

الطَّبِعَةِ الخَامِسَةُ عَيْثَرَةُ «طَبِعَة مَزِيدَة وَمُنقِحَة» ١٩٩٧م - ١٤١٨ه





بِسْمِ اللَّهِ الرُّحْنُ الرُّ جِيمِ اللَّهُمَّ إِنِّي أُهُبْتُ الصَّفْحُةُ الختارة مِن ثقات التَّا بعين حُبًّا لايَفوقُه إِلَّاحُبِّي لِفَحابَةِ الرَّسولِ الكُربِسِم صَلَواتُ اللَّهِ وسُلامُه عَلَيْهِ وعَلَيْهِم أَجْعِينَ التَّهُمُّ فَهُنِي يُومُ الفَرْعِ الذُّكِرِ لِلَّهِ فِي مِنْ هَولاءاً وهَولاء فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي مِا أُعْبِيتُهُمْ إِلَّا فيكَ، يا أَكُرُمُ الدُّكُرُمِين



## مقدمة الناشر

الحمد لله رب العالمين، والصَّلاة والسَّلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين، وآله وأصحابه، والذين اتبعوهم واقتدوا بهم قولاً، وفعلاً، وعدلاً، وإحساناً، وبعد...

فها نحن ندخل في رحاب كتاب « صور من حياة التَّابعين » الذين عاشوا قريباً من عصر النبوة ، وتتلمذوا على أيدي رجال المدرسة المحمدية الأولى ...

فإذا هم صورة لصحابة رسول اللَّه عَلِيْتُه في رسوخ الإيمان ، والتعالي عن عَرَض الدنيا ، والتفاني في مرضاة اللَّه ...

وكانوا حلقة مُحكمة مُؤثرة بين جيل الصحابة رضوان اللَّه عليهم وجيل أئمة المذاهب ومَنْ جاء بعدهم .

وقد قسمهم علماء الحديث إِلَىٰ طبقات ، أولهم مَنْ لَحِقَ العشرةَ المبشرين بالجنة ، وآخرهم مَنْ لَقِيَ صغار الصَّحَابة أو مَنْ تأخرت وفاتهم .

إن هذا الكتاب بطبعته الجديدة ؛ مجمعت به الكتبُ الستة التي سبق نشرها متضمنةً إضافاتٍ ، وتنقيحاتٍ ، تركها المؤلف ـ رحمه الله ـ وتنشر للمرة الأولى ... آملين من العلي القدير أن يعيننا على إصدار بقية ما تركه المؤلف ـ رحمه الله ـ من صور جديدة تنشر للمرة الأولى .

ولا يفوتنا أن ننبة القارئ الكريمَ إلىٰ أننا أصحاب الحقّ الوحيدون لنشر ، وطباعة ، وتوزيع جميع كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا . كما نشكر قارئنا الكريم على اختيار أحد منشوراتنا ونطلب منه العون في إبداء الرأي والإشارة لأي خطأ قد يرد لكي تعم الفائدة ... واللَّه من وراء القصد .

الناشسر دار الأدب الإسلامي

يمان عبد الرحمن رأفت الباشا رضوان عبد الرحمن رأفت الباشا

## عَطَاوُنِنُ أَبِي رَسِيلِ

« مَا رَأَيْتُ أَحَداً يُرِيدُ بِالعِلْمِ وَجُهَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ: عَطَاءٌ... وَطَاوُوسٌ... وَمُجَاهِدٌ»

[ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلِ ]

هَا نَحْنُ أُولَاءِ فِي العَشْرِ الأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ « ذِي الحِجَّةِ » سَنَةَ سَبْعِ وَتِشْعِينَ لِلْهِجْرَةِ ... وَهَذَا البَيْتُ العَتِيقُ يَمُوجُ بِالوَافِدِينَ عَلَىٰ اللَّهِ مِنْ كُلِّ فَجِّ <sup>(١)</sup>.

مُشَاةً وَرُكْبَاناً .

وَشُيُوخاً وَشُبَّاناً ، وَرِجَالاً وَنِسَاءً .

فِيهِمُ الأَسْوَدُ وَالأَبْيَضُ.

وَالْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ .

وَالسَّيِّدُ وَالْمَسُودُ ...

لَقَدْ قَدِمُوا جَمِيعاً عَلَىٰ مَلِكِ النَّاسِ مُحْبِتِينَ (٢) مُلَتِينَ ، رَاحِينَ مُؤَمِّلِينَ .

وَهَذَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ<sup>(٣)</sup> خَلِيفَةُ المُسْلِمِينَ ، وَأَعْظَمُ مُلُوكِ الأَرْضِ يَطُوفُ بِالبَيْتِ العَتِيقِ حَاسِرَ<sup>(٤)</sup> الرَّأْسِ حَافِيَ القَدَمَيْنِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا إِزَارٌ وَرِدَاءٌ ...

شَأْنُهُ فِي ذَلِكَ كَشَأْنِ بَقِيَّةِ رَعَايَاهُ مِنْ إِخْوَتِهِ فِي اللَّهِ .

وَكَانَ مِنْ خَلْفِهِ وَلَدَاهُ .

<sup>(</sup>١) من كل فج: من كل طريق.

<sup>(</sup>٢) مُخْبتين: متخشعين لله.

<sup>^ ^</sup> شَلَيْمَانَ بْن عَبْد المَلِك : أحد كبار خلفاء بني أُمَّةٍ ، أخرج الخلافة مِنْ أولاده وعهد بها للخليفة الزاهد عُمَر (٣) عَبْد العَزيز .

<sup>(</sup>٤) حاسر الرأسُ: مكشوف الرأس.

وَهُمَا غُلَامَانِ كَطَلْعَةِ البَدْرِ بَهَاءً وَرُوَاءً، وَكَأَكْمَامِ<sup>(١)</sup> الوَرْدِ نَضَارَةً وَطِيباً.

وَمَا أَنِ انْتَهَىٰ مِنْ طَوَافِهِ حَتَّىٰ مَالَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْ خَاصَّتِهِ وَقَالَ: أَيْنَ صَاحِبُكُمْ ؟ .

فَقَالَ: إِنَّهُ هُنَاكَ قَائِمٌ يُصَلِّي ...

وَأَشَارَ إِلَىٰ النَّاحِيَةِ الغَرْبِيَّةِ مِنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ.

فَاتَّجَهَ الحَلِيفَةُ وَمِنْ وَرَائِهِ وَلَدَاهُ إِلَىٰ حَيْثُ أُشِيرَ إِلَيْهِ ...

وَهَمَّ رِجَالُ الحَاشِيَةِ<sup>(٢)</sup> بِأَنْ يَتْبَعُوا الخَلِيفَةَ لِيَفْسَحُوا لَهُ الطَّرِيقَ ، وَيَدْفَعُوا عَنْهُ أَذَىٰ الزِّحَام ؛ فَثَنَاهُمْ <sup>(٣)</sup> عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ :

هَذَا مَقَامٌ يَسْتَوِي فِيهِ الْمُلُوكُ وَالسُّوقَةُ ...

وَلَا يَفْضُلُ فِيهِ أَحَدٌ أَحَداً إِلَّا بِالقَبُولِ وَالتَّقْوَىٰ ...

وَرُبَّ أَشْعَتْ أَغْبَرَ<sup>(٤)</sup> قَدِمَ عَلَىٰ اللَّهِ ؛ فَتَقَبَّلُهُ بِمَا لَمْ يَتَقَبَّلْ بِهِ المُلُوكَ .

ثُمَّ مَضَىٰ نَحْوَ الرَّجُلِ؛ فَوَجَدَهُ مَا يَزَالُ دَاخِلاً فِي صَلَاتِهِ، غَارِقاً فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ.

وَالنَّاسُ مُجلُوسٌ وَرَاءَهُ ، وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ...

فَجَلَسَ حَيْثُ انْتَهَىٰ بِهِ المَجْلِشُ ...

وَأَجْلَسَ مَعَهُ وَلَدَيْهِ ...

<sup>(</sup>١) أكمام الورد: ما يُغلِّف الوَرْدَ من أوراق خضر أوَّلَ تفتحه.

<sup>(</sup>٢) حاشية الخليفة: خاصَّته ومعاونوه.

 <sup>(</sup>٣) تناهم عن ذلك: ردهم عن ذلك: (٤) الأشعث: المتلبد الشّهر، والأغبر: الذي تكاثر عليه الغبار.

وَطَفِقَ الفَتَيَانِ « القُرَشِيَّانِ » يَتَأَمَّلَانِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قَصَدَهُ أَمِيهِ الـمُؤْمِنِينَ ، وَجَلَسَ مَعَ عَامَّةِ النَّاسِ يَنْتَظِرُ فَرَاغَهُ مِنْ صَلَاتِهِ .

فَإِذَا هُوَ شَيْخٌ « حَبَشِيٍّ » ، أَسْوَدُ البَشَرَةِ ، مُفَلْفَلُ<sup>(١)</sup> الشَّعْر ، أَفْطَسُ<sup>(٢)</sup> الأُنْفِ ، إِذَا جَلَسَ بَدَا كَالغُرَابِ الأَسْوَدِ .

وَلَمَّا انْتَهَىٰ الرَّجُلُ مِنْ صَلَاتِهِ؛ مَالَ بشِقِّهِ (٣) عُلَىٰ الجهَةِ الَّتِي فِيهَا الخَليفَةُ فَحَيَّاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكُ فَرَدَّ التَّحِيَّةَ بِمِثْلِهَا.

وَهُنَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ الخَلِيفَةُ ، وَجَعَلَ يَسْأَلُهُ عَنْ مَنَاسِكِ<sup>(٤)</sup> الحَجِّ مَنْسَكًا مَنْسَكًا وَهُوَ يَفِيضُ بِالإِجَابَةِ عَنْ كُلِّ مَسْأَلَةٍ ...

وَيُفَصِّلُ القَوْلَ فِيهَا تَفْصِيلاً لَا يَدَعُ سَبيلاً لِمُسْتَزيدٍ ...

وَيُسْنِدُ كُلَّ قَوْل يَقُولُهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمٍ.

وَلَمَّا انْتَهَىٰ الخَلِيفَةُ مِنْ مُسَاءَلَتِهِ جَزَّاهُ<sup>(°)</sup> خَيْراً، وَقَالَ لِوَلَدَيْهِ:

قُومًا ، فَقَامًا ... وَمَضَىٰ الثَّلَاثَةُ نَحْوَ المَسْعَىٰ ..

وَفِيمَا هُمْ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَىٰ السَّعْي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ؛ سَمِعَ الفَتيَانِ المُنَادِينَ يُنَادُونَ: يَا مَعْشَر المُسْلِمِينَ ...

لَا يُفْتِي النَّاسَ فِي هَذَا المَقَامِ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ ...

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي نَجِيحٍ .

فَالْتَفَتَ أَحَدُ الغُلَامَيْنِ إِلَىٰ أَبِيهِ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) مفلفل الشعر: شديد تجعيد الشعر.

 <sup>(</sup>٤) مناسك الحج: عبادات الحج.
 (٥) جزّاه خيراً: قَالَ له: جزاك الله خيراً. (٢) أَفْطسُ الأنفُ: شديد انخفاض قَصَبَةِ الأنف.

<sup>(</sup>٣) مال بشقه: مال بطرفه.

كَيْفَ يَأْمُرُ عَامِلُ<sup>(١)</sup> أَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ النَّاسَ بِأَلَّا يَسْتَفْتُوا أَحَداً غَيْرَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ وَصَاحِيهِ ...

ثُمَّ جِئْنَا نَحْنُ نَسْتَفْتِي هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي لَمْ يَأْبَهْ (٢) لِلْخَلِيفَةِ ، وَلَمْ يُوفِّهِ حَقَّهُ مِنَ التَّعْظِيم !! .

فَقَالَ شُلَيْمَانُ لِوَلَدِهِ:

هَذَا الَّذِي رَأْتِتُهُ ـ يَا بُنَيَّ ـ وَرَأَيْتَ ذُلَّنَا بَيْنَ يَدَيْهِ هُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ صَاحِبُ الفُتْيَا فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ...

وَوَارِثُ « عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ » فِي هَذَا المَنْصِبِ الكَبِيرِ .

ثُمَّ أَرْدَفَ يَقُولُ: يَا بَنِيٌّ ... تَعَلَّمُوا العِلْمَ ...

فَبِالعِلْمِ يَشْرُفُ الوَضِيعُ ...

وَيَنْبُهُ الخَامِلُ ...

وَيَعْلُو الأَرِقَّاءُ عَلَىٰ مَرَاتِبِ المُلُوكِ ...

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ مُبَالِغاً فِيمَا قَالَهُ لِابْنِهِ فِي شَأْنِ العِلْمِ. فَقَدْ كَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ فِي صِغَرِهِ عَبْداً مَمْلُوكاً لِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ.

غَيْرَ أَنَّ اللَّه جَلَّ وَعَزَّ أَكْرَمَ الغُلَامَ « الحَبَشِيَّ » بِأَنْ وَضَعَ قَدَمَيْهِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ (٣) فِي طَرِيقِ العِلْمِ ، فَقَسَّمَ وَقْتَهُ أَقْسَاماً ثَلَاثَةً :

 <sup>(</sup>١) عامل الخليفة: من يلي له عملاً كالوالي ونحوه.

<sup>(</sup>٢) لم يأبه للخليفة: لم يهتم به.

<sup>(</sup>٣) نعومة أطفاره: أي منذ طفولته.

قِسْمٌ جَعَلَهُ لِسَيِّدَتِهِ ؛ يَخْدِمُهَا فِيهِ أَحْسَنَ مَا تَكُونُ الخِدْمَةُ ، وَيُؤَدِّي لَهَا محقُوقَهَا عَلَيْهِ أَكْمَلَ مَا تُؤَدَّىٰ الحُقُوقُ .

وَقِسْمٌ جَعَلَهُ لِرَبِّهِ ؛ يَفْرُغُ فِيهِ لِعِبَادَتِهُ أَصْفَىٰ مَا تَكُونُ العِبَادَةُ وَأَخْلَصَهَا لِلّهِ عَرَّ وَجَلَّ .

وَقِسْمٌ جَعَلَهُ لِطَلَبِ العِلْمِ ؛ حَيْثُ أَقْبَلَ عَلَىٰ مَنْ بَقِيَ حَيًّا مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِلَهِ، وَطَفِقَ يَنْهَلُ مِنْ مَنَاهِلِهِمُ الثَّرُةِ<sup>(١)</sup> الصَّافِيَةِ .

فَأَخَذَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الرُّيَيْرِ<sup>(٢)</sup>، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ، حَتَّىٰ المُتَلَأَ صَدْرُهُ عِلْماً وَفِقْهاً وَرِوَايَةً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيْهِ .

\* \* \*

وَلَمَّا رَأْتِ السَّيِّدَةُ المَكِّيَةُ أَنَّ غُلَامَهَا قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ لِلَّهِ ... وَوَقَفَ حَيَاتَهُ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْم ...

تَخَلَّتْ عَنْ حَقِّهَا فِيهِ ، وَأَعْتَقَتْ رَقَبَتَهُ تَقَرُّباً لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ لَعَلَّ اللَّهَ يَنْفَعُ بِهِ الإِسْلَامَ وَالمُسْلِمِينَ ...

وَمُنْذُ ذَلِكَ اليَوْمِ اتَّخَذَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ البَيْتَ الحَرَامَ مَقَاماً لَهُ ...

فَجَعَلَهُ دَارَهُ الَّتِي يَأْوِي إِلَيْهَا ...

وَمَدْرَسَتَهُ الَّتِي يَتَعَلَّمُ فِيهَا ...

وَمُصَلَّاهُ الَّذِي يَتَقَرَّبُ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ بِالتَّقْوَىٰ وَالطَّاعَةِ .

<sup>(</sup>١) الثرَّة: الغزيرة.

<sup>(</sup>٢) انظرهم في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

حَتَّىٰ قَالَ المُؤَرِّنُحُونَ : كَانَ المَشجِدُ فِرَاشَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ نَحْواً مِنْ عِشْرِينَ عَاماً ...

\* \* \*

وَقَدْ بَلَغَ التَّابِعِيُّ الجَلِيلُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ مَنْزِلَةً فِي العِلْمِ ؛ فَاقَتْ كُلَّ تَقْدِير ...

وَسَمَا إِلَىٰ مَوْتَبَةٍ لَمْ يَنَلْهَا إِلَّا نَفَرٌ قَلِيلٌ مِنْ مُعَاصِرِيهِ ...

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ ، أُمَّ « مَكَّةَ » مُعْتَمِراً ( ا )...

فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَسْأَلُونَهُ وَيَسْتَفْتُونَهُ ، فَقَالَ :

إِنِّي لَأَعْجَبُ لَكُمْ يَا أَهْلَ « مَكَّةَ » ...

أَتَجْمَعُونَ لِيَ المَسَائِلَ لِتَسْأَلُونِي عَنْهَا وَفِيكُمْ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ؟! .

\* \* \*

وَقَدْ وَصَلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِلَىٰ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِنْ دَرَجَةٍ فِي الدِّينِ وَالعِلْمِ بِخَصْلَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ :

أُولَاهُمَا: أَنَّهُ أَحْكَمَ سُلْطَانَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ؛ فَلَمْ يَدَعْ لَهَا سَبِيلاً لِتَرْتَعَ (٢) فِيمَا لَا يَنْفَعُ ...

وَثَانِيَتُهُمَا : أَنَّهُ أَحْكَمَ سُلْطَانَهُ عَلَىٰ وَقْتِهِ ؛ فَلَمْ يَهْدِرْهُ فِي فُضُولِ<sup>(٣)</sup> الكَلامِ وَالعَمَلِ ...

حدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ (٤) جَمَاعَةً مِنْ زُوَّارِهِ قَالَ:

(٢) لترتع: لتتلذذ وتتنقّم. ﴿ ٤) مُحَمَّد بْنُ سُوقَةَ: أحد علماء الكوفة وعُبّادِهَا.

<sup>(</sup>١) أُمَّ مُكَّة مُغتَمِراً: جاء مَكَّة لأداء العمرة . (٣) فضول الكلام: الزائد عن الحاجة من الكلام .

أَلَا أُسْمِعُكُمْ حَدِيثًا لَعَلَّهُ يَنْفَعُكُمْ كَمَا نَفَعَنِي؟.

قَالُوا : بَلَىٰ .

قَالَ: نَصَحَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَقَالَ: يَا بْنَ أَخِي ...

إِنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا كَانُوا يَكْرَهُونَ فُضُولَ الكَلَام .

فَقُلْتُ : وَمَا فُضُولُ الكَلَامِ عِنْدَهُمْ ؟ .

فَقَالَ : كَانُوا يَعُدُّونَ كُلَّ كَلَامٍ فُضُولاً مَا عَدَا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُقْرَأَ وَيُفْهَمَ ...

وَحَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ أَنْ يُرْوَىٰ وَيُدْرَىٰ (١)...

أَوْ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَنَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ ...

أَوْ عِلْماً يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ...

أَوْ أَنْ تَتَكَلَّمَ بِحَاجَتِكَ وَمَعِيشَتِكَ الَّتِي لَا بُدَّ لَكَ مِنْهَا .

ثُمَّ حَدَّقَ (٢) إِلَىٰ وَجْهِي وَقَالَ:

أَتُنْكِرُونَ ﴿ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَاماً كَاتِبِينَ<sup>(٣)</sup>﴾<sup>(٤)</sup>...

وَأَنَّ مَعَ كُلِّ مِنْكُمْ مَلَكَيْنِ ﴿ عَنِ التَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (  $^{\circ}$  \* مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ  $^{(\circ)}$   $^{(\lor)}$ .

<sup>(</sup>١) يُدْرَىٰ: يفهم.

<sup>(</sup>٢) حَدَّق إِلَىٰ وَجْهِي : حَدَّد النَّظَرَ إِلَىٰ وجهي .

<sup>(</sup>٣) الحافظوَن الكاتبون: الوقباء من الملائكة الَّذين يحفظون أعمالنا ويكتبون أقوالنا.

<sup>(</sup>٤) سورة الانفطار: من الآية ١٠ ــ ١١.

<sup>(</sup>٥) قعيد: قاعدان.

<sup>(</sup>٦) رقيب عتيد: رقيب حاضِرٌ.(٧) سورة ق: من الآية ١٧ ـ ١٨.

ثُمَّ قَالَ : أَمَا يَسْتَحِي أَحَدُنَا لَوْ نُشِرَتْ عَلَيْهِ صَحِيفَتُهُ الَّتِي أَمْلَاهَا صَدْرَ<sup>(١)</sup> نَهَارِهِ ؛ فَوَجَدَ أَكْثَرَ مَا فِيهَا لَيْسَ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ ، وَلَا أَمْرِ دُنْيَاهُ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ نَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِعِلْمِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ طَوَائِفَ كَثِيرَةً مِنَ النَّاسِ : مِنْهُمْ أَهْلُ العِلْمِ المُتَخَصِّصُونَ .

وَمِنْهُمْ أَرْبَابُ الصِّنَاعَاتِ المُحْتَرِفُونَ .

وَمِنْهُمْ غَيْرُ ذَلِكَ ...

حَدَّثَ الإِمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ (٢) عَنْ نَفْسِهِ قَالَ :

أَخْطَأْتُ فِي خَمْسَةِ أَبْوَابٍ مِنَ المَنَاسِكِ بِمَكَّةَ فَعَلَّمَنِيهَا حَجَّامٌ<sup>(٣)</sup>... وَذَلِكَ أَنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحْلِقَ لِأَخْرُجَ مِنَ الإِحْرَام ، فَأَتَيْتُ حَلَّاقاً ، وَقُلْتُ :

بِكُمْ تَحْلِقُ لِي رَأْسِي؟.

فَقَالَ: هَدَاكَ اللَّهُ ...

النُّسُكُ (٤) لَا يُشَارَطُ فِيهِ ، الْجُلِسْ وَأَعْطِ مَا يَتَيَسُّو لَكَ .

فَخَجِلْتُ وَجَلَسْتُ .

غَيْرَ أَنِّي جَلَسْتُ مُنْحَرِفاً عَنِ القِبْلَةِ .

فَأُومَاً إِلَيَّ بِأَنْ أَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ ؛ فَفَعَلْتُ ، وَازْدَدْتُ خَجَلاً عَلَىٰ خَجَليي . ثُمَّ أَعْطَيْتُهُ رَأْسِي مِنَ الجَانِبِ الأَيْسَرِ لِيَحْلِقَهُ ، فَقَالَ :

أَدِرْ شِقَّكَ الأَيْمَنَ ؛ فَأَدَرْتُهُ .

<sup>(</sup>١) صدر نهاره : أول نهاره . (٣) المراد بالحجام هنا الحدَّق .

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة النعمان: انظره ص ٤٨٤، ٤٩٤. (٤) النُّسُك: العبادّة.

وَجَعَلَ يَحْلِقُ رَأْسِي وَأَنَا سَاكِتٌ أَنْظُرُ إِلَيْهِ وَأُعْجَبُ مِنْهُ، فَقَالَ لِي : مَا لِي أَرَاكَ سَاكِتًا ؟ ...

كَبِّرْ ...

فَجَعَلْتُ أُكَبِّرُ حَتَّىٰ قُمْتُ لِأَذْهَبَ.

فَقَالَ : أَيْنَ تُريدُ ؟ .

فَقُلْتُ : أُرِيدُ أَنْ أَمْضِيَ إِلَىٰ رَحْلِي .

فَقَالَ : صَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ امْضِ إِلَىٰ حَيْثُ تَشَاءُ.

فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

مَا يَنْتَغِي أَنْ يَقَعَ مِثْلُ هَذَا مِنْ حَجَّامٍ إِلَّا إِذَا كَانَ ذَا عِلْمٍ .

فَقُلْتُ لَهُ:

مِنْ أَيْنَ لَكَ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مِنَ المَنَاسِكِ؟.

فَقَالَ: لِلَّهِ أَنْتَ ...

لْقَدْ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَفْعَلُهُ ، فَأَخَذْتُهُ عَنْهُ ، وَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ النَّاسَ .

\* \* \*

وَلَقَدْ أَقَبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَىٰ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فَأَعْرَضَ<sup>(١)</sup> عَنْهَا أَشَدَّ الإِعْرَاضِ، وَأَبَاهَا أَعْظَمَ الإِبَاءِ... وَعَاشَ عُمُرَهُ كُلَّهُ يَلْبَسُ قَمِيصاً لَا يَزِيدُ ثَمَنُهُ عَلَىٰ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.

وَلَقَدْ دَعَاهُ الخُلَفَاءُ إِلَىٰ مُصَاحَبَتِهِمْ ... فَلَمْ يُجِبْ دَعْوَتَهُمْ ؛ لِخَشْيَتِهِ

<sup>(</sup>١) أعرض عنها: صَدُّ عنها، ولم يعبأ بها.

عَلَىٰ دِينِهِ مِنْ دُنْيَاهُم ، لَكِنَّهُ ـ مَعَ ذَلِكَ ـ كَانَ يَفِدُ عَلَيْهِمْ ؛ إِذَا وَجَدَ فِي ذَلِكَ فَائِدَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ خَيْراً لِلإِسْلَام .

مِنْ ذَلِكَ مَا حَدَّثَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءِ الخُرَاسَانِيُ قَالَ:

انْطَلَقْتُ مع أَبِي نُرِيدُ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ ، فَلَمَّا غَدَوْنَا قَرِيبًا مِنْ « دِمَشْقَ » ؛ إِذَا نَحْنُ بَشَيْخٍ عَلَىٰ حِمَارٍ أَسْوَدَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ صَفِيقٌ<sup>(١)</sup> وَجُبَّةٌ بَالِيَةٌ ، وَقَلَنْسُوَةٌ<sup>(٢)</sup> لَازِقَةٌ بِرَأْسِهِ ، وَرِكَابَاهُ مِنْ خَشَبٍ .

فَضَحِكْتُ مِنْهُ ، وَقُلْتُ لِأَبِي :

مَنْ هَذَا ؟ .

فَقَالَ: اسْكُتْ ، هَذَا سَيِّدُ فُقَهَاءِ الحِجَازِ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ ...

فَلَمَّا قَرُبَ مِنَّا نَزَلَ أَبِي عَنْ بَغْلَتِهِ ، وَنَزَلَ هُوَ عَنْ حِمَارِهِ ، فَاعْتَنَقَا وَتَسَاءَلَا<sup>(٣)</sup>، ثُمَّ عَادَا فَرَكِبَا ، وَانْطَلَقَا حَتَّىٰ وَقَفَا عَلَىٰ بَابِ قَصْرِ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ .

فَمَا أَنِ اسْتَقَرَّ بِهِمَا الجُلُوسُ حَتَّىٰ أُذِنَ لَهُمَا ، فَلَمَّا خَرَجَ أَبِي قُلْتُ لَهُ: حَدِّثْنِي بِمَا كَانَ مِنْكُمَا ، فَقَالَ :

لَمَّا عَلِيمَ هِشَامٌ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ بِالبَابِ ؛ بَادَرَ<sup>(؛)</sup> فَأَذِنَ لَهُ ـ وَوَاللَّهِ مَا دَخَلْتُ إِلَّا بِسَبَبِهِ ـ فَلَمَّا رَآهُ هِشَامٌ قَالَ :

مَوْحَباً مَرْحَباً ...

هَهُنَا هَهُنَا ... وَلَا زَالَ يَقُولُ لَهُ:

 <sup>(</sup>١) قميص صفيق: قميص تحشِن كثيف النَّشج.
 (٣) تساءلا: جعل كلَّ مِنْهما يسأل صاحِبه.
 (٢) القلنسوة: غِطاء الرأس.

هَهُنَا هَهُنَا ...

حَتَّىٰ أَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ ، وَمَسَّ بِوَكْبَتِهِ رُكْبَتَهُ ...

وَكَانَ فِي المَجْلِسِ أَشْرَافُ النَّاسِ، وَكَانُوا يَتَحَدَّثُونَ فَسَكَتُوا .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ هِشَامٌ وَقَالَ:

مَا حَاجَتُكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟.

قَالَ : يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَهْلُ الحَرَمَيْنِ ... أَهْلُ اللَّهِ وَجِيرَانُ رَسُولِهِ ؛ تُقَسِّمُ عَلَيْهِمْ أَرْزَاقَهُمْ وَأُعْطِيَاتِهِمْ ...

فَقَالَ: نَعَمْ ...

يَا غُلَامُ اكْتُبْ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالسَدِينَةِ بِعَطَايَاهُمْ وَأَرْزَاقِهِمْ لِسَنَةٍ .

ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِهَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟.

فَقَالَ : نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَهْلُ الحِجَازِ وَأَهْلُ « نَجْدٍ » أَصْلُ العَرَبِ ، وَقَادَةُ الإِسْلَام ؛ تَرُدُّ فِيهِمْ فُضُولَ صَدَقَاتِهِمْ ...

فَقَالَ: نَعَمْ ... يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِأَنْ تُرَدَّ فِيهِمْ فُضُولُ صَدَقَاتِهمْ .

هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ ذَلِكَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟.

قَالَ: نَعَمْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

أَهْلُ التَّغُورِ<sup>(١)</sup> يَقِفُونَ فِي وُجُوهِ عَدُوِّكُمْ ، وَيَقْتُلُونَ مَنْ رَامَ<sup>(٢)</sup> المُسْلِمِينَ بِشَرٍّ ؛ تُجْرِي عَلَيْهِمْ أَرْزَاقاً تُدِرُها عَلَيْهِمْ ...

فَإِنَّهُمْ إِنْ هَلَكُوا ضَاعَتِ الثُّغُورُ ...

<sup>(</sup>١) أهل التُغور: المرابطون عَلَىٰ تخوم البلاد في مواجهة العدو.

<sup>(</sup>٢) رام المسلمين بشرّ: قَصَدَهم بشرّ.

فَقَالَ : نَعَمْ ... يَا غُلَامُ اكْتُبْ بِحَمْلِ أَرْزَاقِهِمْ إِلَيْهِمْ ...

هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِهَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ؟ .

قَالَ : نَعَمْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، أَهْلُ ذِمَّتِكُمْ (١) لَا يُكَلَّفُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ ، فَإِنَّ مَا تَجْبُونَهُ مِنْهُمْ مَعُونَةٌ لَكُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكُمْ .

فَقَالَ : يَا غُلَامُ اكْتُبُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ بِأَلَّا يُكَلَّفُوا مَا لَا يُطِيقُونَ .

هَلْ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِهَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ؟.

قَالَ :

نَعَمْ ... اتَّقِ اللَّهَ فِي نَفْسِكَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

وَاعْلَمْ أَنَّكَ خُلِقْتَ وَحْدَكَ ...

وَتَمُوتُ وَحْدَكَ ...

وَتُحْشَرُ وَحْدَكَ ...

وَتُحاسَبُ وَحْدَكَ ... وَلَا وَاللَّهِ مَا مَعَكَ مِمَّنْ تَرَىٰ أَحَدٌ.

فَأَكَبَّ هِشَامٌ يَنْكُتُ فِي الأَرْضِ وَهُوَ يَبْكِي ...

فَقَامَ عَطَاءً ، فَقُمْتُ مَعَهُ .

فَلَمَّا صِوْنَا عِنْدَ البَابِ ، إِذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَهُ بِكِيسٍ لَا أَدْرِي مَا فِيهِ وَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بَعَثَ لَكَ بِهَذَا ...

فَقَالَ: هَيْهَاتَ (٢)...

<sup>(</sup>١) أهل الذُّمَّة: من عاهدهم المسلمون من اليهود والنصاري ونحوهم عَلَىٰ حمايتهم.

<sup>(</sup>٢) هيهات: اسم فعل بمعني بَعُدَ [أي إنَّ قبول ذلك بعيدً].

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ العَالَـمِينَ ﴾ (١). فَوَاللَّهِ إِنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الخَلِيفَةِ ... وَخَرَجِ مِنْ عِنْدَهِ ... وَلَمْ يَشْرَبْ قَطْرَةَ مَاءِ ...

وَبَعْدُ ، فَقَدْ عُمِّر<sup>(٢)</sup> عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحِ حَتَّىٰ بَلَغَ مِائَةَ عَام ...

مَلَأَهَا بِالعِلْمِ وَالعَمَلِ ...

وَأَتْرَعَهَا<sup>(٣)</sup> بِالبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ...

وَزَكَّاهَا بِالزَّهَادَةِ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَالرَّعْبَةِ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ ...

فَلَمَّا أَتَاهُ اليَقِينُ (٤) وَجَدَهُ خَفِيفَ الحِمْلِ مِنْ أَثْقَالِ الدُّنْيَا ...

كَثِيرَ الزَّادِ مِنْ عَمَلِ الآخِرَةِ ...

وَمَعَهُ فَوْقَ ذَلِكَ ...

سَبْعُونَ حَجَّةً ...

وَقَفَ خِلَالَهَا سَبْعِينَ مَرَّةً عَلَىٰ «عَرَفَاتِ»...

وَهُوَ يَسْأُلُ اللَّهَ تَعَالَىٰي رضَاهُ وَالحَنَّةَ ...

وَيَسْتَعِيذُ بِهِ مِنْ سَخَطِهِ وَالنَّارِ (\*)...

للاستزادة من أخبار عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ انظر:

(٣) أُتُرعها: ملأها.

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) عُمُر: طال عمره.

<sup>(</sup>٤) اليقين: الموت.

٦ - طبقات الشيرازي: الورقة ١٧. ٧ - نكت الهميان: ١٩٩.

٨ - ميزان الاعتدال: ١٩٧/٢.

٩ - تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٢.

١٠- تهذيب التهذيب: ٧/ ٩٩ ١.

١١- نزهة الخاطر: ١/ ٨٥.

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد : ٢/ ٣٨٦. ٢ - حلية الأولياء لأبي نعيم: ٣١٠/٣.

٣ - صفة الصفوة لابن الجوزى: ٢/ ٢١١.

٤ - وفيات الأعياد لابن خلكان: ٣/ ٢٦١.

٥ - غرر الخصائص: ١١٧.

## عَامِرْ بِي إِللَّهِ اللَّهِ مِنْ

« انْتَهَىٰ الزُّهْدُ إِلَىٰ ثَمَانِيَةِ فِي مُقَدَّمَتِهِمْ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ » [ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثِدِ ]

نَحْنُ الآنَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ .

وَهَا هُمْ أُولَاءِ الهُدَاةُ البُنَاةُ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ ؛ يَخْتَطُونَ (١) مَدِينَةَ « البَصْرَةِ » بِأَمْرٍ مِنْ خَلِيفَةِ الْمُشلِمِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

فَلَقَدْ عَرَمُوا عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا مِنَ المَدِينَةِ الجَدِيدَةِ مُعَسْكَراً لِجُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ الغَازِيَةِ فِي بِلَادِ « فَارِسَ » ...

وَقَاعِدَةً (٢) لِلدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

وَمَنَارَةً لِإِعْلَاءِ كَلِمَتِهِ فِي الْأَرْضِ ...

وَهَا هِيَ ذِي مُجُمُوعُ الْمُشلِمِينَ ؛ تَوْحَلُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ الْفَتِيَّةِ مِنْ كُلِّ مَكَانِ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ :

مِنْ نَجْدٍ ... مِنَ الحِجَازِ ... مِنَ اليَمَنِ ...

لِيَكُونُوا عَلَىٰ ثَغْرِ<sup>(٣)</sup> مِنْ ثُغُورِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَانَ فِي مُحُمْلَةِ المُهَاجِرِينَ إِلَيْهَا مِنْ « نَجْدِ » فَتَى مِنْ بَنِي « تَمِيمٍ » يُدْعَىٰ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيَّ العَنْبَرِيَّ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يختطون مدينة البصرة : يرسمون حدودها .

<sup>(</sup>٣) الثغر: المكان الذي يخاف أن يهجم منه العدو.

كَانَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ فَتَى فِي بَوَاكِيرِ <sup>(١)</sup> الصَّبَا ، غَضَّ الإِهَابِ<sup>(٢)</sup> رَيَّانَ الشَّبَابِ ، وَضِيءَ الوَجْهِ ، زَكِيًّ النَّفْسِ ، تَقِيَّ القَلْبِ ...

وَكَانَتِ « البَصْرَةُ » عَلَىٰ حَدَائَتِهَا مِنْ أَغْنَىٰ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ غِنَى ، وَأَوْفَرِهَا ثَرْوَةً ؛ لِمَا كَانَ يَتَدَفَّقُ عَلَيْهَا مِنْ غَنَائِمِ الحَرْبِ ، وَيَنْصَبُّ فِيهَا مِنَ الذَّهَبِ النُّضَارِ<sup>(٣)</sup>...

لَكِنَّ الفَتَىٰ التَّمِيمِيَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَرَبٌ<sup>(٤)</sup> فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ... فَلَقَدْ كَانَ زَهَّاداً بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، رَغَّاباً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ ... مُعْرِضاً عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا، مُقْبِلاً عَلَىٰ اللَّهِ وَمَرْضَاتِهِ ...

\* \* \*

وَكَانَ رَجُلَ «البَصْرَةِ» وَمُقَدَّمَهَا يَوْمَثِذِ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ أَبُو مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَنَضَّرَ فِي الجَنَّةِ وَجْهَهُ.

فَهُوَ وَالِي الْمَدِينَةِ الزَّاهِرَةِ ...

وَهُوَ قَائِدُ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ المُنْطَلِقَةِ مِنْهَا فِي كُلِّ اتُجَاهِ...

وَهُوَ إِمَامُ أَهْلِهَا ، وَمُعَلِّمُهُمْ ، وَمُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

\* \* \*

لَزِمَ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبَا مُوسَىٰ الأَشْعَرِيُّ فِي سِلْمِهِ وَحَرْبِهِ ... وَصَحِبَهُ فِي حِلَّهِ وَتَوْحَالِهِ ...

فَأَخَذَ عَنْهُ كِتَابَ اللَّهِ رَطْباً طَرِيًّا كَمَا نَزَلَ عَلَىٰ فُؤَادِ مُحَمَّدٍ...

وَرَوَىٰ عَنْهُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ صَحِيحاً مَوْصُولاً بِالنَّبِيِّ الكَرِيمِ ...

<sup>(</sup>١) بواكير الصُّبَا: أوائل الصُّبَا. (٣) الذهب النُّضار: الذهب الخالص.

<sup>(</sup>٢) غضُّ الإهاب: طري الجلد [كناية عن صباه]. ﴿ إِنَّ الأَرْبِ: الغاية والحاجة.

وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

فَلَمَّا اكْتَمَلَ لَهُ مَا أَرَادَ مِنَ العِلْمِ ؛ جَعَلَ حَيَاتَهُ أَقْسَامًا ثَلَاثَةً :

فَشَطْرٌ (١) فِي حَلَقَاتِ الذُّكْرِ؛ يُقْرِئُ فِيهِ النَّاسَ القُرْآنَ فِي مَسْجِدِ (البَصْرَةِ»...

وَشَطْرٌ فِي خَلَوَاتِ العِبَادَةِ ؛ يَنْتَصِبُ فِيهِ قَائِماً بَيْنَ يَدَي اللَّهِ حَتَّىٰ تَكِلَّ قَدَمَاهُ...

وَشُطْرٌ فِي سَاحَاتِ الجِهَادِ؛ يَسُلُّ فِيهِ سَيْفَهُ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... وَلَمْ يَتُّرُكُ فِي حَيَاتِهِ مَوْضِعاً لِشَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ أَبَداً ... حَتَّىٰ دُعِيَ بِعَابِدِ « البَصْرَةِ » وَزَاهِدِهَا ...

\* \* \*

وَكَانَ مِنْ أَخْبَارِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَا حَدَّثَ بِهِ أَحَدُ أَبْنَاءِ ﴿ البَصْرَةِ ﴾ قَالَ : سَافَوْتُ فِي قَافِلَةٍ فِيهَا عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا اللَّيْلُ ؛ نَزَلْنَا بِغَيْضَةٍ ( ۖ )...

فَجَمَعَ عَامِرٌ مَتَاعَهُ ، وَرَبَطَ فَرَسَهُ بِشَجَرَةِ ، وَطَوَّلَ لَهُ زِمَامَهُ (٣) ، وَجَمَعَ لَهُ مِنْ حَشَائِشِ الأَرْضِ مَا يُشْبِعْهُ وَطَرَحَهُ أَمَامَهُ ... ثُمَّ دَخَلَ الغَيْضَةَ وَأَوْغَلَ (١) فِيهَا فَقُلْتُ فِي نَفْسِي :

<sup>(</sup>١) الشطر: القسم.

<sup>(</sup>٢) الغيضة: مجتمع الشَّجَرِ في مغيض الماء.

 <sup>(</sup>٣) الزمام: الرسن، وهو الحبل الذي تقاد به الدابة.

فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ ، وَانْتَصَبَ قَائِماً يُصَلِّي ...

فَمَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْ صَلَاتِهِ وَلَا أَكْمَلَ وَلَا أَخْشَعَ.

فَلَمَّا صَلَّىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ ، طَفِقَ<sup>(١)</sup> يَدْعُو اللَّهَ وَيُنَاجِيهِ ، فَكَانَ مِمَّا قَالَهُ :

« إِلَهِي لَقَدْ خَلَقْتَنِي بِأَمْرِكَ ، وَأَقَمْتَنِي فِي بَلَايَا هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَشِيئَتِكَ ، ثُمَّ قُلْتَ لِي : اسْتَمْسِكْ<sup>(٢)</sup>...

فَكَيْفَ أَسْتَمْسِكُ إِنْ لَمْ تُمْسِكْنِي بِلُطْفِكَ يَا قَوِيُّ يَا مَتِينُ؟.

إِلَهِي إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ لِي هَذِهِ الدُّنْيَا بِمَا فِيهَا، ثُمَّ طُلِبَتْ مِنِّي مَرِّضَاةً لَكَ ؟ لَوَهَبْتُهَا لِطَالِبِهَا ...

فَهَبْ لِيَ نَفْسِي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ...

إِلَهِي إِنِّي أَحْبَبْتُكَ مُبَّا سَهَّلَ عَلَيَّ كُلَّ مُصِيبَةٍ ، وَرَضَّانِي بِكُلِّ قَضَاءٍ ... فَمَا أَبَالِي مَعَ مُبِّي لَكَ مَا أَصْبَحْتُ عَلَيْهِ ، وَمَا أَمْسَيْتُ فِيهِ ...

\* \* \*

قَالَ الرَّجُلُ البَصْرِيُّ :

ثُمَّ إِنَّهُ غَلَبْنِي النَّعَاسُ، فَأَسْلَمْتُ جَفْنَيَّ إِلَىٰ الكَرَىٰ (٣)...

ثُمَّ مَازِلْتُ أَنَامُ وَأَسْتَيْقِظُ ، وَعَامِرٌ مُنْتَصِبٌ فِي مَوْقِفِهِ ، مَاضٍ فِي صَلَاتِهِ وَمُنَاجَاتِهِ ، حَتَّىٰ تَنَفَّسَ<sup>(٤)</sup> الصَّبْحُ .

فَلَمَّا بَدَا لَهُ الفَجْرُ أَدَّىٰ المَكْتُوبَةَ (°)، ثُمَّ أَقْبَلَ يَدْعُو فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) طفق يدعو: أخذ يدعو.

<sup>(</sup>٢) اسْتَمْسِكُ: اضبط نَفْسَك.

<sup>(</sup>٣) الكُرىٰ : النوم .

 <sup>(</sup>٤) تنفس الصبح: تَبَلَّج الصبح وظهر.
 (٥) المكتوبة: الصلاة.

اللَّهُمَّ هَا قَدْ أَصْبَحَ الصُّبْحُ، وَطَفِقَ النَّاسُ يَغْدُونَ وَيَرُومُونَ؛ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلكَ ...

وَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهُمْ حَاجَةً ...

وَإِنَّ حَاجَةَ عَامِرٍ عِنْدَكَ أَنْ تَغْفِرَ لَهُ ...

اللَّهُمَّ فَاقْض حَاجَتِي وَحَاجَاتِهِمْ يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ ...

اللَّهُمَّ إِنِّي سَأَلَتُكَ ثَلَاثًا ؛ فَأَعْطَيْتَنِي اثْنَتَيْنِ، وَمَنَعْتَنِي وَاحِدَةً...

اللَّهُمَّ فَأَعْطِنِيهَا حَتَّىٰ أَعْبُدَكَ كَمَا أُحِبُّ وَأُرِيدُ...

ثُمَّ نَهَضَ مِنْ مَجْلِسِهِ ، فَوَقَعَ بَصَوْهُ عَلَيَّ ... فَعَلِمَ بِمَكَانِي مِنْهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ ، فَجَزعَ (١) لِذَلِكَ أَشْدً الجَزَع ، وَقَالَ لِي فِي أَسِّى (٢):

أَرَاكَ كُنْتَ تَوْقُبُنِي اللَّيْلَةَ يَا أَخَا « البَصْرَةِ » ؟! .

فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَقَالَ : اسْتُوْ مَا رَأَيْتَ مِنِّي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ .

فَقُلْتُ : وَاللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّي بِهَذِهِ النَّلَاثِ الَّتِي سَأَلْتَهَا رَبَّكَ ، أَوْ لَأُخْبِرَنَّ النَّاسَ بِمَا رَأَيْتُهُ مِنْكَ .

فَقَالَ :

وَيْحَكُ<sup>(٣)</sup> لَا تَفْعَلْ.

فَقُلْتُ: هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ ...

فَلَمَّا رَأَىٰ إِصْرَارِي قَالَ :

<sup>(</sup>١) جزع: خاف واغتَـُمَّ.

<sup>(</sup>٢) في أشي: في حزن . (٣) ويح: كلمة ترمحم وتومجع.

أُحَدُّثُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعْطِيَنِي عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ أَلَّا تُخْيِرَ بِذَلِكَ أَحَداً. فَقُلْتُ: لَكَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ أَلَّا أُفْشِيَ لَكَ سِرًّا مَا دُمْتَ حَيًّا. فَقَالَ:

لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَخْوَفُ عَلَيَّ فِي دِينِي مِنَ النِّسَاءِ ، فَسَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يَنْزَعَ مِنْ قَلْبِي حُبَّهُنَّ ، فَاسْتَجَابَ لِي حَتَّىٰ صِرْتُ مَا أُبَالِي (١) المُرَأَةَ رَأَيْتُ أَمْ جِدَاراً ... فَقُلْتُ : هَذِهِ وَاحِدَةٌ ؛ فَمَا النَّانِيَةُ ؟ .

فَقَالَ: الثَّانِيَةُ أَنِّي سَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا أَخَافَ أَحداً غَيْرَهُ ، فَاسْتَجَابَ لِي حَتَّىٰ أَنِّي وَاللَّهِ مَا أَرْهَبُ شَيْعًا فِي الأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ سِوَاهُ .

قُلْتُ: فَمَا الثَّالِثَةُ ؟.

فَقَالَ: سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُذْهِبَ عَنِّي النَّوْمَ حَتَّىٰ أَعْبُدَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَا أُرِيدُ فَمَنَعَنِي هَذِهِ الثَّالِثَةَ ...

فَلَمَّا سَمِعْتُ مِنْهُ ذَلِكَ قُلْتُ لَهُ:

رِفْقاً بِنَفْسِكَ ، فَإِنَّكَ تَفْضِي لَيْلَكَ قَائِماً ، وَتَفْطَعُ نَهَارَكَ صَائِماً ...

وَإِنَّ الجَنَّةَ تُدْرَكُ بِأَقَلَّ مِمَّا تَصْنَعُ ...

وَإِنَّ النَّارَ تُتَّقَىٰ بِأَقَلَّ مِمَّا تُعَانِي .

فَقَالَ :

إِنِّي لَأَخْشَلَىٰ أَنْ أَنْدَمَ حَيْثُ لَا يَنْفَعُ النَّدَمُ ...

وَاللَّهِ لَأَجْتَهِدَنَّ فِي العِبَادَةِ مَا وَجَدْتُ إِلَىٰ الاِجْتِهَادِ سَبِيلاً ...

<sup>(</sup>١) ما أبالي: ما أهتم وما أكترث.

فَإِنْ نَجَوْتُ ؛ فَيِرَحْمَةِ اللَّهِ ...

وَإِنْ دَخَلْتُ النَّارَ ؛ فَبِتَقْصِيرِي ...

\* \* \*

غَيْرَ أَنَّ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يَكُنْ رَاهِباً مِنْ رُهْبَانِ<sup>(١)</sup> اللَّيْلِ فَحَسْبُ ، وَإِنَّمَا كَانَ فَارِساً مِنْ فُرْسَانِ النَّهَارِ أَيْضاً ...

فَمَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ لِلْجِهَادِ<sup>(٢)</sup> فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا كَانَ فِي طَلِيعَةِ مَنْ يُجِيبُ نِدَاءَهُ .

وَكَانَ إِذَا نَهَدَ<sup>(٣)</sup> لِغَزْوَةِ مِنَ الغَزَوَاتِ مَعَ المُتَجَاهِدِينَ ، وَقَفَ يَتَوَسَّمُ <sup>(٤)</sup> النَّاسَ لِيَخْتَارَ رِفَاقَهُ .

فَإِذَا وَقَعَ عَلَىٰ رِفْقَةٍ تُوَافِقُهُ ؛ قَالَ لَهُمْ :

يَا هَوُلَاءِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَصْحَبَكُمْ عَلَىٰ أَنْ تُعْطُونِي مِنْ أَنْفُسِكُمْ ثَلَاثَ خِلَالِ<sup>(ه)</sup>...

فَيَقُولُونَ : مَا هُنَّ ؟ .

فَيَقُولُ: أُولَاهُنَّ أَنْ أَكُونَ لَكُمْ خَادِماً؛ فَلَا يُنَازِعُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي البخدْمةِ أَبَداً.

وَالثَّانِيَةُ أَنْ أَكُونَ لَكُمْ مُؤَذِّناً ؛ فَلَا يُنَازِعُنِي أَحَدٌ مِنْكُمُ النَّدَاءَ لِلصَّلَاةِ . وَالثَّالِئَةُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْكُمْ بِقَدْرِ طَاقَتِي ...

فَإِنْ قَالُوا: نَعَمْ ، انْضَمَّ إِلَيْهِمْ ...

 <sup>(</sup>١) الراهب: من يرهب الله وينقطع لعبادته.

<sup>(</sup>٢) أُذُّن مؤذِّن الجهاد: دعا داعي الجهاد.

<sup>(</sup>٣) نهد لغُزُوة : أَشْرَع لغزوة . "

<sup>(</sup>٤) يتوسَّم النَّاس: يَتَفَرسُ النَّاس ويتعَرَّفهم.

<sup>(</sup>۵) پیوسلم الله نام در ر(۵) خلال: خصال.

وَإِذَا نَازَعَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ رَحَلَ عَنْهُمْ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ.

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ عَامِرٌ مِنْ أُولَئِكَ الـمُجَاهِدِينَ الَّذِينَ يَكْثُرُونَ عِنْدَ الفَزَعِ<sup>(١)</sup>، وَيَقِلُّونَ عِنْدَ الطَّمَع<sup>(٢)</sup>...

فَهُوَ يَغْشَىٰى<sup>(٣)</sup> الوَغَىٰى كَمَا لَا يَغْشَاهَا أَحَدٌ سِوَاهُ...

وَلَكِنَّهُ يَعِفُّ عِنْدَ المَغْنَم كَمَا لَا يَعِفُّ عَنْهُ أَحَدُّ غَيْرُهُ .

\* \* \*

فَهَذَا « سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ » (٤) يَنْزِلُ بَعْدَ « القَادِسِيَّةِ » (٥) فِي إِيوَانِ (٦) « كِسْرَىٰ » :

وَيَأْمُرُ «عَمْرَو بْنَ مُقَرِّنِ» بِأَن يَجْمَعَ الغَنَائِمَ وَيُحْصِيَهَا ؛ لِيُرْسِلَ خُـمُسَهَا إِلَىٰ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَيَقْسِمَ بَاقِيَهَا عَلَىٰ المُجَاهِدِينَ ... فَاجْتَمَعَ بَيْنَ يَدَيْه مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَعْلَاقِ<sup>(٧)</sup> وَالنَّفَائِسِ مَا يَفُوقُ الوَصْفَ ، وَيَعِزُّ عَلَىٰ الحَصْرِ ...

فَهُنَا سِلَالٌ كَبِيرَةٌ مُخَتَّمَةٌ بِالرَّصَاصِ مَمْلُوءَةٌ بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ كَانَ يَأْكُلُ بِهَا مُلُوكُ فَارِسَ ...

وَهُنَاكَ صَنَادِيقُ مِنْ نَفِيسِ الخَشَبِ كُدِّسَتْ فِيهَا ثِيَابُ «كِسْرَىٰ» وَأُوْشِحَتُهُ ( ) وَدُرُوعُهُ المُحَدَّةُ بِالجَوْهَرِ وَالدُرِّ...

<sup>(</sup>١) عند الفزع: عند الخوف والحاجة إِلَىٰ النجدة.

 <sup>(</sup>٢) عند الطمع: عند اقتسام المغانم.

<sup>(</sup>٣) يَغْشَىٰ الوِّغَىٰ : يَخُوضُ الحَربِ .

 <sup>(</sup>٤) سَعْد بْن أَبِي وَقَاص: أحد العشرة المبشرين بالجنّة من الصّحابة وقائد الْمُسْلِمِين في القادسية ، انظره في كتاب
 ٥ صور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

 <sup>(</sup>٥) القادسية: ناحية في العراق وقعت فيها معركة القادسية التي انتصر فيها المسلمون عَلَى الفرس نصراً مؤزراً.

<sup>(</sup>٦) إيوان كيشركى: قصر كيشركى.(٧) العلق: بكسر العين كل شيء ثمين نفيس، وجمعه أعْلَاق.

<sup>(</sup>٨) الوُشاح: بضم الواو، شبه قَلادة من نسيج عريض يُرَصَّع بالجواهر.

وَهَذِهِ أَسْفَاطٌ<sup>(١)</sup> مَمْلُوءَةٌ بِنَفَائِسِ الحُلِيِّ وَرَوَائِعِ المُقْتَنَيَاتِ ... وَتِلْكَ أَغْمَادٌ فِيهَا سُيُوفُ مُلُوكِ الفُوسِ مَلِكاً بَعْدَ مَلِكِ ... وَسُيُوفُ المُلُوكِ وَالقُوَّادِ الَّذِينَ خَضَعُوا لِلْفُرْسِ خِلَالَ التَّارِيخ ...

وَفِيمَا كَانَ العُمَّالُ يُحْصُونَ هَذِهِ الغَنَائِمَ عَلَىٰ مَرْأًى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمَسْمَع ... أَقْبَلَ عَلَىٰ القَوْم رَجُلٌ أَشْعَتُ أَغْبَرُ<sup>(٢)</sup>، وَمَعَهُ مُحَقِّ<sup>(٣)</sup> كَبِيرُ الحَجْم تَقِيلُ الوَزْنِ ؛ حَمَلُهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ...

فَتَأَمَّلُوهُ ؛ فَإِذَا هُوَ مُحَتَّ لَمْ تَقَعْ عُيُونُهُمْ عَلَىٰ مِثْلِهِ قَطُّ ، وَلَا وَجَدُوا فِيمَا جَمَعُوهُ شَيْئًا يَعْدِلُهُ أَوْ يُقَارِبُهُ ....

فَتَظَرُوا فِي دَاخِلِهِ ؛ فَإِذَا هُوَ قَدْ مُلِئَ بِرَوَائِعِ الدُّرِّ وَالجَوْهَرِ ...

فَقَالُوا لِلرَّجُل :

أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الكَنْزَ الثَّمِينَ ؟! .

فَقَالَ: غَنِيْمُتُهُ فِي مَعْرَكَةٍ كَذَا ... فِي مَكَانِ كَذَا ...

فَقَالُوا: وَهَلْ أَخَذْتَ مِنْهُ شَيْئًا؟.

فَقَالَ: هَدَاكُمُ اللَّهُ ...

وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الحُقُّ ، وَجَمِيعَ مَا مَلَكَتْهُ مُلُوكُ « فَارِسَ » لَا يَعْدِلُ عِنْدِي قُلَامَةَ ظُفْر<sup>(٤)</sup>...

<sup>(</sup>١) السفط: وعاء يوضع فيه الطيب، وما أشبه من زينة النساء وحليتهن.

<sup>(</sup>٢) الأشعث: الملبَّد الشعر، والأغبر: الذي علاه الغبار.

<sup>(</sup>٣) الحُقّ : وعاء الطيب ونحوه من النفائس.

<sup>(</sup>٤) قلامة الظفر: ما سقط من طرفه، ويضرب بها المثل في الشيء الحسيس الحقير.

وَلَوْلَا حَقُّ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ (١) فِيهِ مَا رَفَعْتُهُ مِنْ أَرْضِهِ ... وَلَوْلَا حَقُّ بَعْدِ ...

فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ أَكْرَمَكَ اللَّهُ ؟! .

فَقَالَ :

لَا وَاللَّهِ لَا أُحْبِرُكُمْ لِتَحْمَدُونِي ، وَلَا أُخْبِرُ غَيْرَكُمْ لِيُقَرِّظُونِي (٢)...

وَلَكِنِّي أَحْمَدُ اللَّه تَعَالَىٰ وَأَرْجُو ثَوَابَهُ .

ثُمَّ تَرَكَهُمْ ، وَمَضَىٰ ...

فَأَمَرُوا رَجُلاً مِنْهُمْ أَنْ يَتْبَعَهُ ، وَأَنْ يَأْتِيَهُمْ بِخَبَرِهِ .

فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَمْضِي وَرَاءَهُ - وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ - حَتَّىٰ بَلَغَ أَصْحَابَهُ ، فَلَمَّا سَأَلَهُمْ عَنْهُ قَالُوا :

أَلَا تَعْرِفُهُ ؟! .

إِنَّهُ زَاهِدُ ﴿ البَّصْرَةِ ﴾ ... عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ .

\* \* \*

لَكِنَّ حَيَاةَ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ـ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِمَّا عَرَفْتَ مِنْ أَمْرِهِ ـ لَمْ تَحْلُ مِنَ المُنَغِّصَاتِ<sup>(٣)</sup>، وَلَمْ تَسْلَمْ مِنْ أَذَىٰ النَّاسِ ...

فَلَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَا يَلْقَاهُ الصَّادِعُونَ (٤) بِكَلِمَةِ الحَقِّ ، المُنْكِرُونَ لِلْمُنْكَرِ ، العَامِلُونَ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ ...

وَكَانَ السَّبَبُ الـمُبَاشِرُ فِيمَا لَحِقَ بِهِ مِنْ أَذًى ... أَنَّهُ أَبْصَرَ رَجُلاً مِنْ أَعْوَانِ

<sup>(</sup>١) جعل الإسلام خمس غنائم الحرب لبيت مال الْمُشلِمِين والباقي للمجاهدين.

<sup>(</sup>٢) ليقرظوني : ليثنوا عَلَيٌّ .

 <sup>(</sup>٣) المنفصات: المكدرات.
 (٤) المنفصات: المحدرات.

صَاحِبِ شُرَطِ<sup>(١)</sup> «البَصْرَةِ » وَقَدْ أَمْسَكَ بِخِنَاقِ<sup>(٢)</sup> رَجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ<sup>(٣)</sup>، وَجَعَلَ يَجُونُهُ جَرًّا ...

وَالدِّمِّيُّ يَسْتَغِيثُ النَّاسَ وَيَقُولُ:

أَجِيرُونِي أَجَارَكُمُ اللَّهُ ...

أَجِيرُوا ذِمَّةَ نَبِيِّكُمْ (٤) يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ...

فَأَقْبَلَ عَامِرٌ عَلَيْهِ وَقَالَ:

هَا إِ أَدَّيْتَ جِزْيَتَكَ ؟ .

فَقَالَ: نَعَمْ ، أَدَّيْتُهَا.

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ الرَّجُلِ الـمُمْسِكِ بِخِنَاقِهِ وَقَالَ :

مَا تُريدُ مِنْهُ ؟! .

فَقَالَ: أُريدُ أَنْ يَذْهَبَ مَعِي لِيَكْسَعَ (٥) حَدِيقَةَ صَاحِبِ الشُّرَطِ...

فَقَالَ لِلذِّمِّيِّ : أَتَطِيبُ نَفْسُكَ بِهَذَا العَمَل ؟ .

فَقَالَ: كَلَّا ...

فَذَلِكَ يَهُدُّ قُوايَ ، وَيَشْغَلُنِي عَنْ كَسْبِ قُوتِ عِيَالِي ...

فَالْتَفَتَ عَامِرٌ إِلَىٰ الرَّمُجل وَقَالَ : دَعْهُ<sup>(٦)</sup>...

فَقَالَ: لَا أَدَعُهُ ...

<sup>(</sup>١) صاحب الشُّرَط: مدير الشُّرَط، والشُّرَط جمع مفرده شرطة وشرطي.

<sup>(</sup>٣) أهل الذُّمَّة : من دَخَلَ في عَهْدِ المسلمين وحمايَتِهم من اليهود والنصارَىٰ وغيرهِم.

 <sup>(</sup>٣) اهل الدنه: من دس عي جو.
 (٤) أجيروا ذِئَة نبيكم: احموا من دخل في ذِئَة نبيُكم.
 (١) أخيروا ذِئَة نبيكم : الحموا من دخل في ذِئَة نبيُكم. (٥) يكسح الحديقة: ينظفها.

فَمَا كَانَ مِنْ عَامِرٍ إِلَّا أَنْ أَلْقَلَى رِدَاءَهُ عَلَىٰ الذُّمِّيِّ وَقَالَ :

وَاللَّهِ، لَا تُخْفَرُ<sup>(١)</sup> ذِمَّةُ مُحَمَّدٍ وَأَنَا حَتَّى ...

ثُمَّ تَجَمَّعَ النَّاسُ، وَأَعَانُوا عَامِراً عَلَىٰ الرَّجُلِ، وَخَلَّصُوا الذِّمِّيَّ بِالقُوَّةِ ...

فَمَا كَانَ مِنْ أَعْوَانِ صَاحِبِ الشُّرَطِ إِلَّا أَنِ اتَّهَمُوا عَامِراً بِبَنْدِ<sup>(٢)</sup> الطَّاعَةِ ...

وَرَمَوْهُ بِالخُوْوجِ عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ...

وَقَالُوا : إِنَّهُ امْرُؤٌ لَا يَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ ...

وَلَا يَأْكُلُ لَحْمَ الحَيَوانَاتِ وَأَلْبَانَهَا ...

وَيَتَعَالَىٰ عَلَىٰ غِشْيَانِ<sup>(٣)</sup> مَجَالِسِ الوُلَاةِ ...

وَرَفَعُوا أَمْرَهُ إِلَىٰ أَمِيرِ الـمُؤْمِنِينَ « عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ »<sup>(٤)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

\* \* \*

أَمَرَ الخَلِيفَةُ وَالِيَهُ عَلَىٰ « البَصْرَةِ » بِأَنَ يَدْعُوَ عَامِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ ، وَأَنْ يَسْأَلُهُ عَمَّا نُسِبَ إِلَيْهِ ...

وَأَنْ يَرْفَعَ لَهُ خَبَرَهُ ...

فَاسْتَدْعَىٰ وَالِي « البَصْرَةِ » عَامِراً وَقَالَ :

إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ ـ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلُكَ عَنْ أُمُورٍ نُسِبَتْ إِلَيْكَ ...

<sup>(</sup>١) لَا تخفر ذِمَّة مُحَمَّد: لَا يُثْقَضُ عهد مُحَمَّد عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٢) نبذ الطاعة: ترك الطاعة.

<sup>(</sup>٣) غشيان مجالس الولاة: شهود مجالس الولاة.

 <sup>(</sup>٤) عثمان بن عفان : انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

فَقَالَ : سَلْ عَمَّا أَمَرَ بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ : مَا لَكَ تَعْزِفُ<sup>(١)</sup> عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِهِ ، وَتَأْبَىٰ أَنْ تَتَزَوَّجَ؟! .

فَقَالَ : مَا تَرَكْتُ الزَّوَاجِ عُزُوفاً عَنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

فَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَا رَهْبَانِيَّةً (٢) فِي الإِسْلَام ...

وَإِنَّمَا أَنَا امْرُوُّ رَأَىٰ أَنَّ لَهُ نَفْساً وَاحِدَةً ؛ فَجَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَخَشِيَ أَنْ تَغْلِبَهُ الرَّوْجَةُ عَلَيْهَا ...

فَقَالَ: مَا لَكَ لَا تَأْكُلُ اللَّحْمَ ؟!.

فَقَالَ: بَلْ آكُلُهُ إِذَا اشْتَهَيْتُهُ وَوَجَدْتُهُ ...

أَمَّا إِذَا لَمْ أَشْتَهِهِ ، أَوِ اشْتَهَيْتُهُ وَلَمْ أَجِدْهُ فَإِنِّي لَا آكُلُهُ ...

فَقَالَ: مَالَكَ لَا تَأْكُلُ الجُبْنَ؟!.

فَقَالَ : إِنَّا بِمِنْطَقَةِ فِيهَا «مَجُوسٌ» (٣) يَصْنَعُونَ الجُبْنَ ...

وَهُمْ قَوْمٌ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَيْتَةِ وَالْمَذْبُوحَةِ ...

وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ المِنْفَحَةُ (٤) الَّتِي صُنِعَ بِهَا الجُبْنُ مِنْ شَاةٍ غَيْرِ مُذَكَّاةٍ (٥)، فَمَا شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنَّهُ جُبْنٌ صُنِعَ بِمِنْفَحَةِ شَاةٍ مَذُنُوحَةٍ أَكُلْتُهُ ...

فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ الوُلَاةَ ، وَتَشْهَدَ مَجَالِسَهُمْ ؟! .

<sup>(</sup>١) تعزف: تزهد وتميل.

<sup>(</sup>٢) لَا رهبانية : لَا امتناع عن الزواج .

 <sup>(</sup>٣) المجوس: طائفة تغيد الشمس أو الثار.
 (٤) المبثقة: مادَّة تُشتَخرج من بطن الجدي الصغير وتوضع في الحليب فيصير جبناً.

<sup>(</sup>٥) غير مذكاة : غير مذبوحة .

فَقَالَ : إِنَّ فِي أَبْوَابِكُمْ كَثِيراً مِنْ طُلَّابِ الحَاجَاتِ ؛ فَادْعُوهُمْ إِلَيْكُمْ ... وَاقْضُوا حَوَائِجَهُمْ لَدَيْكُمْ ...

وَاتْرُكُوا مَنْ لَا حَاجَةَ لَهُ عِنْدَكُمْ ...

رُفِعَت أَقْوَالُ عَامِرِ بْن عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ « عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ » ؛ فَلَمْ يَجِدْ فِيهَا نَبْدَأَ لِلطَّاعَةِ ... أَوْ خُرُوجاً عَلَىٰ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ ...

غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يُطْفِئْ نَارَ الشَّرِّ ...

وَكَثُرَ القِيلُ وَالقَالُ حَوْلَ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ...

وَكَادَتْ تَكُونُ فِتْنَةٌ بَيْنَ أَنْصَارِ الرَّجُل وَخُصُومِهِ ...

فَأَمَرَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِتَسْيِيرِهِ (١) إِلَىٰ بِلَادِ الشَّام ، وَاتُّخَاذِهَا دَارَ إِقَامَةٍ لَهُ ... وَأَوْصَىٰى وَالِيَهُ عَلَىٰ الشَّام « مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ » أَنْ يُحْسِنَ استِقْبَالَهُ ، وَأَنْ يَوْعَلَى مُحَوْمَتَهُ .

وَفِي اليَوْمِ الَّذِي عَرَمَ فِيهِ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ الرَّحِيلِ عَنِ « البَصْرَةِ » خَرَجَ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنْ إِخْوَانِهِ وَتَلَامِيذِهِ ؛ لِوَدَاعِهِ .

وَشَيَّعُوهُ (٢) حَتَّىٰ بَلَغُوا مَعَهُ ظَاهِرَ « المَوْبَدِ »<sup>(٣)</sup>...

وَهُنَاكَ قَالَ لَهُمْ: إِنِّي دَاعِ فَأَمَّنُوا عَلَىٰ دُعَائِي ...

فَاشْرَأَبَّتْ<sup>(٤)</sup> إِلَيْهِ أَعْنَاقُ النَّاسِ ، وَسَكَنَتْ حَرَكَتُهُمْ ، وَتَعَلَّقَتْ بِهِ مُمُونُهُمْ .

فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ :

 <sup>(</sup>٣) المربد: محلة في ظاهر البصرة.
 (٤) اشرأبت إليه الأعناق: امتدت إليه الأعناق لتراه.

<sup>(</sup>١) أمر بتسييره: أمر بترحيله. (٢) شيعوه: خرجوا معه لو داعه.

اللَّهُمَّ مَنْ وَشَىٰ بِي وَكَذَبَ عَلَيًّ ، وَكَانَ سَبَبًا فِي إِحْرَاجِي مِنْ بَلَدِي ، وَالتَّفْرِيقِ بَيْنِي وَبَيْنَ صَحْبِي ... اللَّهُمَّ إِنِّي صَفَحْتُ عَنْهُ فَاصْفَحْ عَنْهُ ...

وَهَبْهُ العَافِيَةَ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ...

وَتَغَمَّدْنِي وَإِيَّاهُ وَسَائِرَ الْمُسْلِمِينَ بِرَحْمِتِكَ وَعَفْوِكَ وَإِحْسَانِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

ثُمَّ وَجَّهَ مَطِيَّتَهُ<sup>(١)</sup> نَحْوَ دِيَارِ الشَّامِ، وَمَضَىٰ لِسَبِيلِهِ ...

\* \* \*

قَضَىٰ عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بَقِيَّةَ حَيَاتِهِ فِي بِلَادِ الشَّامِ.

وَاخْتَارَ « بَيْتَ المَقْدِسِ » دَاراً لِإِقَامَتِهِ ... وَنَالَ مِنْ بِرِّ أَمِيرِ الشَّامِ « مُعَاوِيَةً ابْن أَبِي سُفْيَانَ » وَإِجْلَالِهِ وَتَكْرِيمِهِ مَا هُوَ جَدِيرٌ بِهِ .

فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَ المَوْتِ دَخَلَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ ؛ فَوَجَدُوهُ يَبْكِي .

فَقَالُوا: مَا يُتُكِيكَ ، وَقَدْ كُنْتَ ... وَكُنْتَ (٢)؟! ...

فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا أَبْكِي حِرْصاً عَلَىٰ الدُّنْيَا ... أَوْ جَزَعاً <sup>(٣)</sup> مِنَ الـمَوْتِ .

وَإِنَّمَا أَبْكِي لِطُولِ السَّفَرِ وَقِلَّةِ الزَّادِ .

وَلَقَدْ أَمْسَيْتُ بَيْنَ صُعُودٍ وَهُبُوطٍ ...

إِمَّا إِلَىٰ الجَنَّةِ ... وَإِمَّا إِلَىٰ النَّارِ ...

فَلَا أَدْرِي إِلَىٰ أَيِّهِمَا أَصِيرُ ...

ثُمَّ لَفَظَ أَنْفَاسَهُ ، وَلِسَائُهُ رَطْبٌ بِذِكْرِ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) مطيته: راحلته.

 <sup>(</sup>٣) وقد كنت وكنت: إشارة إِلَىٰ ما كان عليه من التقلى والصلاح.
 (٣) جزعاً: خوفاً.

وَهُنَاكَ ...

هُنَاكَ ... فِي أُولَىٰ القِبْلَتَيْينِ<sup>(١)</sup>...

وَثَالِثِ الحَرَمَيْنِ(٢)...

وَمَسْرَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ...

تُوَىٰ <sup>(٣)</sup> عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ ...

\* \* \*

نَوَّرَ اللَّهُ لِعَامِرٍ فِي قَبْرِهِ ...

وَنَضَّرَ فِي جَنَّاتِ الخُلْدِ وَجْهَهُ (\*) ...

<sup>(</sup>١) أولى القبلتين: كناية عن بيت المقدس، لأن الْمُشلِيمِين كانوا يستقبلونه في الصلاة قبل أن يؤمروا بالتومجمه إِلَىٰ الكعمة المعظمة.

<sup>(</sup>٢) ثالث الحرمين: كناية عن بيت المقدس أيضاً.

<sup>(</sup>٣) ثولى: أقام في المكان.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عامرٍ بن عبد الله التَّميميّ انظر:

١ – الطبقات الكبرئ لابن سَعدَ: ١٠٣/٧ ـ ١٦٦٢ (وانظر الفهارس في المجلد الأخير).

٢ - صفة الصفوة لابن الجوزي (طبعة حلب): ٢٠١/٣ ـ ٢٠١٨.
 ٣ - حلية الأولياء للأصبهاني: ٨٧ ـ ٩٥.

٤ - تاريخ الطبري لمحمد بن جرير الطبري: ١٩/٤، ٨٥، ٣٠٧، ٣٣٧.

البيان والتبيين للجاحظ: ١/٨٣، ١٣٦ ـ ٢٣٧، ٥٩٩ ـ ٣٦٣ و ٢/١٩٦١ و ٣/١٤٢، ١٩٥٨، ١٦٠٠
 ١٦٠، ١٩٠١، ١٩٢٠ و ٤/ ١٩٩٠.

٦ – العقد الفريد لابن عَبْد ربّه (تحقيق العربان): ٣/ ٨٦، ١٠٥، ٢٦٤، ٢٦٤، ٣٣٧ و ٥/٣٣.

٧ – المعارف لابن قتيبة: ٤٣٨.

٨ - تهذيب التتهذيب لابن حجر: ٥/ ٧٧.
 ٩ - رغبة الآمل في شرح الكامل للمرصفي: ٢/ ٣٧.

٩ - رعبه الامل في شرح الكامل لل
 ١٠ - كرامات الأولياء: ٢/ ٥١.

## عُدْرُوهُ بن الرّبيبِ

« مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ السَجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ » [ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ]

مَا كَادَتْ شَمْسُ الأَصِيل<sup>(١)</sup> تُلَمْلِمُ خُيُوطَهَا الذَّهَبِيَّةَ عَنْ بَيْتِ اللَّهِ الحرّام، وَتَأْذَنُ لِلنَّسَمَاتِ النَّدِيَّةِ بِأَنْ تَتَرَدَّدَ فِي رِحَابِهِ الطَّاهِرَةِ ... حَتَّىٰ شُرَعَ الطَّائِفُونَ بِالَبَيْتِ مِنْ بَقَايَا صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيِّلْةً وَكِبَارِ التَّابِعِينَ؟ يُعَطِّرُونَ الأَجْوَاءَ بِالتَّهْلِيلِ<sup>(٢)</sup> وَالتَّكْبِيرِ ، وَيُتْرِعُونَ<sup>(٣)</sup> الأَرْجَاءَ بِصَالِح الدُّعَاءِ .

وَحَتَّىٰ أَخَذَ النَّاسُ يَتَحَلَّقُونَ <sup>(٤)</sup> زُمَراً زُمَراً حَوْلَ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ، الرَّابِضَةِ (٥) وَسَطَ البَيْتِ فِي مَهَابَةٍ وَجَلَالٍ.

وَيَمْلُأُونَ عُيُونَهُمْ مِنْ بَهَائِهَا الأَسْنَلي ، وَيُدِيرُونَ بَيْنَهُمْ أَحَادِيثَ لَا لَغُوْ فِيهَا وَلَا تَأْثِيعٌ.

وَبِالقُوْبِ مِنَ الرُّكُنِ اليَمَانِيِّ <sup>(٦)</sup> جَلَسَ أَرْبَعَةُ فِتْيَانِ صِبَاحِ الوُجُوهِ ، كِرَامٍ الأَحْسَابُ (٧) مُعَطَّرِي الْأَرْدَانِ (٨) ... كَأَنَّهُمْ بَعْضُ حَمَامَاتِ اَلْمَسْجِدِ نَصَاعَةً أَثْوَابٍ ، وَأَلْفَةَ قُلُوبٍ .

هُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّنَيْرِ ، وَأَخُوهُ مُصْعَبُ بْنُ الزُّنَيْرِ ، وَأَخُوهُمَا عُرْوَة بْنُ الزُّرَيْرِ ، وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ .

<sup>(</sup>٥) الرابضة: المستقرة.

<sup>(</sup>٦) الركن اليماني: أحد أركان الكعبة المعظمة.

<sup>(</sup>V) الأحساب: الأنساب.

<sup>(</sup>٨) الردن: طرف الكم الواسع، وجمعه أردان.

<sup>(</sup>١) الأصيل: بين العصر والمغرب.

<sup>(</sup>٢) التهليل: قول لا إله إلا الله.

<sup>(</sup>٣) يترعون: يملأون.

<sup>(</sup>٤) يتحلقون: يجلسون علىٰ هيئة الحلقة.

وَدَارَ الحَدِيثُ رَهُوا<sup>ً(١)</sup> يَيْنَ الفِتْيَةِ الأَبْرَارِ ، ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ : لِيَتَمَنَّ كُلِّ مِنَّا عَلَىٰ اللَّهِ مَا يُجِبُّ ...

فَانْطَلَقَتْ أَخْيِلَتُهُمْ ثُحَلِّقُ فِي عَالَمِ الغَيْبِ الرَّحْبِ، وَمَضَتْ أَحْلَامُهُمْ تَطُوفُ فِي رِيَاضِ الأَمَانِيِّ الحُضْرِ، ثُمَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزَّبَيْرِ:

« أُمْنِيَتِي أَنْ أَمْلِكَ « الحِجَازَ » ، وَأَنْ أَنَالَ الخِلَافَةَ ...

وَقَالَ أَنْحُوهُ مُصْعَبٌ :

أَمَا أَنَا فَأَتَمَنَّىٰ أَنْ أَمْلِكَ « العِرَاقَينِ »<sup>(٢)</sup>، فَلَا يُنَازِعُنِي فِيهِمَا مُنَازِعٌ .

وَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ :

إِذَا كُنْتُمَا تَقْنَعَانِ بِذَاكَ ، فَأَنَا لَا أَقْنَعُ إِلَّا بِأَنْ أَمْلِكَ الأَرْضَ كُلَّهَا ... وَأَنْ أَنَالَ الخِلَافَةَ بَعْدَ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ...

> وَسَكَتَ عُرُوَةُ ثِنُ الرَّيْثِرِ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ... فَالْتَفَقُوا إِلَيْهِ ، وَقَالُوا : وَأَنْتَ مَاذَا تَتَمَنَّرُ يَا عُرُوةُ ؟ .

> > فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا تَمَنَّيْتُمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ ...

أَمَّا أَنَا فَأَتَمَنَّىٰ أَنْ أَكُونَ عَالِماً عَامِلاً ؛ يَأْخُذُ النَّاسُ عَنِّي كِتَابَ رَبِّهِمْ وَسُنَّة نَبِيِّهِمْ ، وَأَحْكَامَ دِينِهِمْ ... وَأَنْ أَفُوزَ فِي الآخِرَةِ بِرِضَىٰ اللَّهِ ، وَأَحْظَىٰ بِجَنَّيْهِ ...

## \* \* \*

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا ؛ فَإِذَا بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيْتِرِ يُبَايَعُ لَهُ بِالحِلَافَةِ عَقِبَ مَوْتِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةً<sup>(٣)</sup> فَيَحْكُمُ الحِجَازَ ، وَمِصْرَ ، وَاليَمَنَ ، وَخُرَاسَانَ ، وَالعِرَاقَ ...

<sup>(</sup>١) رهواً: ليناً هادئًا. (٢) العراقين: الكوفة والبصرة. (٣) يزيد بن معاوية: ثاني خلفاء بني أمية.

ثُمَّ يُفْتَلُ عِنْدَ الكَعْبَةِ غَيْرَ بَعِيدِ عَنِ المَكَانِ الَّذِي تَمَنَّىٰ فِيهِ مَا تَمَنَّىٰ .

وَإِذَا بِـمُصْعَبِ بْنِ الزَّبَيْرِ يَتَولَّىٰ إِمْرَةَ «العِرَاقِ» مِنْ قِبَلِ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَيُقْتَلُ هُوَ الآخَوُ دُونَ<sup>(١)</sup> وِلَايَتِهِ أَيْضاً .

وَإِذَا بِعَبْدِ المَلِكِ بُنِ مَرْوَانَ تَؤُولُ<sup>(٢)</sup> إِلَيْهِ الخِلَافَةُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَتَجْتَمِعُ عَلَيْهِ كَلِمَةُ المُسْلِمِينَ بَعْدِ مَقْتَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَخِيهِ مُصْعَبٍ عَلَىٰ أَيْدِي مُثْنِهِ مَنْ يَعْدُو<sup>(٣)</sup> أَعْظَمَ مُلُوكِ الدُّنْيَا فِي زَمَانِهِ.

فَمَا كَانَ مِنْ أَمْرِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ؟ ...

تَعَالَوْا نَبْدَأُ قِصَّتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا .

\* \* \*

وُلِدَ عُوْوَةُ بْنُ الزَّنَيْرِ لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ بَقِيَتْ مِنْ خِلَافَةِ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتٍ مِنْ أَعَزِّ بُيُوتِ المُسْلِمِينَ شَأْناً ، وَأَرْفَعِهَا مَقَاماً .

فَأَبُوهُ ، هُوَ الزُّبَيْرُ بْنُ العَّوَامِ حَوَارِيُّ <sup>(٤)</sup> رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، وَأَوَّلُ مَنْ سَلَّ سَيْفاً فِي الإِسْلَامِ ، وَأَحَدُ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ بِالجَنَّةِ .

وَأُمُّهُ ، هِيَ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرِ المُلَقَّبَةُ بِذَاتِ النَّطَاقَيْنِ (٥).

وَجَدُّهُ لِأُمِّهِ ، هُوَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَكُمْ ، وَصَاحِبُهُ فِي الغَارِ .

وَجَدَّتُهُ لِأَبِيهِ ، هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِبِ (٦) عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً .

<sup>(</sup>١) يقتل دون ولايته: يقتل دفاعاً عن ولايته.

<sup>(</sup>٢) تؤول إليه الخلافة: تصير إليه الخلافة.

 <sup>(</sup>٣) يغدو: يصبح.
 (٤) حواريو الؤسل: الخاصة من أصحابهم.

 <sup>(2)</sup> خواريو الرسل. الحاصة من الطلاعة على المناطقة الم

وبالثاني سقاءه ... انظرها في كتاب «صور من حياة الصحابيات» للمؤلف. (٦) صَفِيَّةً بِشُتُ عَبْدِ المُطَلِّب: انظرها في كتاب «صور من حياة الصحابيات» للمؤلف.

وَخَالَتُهُ ، هِيَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةُ عَلَيْهَا رِضْوَانُ اللَّهِ .

فَقَدْ نَوْلَ إِلَىٰ قَبْرِهَا حِينَ دُفِنَتْ بِنَفْسِهِ ، وَسَوَّىٰ عَلَيْهَا لَحْدَهَا بِيَدَيْهِ .

أَفَتَظُنُّ أَنَّ بَعْدَ هَذَا الحَسَبِ حَسَباً ...

وَأَنَّ فَوْقَ هَذَا الشَّرَفِ شَرَفاً غَيْرَ شَرَفِ الإِيمَانِ وَعِزَّةِ الإِسْلَامِ ؟ .

\* \* \*

وَلِكَيْ يُحَقِّقَ عُرُوةً أُمْنِيَتَهُ الَّتِي تَمَنَّاهَا عَلَىٰ اللَّهِ عِنْدَ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ أَكَبَ (١) عَلَىٰ طَلَبِ العِلْمِ وَانْقَطَعَ لَهُ ، وَاغْتَنَمَ البَقِيَّةَ البَاقِيَةَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلَةً ... فَطَفِقَ يَوُمُ (٢) مُيُوتَهُمْ ، وَيُصَلِّي خَلْفَهُمْ ، وَيَتَتَبَّعُ مَجَالِسَهُمْ ، حَتَّىٰ اللَّهِ عَيْلَةً ... فَطَفِقَ يَوُمُ (٢) مُيُوتَهُمْ ، وَيُصَلِّي خَلْفَهُمْ ، وَيَتَتَبَعُ مَجَالِسَهُمْ ، حَتَّىٰ اللَّهِ عَيْلِهُمْ ، وَيَتَتَبَعُ مَجَالِسَهُمْ ، حَتَّىٰ رَوَىٰ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي رَوَىٰ اللَّهِ مَاللَهِ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَأَبِي اللَّهُ مَارِي ...

وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ، وَالتُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ...

وَأَخَذَ كَثِيراً عَنْ خَالَتِهِ عَائِشَةً أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، حَتَّىٰ غَدَا أَحَدَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبِعَةِ الَّذِينَ يَفْزَعُ (٣) إِلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ فِي دِينِهِمْ .

وَيَسْتَعِينُ بِهِمُ الوُلَاةُ الصَّالِحُونَ عَلَىٰ مَا اسْتَرْعَاهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ مِنْ أَمْرِ العِبَادِ وَالبِلَادِ.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ (٤) حِينَ قَدِمَ المَدِينَةَ وَالِياً عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ جَاءَهُ النَّاسُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ ... فَلَمَّا صَلَّىٰ الظُّهْرَ دَعَا عَشَرَةً مِنْ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّيَيْرِ ...

<sup>(</sup>١) أكب على طلب العلم: عكف على طلب العلم، وانقطع له.

رُY) يؤم بيوتهم: يأتي بيوتهم.

<sup>(</sup>٣) يفزع إليه المسلمون: يلجأون إليه، ويلوذون به. (٤) عمر بن عبد العزيز: انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦.

فَلَمَّا صَارُوا عِنْدَهُ رَحَّبَ بِهِمْ ، وَأَكْرَمَ مَجَالِسَهُمْ ، ثُمَّ حَمِدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قَالَ :

إِنِّي دَعَوْتُكُمْ لِأَمْرِ تُؤْجَرُونَ عَلَيْهِ وَتَكُونُونَ لِي فِيهِ أَعْوَاناً عَلَىٰ الحَقِّ ... فَأَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَقَطَعَ أَمْراً إِلَّا بِرَأْيِكُمْ ، أَوْ بِرَأْي مَنْ حَضَرَ مِنْكُمْ .

ْ فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَحَداً يَتَعَدَّىٰ عَلَىٰ أَحَدٍ ، أَوْ بَلَغَكُمْ عَنْ عَامِلٍ لِي مَظْلَمَةٌ فَأَسْأَلُكُمْ بِاللَّهِ أَنْ تُبْلِغُونِي ذَلِكَ .

فَدَعَا لَهُ عُوْوَةُ بْنُ الزُّتَيْرِ بِخَيْرٍ ، وَرَجَا لَهُ مِنَ اللَّهِ السَّدَادَ<sup>(١)</sup> وَالرَّشَادَ .

\* \* \*

وَقَدْ جَمَعَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ العِلْمَ إِلَىٰ العَمَلِ، فَقَدْ كَانَ صَوَّاماً فِي الهَوَاجِرِ (٢)... قَوَّاماً فِي العَتَمَاتِ، رَطْبَ اللِّسَانِ دَائِماً بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَىٰ.

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ خَدِيناً (٣) لِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ، عَاكِفاً عَلَىٰ تِلاَوَتِهِ ... فَكَانَ يَقْرَأُ رُبْعَ الْقُوآنِ كُلَّ نَهَارِ نَظَراً فِي الـمُصْحَفِ ...

ثُمَّ يَقُومُ بِهِ اللَّيْلَ تِلاَوَةً عَنْ ظَهْرِ قَلْبٍ ...

وَلَمْ يُعْرَفْ عَنْهُ أَنَّهُ تَرَكَ ذَلِكَ مُنْذُ صَدْرِ<sup>(٤)</sup> شَبَابِهِ إِلَىٰ يَوْمِ وَفَاتِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ لِخَطْبِ نَزَلَ بِهِ سَيَأْتِيكَ نَبَوُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ .

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ يَجِدُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةَ نَفْسِهِ ، وَقُرَّةَ عَيْنِهِ ، وَجَنَّتَهُ عَلَىٰ الأَرْضِ ، فَيُحْسِنُهَا كُلَّ الإِحْسَانِ ، وَيُثْقِنُ شَعَائِرَهَا أَتَمَّ الإِثْقَانِ ، وَيُطِيلُهَا غَايَةَ الطُّول ...

<sup>(</sup>١) السداد: الصواب والاستقامة. (٣) خديناً: مصاحِباً.

<sup>(</sup>٢) الهاجرة: شِدَّة القيظ، والجمع هواجِر. (٤) صدر شبابه: أوَّل شبابه.

رُويَ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً يُصَلِّي صَلاَةً خَفِيفَةً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ دَعَاهُ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ : يَا بْنَ أَخِي ، أَمَا كَانَت لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ جَلَّ وَعَزَّ حَاجَةٌ ؟! ... وَاللَّهِ إِنِّى لَأَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي صَلَاتِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّىٰ الْمِلْحَ .

\* \* \*

وَقَدْ كَانَ عُرُوةُ بْنُ الزَّبَيْرِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ سَخِيَّ اليَّدِ سَمْحاً جَوَاداً ... وَمِمَّا أُثِرَ عَنْ مجودِهِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ بُسْتَانٌ مِنْ أَعْظَمِ بَسَاتِينِ المَدينَةِ ... عَذْبُ المِيَاهِ ، ظَلِيلُ الأَشْجَارِ ، بَاسِقُ النَّخِيلِ ...

وَكَانَ يُسَوِّرُ<sup>(۱)</sup> بُسْتَانَهُ طَوَالَ العَامِ ؛ لِحِمَايَةِ أَشْجَارِهِ مِنْ أَذَى المَاشِيَةِ وَعَبَثِ الصَّبْيَةِ ، حَتَّىٰ إِذَا آنَ أَوَانُ الرُّطَبِ<sup>(۲)</sup> وَأَيْنَعَتِ الثُّمَارُ وَطَابَتْ ، وَاشْتَهَتْهَا التُّهُوسُ ... كَسَرَ حَائِطَ بُسْتَانِهِ فِي أَكْثَرِ مِنْ جِهَةٍ لِيُجِيزَ لِلنَّاسِ دُخُولَهُ ...

فَكَانُوا يُلِمُّونَ (٣) بِهِ ذَاهِبِينَ آبِيِينَ ، وَيَأْكُلُونَ مِنْ تَمَرِهِ مَا لَذَّ لَهُمُ الأَكْلُ ، وَيَعْمِلُونَ مِنْ تَمَرِهِ مَا لَذَّ لَهُمُ الأَكْلُ ، وَيَعْمِلُونَ مِنْهُ مَا طَابَ لَهُمُ الحَمْلُ .

وَكَانَ كُلَّمَا دَخَلَ بُشْتَانَهُ هَذَا رَدَّدَ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ:

﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ ﴾ ( \* ).

k \* \*

وَفِي ذَاتِ سَنَةٍ مِنْ خِلَافَةِ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ<sup>(٥)</sup> شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ الْمَتِحَاناً لَا يَثْبُتُ لَهُ إِلَّا ذَوُو الأَفْقِدَةِ الَّتِي عَمَرَهَا الإِيمَانُ وَأَتْرَعَهَا (١) اليَقِينُ .

<sup>(</sup>١) يسور بستانه: يجعل لبسِتانه سوراً.

<sup>(</sup>٢) الرطب: ثمر النخيل قَبْلُ أن يصير تمراً.

<sup>(</sup>٣) يُلِمُّون به: يدخلونَه.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: آية ٣٩.

 <sup>(</sup>٥) الزليد ثن عَبْد الملك: سادس خلفاء بني أَمَيّة وقد بلغت دولة الإِشلام في عهده أوج عزَّها.

<sup>(</sup>٦) أترعها: ملأها.

فَلَقَدْ دَعَا خَلِيفَةُ المُسْلِمِينَ عُوْوَةَ بْنَ الزَّيْيْرِ لِزِيَارَتِهِ فِي « دِمَشْقَ » ؛ فَلَبَّىٰ دَعْوَتَهُ ، وَصَحِبَ مَعَهُ أَكْبَرَ بَنِيهِ ... وَلَمَّا قَدِمَ عَلَىٰ الخَلِيفَةِ رَحَّبَ بِمَقْدَمِهِ أَعْظَمَ التَّرْجِيبِ ، وَأَكْرَمَ وِفَادَتَهُ أَوْفَىٰ الإِكْرَامِ ، وَبَالَغَ فِي الحَفَاوَةِ بِهِ .

ثُمَّ شَاءَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِأَنْ تَجْرِيَ الرِّيَاحُ بِمَا لَا تَشْتَهِي السُّفُنُ.

ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عُرْوَةَ دَخَلَ عَلَىٰ إِصْطَبْلِ<sup>(١)</sup> الوَلِيدِ لِيَتَفَرَّجَ عَلَىٰ جِيَادِهِ الصَّافِنَاتِ<sup>(٢)</sup>، فَرَمَحَتْهُ<sup>(٣)</sup> دَابَّةٌ رَمْحَةً قَاضِيَةً أَوْدَتْ بِحَيَاتِهِ .

وَلَمْ يَكَدِ الأَبُ المَفْجُوعُ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنْ تُرَابِ قَبْرِ وَلَدِهِ ، حَتَّىٰ أَصَابَتْ إحْدَىٰ قَدَمَيْهِ « الآكِلَةُ »<sup>(٤)</sup>.

فَتَوَرَّمَتْ سَاقُهُ ، وَجَعَلَ الوَرَمُ يَشْتَدُّ وَيَمْتَدُّ بِسُوعَةٍ مُذْهِلَةٍ .

فَاسْتَدْعَىٰ الخَلِيفَةُ لِضَيْفِهِ الأَطِبَّاءَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ ...

وَحَضَّهُمْ عَلَىٰ مُعَالَجَتِهِ بِأَيِّ وَسِيلَةٍ ...

لَكِنَّ الأَطِبَّاءَ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لَا مَنْدُوحَة<sup>َ(°)</sup> مِنْ بَتْرِ سَاقِ عُوْوَةَ قَبْلَ أَنْ يَسْرِيَ الوَرَمُ إِلَىٰ جَسَدِهِ كُلِّهِ، وَيَكُونَ سَبَبًا فِي القَضَاءِ عَلَيْهِ...

فَلَمْ يَجِدْ بُدًّا مِنَ الإِذْعَانِ لِذَلِكَ.

وَلَمَّا حَضَرَ الجَرَّامُ لِبَتْرِ السَّاقِ ، وَأَحْضَرَ مَعَهُ مَبَاضِعَهُ<sup>(٦)</sup> لِشَقِّ اللَّحْمِ ، وَمَنَاشِيرَهُ لِنَشْرِ العَظْم ، قَالَ الطَّبِيبُ لِعُرْوَةَ :

أَرَىٰ أَنْ نُسْقِيَكَ مُحْرَعَةً مِنْ مُسْكِرِ لِكَيْ لَا تَشْغُرَ بِآلَام البَتْرِ المُبَرِّحَةِ .

<sup>(</sup>١) الإصطبل: مربط الخيل ونحوها من الدواب.

<sup>(</sup>٢) الجياد الصافنات: الجياد الَّتِي تقف على تُلَاثِ وترفع الرابعة، وهي صفة من صفات الجياد الكريمة.

<sup>(</sup>٣) رمحته: رفسته . ﴿ وَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا مَفَوَّ . ﴿ وَهُ عَلَمُ اللَّهُ وَلَا مَفَرَّ .

<sup>(</sup>٤) الآكلة: داءٌ يصيب العضو فيأتكل منه. (٦) المبضع: آلة يشق بها الطبيب الجلد.

فَقَالَ : هَيْهَاتَ<sup>(١)</sup>... لَا أَسْتَعِينُ بِحَرَامٍ عَلَىٰ مَا أَرْجُوهُ مِنَ العَافِيَةِ .

فَقَالَ لَهُ: إِذَنْ نَسْقِيَكَ المُخَدِّرَ، فَقَالَ:

مَا أُحِبُ أَنْ أُسْلَبَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِي دُونَ أَنْ أَشْعُرَ بِأَلَمِهِ ، وَأَحْتَسِبَ<sup>(٢)</sup> ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ .

وَلَمَّا هَمَّ الجَرَّامُ بِقَطْعِ السَّاقِ ، تَقَدَّمَ نَحْوَ عُرْوَةَ طَائِفَةٌ مِنَ الرِّجَالِ فَقَالَ : مَا هَوُلَاءِ ؟! ... فَقِيلَ لَهُ :

لَقَدْ جِيءَ بِهِمْ لِيُمْسِكُوكَ ، فَلَوَبَّمَا اشْتَدَّ عَلَيْكَ الأَلَمُ ؛ فَجَذَبْتَ قَدَمَكَ جَذْبَةً أَضَرَّتْ بِكَ .

فَقَالَ : رُدُّوهُمْ ...

لَا حَاجَةَ لِي بِهِمْ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكْفِيَكُمْ (٣) ذَلِكَ بِالذُّكْرِ وَالتَّسْبِيحِ ...

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الطَّبِيبُ ؛ فَقَطَعَ اللَّحْمَ بِالمِبْضَعِ ... وَلَمَّا بَلَغَ العَظْمَ ، وَضَعَ عَلَيْهِ المِنْشَارَ وَطَفِقَ يَنْشُرُه بِهِ ، وَعُرْوَةُ يَقُولُ :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ .

وَمَا فَتِينَ الجَرَّامُ يَنْشُو ، وَعُرْوَةُ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ حَتَّىٰ بُيَرَتِ السَّاقُ بَتْراً .

ثُمَّ أُغْلِيَ (<sup>؛)</sup> الزَّيْتُ فِي مَغَارِفِ الحَدِيدِ ، وَغُمِسَتْ بِهِ سَاقُ عُرْوَةَ لِإِيقَافِ تَدَفُّقِ الدِّمَاءِ ، وَحَسْمِ الجِرَاحِ ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ إِغْمَاءَةً طُوِيلَةً حَالَتْ دُونَهُ وَدُونَ أَنْ يَقْرَأَ حِصَّتَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ ...

وَكَانَتِ المَرَّةَ الوَحِيدَةَ الَّتِي فَاتَهُ فِيهَا ذَلِكَ الخَيْرُ مُنْذُ صَدْرِ شَبَابِهِ.

<sup>(</sup>١) هيهات: اسم فعل بمعنى بَعْدَ، [أي لا أفعل]. (٣) أكفيكم ذلك: أغنيكم عن ذلك.

<sup>(</sup>٢) احْتَسَبَ الشيء: نَوَىٰ به وَجْهَ اللَّهِ . ﴿ ٤) أَغْلِي الزيت: محمي الزيت على النَّار .

وَلَمَّا صَحَا عُرْوَةً ، دَعَا بِقَدَمِهِ المَبْتُورَةِ ، فَنَاوَلُوهُ إِيَّاهَا ...

فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدَهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي حَمَلَنِي عَلَيْكِ فِي عَتَمَاتِ اللَّيْلِ إِلَىٰ الـمَسَاجِدِ؛ إِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنْنِي مَا مَشَيْتُ بِكِ إِلَىٰ حَرَامٍ قَطُّ ...

ثُمَّ تَمَثَّل بِأَبْيَاتٍ ﴿ لِمَعْنِ بْنِ أَوْسٍ ﴾ (١) يَقُولُ فِيهَا:

لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُ كَفِّي لِرِيتَةِ (٢) وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا عَلَيْي رَأْبِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَهَا وَلَا عَقْلِي وَأَنِي رَأْبِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي وَأَعْلَمُ أَنِّي لَمْ تُصِيبَةٌ مِصِيبَةٌ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى قَبْلِي

\* \* \*

وَقَدْ شَقَّ عَلَىٰ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مَا نَزَلَ بِضَيفِهِ الْكَبِيرِ مِنَ النَّوَازِلِ ... فَقَدْ احْتَسَبَ ابْنَهُ ، وَفَقَدَ سَاقَهُ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ ؛ فَجَعَلَ يَحْتَالُ لِتَعْزِيَتِهِ وَتَصْبِيرِهِ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُ .

وَصَادَفَ أَنْ نَزَلَ بِدَارِ الخِلَافَةِ جَمَاعَةٌ مِنْ بَنِي «عَبْسٍ» فِيهِمْ رَجُلٌ ضَرِيرٌ، فَسَأَلَهُ الوَلِيدُ عَنْ سَبَبِ كَفٌ بَصَرِهِ، فَقَالَ :

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَكُنْ فِي بَنِي «عَبْسٍ» رَجُلٌ أَوْفَرُ مِنِّي مَالاً ، وَلَا أَكْثَرُ أَهْلاً وَوَلَداً .

فَنَزَلْتُ مَعَ مَالِي وَعِيَالِي فِي بَطْنِ وَادٍ مِنْ مَنَازِلِ قَوْمِي ، فَطَرَقَنَا سَيْلٌ لَمْ نَرَ مِثْلَهُ قَطُّ ...

> فَذَهَبَ السَّيْلُ بِمَا كَانَ لِي مِنْ مَالِ، وَأَهْلِ، وَوَلَدِ ... وَلَمْ يَتُرُكْ لِي غَيْرَ بَعِيرِ وَاحِدٍ، وَطِفْل صَغِيرِ حَدِيثِ الوِلَادَةِ .

 <sup>(</sup>١) مَعْن بْن أُوسِ: شاعر مُخَشْرَمٌ من بَني مزينة .
 (٢) الريبة: الشَّكُ والتُّهمة .

وَكَانَ البَعِيرُ صَعْباً <sup>(١)</sup> فَنَدَّ <sup>(٢)</sup> مِنِّي ...

فَتَرَكْتُ الصَّبِيِّ عَلَىٰ الأَرْضِ وَلَحِقْتُ بِالبَعِيرِ ...

فَلَمْ أُجَاوِزْ مَكَانِي قَلِيلاً حَتَّىٰ سَمِعْتُ صَيْحَةَ الطُّفْلِ ...

فَالْتَفَتُّ ... فَإِذَا رَأْسُهُ فِي فَم الذُّثْبِ وَهُو يَأْكُلُهُ ...

فَبَادَرْتُ إِلَيْهِ ، غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْتَطِعْ إِنْقَاذَهُ إِذْ كَانَ قَدْ أَتَىٰ عَلَيْهِ ...

فَلَحِقْتُ بِالبَعِيرِ فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ ؛ رَمَانِي بِرِجْلِهِ عَلَىٰ وَجْهِي رَمْيَةً حَطَّمَتْ بجبِيني ، وَذَهَبَتْ بِبَصَرِي ...

وَهَكَذَا وَجَدْتُ نَفْسِي قَدْ غَدَوْتُ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلٍ ، وَلَا وَلَدٍ ، وَلَا مَالٍ ، وَلَا بَصَرِ ... فَقَالَ الوَلِيدُ لِحَاجِبِهِ :

انْطَلِقْ بِهَذَا الرَّمُحِلِ إِلَىٰ ضَيْفِنَا عُرْوَةَ بْنِ الرُّتَيْرِ ، وَلْيَقُصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ ؛ لِيَعْلَمَ أَنَّ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ أَعْظُمُ مِنْهُ بَلَاءً .

\* \* \*

وَلَمَّا مُحِلَ عُوْوَةُ بْنُ الزَّيَوِ إِلَىٰ المَدِينَةِ وَأُدْخِلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، بَادَرَهُمْ قَائِلاً : لَا يَهُولَنَّكُمْ مَا تَرَوْنَ ... فَلَقَدْ وَهَبَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أُرْبَعَةً مِنَ البَنِينَ ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِداً وَأَبْقَىٰ لِي ثَلَاثَةً ...

فَلَهُ الحَمْدُ.

وَأَعْطَانِي أَرْبَعَةً مِنَ الأَطْرَافِ، ثُمَّ أَخَذَ مِنْهَا وَاحِداً وَأَبْقَىٰ لِي ثَلَاثَةً ... فَلَهُ الحَمْدُ ...

وَأَيْهُمْ (٣) اللَّهِ ، لَفِنْ أَخَذَ اللَّهُ مِنِّي قَلِيلاً ، فَلَقَدْ أَبْقَلَى لِي كَثِيراً ...

<sup>(</sup>١) البعير الصَّغبُ: الجمل الغير. (٢) نَدُّ: شَرَدَ. (٣) أيم الله: أحلف بالله.

وَلَئِنِ ابْتَلَانِي مَرَّةً ، فَلَطَالَمَا عَافَانِي مَرَّاتٍ ...

\* \* \*

وَلَمَّا عَرَفَ أَهْلُ المَدِينَةِ بِوصُولِ إِمَامِهِمْ وَعَالِمِهِمْ مُحْرُوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ تَسَايَلُوا<sup>(١)</sup> عَلَىٰ بَيْتَهِ لِيُوَاسُوا وَيُعَزُّوا ...

فَكَانَ مِنْ أَحْسَنِ مَا عُزِّيَ بِهِ كَلِمَةُ ﴿ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بُنِ طَلْحَةً ﴾ ، حَيْثُ قَالَ لَهُ :

أَثِيثِيرْ ـ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ـ فَقَدْ سَبَقَكَ عُصْوٌ مِنْ أَعْضَائِكَ ، وَوَلَدٌ مِنْ أَبْنَائِكَ إِلَىٰ الجَنَّةِ ...

وَالكُلُّ يَتْبَعُ البَعْضَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ...

وَلَقَدْ أَبْقَىٰ اللَّهُ لَنَا مِنْكَ مَا نَحْنُ إِلَيْهِ فُقَرَاءُ وَعَنْهُ غَيْرُ أَغْنِيَاءَ مِنْ عِلْمِكَ، وَفِقْهِكَ، وَرَأْيِكَ ... نَفَعَكَ اللَّهُ وَإِيَّانَا بِهِ ...

وَاللَّهُ وَلِيُّ ثَوَابِكَ ، وَالضَّمِينُ بِحُسْنِ حِسَابِكَ .

\* \* \*

ظُلَّ عُرْوَةُ بْنُ الزُّتِيْرِ لِلْمُسْلِمِينَ مَنَارَةَ هُدًى ، وَدَلِيلَ فَلَاحٍ ، وَدَاعِيَةَ خَيْرٍ طَوَالَ حَيَاتِهِ ...

وَلَقَدْ اهْتَمَّ أَكْثَرَ مَا اهْتَمَّ بِتَوْبِيَةِ أَوْلَادِهِ خَاصَّةً، وَسَائِرِ أَبْنَاءِ المُسْلِمِينَ عَامَّةً؛ فَلَمْ يَتُوكُ فُوصَةً لِتَوْجِيهِهِمْ إِلَّا اغْتَنَمَهَا، وَلَمْ يَدَعْ سَانِحَةً (٢) لِنُصْحِهِمْ إِلَّا أَفَادَ مِنْهَا.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ دَأَبَ عَلَىٰ حَضِّ<sup>(٣)</sup> بَنِيهِ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْمِ، إِذْ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) تسايلوا عَلَىٰ بيته: تواردوا عَلَيْه من كل جهةٍ.

<sup>(</sup>٢) لم يدَّع سانحة: لم يَتركُ فرصة. (٣) حض بنيه: حَثُ أُولَاده.

يَا بَنِيَّ تَعَلَّمُوا العِلْمَ ، وَابْذُلُوا لَهُ حَقَّهُ ...

فَإِنَّكُمْ إِنْ تَكُونُوا صِغَارَ قَوْمٍ ؛ فَعَسَىٰ أَنْ يَجْعَلَكُمُ اللَّهُ بِالعِلْمِ كُبَرَاءَهُمْ . ثُمَّ يَقُولُ : وَاسَوْأَتَاهُ<sup>(١)</sup>، هَلْ فِي الدُّنْيَا شَيْءٌ أَقْبَحُ مِنْ شَيْخ جَاهِل ؟!! .

\* \* \*

وَكَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَدُ الصَّدَقَةِ هَدِيَّةً تُهْدَىٰ لِلَّهِ جَلَّ وَعَزَّ، فَيَقُولُ:

يَا بَنِيٌّ ، لَا يُهْدِيَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا يَسْتَحِي أَنْ يُهْدِيَهُ إِلَىٰ عَزِيزِ قَوْمِهِ ... فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَعَزُّ الأَعِزَّاءِ ، وَأَكْرَمُ الكُرَمَاءِ ، وَأَحَقُّ مَنْ يُخْتَارُ لَهُ .

\* \* \*

وَكَانَ يُبَصِّرُهُمْ بِالنَّاسِ، وَيَنْفُذُ بِهِمْ إِلَىٰ جَوْهَرِهِمْ فَيَقُولُ:

يَا بَنِيَّ إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ رَجُلٍ فَعْلَةَ خَيْرِ رَائِعَةً فَأَمُّلُوا بِهِ خَيْراً ، وَلَوْ كَانَ فِي نَظَرِ النَّاسِ رَجُلَ سُوءِ ؛ فَإِنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَخَوَاتٍ ...

وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ رَجُلِ فَعْلَةَ شَرٌ فَطِيعَةً فَاحْذَرُوهُ ، وَإِنْ كَانَ فِي نَظَرِ النَّاسِ رَجُلَ خَيْرٍ ؛ فَإِنَّ لَهَا عِنْدَهُ أَحَوَاتٍ أَيْضاً .

وَاعْلَمُوا أَنَّ الحَسَنَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَخَوَاتِهَا ...

وَأَنَّ السَّيِّئَةَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَخَوَاتِهَا أَيْضاً .

\* \* \*

وَكَانَ يُوصِيهِمْ بِلِينِ<sup>(٢)</sup> الجَانِبِ، وَطِيبِ الكَلَامِ، وَبِشْرِ<sup>(٣)</sup> الوَجْهِ فَيَقُولُ:

يَا يَنِيَّ ، مَكْتُوبٌ فِي الحِكْمَةِ ، «لِتَكُنْ كَلِمَتُكَ طَيَّبَةً ، وَلْيَكُنْ وَجُهُكَ

<sup>(</sup>١) واسوأتاه: أسلوب يستعمل لإستقباح الأمر.

<sup>(</sup>٢) لين الجانب: سهولة المعاشرة. (٣) يشر الوجه: طَلَاقة الوجه، وبشاشته.

طَلْقاً ، تَكُنْ أَحَبَّ إِلَىٰ النَّاسِ مِمَّنْ يَئِذُلُ لَهُمُ العَطَاءَ » .

\* \* \*

وَكَانَ إِذَا رَأَىٰ النَّاسَ يَجْنَحُونَ<sup>(١)</sup> إِلَىٰ التَّرَفِ، وَيَسْتَمْرِئُونَ<sup>(٢)</sup> النَّعِيمَ يُذَكِّرُهُمْ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ مِنْ شَظَفِ العَيْشِ، وَخُشُونَةِ الحَيَاةِ.

مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ (٣) قَالَ :

لَقِيَنِي عُوْوَةُ بْنُ الزُّنَيْرِ فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ .

فَقُلْتُ : لَبَّيْكُ .

فَقَالَ : دَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَتْ :

يَا بُنَيَّ ...

فَقُلْتُ : لَبَّيْكِ.

فَقَالَتْ : وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا<sup>(٤)</sup> لَنَمْكُثُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مَا نُوقِدُ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ بِنَارٍ مِصْبَاحاً وَلَا غَيْرَهُ .

فَقُلْتُ : يَا أُمَّهُ ، فِيمَ كُنْتُمْ تَعِيشُونَ ؟! .

فَقَالَتْ : بِالأَسْوَدَيْنِ ... التَّمْرِ وَالْمَاءِ .

\* \* \*

وَبَعْدُ ... فَقَدْ عَاشَ عُووَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ وَاحِداً وَسَبْعِينَ عَاماً مُتْرَعَةً (٥) بِالحَيْمِ ، حَافِلَةً بِالبِرِّ ، مُكَلَّلَةً بِالتُّقَلَى .

فَلَمَّا جَاءَهُ الأَجَلُ المَحْتُومُ أَدْرَكَهُ وَهُوَ صَائِمٌ ...

<sup>(</sup>١) يجنحون: يميلون.

 <sup>(</sup>٢) يستمرئون النعيم: يستطيبون النعيم.
 (٤) إنْ كنَّا: لقد كنًّا.

<sup>(</sup>٣ُ) مُحَمَّدَ بِّن المُثَكِّدِر: تابعي من أهل المدينة تُوفي سنة ١٣٠ هـ. (٥) مُترعة: ممنوءة .

وَلَقَدْ أَلَحٌ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنْ يُفْطِرَ فَأَبَىٰ ...

لَقَدْ أَبَىٰ ، لِأَنَّهُ كَانَ يَرْجُو أَنْ يَكُونَ فِطْرَهُ عَلَىٰ شُرْبَةِ مِنْ نَهْرِ الكَوْثَرِ (١)...

فِي قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ ...

بِأَيْدِي الحُورِ العِينِ (\*) ...

<sup>(</sup>١) نَهْرُ الكوثر: نَهْرٌ فِي الجَنَّة.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ انظر:

١ - الطبقات الكبرلي لَاثِن سَعد : ١/٣٠ ، ٤ و ٢/ ٣٨٢، ٣٨٧ و ١٠٠/٣ و ١٦٧/٤ و ١٦٧/٥ و ٣٣٤٠.

٢ - حلية الأولياء لأبي نعيم: ٢/١٧٦.

٣ - صفة الصفوة لابن الجوزي: ٢/ ٨٧.

٤ - وِفيات الْأَعِيَانِ لَابَنِ خَلَكَانٍ : ٣/ ٢٥٥.

أنساب الأشراف للبلاذري: (انظر الفهارس).

٦ - جمهرة أنساب العرب لابن حزم: (انظر الفهارس).



« يَا أَبَا يَزِيدَ ؛ لَوْ رَآكَ رَسُولُ اللَّهِ ءَيِّكُ لَأَحَبُّكَ »

[ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ]

قَالَ هِلَالُ(١) بْنُ إِسَافٍ لِضَيْفِهِ مُنْذِرٍ (٢) الثَّوْرِيِّ :

أَلَا أَمْضِي بِكَ يَا مُنْذِرُ إِلَىٰ الشَّيْخِ لَعَلَّنَا نُؤْمِنُ سَاعَةً<sup>(٣)</sup>؟! .

فَقَالَ مُنْذِرٌ: بَلَىٰ ...

فَوَاللَّهِ مَا أَقْدَمَنِي « الكُوفَةَ » إِلَّا الرَّعْبَةُ فِي لِقَاءِ شَيْخِكَ الرَّبِيعِ بْنِ خُمَيْمٍ ، وَالحَنِينُ لِلْعَيْشِ سَاعَةً فِي رِحَابِ إِيمَانِهِ .

وَلَكِنْ هَلْ اسْتَأْذَنْتَ لَنَا عَلَيْهِ؟ ...

فَقَدْ قِيلَ لِي : إِنَّهُ مُنْذُ أُصِيبَ بِالفَالِحِ<sup>(٤)</sup> لَزِمَ بَيْتَهُ ، وَانْصَرَفَ إِلَىٰ رَبِّهِ ... وَعَرَفَ<sup>(٥)</sup> عَنْ لِقَاءِ النَّاسِ .

فَقَالَ هِلَالٌ : إِنَّهُ لَكَذَلِكَ مُنْذُ عَرَفَتُهُ « الكُوفَةُ » ، وَإِنَّ المَرَضَ لَمْ يُغَيِّرْ مِنْهُ شَيْعًا .

فَقَالَ مُنْذِرٌ: لَا بَأْسَ ...

وَلَكِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ الأَشْيَاخِ<sup>(٦)</sup> أَهْزِجَةً<sup>(٧)</sup> رَقِيقَةً ؛ فَهَلْ تَرَىٰ أَنْ نُبَادِرَ الشَّيْخَ فَنَسْأَلَهُ عَمَّا نُرِيدُ؟...

<sup>(</sup>١) هِلَال بْن إِسَاف: هو هلال بن يساف ٥ بالياء ٥ أو هلال بْن إساف ٥ بالهمزة ٥ الأشجعي ، أحد ثقات التَّابعين ومتقدميهم .

 <sup>(</sup>٢) مُنْذِر النَّوْرِيِّ: هو المنذر بن يَغْلَىٰ الثوري أحد متأخري التَّابعين.
 (٣) لعلنا نؤمن ساعة: لعلنا نتعظ فلا نشغل أنفسنا إلَّا بالإيمان.

 <sup>(</sup>٤) الفالج: مرض، هو ما يُعرف الآن بالشلل النصفي.
 (١) الأشياخ: جمعٌ مفرده شيخ.

رُهُ عَرَفَ عَن َلقَاء النَّاسُ : زهد فِي لقاء النَّاسُ ومَلُّ منه . (٧) أمزجة : طبائع وأحوال .

أَمْ نَلْتَزِمَ الصَّمْتَ فَنَسَمَعَ مِنْهُ مَا يُرِيدُ؟...

فَقَالَ هِلَالٌ : لَوْ جَلَسْتَ مَعَ الرَّبِيعِ بْنِ خُنْيْمٍ عَاماً بِأَكْمَلِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يُكَلِّمُكَ إِذَا لَمْ تُكَلِّمْهُ ...

وَلَا يُبَادِرُكَ إِذَا لَمْ تَسْأَلُهُ ...

فَهُوَ قَدْ جَعَلَ كَلَامَهُ ذِكْراً، وَصَمْتَهُ فِكْراً.

فَقَالَ مُنْذِرٌ: فَلْنَمْضِ إِلَيْهِ إِذاً عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ.

ثُمَّ مَضَيَا إِلَىٰ الشَّيْخ ... فَلَمَّا صَارَا عِنْدَهُ سَلَّمَا وَقَالًا:

كَيْفَ أَصْبَحَ الشَّيْخُ ؟ .

فَقَالَ : أَصْبَحَ ضَعِيفًا مُذْنِبًا ، يَأْكُلُ رِزْقَهُ ...

وَيَنْتَظِرُ أَجَلَهُ .

فَقَالَ لَهُ هِلَالٌ:

لْقَدْ أَمَّ(١) « الكُوفَةَ » طَبِيبٌ حَاذِقٌ ، أَفَتَأْذَنُ بِأَنْ أَدْعُوهُ لَكَ؟.

فَقَالَ : يَا هِلَالُ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّ الدَّوَاءَ حَتٌّ ...

وَلَكِنِّي تَأَمَّلْتُ عَاداً وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الوَّسِّ (٢) وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيراً ...

وَنَظُوثُ فِي حِرْصِهِمْ عَلَىٰ الدُّنْيَا، وَرَغْبَتِهِمْ فِي مَتَاعِهَا...

وَقَدْ كَانُوا أَشَدَّ مِنَّا بَأْساً<sup>(٣)</sup>، وَأَعْظَمَ قُدْرَةً ...

وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَطِبَّاءُ...

<sup>(</sup>١) أمُّ الكوفة: جاءَ الكوفة.

<sup>(ُ</sup>٢) عَادٍ، وَتَشُود، وَأَصحَاب الرَّسِّ: من الأمم الخالية التي كان لها شأن.

<sup>(</sup>٣) بأساً: قُوَّة .

وَفِيهِمْ مَرْضَىٰ ...

فَلَا المُدَاوِي بَقِيَ وَلَا المُدَاوَىٰ !!.

ثُمَّ تَنَهَّدَ تَنَهُّداً عَمِيقاً وَقَالَ:

وَلُو كَانَ هَذَا هُوَ الدَّاءَ لَتَدَاوَيْنَا مِنْهُ.

فَاسْتَأْذَنَ مُنْذِرٌ وَقَالَ :

فَمَا الدَّاءُ إِذا يَا سَيِّدِي الشَّيْخُ ؟! .

فَقَالَ : الدَّاءُ الذُّنُوبُ ...

فَقَالَ مُنْذِرٌ: وَمَا الدُّواءُ؟!.

فَقَالَ: الدُّواءُ الاسْتِغْفَارُ.

فَقَالَ مُنْذِرٌ: وَكَيْفَ يَكُونُ الشُّفَاءُ؟.

فَقَالَ : بِأَنْ تَتُوبَ ثُمَّ لَا تَعُودَ ...

ثُمَّ حَدَّقَ فِينَا وَقَالَ : السَّرَائِرَ ... السَّرَائِرَ ...

عَلَيْكُمْ بِالسَّرَائِرِ اللَّاتِي تَخْفَىٰ عَلَىٰ النَّاسِ؛ وَهُنَّ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَوَادِ (١)...

الْتَمِسُوا دَوَاءَهُنَّ .

فَقَالَ مُنْذِرٌ: وَمَا دَوَاؤُهُنَّ ؟ .

فَقَالَ الشَّيْخُ: التَّوْبَةُ النَّصُوحُ<sup>(٢)</sup>...

<sup>(</sup>١) بوادٍ: ظاهرة .

<sup>(</sup>٢) التوبة النَّصُوح: التوبة الصادقة المقترنة بالعزم علىٰ عدم العودة.

ثُمَّ بَكَلِي حَتَّلِي بَلَّلَتْ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ .

فَقَالَ لَهُ مُنْذِرٌ: أَتَبْكِي وَأَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ (١) ؟! .

فَقَالَ: هَيْهَاتَ (٢)...

لِمَ لَا أَبْكِي ؟! ... وَقَدْ أَذْرَكْتُ قَوْمَاً نَحْنُ فِي جَنْبِهِمْ <sup>(٣)</sup> لُصُوصٌ [ يُرِيدُ الصَّحَابَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ] .

قَالَ هِلَالٌ :

وَفِيمَا نَحْنُ كَلَاكَ إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا ابْنُ الشَّيْخِ ، فَحَيًا وَقَالَ :

يَا أَبَتِ إِنَّ أُمِّي قَدْ صَنَعَتْ لَكَ خَبِيصًا ( ٤) وَجَوَّدَتْهُ ...

وَإِنَّهُ لَيَحْبُرُ قَلْبَهَا أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ ، فَهَلْ آتِيكَ بِهِ ؟ .

فَقَالَ : هَاتِهِ .

فَلَمَّا خَرَجَ لِيُحْضِرَهُ ... طَرَقَ البَابَ سَائِلٌ ، فَقَالَ : أَدْخِلُوهُ .

فَلَمَّا صَارَ فِي صَحْنِ<sup>(٥)</sup> الدَّارِ نَظَوْتُ إِلَيْهِ؛ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ كَهْلٌ مُمَرَّقُ الثِّيَابِ قَدْ سَالَ لُعَابُهُ عَلَىٰ ذَقَيهِ ، وَبَدَا مِنْ مَلامِحٍ وَجْهَهِ أَنَّهُ مَعْتُوهٌ .

فَمَا كِدْتُ أَرْفَعُ بَصَرِي عَنْهُ حَتَّىٰ أَقْبَلَ ابْنُ الشَّيْخِ بِصَحْفَةِ <sup>(١)</sup> الحَبِيصِ ؛ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَبُوهُ : أَنْ ضَعْهَا يَيْنَ يَدَي السَّائِلِ .

فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ... فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ ، وَجَعَلَ يَلْتَهِمُ مَا فِيهَا التِهَاماً ...

<sup>(</sup>١) وأنت أنت: إشارة إِلَىٰ مَا عُرْفٍ من صلاحه وعبادته وزهادته.

 <sup>(</sup>۲) هيهات: اسم فعل معناه لقد أَبْعَدْت.
 (۳) نحن في جنبهم: نحن بالنسبة إليهم.
 (٥) صحن الدار: تاكتها.

 <sup>(</sup>٤) الخبيص: لون من الحَلْوَل .
 (١) الصَّحْفَة: وعاء منبسط يشبع الخمسة ، وجمعه صِحاف .

وَلُعَالِهُ يَسِيلُ فَوْقَهَا ...

فَمَا زَالَ يَأْكُلُ حَتَّىٰ أَتَىٰ عَلَىٰ مَا فِي الصَّحْفَةِ كُلِّهِ .

فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ:

رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَتِ ، لَقَدْ تَكَلَّفَتْ أُمِّي وَصَنَعَتْ لَكَ هَذَا الخَبِيصَ ... وَكُنَّا نَشْتَهِي أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ ...

فَأَطْعَمْتَهُ لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي لَا يَدْرِي مَاذَا أَكَلَ.

فَقَالَ: يَا بُنَيَّ ...

إِذَا كَانَ هُوَ لَا يَدْرِي؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي ... ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ: ﴿ لَنْ تَـنَالُوا البِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِـمَّا تُـحِبُونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴾ (١).

وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ ؛ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ ذَوِي قُوْبَاهُ وَقَالَ :

يَا أَبَا يَزِيدَ ، قُتِلَ الحُسَيْنُ<sup>(٢)</sup> بْنُ فَاطِمَة<sup>ٌ(٣)</sup> عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أُمُّهِ السَّلَامُ .

فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ...

ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَىٰ :

﴿ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ( ٤ ) السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ

<sup>(</sup>١) سورة آل عِمران: آية ٩٢.

<sup>(</sup>۱) سوره آن بيمران ايد الله (۲) هو الحسين بن عليّ بن أبي طالب سبط الرَّسُول صلوات اللَّه عَلَيْهِ، قتله جنود بني أُمَيّة وهو في طريقه إلَىٰ الكوفة . الكوفة .

 <sup>(</sup>٣) فاطمة الزهراء: ابنة الرسول عَلِيْقُة، وزوج عَلِي بن أبي طالب ... انظرها في كتاب ١١ صور من حياة الصَّخابيات ٥، للمؤلف .

<sup>(</sup>٤) فاطر السموات والأرض: مُبدع السموات والأرض.

تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (١).

لَكِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَشْفِهِ كَلَامُهُ ، فَقَالَ لَهُ:

مَا تَقُولُ فِي قَتْلِهِ ؟ .

فَقَالَ : أَقُولُ إِلَىٰ اللَّهِ إِيَابُهُمْ ، وَعَلَىٰ اللَّهِ حِسَابُهُمْ .

قَالَ هِلَالٌ:

ثُمَّ إِنِّي رَأَيْتُ وَقْتَ الظُّهْرِ قَدِ اقْتَرَبَ ، فَقُلْتُ لِلشَّيْخ : أَوْصِينِي .

فَقَالَ : لَا يَغُونَّكَ ـ يَا هِلَالُ ـ كَثْرُهُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْكَ إِلَّا ظَاهِرَكَ ...

وَاعْلَمْ أَنَّكَ صَائِرٌ إِلَىٰ عَمَلِكَ ...

وَأَنَّ كُلَّ عَمَلِ لَا يُبْتَغَلَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ يَضْمَحِلُّ (٢).

فَقَالَ لَهُ مُنْذِرٌ : وَأَوْصِنِي أَنَا أَيْضًا مُجزِيتَ خَيْراً .

فَقَالَ: يَا مُنْذِرُ، اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا عَلِمْتَ ... وَمَا اسْتُؤْثِرُ<sup>(٣)</sup> عَلَيْكَ بِعِلْمِهِ؛ فَكِلْهُ إِلَىٰ عَالِمِهِ ...

يَا مُنْذِرُ ، لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَتُوبُ إِلَيْكَ ، ثُمَّ لَا يَتُوبُ ، فَتَكُونَ كِذْبَةً ...

وَلَكِنْ لِيَقُلْ: اللَّهُمَّ ثُبْ عَلَيٌّ ، فَيَكُونُ دُعَاءً .

وَاعْلَمْ يَا مُنْذِرُ أَنَّهُ لَا خَيْرَ فِي كَلَام إِلَّا فِي تَهْلِيلِ اللَّهِ<sup>(٤)</sup>...

<sup>(</sup>١) سورة الزُّمَر: آية ٤٦.

<sup>(</sup>٢) يضمحل: يتلاشَىٰ.

<sup>(</sup>٣) مَا اسْتُؤْثِر عليك بِعِلْمِه: ما أُخْفِي عنك عِلْمُه. (٤) تهليل الله: قول لا إِله إِلَّا الله.

وَتَحْمِيدِ اللَّهِ ...

وَتَكْبِيرِ اللَّهِ ...

وَتَسْبِيحِ اللَّهِ ...

وَشُؤَالِكَ مِنَ الخَيْرِ ...

وَتَعَوَّذِكَ مِنَ الشَّرِّ ...

وَأَمْرِكَ بِالمَعْرُوفِ ...

وَنَهْيِكَ عَنِ المُنْكَرِ ...

وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ ...

فَقَالَ لَهُ مُنْذِرٌ : لَقَدْ جَالَسْنَاكَ فَمَا سَمِعْنَاكَ تَتَمَثَّلُ بِالشَّعْرِ ، وَقَدْ رَأَيْنَا بَعْضَ أَصْحَابِكَ يَتَمَثَّلُونَ بِهِ .

فَقَالَ : مَا مِنْ شَيْءٍ تَقُولُهُ هُنَا إِلَّا كُتِبَ وَقُرِئَ عَلَيْكَ هُنَاكَ (١)...

وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَجِدَ فِي كِتَابِي بَيْتَ شِعْرٍ يُقْرَأُ عَلَيَّ يَوْمَ يَقُومُ الحِسَابُ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا جَمِيعاً وَقَالَ :

أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ المَوْتِ؛ فَهُوَ غَائِبُكُمْ المُوْتَقَبُ ...

وَإِنَّ الغَاثِبَ إِذَا طَالَتْ غَيْبَتُهُ أَوْشَكَتْ (٢) أَوْبَتُهُ ، وَتَرَقَّبَهُ ذَوُوهُ .

ثُمَّ اسْتَعْبَرَ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) هنا: إشارة إِلَي الدُّنْيَا، وهناك: إشارة إِلَىٰ الآخرة.

<sup>(</sup>٢) أوشكت أوبته": قربت عودتُه.

<sup>(</sup>٣) استعبر: بكلي وسالت عبراتُه.

مَاذَا نَصْنَعُ غَداً ﴿ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (١)...

وجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ...

وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ ﴾<sup>(٢)</sup>؟! .

قَالَ هِلَالُ :

وَمَا كَادَ الرَّبِيعُ يَنْتَهِي مِنْ كَلَامِهِ حَتَّىٰ أُذِّنَ لِلظَّهْرِ ، فَأَقْبَلَ عَلَىٰ اثْنِهِ وَقَالَ : هَيًا نُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ ...

فَقَالَ لَنَا ابْنُهُ:

أَعِينُونِي عَلَىٰ حَمْلِهِ إِلَىٰ المَسْجِدِ مُجْزِيتُمْ خَيْراً.

فَرَفَعْنَاهُ، فَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَىٰ كَتِفِ ابْنِهِ وَيُشْرَاهُ عَلَىٰ كَتِفِي، وَجَعَلَ يَتَهَادَىٰ<sup>(٣)</sup> بَيْنَنَا، وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَىٰ الأَرْضِ خَطًّا.

فَقَالَ لَهُ مُنْذِرٌ : يَا أَبَا يَزِيدَ ، لَقَدْ رَخَّصَ اللَّهُ لَكَ فَلَوْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ !! . فَقَالَ : إِنَّهُ كَمَا تَقُولُ ...

وَلَكِنِّي سَمِعْتُ المُنَادِيَ يُنَادِي: حَيَّ عَلَىٰ الفَلَاحِ<sup>(؛)</sup>...

حَيٌّ عَلَىٰ الفَلَاحِ ...

فَمَنْ سَمِعَ مِنْكُمُ المُنَادِيَ يَدْعُوهُ إِلَىٰ الفَلَاحِ ؛ فَلْيُجِئْهُ وَلَوْ حَبُواً<sup>(٥)</sup>.

\* \* \*

وَبَعْدُ ... فَمَنِ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْم هَذَا ؟! .

<sup>(</sup>١) دُكُّت الأرض دكًّا: زلزلت الأرض وانهدم كل بناءِ عليها.

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: من الآية ٢١ ـ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) يتهادَىٰ : يقَالَ جَاء ِفلان يتهادَىٰ بين اثنين أي مَشَىٰ وهو يعتمد عليهما في مَشْيه .

<sup>(</sup>٤) حَيَّ عَلَىٰ الفلاح: أَقْبِلُوا عَلَىٰ الفَوْزِ وَالنجاة . ﴿ (٥) حبواً : رَحْفاً عَلَىٰ الْيَدَينِ والبطن .

إِنَّهُ عَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ التَّابِعِينَ ...

وَأَحَدُ النَّمَانِيَةِ الَّذِينَ انْتَهَىٰ إِلَيْهِمُ الرُّهْدُ فِي عَصْرِهِمْ .

عَرَبِيُّ الأَصْل ...

مُضَرِيُّ الأَرُومَةِ<sup>(١)</sup>...

يَلْتَقِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي جَدَّيْهِ إِليَّاسٍ وَمُضَرَ.

نَشَأَ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ...

وَفَطَمَ نَفْسَهُ مُنْذُ حَدَاثَتِهَا عَلَىٰ تَقْوَاهُ ...

كَانَتْ أُمُّهُ تَنَامُ فِي اللَّيْلِ ثُمَّ تَصْحُو ، فَتَجِدُ ابْنَهَا اليَافِعَ<sup>(٢)</sup> مَا زَالَ صَافًا فِي مِحْرَابِهِ ...

سَابِحاً فِي مُنَاجَاتِهِ ...

مُسْتَغْرِقاً فِي صَلَاتِهِ ...

فَتُنَادِيهِ وَتَقُولُ :

يَا بُنَيَّ ـ يَا رَبِيعُ ـ أَلَا تَنَامُ !؟ .

فَيَقُول: كَيْفَ يَسْتَطِيعُ النَّوْمَ مَنْ جَنَّ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ اللَّيْلُ، وَهُوَ يَخْشَىٰىٰ البَيَاتَ<sup>(٤)</sup>؟!.

فَتَتَحَدَّرُ الدُّمُوعُ عَلَىٰ خَدِّي الشَّيْخَةِ العَجُوزِ وَتَدْعُو لَهُ بِالخَيْرِ .

وَلَمَّا شَبَّ الرَّبِيعُ وَنَمَا ؛ شَبَّ مَعَهُ وَرَعُهُ وَنَمَتْ بِنُمُوِّهِ خَشْيَتُهُ مِنَ اللَّهِ ...

 <sup>(</sup>١) الأرومة: الأصل، ومضري الأرومة: أي إنَّ أصله ينتهي إِلَىٰ مضر أحد أجداد رسول الله عَلَيْظَة.
 (٢) اليافع: من قارب البلوغ.

<sup>(</sup>٣) بحنَّ عليه الليل: غشَّاه الليل وأظلم عليه. (٤) البيات: هجومُ الخصوم.

وَلَقَدْ أَرَقَ أُمَّهُ كَثْرَةُ تَضَرُّعِهِ ، وَشِدَّةُ نَجِيبِهِ فِي عَتَمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ حَتَّلَى ظَنَّتْ بِهِ الظُّنُونَ ...

فَصَارَتْ تُنَادِيهِ قَائِلَةً:

مَا الَّذِي أَصَابَكَ يَا بُنَيٌّ ؟!...

لَعَلَّكَ أَتَيْتَ مُحْرِماً ...

لَعَلَّكَ قَتَلْتَ نَفْساً.

فَقَالَ : نَعَمْ يَا أُمَّهْ ، لَقَدْ قَتَلْتُ نَفْساً .

فَقَالَتْ فِي لَهُفَةٍ : وَمَنْ هَذَا القَتيلُ ـ يَا بُنَيَّ ـ حَتَّىٰ نَجْعَلَ النَّاسَ يَسْعَوْنَ إِلَىٰ أَهْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَعْفُونَ عَنْكَ ؟ ...

وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ أَهْلُ القَتِيلِ مَا تُعَانِي مِنَ البُكَاءِ، وَمَا تُكَايِدُ مِنَ السَّهَرِ لَرَحِمُوكَ.

فَقَالَ: لَا تُكَلِّمِي أَحَداً...

فَإِنَّمَا قَتَلْتُ نَفْسِي ...

لَقَدْ قَتَلْتُهَا بِالذُّنُوبِ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ تَتَلْمَذَ الرَّبِيعُ بْنُ نَحْتَيْمٍ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودِ (١) صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَةً وَأَقْرَبِ الصَّحَابَةِ هَدْياً وَسَمْتاً (٢) مِنَ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَيْهِ .

وَقَدْ تَعَلَّقَ الرَّبِيعُ بِأُسْتَاذِهِ تَعَلَّقَ الوَلِيدِ بِأُمِّهِ ...

وَأَحَبُّ الأُسْتَاذُ تِلْمِيذَهُ مُحبُّ الأَبِ لِوَحِيدِهِ .

(٢) سمتاً: هيئة ،

 <sup>(</sup>١) انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٤ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

فَكَانَ الرَّبِيعُ يَدْخُلُ عَلَىٰ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ ، فَإِذَا صَارَ عِنْدَهُ لَمْ يُؤْذَنْ لِأَحدِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَخْرُجَ الرَّبِيعُ .

وَكَانَ ابْنُ مَسَعُودٍ يَرَىٰ مِنْ صَفَاءِ نَفْسِ الرَّبِيعِ ، وَإِخْلَاصِ قَلْبِهِ ، وَإِحْسَانِ عِبَادَتِهِ مَا يَمْلُأُ فُؤَادَهُ أَسًى عَلَىٰ تَأَخَّرِ زَمَانِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَحِرْمَانِهِ مِنْ صُحْبَتِهِ ...

وَكَانَ يَقُولُ لَهُ:

يَا أَبَا يَزِيدَ ، لَوْ رَآكَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْلِكُمْ لَأَحَبَّكَ .

كَمَا كَانَ يَقُولُ لَهُ:

مَا رَأَيْتُكَ مَرَّةً إِلَّا ذَكَرْتُ المُخْبِتِينَ (١)...

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مُغَالِياً فِي ذَٰلِكَ .

فَقَدْ بَلَغَ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ مِنَ الخَشْيَةِ ، وَالوَرَعِ ، وَالتَّقْوَىٰ مَبْلَغاً قَلَّمَا سَمَا إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ طَبَقَتِهِ .

وَأُثِرَتْ عَنْهُ فِي ذَلِكَ أَخْبَارٌ مَا تَزَالُ تَزْهُو بِهَا صَفَحَاتُ التَّارِيخِ...

مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَحَدُ أَصْحَابِهِ قَالَ:

صَحِبْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ عِشْرِينَ سَنَةً ؛ فَمَا سَمِعْتُهُ يَتَكَلَّمُ إِلَّا بَكَلِمَةِ تَصْعَدُ ... وَتَلَا قَوْلُهُ جَلَّ وَعَرَّ:

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٢).

وَأَخْبَرَ عَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ :

<sup>(</sup>١) المخبتون: الخاشعون. (٢) سورة فاطر: آية ١٠.

بِتُّ عِنْدَ الرَّبِيعِ لَيْلَةً ؛ فَلَمَّا أَيْقَنَ أَنِّي دَخَلْتُ فِي النَّوْمِ فَامَ يُصَلِّي ، فَقَرَأَ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ :

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا (١) الشَّيِّئَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ (٢).

فَمَكَثَ لَيْلَتَهُ يُصَلِّي بِهَا ...

يَتْدَوُّهَا وَيُعِيدُهَا حَتَّىٰ طَلَعَ عَلَيْهِ الفَجْرُ ...

وَعَيْنَاهُ تَشْحُانِ الدُّمُوعَ سَحًّا .

\* \* \*

وَلِلرَّبِيعِ فِي خَوْفِ اللَّهِ وَخَشْيَتِهِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ ...

مِنْ ذَلِكِ مَا رَوَاهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالُوا :

خَرَجْنَا يَوْماً بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَمَعْنَا الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ ، فَلَمَّا صِوْنَا عَلَىٰ شَاطِئِ « الفُرَاتِ » ... مَرَوْنَا بِأَتُّونِ<sup>(٣)</sup> كَبِيرٍ قَدْ سُعِّرَتْ نَارُهُ ...

فَتَطَايَرَ شَرَرُهَا ...

وَتَصَاعَدَتْ أَلْسِنَةُ لَهَبِهَا ...

وَسُمِعَ زَفِيرُهَا ...

(١) اجترحوا: ارتكبوا واكتسبوا.

وَقَدْ أُلْقِيَتْ فِي الأَتُّونِ الحِجَارَةُ لِتَحْتَرِقَ حَتَّىٰ تُصْبِحَ كِلْساً .

فَلَمَّا رَأَىٰ الرَّبِيعُ النَّارَ تَوَقَّفَ فِي مَكَانِهِ ...

وَعَرَتْهُ (٤) رِعْدَةٌ شَدِيدَةٌ ...

<sup>(</sup>٣) الأتون : موقد تحرق فيه الحجارة حتى تصير كِلْساً .

 <sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية ٢١.
 (٤) عَرَتْه: أصابته.

وَتَلَا قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ:

﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ (١) مِن مَكَانِ بَعِيدِ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُظاً (٢) وَرَفِيراً (٣) \* وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيْقاً مُقَرَّنِينَ (٤) ذَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً (٥)﴾ (٦).

ثُمَّ سَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ.

فَرَابَطْنَا مَعَهُ حَتَّىٰ أَفَاقَ مِنْ غَشْيَتِهِ ، وَمَضَيْنَا بِهِ إِلَىٰ بَيْتِهِ .

\* \* \*

وَبَعْدُ ...

فَقَدْ ظَلَّ الرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ حَيَاتَهُ كُلَّهَا يَتَرَقَّبُ المَوْتَ وَيَسْتَعِدُّ لِلِقَائِهِ. فَلَمَّا احْتُضِرَ ؛ جَعَلَتْ بِنْتُهُ تَبْكِي، فَقَالَ :

مَا يُبْكِيكِ يَا بُنَيَّةُ وَقَدْ أَقْبَلَ عَلَىٰ أَبِيكِ الخَيْرُ؟! ...

ثُمَّ أَسْلَمَ رُوحَهُ إِلَىٰ بَارِئِهَا (\*) ...

<sup>(</sup>١) إذا رأتهم: الضمير في رأتهم يعود عَلَىٰ نار السعير.

<sup>(</sup>٢) تُغَيِّظاً : غُلياناً كغليان صدر الغضبان.

<sup>(</sup>٣) زفِيراً: صوتاً شديداً.

<sup>(</sup>٤) مَقرَنين: مُصَفَّدين [أي جمعت أيديهم إلِّي أعناقهم بالأغلال].

<sup>(</sup>٥) ثبوراً: هلاكاً .

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان: من الآية ١٢ ـ ١٣.

 <sup>(</sup>٥) للاستزادة من أخبار الرئيع بن خُنيم انظر:
 ١ - تهذيب التهذيب لابن حجر: ٢٤٢/٣.

٢ - حلية الأولياء لأبي نعيم: ١٠٥/٢ - ١١٨٠

٣ - صفة الصفوة: ٣/٩٥ ـ ٦٨.

٤ - كتاب الزهد لأحمد بن حنبل: ٣٣٦ وما بعدها.

العقد الفريد: (انظر الفهارس في الثامن).

٦ - المعارف لابن قتيبة طبعة دار المعارف: (انظر الفهارس).

٧ - جمهرة أنساب العرب: ٢٠١٠

٨ - الطبقات الكبرى: ١٠/٦ (وانظر الفهرس).

« إِقْدَاهُ عَمْرِو فِي سَمَاحَةِ حَاتِـمٍ فِي حِلْمِ أَخْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ »

[ أَبُو تَمَّام ]

بَاتَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ (١) لَيْلَتَهُ تِلْكَ أَرِقاً (٢) مُسَهَّداً لَمْ يَغْتَمِضْ لَهُ جَفْنٌ ، وَلَمْ يَطْمَئِنَّ لَهُ جَنْبٌ (٣).

فَلَقَدْ كَانَ يَشْغَلُهُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ مِنْ لَيَالِي « دِمَشْقَ » أَمْرُ اخْتِيَارِ قَاضٍ « لِلْبَصْرَةِ »<sup>(٤)</sup> يُقِيمُ بَيْنَ النَّاسِ مَوَازِينَ العَدْلِ ، وَيَحْكُمُ فِيهِمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ، وَلَا تَأْخُذُهُ فِي الحَقِّ رَهْبَةٌ وَلَا رَغْبَةٌ .

وَلَقَدْ وَقَعَ احْتِيَارُهُ عَلَىٰ رَجُلَيْنِ ائْنَيْنِ كَانَا كَفَرَسَى<sup>(°)</sup> رهَانٍ :

فِقْهَا فِي الدِّينِ، وَصَلَابَةً فِي الحَقِّ ...

وَوَضَاءَةً (٦) فِي الفِكْر ...

وَثُقُوباً فِي النَّظَرِ<sup>(٧)</sup>...

وَكَانَ كُلَّمَا وَجَدَ فِي أَحَدِهِمَا مَزِيَّةً تُرَجِّحُهُ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ، أَلْفَىٰ <sup>(٨)</sup> فِي الآخَرِ مَا يُقَابِلُ هَذِهِ المَزِيَّةَ.

<sup>(</sup>١) عِمر بن عبد العزيز : انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) أَرقاً مُسَهِّداً: أَي ذَهبَ عَنْه النَّوْمُ.

<sup>(</sup>٣) لم يطمئنَّ له جنب : كناية عن القَلَق وشغل البال . (٤) البَصْرَة : مدينة اختطها المسلمون بعد فتح العراق.

<sup>(</sup>٥) كفرسي رِهانٍ: مَثَلٌ يضرب للمتساويين المتقاريين في الفَصْل وغيره، أو للمتسابقين في المجاراة.

<sup>(</sup>٦) وضاءةً في الفكر: نوراً في الفكر.

<sup>(</sup>٧) ثِقوباً في النَّظَر: حدَّة في النظر، وعمقاً في الفهم.

<sup>(</sup>٨) أَلْفَىٰ فَي الآخر: وجد فَى الآخر.

فَلَمَّا أَصْبَحَ دَعَا وَالِيَهُ عَلَىٰ « العِرَاقِ » عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةً ـ وَكَانَ يَوْمَئِذِ عِنْدَهُ فِي « دِمَشْقَ » ـ وَقَالَ لَهُ :

يَا عَدِيُّ ...

اجْمَعْ بَيْنَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ المُزَنِيِّ، وَالقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ الحَارِثيِّ ... وَكَلِّمْهُمَا فِي أَمْرِ قَضَاءِ «البَصْرَةِ»، وَوَلٌ أَحَدَهُمَا عَلَيْهِ .

فَقَالَ: سَمْعاً وَطَاعَةً يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

\* \* \*

جَمَعَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بَيْنَ « إِيَاسِ » وَ« القَاسِم » وَقَالَ :

إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ ـ أَمَرَنِيَ أَنْ أَوَلِّيَ أَحَدَكُمَا فَضَاءَ «البَصْرَةِ»...

فَمَاذَا تَرَيَانِ ؟ .

فَقَالَ كُلِّ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِيهِ: أَنَّهُ أَوْلَىٰ مِنْهُ بِهَذَا المَنْصِبِ...

وَذَكَرَ مِنْ فَضْلِهِ ، وَعَلْمِهِ ، وَفِقْهِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ .

فَقَالَ عَدِيٌّ : لَنْ تَخْرُجَا مِنْ مَجْلِسِي هَذَا حَتَّىٰ تَحْسِمَا<sup>(١)</sup> هَذَا الأَمْرَ .

فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ:

أَيُّهَا الأَمِيرُ، سَلْ عَنِّي وَعَنِ «القَاسِمِ» فَقِيهَي «العِرَاقِ»: الحَسَنَ البَصْرِيُّ (٢)، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ (٣)... فَهُمَا أَقْدَرُ النَّاسِ عَلَىٰ التَّمْييزِ بَيْنَنَا.

وَكَانَ « القَاسِمُ » يَزُورُهُمَا وَيَزُورَانِهِ ، وَ« إِيَاسٌ » لَا تَرْبِطُهُ بِهِمَا رَابِطُةٌ .

<sup>(</sup>١) حَسَمَ الأمر: قطعَه.

ص ۹۰. (۳) محمد بن سیرین: انظره ص ۱۲۶.

فَعَلِمَ « القَاسِمُ » أَنَّ « إِيَاساً » أَرَادَ أَنَّ يُورِّطَهُ ...

وَأَنَّ الأَمِيرَ إِذَا اسْتَشَارَهُمَا أَشَارًا بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ...

فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنِ الْتَفَتَ إِلَىٰ الأَمِيرِ ، وَقَالَ :

لَا تَسَلْ أَحداً عَنِّي وَلَا عَنْهُ ـ أَيُّهَا الأَمِيرِ ـ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ « إِيَاساً » أَفْقَهُ مِنِّي فِي دِينِ اللَّهِ ...

وَأُعْلَمُ بِالقَضَاءِ...

فَإِنْ كُنْتُ كَاذِبًا فِي قَسَمِي هَذَا؛ فَمَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُولِّيَنِي القَضَاءَ وَأَنَا أَقْتَرِفُ<sup>(١)</sup> الكَذِبَ ...

وَإِنْ كُنْتُ صَادِقاً؛ فَلَا يَجُوزُ لَكَ أَنْ تَعْدِلَ<sup>(٢)</sup> عَنِ الفَاضِلِ إِلَىٰ المَفْضُولِ<sup>(٣)</sup>...

فَالْتَفَتَ « إِيَاسٌ » إِلَىٰ الأَمِيرِ ، وَقَالَ : أَيُّهَا الأَمِيرُ ...

إِنَّكَ جِئْتَ بِرَجُلِ وَدَعُوْتُهُ إِلَىٰ القَضَاءِ؛ فَأَوْقَفْتُهُ عَلَىٰ شَفِيرِ<sup>(٤)</sup> جَهَنَّمَ، فَنَجَّىٰ نَفْسَهُ مِنْهَا، وَيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ فَنَجَّىٰ نَفْسَهُ مِنْهَا، وَيَنْجُوَ بِنَفْسِهِ مِمَّا يَخَافُ.

فَقَالَ لَهُ عَدِيٌّ:

إِنَّ مَنْ يَفْهَمُ مِثْلَ فَهْمِكَ هَذَا لَجَدِيرٌ بِالقَضَاءِ، حَرِيٌّ (٥) بِهِ.

ثُمَّ وَلَّاهُ قَضَاءَ « البَصْرَةِ » .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَقْتَرِف الكَذِبِ: أختلق الكذب. (٣) المفضول: الأقل فضلاً.

<sup>(</sup>٢) عَذَلًا عن الأَمْرِ: مال عنه وتركه. ﴿٤) شفير جَهنم: حافة جهنم. ﴿٥) حَرِيٌّ به: أَهْلُ له.

فَمَنْ هَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ الخَلِيفَةُ الزَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ قَاضِياً لَهُ عَلَىٰ « البَصْرَةِ » ؟ .

مَنْ ذَلِكَ الَّذِي ضُرِبَتْ بِذَكَائِهِ وَفِطْنَتِهِ وَبَدِيهَتِهِ (١) الأَمْثَالُ ؛ كَمَا ضُرِبَتِ الأَمْثَالُ بِجُودِ حَاتِم الطَّائِيِّ ...

وَحِلْمِ الأَحَنْفِ بْنِ قَيْسِ<sup>(٢)</sup>...

وَإِقْدَامٍ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ<sup>(٣)</sup>...

حَتَّىٰ قَالَ أَبُو تَمَّام (٤) فِي مَدْح أَحْمَدَ بْنِ المُعْتَصِم:

إِقْدَاهُ عَمْرِو فِي سَمَاحَةِ حَاتِمٍ فِي حِلْمِ أَحْنَفَ فِي ذَكَاءِ إِيَاسِ تَعَالَ نَبْدَأُ قِصَّةَ حَيَاةِ الرَّمُجلِ مِنْ أَوَّلِهَا ...

فَلِلرَّجُلِ سِيرَةٌ مُثِيرَةٌ فَذَّةٌ<sup>(٥)</sup> مِنْ رَوَائِعِ السِّيرِ .

\* \* \*

وُلِدَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُوَّةَ المُزَنِيُّ سَنَةَ سِتُّ وَأَرْبَعِينَ لِلْهِجْرَةِ فِي مِنْطَقَةِ « اليَمَامَةِ » فِي « نَجْدٍ » .

وَانْتَقَل مَعَ أُسْرَتِهِ إِلَىٰ «البَصْرَةِ» وَفِيهَا نَشَأَ وَتَعَلَّمَ ...

وَتَرَدَّدَ عَلَىٰ « دِمَشْقَ » فِي يَفَاعَتِهِ <sup>(٣)</sup>، وَأَخَذَ عَمَّنْ أَدْرَكُهُ مِنْ بَقَايَا الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ، وَجِلَّة<sup>(٧)</sup> التَّابِعِينَ .

<sup>(</sup>١) البديهة: شُرْعَةُ الفهم.

<sup>(</sup>٢) الأُحْتَثُ بْنُ قَيْس: تَابِعي جليل، وقائلٌ عظيم، وخطيب مفؤه ساد قومه بني تميم، وُصُرِبَ المثل يبجلُوهِ، تُوفي سنة ٧٧هـ... انظره: ص ٧٥٤، ٤٦٨.

 <sup>(</sup>٣) عَمْرو بْن مَعْدي كُرِب: أحد شجعان العرب المشهورين، كَان يُقَال لكل فارسٍ من العرب فارس بني فلان
 إلَّا هو فكان يُقَال له فارس العرب جميعاً، تُوفي في القادسية عطشاً.

<sup>(</sup>٤) أبوِ تمام : هو حبيب بن أوس الطائبي ( ٧٨٨ ـ ٥٤٨) شاعر عباسي ، اشتهر بمدحه الخلفاء ، له ديوان مشهور .

<sup>(</sup>ه) فَذَّة : فَرِيدَة ، نَادِرَة . (٦) اليفاعة : أوائل الصُّبَا . (٧) جِلَّة التَّابِعِين : أكابر التَّابِعِين .

وَلَقَدْ ظَهَرَتْ عَلَىٰ الغُلَامِ المُزَنِيِّ عَلَاثِمُ النَّجَابَةِ وَأَمَارَاتُ<sup>(١)</sup> الذَّكَاءِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ<sup>(٢)</sup>...

وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَنَاقَلُونَ أَخْبَارَهُ وَنَوَادِرَهُ وَهُوَ مَا زَالَ صَبِيًّا صَغِيراً...

\* \* \*

رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَلَّمُ الحِسَابَ فِي كُتَّابِ<sup>(٣)</sup> لِرَجُلٍ يَهُودِيٍّ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ (٤)... فَاجْتَمَعَ عِنْدَ المُعَلِّمِ أَصْحَابُهُ مِنَ اليَهُودِ ، وَجَعَلُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَهُوَ يُنْصِتُ إِلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَدْرُونَ ...

فَقَالَ المُعَلِّمُ لِأَصْحَابِهِ:

أَلَا تَعْجَبُونَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ فِي الجَنَّةِ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ (٥)!! .

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ إِيَاسٌ وَقَالَ :

أَتَأْذَنُ لِي يَا مُعَلِّمُ بِالكَلَامِ فِيمَا تَخُوضُونَ<sup>(٦)</sup> فِيهِ ؟ .

فَقَالَ المُعَلِّمُ: نَعَمْ.

فَقَالَ الفَتَىٰ : أَكُلُّ مَا يُؤْكُلُ فِي الدُّنْيَا يَخْرُمُجُ غَائِطاً ؟ .

فَقَالَ المُعَلِّمُ: لَا .

فَقَالَ الفَتَىٰ : فَأَيْنَ يَذْهَبُ الَّذِي لَا يَخْرُمُجُ ؟ .

<sup>(</sup>١) أمارات الذكاء: علامات الذَّكاء.

<sup>(</sup>٢) منذُ نعومة أظفاره: كناية عن صغر السنِّ.

<sup>(</sup>٣) إِلكُتَّابٍ: مكان التعليم، وجمعُه كتاتيب.

 <sup>(</sup>٤) أهل الذَّمّة: من دُخَلَ في عَهْدِ المسلمين وحمايتهم من اليهود والنصارَى وغيرهِم.
 حمد لا حبّ ما لا يترب المالية الله عرب المالية الله عرب المالية الله عرب المالية الله عرب المالية الما

 <sup>(</sup>٥) لا يتغُوطون: لا يقضون الحاجة ولا يتبرزون.

<sup>(</sup>٦) تخوضون فيه: تتناقشون فيه وتتبادلون الأراء.

فَقَالَ المُعَلِّمُ: يَذْهَبُ فِي غِذَاءِ الجِسْمِ.

فَقَالَ الفَتَىٰ : فَمَا وَجْهُ الاسْتِنْكَارِ مِنْكُمْ إِذَا كَانَ يَذْهَبُ بَعْضُ مَا نَأْكُلُهُ فِي الدُّنْيَا غِذَاءً ، أَنْ يَذْهَبَ كُلُهُ فِي الجَنَّةِ فِي الغِذَاءِ ؟ .

فَأَلْوَىٰ المُعَلِّمُ يَدَهُ وَقَالَ لَهُ: قَاتَلَكَ اللَّهُ مِنْ فَتَّى .

\* \* \*

وَيَتَقَدُّهُ الغُلَامُ فِي السِّنِّ سَنَةً فَسَنَةً ...

وَتَتَقَدُّمُ مَعَهُ أَخْبَارُ ذَكَائِهِ أَيْنَمَا حَلَّ.

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهُ دَخَلَ « دِمَشْقَ » وَهُوَ مَا يَزَالَ غُلَاماً ، فَاخْتَلَفَ مَعَ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ « دِمَشْقَ » فِي حَقِّ مِنَ الحُقُوقِ ، وَلَمَّا يَئِسَ مِنْ إِقْنَاعِهِ بِالحُجَّةِ ؛ دَعَاهُ إِلَىٰ القَضَاءِ ...

فَلَمَّا صَارًا بَيْنَ يَدَي القَاضِي ، الحَتَدَّ إِيَاشٌ وَرَفَعَ صَوْتَهُ عَلَىٰ خَصْمِهِ ...

فَقَالَ لَهُ القَاضِي: الْحَفِضْ صَوْتَكَ يَا غُلَامُ ...

فَإِنَّ خَصْمَكَ شَيْخٌ كَبِيرُ السِّنِّ وَالقَدْرِ .

فَقَالَ إِيَاسٌ : وَلَكِنَّ الحَقُّ أَكْبَرُ مِنْهُ .

فَغَضِبَ القَاضِي وَقَالَ : اسْكُتْ ...

فَقَالَ الفَتَىٰ : وَمَنْ يَنْطِقُ بِحُجَّتِي إِذَا سَكَتُّ ؟! .

فَازْدَادَ القَاضِي غَضَباً وَقَالَ:

مَا أَرَاكَ تَقُولُ مُنْذُ دَخَلْتَ مَجْلِسَ القَضَاء إِلَّا بَاطِلاً .

فَقَالَ إِيَاسٌ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...

أَحَقٌّ هَذَا أَمْ بَاطِلٌ ؟ .

فَهَدَأُ القَاضِي وَقَالَ :

حَقٌّ ... وَرَبِّ الكَعْبَةِ حَقٌّ ...

\* \* \*

وَأَكَبَ<sup>(١)</sup> الفَتَىٰ الـمُزَنِيُّ عَلَىٰ العِلْمِ، وَنَهَلَ<sup>(٢)</sup> مِنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَنْهَلَ حَتَّىٰ بَلَغَ فِيهِ مَبْلَغاً جَعَلَ الشَّيُوخَ يَخْضَعُونَ لَهُ، وَيَأْتُمُّونَ بِهِ، وَيَتَتَلْمَذُونَ عَلَىٰ يَدَيْهِ، عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ صِغْرِ سِنَّهِ.

فَفِي ذَاتِ سَنَةِ ، زَارَ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ «الْبَصْرَةَ» قَبْلَ أَنْ يَلِيَ السِّكَ فَقَى يَافِعاً (٣) لَمْ يَطُرُّ شَارِبُهُ (٤) بَعْدُ ... المَّخِلَافَةَ ، فَرَأَىٰ إِيَاساً وَكَانَ يَوْمَئِذِ فَتَى يَافِعاً (٣) لَمْ يَطُرُّ شَارِبُهُ (٤) بَعْدُ ...

وَرَأَىٰ خَلْفَهُ أَرْبَعَةً مِنَ القُرَّاءِ مِنْ ذَوِي اللِّحَىٰ فِي طَيَالِسَتِهِمُ<sup>(٥)</sup> الخُضْرِ ، وَهُوَ يَتَقَدَّمُهُمْ ...

فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ : أُفِّ لِأَصْحَابِ هَذِهِ اللَّحَلَى ...

أَمَا فِيهِمْ شَيْخٌ يَتَقَدَّمُهُمْ ؛ فَقَدَّمُوا هَذَا الغُلَامَ؟! .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ إِيَاسِ وَقَالَ : كَمْ سِنُّكَ يَا فَتَىٰ ؟ .

فَقَالَ إِيَاسٌ : سِنِّي ـ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الأَمِيرِ ـ كَسِنٌ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ<sup>(٦)</sup> حِينَ وَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ جَيْشاً فِيهِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَوُ<sup>(٧)</sup>.

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ المَلِكِ: تَقَدَّمْ يَا فَتَىٰ ... تَقَدَّمْ ...

<sup>(</sup>١) أَكَبُ عَلَىٰ العلم: عكف عليه وانقطع له.

<sup>(</sup>٢) نَهَل منه: شَربُ منه.

<sup>(</sup>٣) فَتُنَى يَافِعاً : فَتَنَى فِي بُواكِيرِ الصِّبَا .

 <sup>(</sup>٤) لم يطر شارِبُه: لم يظهر شعر شاربه [كناية عن حداثة السن].
 (٥) إلطيلسان: كساء أخضر يلبسه المشايخ، وجمعه: طيالسة.

 <sup>(</sup>٢) أَسَامَة بْن زَيْد: انظره في كتاب «صور من حياة الصّحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشد، عة.

<sup>(</sup>٧) كانت بيئ أسامة يومئذ دون العشرين.

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ .

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ سَنَةٍ خَرَجَ النَّاسُ يَلْتَمِسُونَ <sup>(١)</sup> هِلَالَ رَمَضَانَ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمُ الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ الأَنْصَارِيُّ <sup>(٢)</sup>...

وَكَانَ يَوْمَئِذٍ شَيْحًا كَبِيراً قَدْ قَارَبَ المِائَةُ ...

فَنَظَرَ النَّاسُ إِلَىٰ السَّمَاءِ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا.

لَكِنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ جَعَلَ يُحَدِّقُ فِي السَّمَاءِ وَيَقُولُ:

لَقَدْ رَأَيْتُ الهِلَالَ ... هَا هُوَ ذَا ...

وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِيَدِهِ ... فَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ .

عِنْدَ ذَلِكَ نَطَرَ إِيَاسٌ إِلَىٰ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَإِذَا شَعْرَةٌ طَوِيلَةٌ فِي حَاجِيهِ قَدِ انْنَنَتْ حَتَّىٰ غَدَتْ قُبَالَةً<sup>(٣)</sup> عَيْنِهِ .

فَاسْتَأْذَنَهُ فِي أَدَبٍ ، وَمَدَّ يَدَهُ إِلَىٰ الشَّعْرَةِ فَمَسَحَهَا وَسَوَّاهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَتَرَىٰ الهلالَ الآنَ أَيْضاً يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ ؟ .

فَجَعَلَ أَنَسٌ يَنْظُرُ وَيَقُولُ:

كَلَّا مَا أَرَاهُ ، كَلَّا مَا أَرَاهُ .

\* \* \*

وَشَاعَتْ أَخْبَارُ ذَكَاءِ إِيَاسٍ وَذَاعَتْ، وَصَارَ النَّاسُ يَأْتُونَهُ مِنْ كُلِّ

<sup>(</sup>١) يلتمسون الهلال: يَتَّحرَّوْن رؤيته.

<sup>(</sup>٢) أنس بن مالك الأنصاري : انظره في كتاب «صور من حياة الصّحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

 <sup>(</sup>٣) قُبَالة عينه: أمام عينه.

صَوْبِ (١) وَيُلْقُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَعْتَرِضُهُمْ مِنْ مُشْكِلَاتٍ فِي العِلْمِ وَالدِّينِ ... بَعْضُهُمْ يُرِيدُ المَعْرِفَةَ ...

وَبَعْضُهُمُ الآخَرُ يَبْتَغِي التَّعْجِيزَ وَالمُمَارَاةَ (٢) بِالبَاطِل...

مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ أَنَّ دُهْقَاناً (٣) أَتَلَى مَجْلِسَهُ فَقَالَ :

يَا أَبَا وَائِلَةً ... مَا تَقُولُ فِي المُسْكِرِ؟.

قَالَ : حَرَامٌ .

قَالَ : وَمَا وَجْهُ حُرْمَتِهِ ، وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَنْ كَوْنِهِ ثَمَراً وَمَاءً غُلِيَا عَلَىٰ النَّارِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُبَاحٌ لَا شَيْءَ فِيهِ .

فَقَالَ : أَفَرَغْتَ مِنْ قَولِكَ يَا دُهْقَانُ أَمْ بَقِيَ لَدَيْكَ مَا تَقُولُهُ ؟ .

فَقَالَ : بَلْ فَرَغْتُ .

فَقَالَ : لَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ مَاءٍ وَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ ؟ .

قَالَ : لَا .

فَقَالَ : وَلَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تُرَابِ فَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ ؟ .

قَالَ: لَا.

فَقَالَ : وَلَوْ أَخَذْتُ كَفًّا مِنْ تِبْنِ فَضَرَبْتُكَ بِهِ أَكَانَ يُوجِعُكَ ؟ .

قَالَ: لَا .

فَقَالَ : فَلَوْ أَخَذْتُ التُّرَابَ ثُمَّ طَرَحْتُ عَلَيْهِ التِبْنَ ، وَصَبَبْتُ فَوْقَهُمَا المَاء

<sup>(</sup>١) الصُّوب: الجهة.

<sup>(</sup>٢) المُمّاراة بالباطل: المجادّلة بالباطل.

<sup>(</sup>٣) الدُّهْقَان : كلمة فارسية معناها رئيس الإقليم وغيره.

ثُمَّ مَرْجُتُهَا مَوْجًا ، ثُمَّ جَعَلْتُ الْكُتْلَةَ فِي الشَّمْسِ ، حَتَّىٰ يَبِسَتْ ، ثُمَّ ضَرَبْتُكَ بِهَا أَكَانَتْ تُوجِعُكَ ؟ .

قَالَ : نَعَمْ ... وَقَدْ تَقْتُلُنِي .

فَقَالَ : هَكَذَا شَأْنُ الخَمْرِ ، فَهُوَ حِينَ مُجمِعَتْ أَجْزَاؤُهُ وَخُمِّرَ ؛ حَرُمَ .

\* \* \*

وَلَمَّا وَلِيَ إِيَاسٌ القَضَاءَ ظَهَرَتْ لَهُ فِيهِ مَوَاقِفُ تَدُلُّ عَلَىٰ فَرْطِ ذَكَائِهِ ، وَسَعَةٍ حِيلَتِهِ ، وَقُدْرَتِهِ الفَذَّةِ فِي الكَشْفِ عَنِ الحَقَائِقِ .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَقَاضَيَا عِنْدَهُ ، فَادَّعَىٰ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَوْدَعَ لَدَىٰ صَاحِيهِ مَالاً ، فَلَمَّا طَلَبَهُ مِنْهُ جَحَدَهُ (١).

فَسَأَلَ إِيَاسٌ الرَّمُجلَ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ عَنْ أَمْرِ الوَدِيعَةِ ، فَأَنْكَرَهَا وَقَالَ : إِنْ كَانَتْ لِصَاحِبِي بَيِّنَةٌ<sup>(٢)</sup> فَلْيَأْتِ بِهَا ...

وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيَّ إِلَّا اليّمِينُ.

فَلَمَّا خَافَ إِيَاسٌ أَنْ يَأْكُلَ الرَّمُحُلُ المَالَ بِيَمِينِهِ ، الْتَفَتَ إِلَىٰ المُودِعِ وَقَالَ لَهُ : فِي أَيِّ مَكَانِ أَوْدَعْتَهُ المَالَ ؟ .

قَالَ : فِي مَكَانِ كَذَا ...

فَقَالَ : وَمَاذَا يُوجَدُ فِي ذَلِكَ المَكَانِ؟.

فَقَالَ: شَجَرَةٌ كَبِيرَةٌ جَلَسْنَا تَحْتَهَا، وَتَنَاوَلْنَا الطَّعَامَ مَعاً فِي ظِلِّهَا... وَلَمَّا هَمَمْنَا بِالانْصِرَافِ دَفَعْتُ إِلَيْهِ المَالَ.

فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ:

<sup>(</sup>١) بَحَده: أنكره. (٢) بَئِنَة: دليل وَحُجُّةٌ .

انْطَلِقْ إِلَىٰ المَكَانِ الَّذِي فِيهِ الشَّجَرَةُ؛ فَلَعَلَّكَ إِذَا أَتَيْتَهَا ذَكَّرَتْكَ أَيْنَ وَضَعْتَ مَالَكَ، وَنَبَهَتْكَ إِلَىٰ مَا فَعَلْتُهُ بِهِ ...

ثُمُّ عُدْ إِلَيَّ لِتُخْبِرَنِي بِمَا رَأَيْتَ.

فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَىٰ المَكَانِ، وَقَالَ إِيَاسٌ لِلمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ:

اجْلِسْ إِلَىٰ أَنْ يَجِيءَ صَاحِبُكَ ... فَجَلَسَ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِيَاسٌ إِلَىٰ مَنْ عِنْدَهُ مِنَ المُتَقَاضِينَ، وَطَفِقَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ، وَهُوَ يَرْقُبُ الرَّجُلَ بِطَوْفِ خَفِيٍّ ...

حَتَّىٰ إِذَا رَآهُ قَدْ سَكَنَ وَاطْمَأَنَّ ، الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَبَادَرَهُ (١) قَائِلاً :

أَتُقَدِّرُ أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ بَلَغَ المَوْضِعَ الَّذِي أَوْدَعَكَ فِيهِ المَالَ؟.

فَقَالَ الرَّجُلُ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ <sup>(٢)</sup>: كَلَّا ...

إِنَّهُ بَعِيدٌ مِنْ هُنَا .

فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ:

يَا عَدُوَّ اللَّهِ تَجْحَدُ المَالَ ، وَتَعْرِفُ المَكَانَ الَّذِي أَخَذْتَهُ فِيهِ ؟! ...

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَائِنٌ .

فَبُهِتَ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلُ، وَأَقَرَّ بِخِيَانَتِهِ ... فَحَبَسَهُ حَتَّىٰ جَاءَ صَاحِبُهُ ، وَأَمَرَهُ بِرَدُّ وَدِيعَتِه إِلَيْهِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بادره: عاجَلَه وفاجأه.

<sup>(</sup>٢) من غير رَوِيَّةٍ: من غير تفكُّر.

<sup>(</sup>٣) فَبُهِت : دَهِش وسَكت متحيِّراً.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي قَطِيفَتِينِ<sup>(١)</sup> مِمَّا يُوضَعُ عَلَىٰ الرَّأْسِ وَيُسْدَلُ عَلَىٰ الكَتِفَيْنِ ...

إحْدَاهُمَا خَضْرَاءُ جَدِيدَةٌ ثَمِينَةٌ ، وَالْأُخْرَىٰ حَمْرَاءُ بَالِيَةٌ .

فَقَالَ المُدَّعِي: نَزَلْتُ إِلَى الحَوْضِ لِأَعْتَسِلَ، وَوَضَعْتُ قَطِيفَتِي الخَضْرَاءَ مَعَ ثِيَايِي عَلَىٰ حَافَّةِ الحَوْضِ، وَجَاءَ خَصْمِي فَوَضَعَ قَطِيفَتَهُ الحَمْرَاءَ الْخَضْرَاءَ مَعَ ثِيَايِي عَلَىٰ حَافَّةِ الحَوْضِ، وَخَرَجَ قَبْلِي ... فَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ قَطِيفَتِي ، وَنَزَلَ إِلَىٰ الحَوْضِ، وَخَرَجَ قَبْلِي ... فَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَأَخَذَ قَطِيفَتِي ، فَأَلْقَاهَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَكَتِفَيْهِ وَمَضَىٰ بِهَا .

فَخَرَجْتُ عَلَىٰ إِنّْرِهِ وَتَبِعْتُهُ ، وَطَالَبْتُهُ بِقَطِيفَتِي ، فَزَعَمَ أَنَّهَا لَهُ ...

فَقَالَ إِيَاشٌ لِلرَّجُلِ المُدَّعَىٰ عَلَيْهِ:

وَمَا تَقُولُ أَنْتَ ؟! .

فَقَالَ : هِيَ قَطِيفَتِي وَفِي يَدِي .

فَقَالَ إِيَاسٌ لِلرَّجُلِ المُدَّعِي : أَلَكَ بَيِّنَةٌ ؟ .

فَقَالَ: كَلَّا .

فَقَالَ لِحَاجِبِهِ (٢): أَحْضِرُ لِي مِشْطاً ، فَأُحْضِرَ لَهُ ...

فَمَشَطَ شَعْرَ رَأْسِ الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَ مِنْ رَأْسِ أَحَدِهِمَا زَغَبٌ (٣) أَحْمَرُ مِنْ نُقَارِ (٤) صُوفِ القَطِيفَةِ، وَخَرَجَ مِنْ رَأْسِ الآنحرِ زَغَبٌ أَحْضَرُ... فَقَضَىٰ

<sup>(</sup>١) القطيفة: قطعة من المخمل يلقيها المرء على تَفْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) الحاجب: البَوَّابُ الذي يقف بأبواب الخلفاء والوزراء ونحوهم.

<sup>(</sup>٣) الزغب: صِغَارِ الريش والشعر.

<sup>(</sup>٤) النُّثار: ما يتناثر من الشيء إذا نَثَرْتُه.

بِالقَطِيفَةِ الحَمْرَاءِ لِصَاحِبِ الرَّغَبِ الأَحْمَرِ، وَبِالقَطِيفَةِ الخَضْرَاءِ لِصَاحِبِ الزَّغَبِ الأَخضَرِ. الزَّغَبِ الأَخضَرِ.

\* \* \*

وَمِنْ أَخْبَارِ فِطْنَتِهَ وَذَكَائِهِ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ فِي «الكُوفَةِ» رَجُلٌ يُظْهِرُ لِلنَّاسِ الصَّلَاحِ، وَيُبْدِي لَهُمُ الوَرَعَ وَالتُّقَىٰ ... حَتَّىٰ كَثُرَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِ، وَاتَّخَذَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَمِيناً لَهُمْ يَأْتَمِنُونَهُ عَلَىٰ مَالِهِمْ إِذَا سَافَرُوا ...

وَيَجْعَلُونَهُ وَصِيًّا عَلَىٰ أَوْلَادِهِمْ إِذَا أَحَسُّوا بِدُنُو الأَجَل .

فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَاسْتَوْدَعَهُ مَالاً ، وَلَمَّا احْتَاجِ الرَّجُلُ إِلَىٰ مَالِهِ طَلَبَهُ مِنْهُ فَأَنْكَرَهُ .

فَمَضَىٰ إِلَىٰ إِيَاسِ وَشَكَا لَهُ الرَّجُلَ ، فَقَالَ لِلمُشْتَكِي :

أَعَلِمَ صَاحِبُكَ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَأْتِينِي؟.

قَالَ: كَلَّا.

فَقَالَ لَهُ: انْصَرفْ وَعُدْ إِلَىَّ غَداً...

ثُمَّ أَرْسَلَ إِيَاسٌ إِلَىٰ الرَّجُلِ المُؤْتَمَنِ، وَقَالَ لَهُ:

لَقَدْ اجْتَمَعَ لَدَيَّ مَالٌ كَثِيرٌ لِأَثِتَامِ لَا كَافِلَ لَهُمْ، وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُودِعَهُ لَدَيْكَ، وَأَنْ أَجْعَلَكَ وَصِيًّا عَلَيْهِمْ، فَهَلَّ مَنْزِلُكَ حَصِينٌ وَوَقْتُكَ مُتَّسِعٌ؟.

فَقَالَ: نَعَمْ أَيُهَا القَاضِي.

فَقَالَ : تَعَالَ إِلَى بَعْدَ غَدٍ ، وَأُعِدُّ مَوْضِعاً لِلْمَالِ ...

وَأَحْضِرْ مَعَكَ حَمَّالِينَ يَحْمِلُونَهُ ...

وَفِي اليَوْمِ التَّالِي جَاءَ الرَّجُلُ المُشْتَكِي ؛ فَقَالَ لَهُ إِيَاسٌ:

انْطَلِقْ إِلَىٰ صَاحِبِكَ وَاطْلُبْ مِنْهُ المَالَ ، فَإِنْ أَنْكَرَهُ فَقُلْ لَهُ:

أَشْكُوكَ إِلَىٰ القَاضِي .

فَأَتَاهُ الرَّجُلُ فَطَلَبَ مِنْهُ مَالَهُ ، فَامْتَنَعَ عَنْ إِعْطَائِهِ لَهُ وَجَحَدَهُ .

فَقَالَ لَهُ : إِذَنْ أَشْكُوكَ إِلَىٰ القَاضِي .

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ دَفَعَ إِلَيْهَ المَالَ ، وَطَيَّبَ خَاطِرَهُ .

فَرَجَعَ الرَّجُلُ إِلَىٰ إِيَاسٍ وَقَالَ :

لَقَدْ أَعْطَانِي صَاحِبِي حَقِّي وَجَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً .

ثُمَّ جَاءَ الرَّجُلُ المُؤْتَمَنُ إِلَىٰ إِيَّاسٍ فِي مَوْعِدِهِ وَمَعَهُ الحَمَّالُونَ ، فَرَجَرَهُ وَأَشْهَرَهُ(١) وَقَالَ لَهُ :

بِعْسَ الرَّجُلُ أَنْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، لَقَدْ جَعَلْتَ الدِّينَ مَصْيَدَةً لِلدُّنْيَا ...

\* \* \*

لَكِنَّ إِيَاساً عَلَىٰ شِدَّةِ ذَكَائِهِ ، وَقُوَّةِ عَارِضَتِهِ (٢) وَسُوْعَةِ بَدِيهَتِهِ ... رُبَّمَا صَادَفَ مَنْ يُقَارِعُهُ الحُجَّةَ بِالحُجَّةِ ، وَيَقْطَعُ عَلَيْهِ سُبُلَ الكَلَامِ وَيُفْحِمُهُ (٣)...

حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ:

مَا غَلَبَنِي أَحَدٌ قَطُّ سِوَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ « بِالبَصْرَةِ » فَدَخَلَ عَلَيَّ رَجُلٌ ، فَشَهِدَ عِنْدِي أَنَّ البُسْتَانَ الفُلَانِيَّ هُوَ مِلْكُ فُلَانٍ ، وَحَدَّدَهُ لِي ...

فَأَرَدْتُ أَنْ أَمْتَحِنَ شَهَادَتَهُ .

فَقُلْتُ لَهُ: وَكُمْ عَدَدُ شَجَر البُسْتَانِ ؟ .

فَأَطْرَقَ قَلِيلاً ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) أَشْهَرَه : فَضحه . (٢) قَوَّة عارِضته : قَوَّة تفكيره . (٣) يُفْجِمه : يسكته بالحجَّة .

مُنْذُ كَمْ يَحْكُمُ سَيِّدُنَا القَاضِي فِي هَذَا المَجْلِس؟.

فَقُلْتُ: مُنْذُ كَذَا سَنَةً.

فَقَالَ: كَمْ عَدَدُ خَشَب سَقْفِ هَذَا المَجْلِس؟.

فَلَمْ أَعَرِفْ ، وَقُلْتُ : الحَقُّ مَعَكَ ...

ثُمَّ أَجَزْتُ شَهَادَتَهُ ...

وَلَمَّا بَلَغَ إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ السَّادِسَةَ وَالسَّبْعِينَ مِنْ عُمُرِهِ ، رَأَىٰ نَفْسَهُ وَأَبَاهُ فِي المَنَام رَاكِبَيْنِ عَلَىٰ فَرَسَيْنِ ، فَجَرَيَا مَعَاً ... فَلَمْ يَسْبِقْ أَبَاهُ وَلَمْ يَسْبِقْهُ أَبُوهُ ، وَكَانَ وَالِّذُهُ قَدْ مَاتَ عَنْ سِتٌّ وَسَبْعِينَ سَنَةً .

وَفِي ذَاتِ لَيْلَةٍ أُوَىٰ إِيَاسٌ إِلَىٰ فِرَاشِهِ وَقَالَ لِأُهْلِهِ :

أَتَدْرُونَ أَيُّ لَيْلَةٍ هَذِهِ ؟ .

قَالُوا: كَلَّا.

قَالَ : فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَكْمَلَ أَبِي عُمُرَهُ .

فَلَمَّا أَصْبَحُوا ، وَجَدُوهُ مَيِّتاً .

رَحِمَ اللَّهُ إِيَاسًا القَاضِيَ ، فَقَدْ كَانَ نَادِرَةً مِنْ نَوَادِرِ الزَّمَانِ ، وَأَعْجُوبَةً مِنْ أَعَاجِيبِ الدَّهْرِ فِي الفِطْنَةِ والذَّكَاءِ، وَالبَّحْثِ عَنِ الحَقِّ وَالوُصُولِ إِلَيْهِ (\*).

للاستزادة من أخبار إيّاس بْن مُعَاوِيَّةَ المُزَنِيِّ انظر:

وفياتُ الأُعيانُ لابن ُخلَكانُ: ٢٤٧/١ ومَا بعدها. ٥ - حلية الأولياء: ١٢٣/٣ وما بعدها.

٦ - أخبار القضاة لوكيع: ٣١٢ - ٣٧٤. البيان والتبيين للجاحظ: ٦/١ (انظر الفهارس). ٧ - ثمار القلوب للثعالبي: ٩٢ ـ ٩٤.

شرح المقامات للشريشي: ١١٣/١ ـ ١١٥.

٨ - تهذيب التهذيب: ١/ ٣٩٠. العقد الفريد لابن عبد ربه: (انظر الفهارس).

٧٩

## و و دو عب اليغزيز عمر بن عب الملك وانبذعب الملك

« أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ نَجِيباً ... وَأَنَّ نَجِيبَ بَنِي أُمَيَّةً
 عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أُمَّةً وَحَدَهُ »
 عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ، وَأَنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أُمَّةً وَحَدَهُ »

مَا كَادَ التَّالِعِيُّ الجَلِيلُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنْ تُرَابِ قَبْرِ سَلَفِهِ (١) سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلكِ، حَتَّىٰ سَمِعَ لِلْأَرْضِ ـ مِنْ حَوْلِهِ ـ رَجَّةً .

فَقَالَ: مَا هَذِهِ ؟! .

فَقَالُوا: هَذِهِ مَرَاكِبُ الخِلَافَةِ ـ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ قَدْ أُعِدَّتْ لَكَ لِتَوْكَبَهَا... فَنَظَرَ إِلَيْهَا عُمَرُ بِطَرَفِ عَيْنِهِ، وَقَالَ بِصَوْتِهِ المُتَهَدِّجِ (٢) الَّذِي نَهَكَهُ (٣) التَّعَبُ، وأَذْبَلَهُ السَّهَرُ: مَا لِي وَلَهَا ؟!...

نَحُوهَا عَنِّي بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ...

وَقَرُّبُوا لِي بَغْلَتِي ؛ فَإِنَّ لِي فِيهَا بَلَاغًا( ٤).

ثُمَّ إِنَّهُ مَا كَادَ يَسْتَوِي عَلَىٰ ظَهْرِ البَغْلَةِ حَتَّىٰ جَاءَ صَاحِبُ الشُّرَطِ<sup>(٥)</sup>؛ لِيَمْشِيَ بَيْنْ يَدَيْهِ ... وَمَعَهُ ثُلَّةٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ رِجَالِهِ اصْطَفُّوا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ .

وَفِي أَيْدِيهِمْ حِرَابُهُمُ اللَّامِعَةُ .

<sup>(</sup>١) سَلَفَه: الخليفة الَّذِي قَبْلَه.

<sup>(</sup>٢) المتهدج: المرتعِش المتقطّع.

<sup>(</sup>٣) نهكه: أضناه.

<sup>(</sup>٤) بلاغاً: كفايّة .

 <sup>(</sup>٥) صاحب الشُّرَط: رئيس الشُّرَط ومديرُهم.

<sup>(</sup>٦) ثلة: جماعة.

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ: مَا لِي بِكَ وَبِهِمْ حَاجَةٌ ...

فَمَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ ...

أَغْدُو كَمَا يَغْدُونَ ، وَأَرُوحُ كَمَا يَرُومُونَ .

ثُمَّ سَارَ وَسَارَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّىٰ دَخَلَ المَسْجِدَ، وَثُودِيَ فِي النَّاسِ:

الصَّلَاةَ جَامِعَةً ... الصَّلَاةَ جَامِعَةً ...

فَتَسَايَلَ النَّاسُ عَلَىٰ الْمَسْجِدِ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ .

فَلَمَّا اكْتَمَلَتْ جُمُوعُهُمْ ، قَامَ فِيهِمْ خَطِيباً .

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَبِيِّهِ ، ثُمَّ قَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدِ الثَّلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ<sup>(۱)</sup> عَلَىٰ غَيْرِ رَأْيِ<sup>(۲)</sup> مِنِّي فِيهِ ... وَلَا طَلَبَ لَهُ ...

وَلَا مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣)...

وَإِنِّي خَلَعْتُ مَا فِي أَعْنَاقِكُمْ مِنْ يَيْعَتِي (١)...

فَاخْتَارُوا لِأَنْفُسِكُمْ خَلِيفَةً تَرْضَوْنَهُ ...

فَصَاحَ النَّاسُ صَيْحَةً وَاحِدَةً:

قَدِ اخْتَوْنَاكَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ وَرَضِينَا بِكَ ...

فَل<sup>(ه)</sup> أَمْرَنَا بِاليُمْن وَالبَرَكَةِ .

<sup>(</sup>١) بهذا الأمر: أي بالخلافة.

<sup>(</sup>٢) عَلَىٰ غير رأي مني: إشارة إِلَىٰ أنه لم يكن طالبًا للخلافة، أو عارفاً بأن سلفه عهد بها إليه.

 <sup>(</sup>٣) ولا مشورة المسلمين: إشارة إلك أن سَلُقه أَحد البيعة له دون أن يُسميه ... انظر خبر البيعة لعمر بن عبد العزيز في رجاء بن حيوة ص ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) وإنَّي خلعتٌ ما فَي أعناقكم من بيعتي : جعلتكم في حِلٌّ منها . (٥) فَل أَمْرَنا : فَتُولُّ أَمْرِنا .

فَلَمَّا رَأَىٰ أَنَّ الأَصْوَاتَ قَدْ هَدَأَتْ ، وَالقُلُوبَ قَدِ اطْمَأَنَّتْ ، حَمِدَ اللَّهَ كَرَّةً<sup>(١)</sup> أُخَرَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِهِ ورَسُولِهِ .

وَطَفِقَ يَحُضُّ النَّاسَ عَلَىٰ التَّقْوَىٰ ...

وَيُزَمِّدُهُمْ فِي الدُّنْيَا ...

وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الآخِرَةِ ...

وَيُذَكِّرُهُمْ بِالمَوْتِ بِلَهْجَةِ تَسْتَلِينُ القُلُوبَ القَاسِيَةَ، وَتَسْتَدِرُ الدَّمُوعَ العَاصِيةَ، وتَسْتَدِرُ الدُّمُوعَ العَاصِيةَ، وتَخْرُمُج مِنْ فُؤَادِ صَاحِبِهَا فَتَسْتَقِرُ فِي أَفْقِدَةِ السَّامِعِينَ.

ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ المُثْعَبَ حَتَّىٰ أَسْمَعَ النَّاسَ جَمِيعاً ، وَقَالَ :

أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَجَبَتْ طَاعَتُهُ ...

وَمَنْ عَصَىٰى اللَّهَ فَلَا طَاعَةَ لَهُ عَلَىٰ أَحَدِ ...

أَيُّهَا النَّاسُ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ فِيكُمْ ...

فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ.

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ المِنْبَرِ، وَاتَّجَهَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، وَأُوَىٰ إِلَىٰ مُحجِّرَتِهِ.

فَقَدْ كَانَ يَتَتَغِي أَنْ يُصِيبَ سَاعَةً مِنَ الرَّاحَةِ ؛ بَعْدَ ذَلِكَ الجُهْدِ الجَاهِدِ (٢) الَّذِي كَانَ فِيهِ مُنْذُ وَفَاةِ الخَلِيفَةِ .

\* \* \*

لَكِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ مَا كَادَ يُسْلِمُ جَنْبَهُ إِلَىٰ مَضْجَعِهِ ، حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ عَبْدُ المَلِكِ - وَكَانَ يَوْمَئِذِ يَتَّجِهُ نَحْوَ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ مِنْ عُمُرِهِ - وَقَالَ : مَاذَا تُرِيدُ أَنْ تَصْنَعَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟!! .

<sup>(</sup>١) كوَّة أخرىٰ: موَّة ثانية . (٢) الجهد الجاهد: العَنَاءِ الشديد .

فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ (١)، أُريدُ أَنْ أَغْفُو<sup>(٢)</sup> قَلِيلاً ؛ فَلَمْ نَبْقَ فِي جَسَدِي طَاقَةٌ<sup>(٣)</sup>. فَقَالَ: أَتَغْفُو قَبَلَ أَنْ تَوُدَّ المَظَالِمَ ( عَ) إِلَىٰ أَهْلِهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟!! .

فَقَالَ : أَيْ بُنَىٌ ، إِنِّي قَدْ سَهِرْتُ البَارِحَة<sup>(٥)</sup> فِي عَمِّكَ سُلَيْمَانَ ...

وَإِنِّي إِذَا حَانَ الظُّهُوْ صَلَّيْتُ فِي النَّاسِ ، وَرَدَدْتُ المَظَالِمَ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِنْ شَاءَ

فَقَالَ: وَمَنْ لَكَ<sup>(٦)</sup> يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بأَنْ تَعِيشَ إِلَىٰ الظُّهْرِ؟! .

فَأَلْهَبَتْ هَذِهِ الكَلِمَةُ عَزِيمَةَ عُمَرَ ...

وَأَطَارَتِ النَّوْمَ مِنْ عَيْنَيْهِ ...

وَبَعَثَتِ القُوَّةَ وَالعَزْمَ فِي جَسَدِهِ المُتْعَب، وَقَالَ:

أُدْنُ مِنِّي أَيْ بُنَيَّ .

فَدَنَا مِنْهُ ، فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ :

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْ صُلْبِي (٧) مَنْ يُعِينُنِي عَلَىٰ دِينِي.

ثُمَّ قَامَ ، وَأَمَرَ أَنْ يُنَادَىٰ فِي النَّاسِ :

أَلَا مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ (^) فَأَيْرُ فَعْهَا ...

فَمَا عَيْدُ المَلك هَذَا ؟! .

<sup>(</sup>٥) البارحة: الليلة السابقة.

<sup>(</sup>٦) ومن لك: ومن يَضْمَنُ لك.

<sup>(</sup>٧) من صُلْبي: مِن نَسْلي.

<sup>(</sup>٨) المظلمةِ: مَا أَخِذَ ظَلَّمًا .

<sup>(</sup>١) أَيْ بُنَيُّ: يَا بُنَيُّ.

<sup>(</sup>٢) أغفو: أنام نومَةً خفيفة .

<sup>(</sup>٤) المظالم: جمع متظلمة، وهي ما أُخِذ من مال النَّاس ظُلماً.

مَا خَبَرُ هَذَا الفَتَىٰ الَّذِي قَالَ عَنْهُ النَّاسُ:

إِنَّهُ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ أَبَاهُ فِي العِبَادَةِ ...

وَسَلَكُهُ مَسْلَكَ الزَّهَادَةِ ...

تَعَالَوْا نُلِمٌ بِقِصَّةِ هَذَا الفَتَىٰ الصَّالِحِ مِنْ أَوَّلِهَا ...

\* \* \*

كَانَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَداً فِيهِمْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ ...

وَكَانُوا جَمِيعاً عَلَىٰ حَظٌ مَوْفُورٍ مِنَ التَّقَىٰ ، وَمَقَامٍ كَبِيرٍ مِنَ الصَّلَاحِ ... لَكِنَّ عَبْدَ المَلِكِ كَانَ وَاسِطَةَ عِقْدِ<sup>(١)</sup> إِخْوَتِهِ ، وَكَوْكَبَهُمُ المُتَأَلِّقَ ...

لْقَدْ كَانَ أَدِيبًا أَرِيبًا (٢)... لَهُ سِنُّ الفِتْيَانِ ، وَعَقْلُ الكُهُولِ .

ثُمَّ إِنَّهُ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَرَّ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ ؛ فَكَانَ أَقْرَبَ النَّاسِ سَمْتَأُ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ آلِ الخَطَّابِ عَامَّةً ، وَأَشْبَهَهُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ خَاصَّةً فِي تَقْوَاهُ لِلَّهِ ، وَتَخَوِّفِهِ مِنْ مَعَاصِيهِ ، وَتَقَرِّبِهِ إِلَيْهِ بِالطَّاعَةِ .

\* \* \*

حَدَّثَ ابْنُ عَمِّهِ عَاصِمٌ (٤) قَالَ:

وَفَدْتُ عَلَىٰ « دِمَشْقَ » ، فَنَرَلْتُ عَلَىٰ ابْنِ عَمِّي عَبْدِ المَلِكِ وَهُوَ عَزَبٌ<sup>(٥)</sup> فَصَلَّيْنَا العِشَاءَ ، وَأَوَىٰ كُلِّ مِنَّا إِلَىٰ فِرَاشِهِ .

فَقَامَ عَبْدُ المَلِكِ إِلَىٰ المِصْبَاحِ فَأَطْفَأُهُ .

وَأَسْلَمَ كُلٌّ مِنَّا جَفْنَيْهِ إِلَىٰ الكَرَىٰ (٦)...

<sup>(</sup>١) العِقْد: القِلادة. (٤) عَزَب: غير مَتْزُوج.

<sup>(</sup>٢) أربياً: ماهراً فَطِناً. ﴿٥) هو عَاصِم بْن أَبِي بَكُر بْن عَبْد العَزِيز بْن مَرْوَان وهو ابن أخي محمَرَ بْن عَبْد العَزِيز .

<sup>(</sup>٣) سمتاً: هَيْعَة . (٦) الكَرَىٰ : النعاس .

ثُمَّ إِنِّي اسْتَيْقَظْتُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَإِذَا عَبْدُ المَلِكِ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي العَتْمَةِ وَهُوَ يَقْرَأُ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ :

﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴾ (١).

فَمَا رَاعَنِي مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُرَدِّدُ الآيَةَ وَيَنْشِجُ<sup>(٢)</sup> نَشِيجاً مَكْبُوتاً ؛ يُقَطِّعُ نِيَاطَ القُلُوب<sup>(٣)</sup>...

وَكَانَ كُلُّمَا فَرَغَ مِنَ الآيَةِ عَادَ إِلَيْهَا ، حَتَّىٰ قُلْتُ : سَيَقْتُلُهُ البُكَاءُ .

فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُلْتُ:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالحَمْدُ لِلَّهِ .

كَمَا يَفْعَلُ المُسْتَيْقِظُ مِنَ النَّوْمِ ؛ لِأَقْطَعَ عَلَيْهِ البُّكَاءَ .

فَلَمَّا سَمِعَنِي سَكَتَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ حِشًّا ...

\* \* \*

وَقَدْ تَتَلْمَذَ الفَتَىٰ العُمَرِيُّ عَلَىٰ أَكَابِرِ عُلَمَاءِ عَصْرِهِ حَتَّىٰ تَمَلَّىٰ (٤) مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ...

وَتَضَلَّعَ<sup>(ه)</sup> بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ...

وَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ ...

فَغَدَا عَلَىٰ حَدَاثَةِ سِنَّهِ ؛ يُزَاحِمُ الطَّبَقَةَ الأُولَىٰ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّام فِي زَمَانِهِ .

<sup>(</sup>١) سورة الشُّعراء: من الآية ٢٠٥ ـ ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) ينشج : يغصُّ بالبكاء من غير انتِحاب .

<sup>(</sup>٣) نياطَ القلوب: العروق التي تتعلُّق بها القلوب.

<sup>(</sup>٤) تمليٰ من كِتَابِ اللَّهِ : استَمْتع بِالْقُرْآن الكَرِيم .

<sup>(</sup>٥) تَضَلُّع: امتلاُّ شبعاً ورِيًّا، وتَضلُّع مَن العلوِّم: نال منها حظًّا وافراً.

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ جَمَعَ قُرَّاءَ الشَّامِ وَفُقَهَاءَهَا وَقَالَ : إِنِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ لِأَمْرِ هَذِهِ المَظَالِمِ الَّتِي فِي أَيْدِي أَهْلِ بَيْتِي ؛ فَمَا تَرَوْنَ فِيهَا ؟ .

فَقَالُوا:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ كَانَ فِي غَيْرِ وَلَايَتِكَ ... وَإِنَّ وِزْرَ<sup>(١)</sup> هَذِهِ المَظَالِم عَلَىٰ مَنْ غَصَبَهَا .

فَلَمْ يَوْتَحْ إِلَىٰ مَا قَالُوهُ ؟ ...

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ أَحَدُهُمْ مِمَّنْ كَانَ يَرَىٰ غَيْرَ رَأْيِهِمْ ، وَقَالَ :

ابْعَثْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِدُونِ مَنْ دَعَوْتَ عِلْماً ، أَوْ فِقْهاً ، أَوْ عَقْلاً .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ قَالَ لَهُ عُمَرُ:

مَا تَرَىٰ فِي هَذِهِ الأَمْوَالِ الَّتِي أَخَذَهَا بَنُو عَمُّنَا مِنَ النَّاسِ ظُلْماً ؟ ... وَقَدْ حَضَرَ أَصْحَابُهَا وَجَعَلُوا يَطْلُبُونَهَا ، وَقَدْ عَرَفْنَا حَقَّهُمْ فِيهَا ؟! . فَقَالَ : أَرَىٰ أَنْ تَوُدَّهَا إِلَىٰ أَصْحَابِهَا مَا دُمْتَ قَدْ عَرَفْتَ أَمْرُهَا ...

وَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ؛ كُنْتَ شَرِيكاً لِلَّذِينَ أَخَذُوهَا ظُلْماً.

فَانْبَسَطَتْ<sup>(٢)</sup> أَسَارِيرُ عُمَرَ، وَارْتَاحَتْ نَفْشُهُ، وَزَالَ عَنْهُ مَا أَهَمَّهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وزرها: إثمها.

<sup>(</sup>٢) انَّبَسَطَت: انْشَرَحت.

وَلَقَدْ آثَرَ الفَتَلَى العُمَرِيُّ المُرَابَطَةَ عَلَىٰ الثُّغُورِ (١) وَالإِقَامَةَ فِي إِحْدَىٰ المُدُنِ القَريبَةِ مِنْهَا عَلَىٰ البَقَاءِ فِي بِلَادِ الشَّامِ .

فَمَضَىٰ إِلَيْهَا ... وَخَلَّفَ وَرَاءَهُ « دِمَشْقَ » ذَاتَ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ ، وَالظُّلَالِ الظَّلِيلَةِ ، وَالأَنْهَارِ السَّبْعَةِ .

وَكَانَ أَبُوهُ ـ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ كُلِّ مَا عَرَفَهُ مِنْ صَلَاحِهِ وَتُقَاهُ ـ شَدِيدَ السَّدِيدَ الخِوْفِ عَلَيْهِ مِنْ نَزَوَاتِ<sup>(٣)</sup> الشَّيْطَانِ ، كَثِيرَ الإِشْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ نَزَوَاتِ<sup>(٣)</sup> الشَّيْطانِ ، كَثِيرَ الإِشْفَاقِ عَلَيْهِ مِنْ نَزَوَاتِ<sup>(٣)</sup> الشَّبَابِ ، حَرِيصاً عَلَىٰ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ أَمْرِهِ كُلَّ مَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعْلَمَ ...

وَكَانَ لَا يَغْفُلُ عَنْ ذَلِكَ أَبَداً ، وَلَا يُهْمِلُهُ .

\* \* \*

حَدَّثَ مَيْمُونُ بْنُ مَهْرَانَ وَزِيرُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَقَاضِيهِ وَمُسْتَشَارُهُ ، قَالَ :

دَخَلْتُ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، فَوَجَدْتُهُ يَكْتُبُ رِسَالَةً إِلَىٰ ابْنِهِ عَبْدِ المَلِكِ يَعِظُهُ فِيهَا وَيَنْصَحُهُ ، وَيُبَصِّرُهُ وَيُحَذِّرُهُ ، وَيُنْذِرُهُ وَيُبَشِّرُهُ ...

وَكَانَ مِمَّا جَاءَ فِيهَا قَوْلُهُ:

أُمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ أَحَقَّ مَنْ وَعَلىٰ عَنِّي وَفَهِمَ قَوْلِي لَأَنْتَ .

وَإِنَّ اللَّهَ ـ وَلَهُ الحَمْدُ ـ قَدْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا فِي صَغِيرِ الأَمْرِ وَكَبِيرِهِ .

فَاذْكُرْ يَا بُنَيَّ فَضْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَيْكَ .

وَإِيَّاكَ وَالكِبْرَ (٤) وَالعَظَمَةَ ؛ فَإِنَّهَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>١) الثُّغور : بحمَّع ثغر، وهو المكان الَّذِي يَهجم منه الأعِداء.

<sup>(</sup>٢) نزغات الشيطان: وساوسه وما يحمل به الإنسان عَلَىٰ المعاصي.

<sup>(</sup>٣) نزوات الشباب: وثَبات الشباب. ﴿ (٤) الكِبْرُّ: التَّجبرُ.

وَهُوَ لِلْمُؤْمِنِينَ عَدُوٌّ مُبِينٌ ...

وَاعْلَمْ أَنِّي لَمْ أَبْعَتْ إِلَيْكَ بِكِتَابِي هَذَا لِأَمْرِ بَلَغَنِي عَنْكَ ؛ فَمَا عَرَفْتُ مِنْ أَمْرِكَ إِلَّا خَيْراً ...

غَيْرَ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ شَيْءٌ مِنْ إِعْجَابِكَ بِنَفْسِكَ ...

وَلَوْ أَنَّ هَذَا الإِعْجَابَ خَرَجَ بِكَ إِلَىٰ مَا أَكْرَهُ ، لَرَأَيْتَ مِنِّي مَا تَكْرَهُ .

قَالَ مَيْمُونُ :

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ مُحَمَّرُ وَقَالَ :

يَا مَيْمُونُ ، إِنَّ اثِني عَبْدَ المَلِكِ قَدْ زُيِّنَ فِي عَيْنِي ، وَإِنِّي أَتَّهِمُ نَفْسِي فِي ذَلِكَ ، وَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ حُبِّي لَهُ قَدْ غَلَبَ عَلَىٰ عِلْمِي بِهِ ... وَأَدْرَكَنِي مَا يُدْرِكُ الآبَاءَ مِنَ العَمَىٰ عَنْ عُمُوبِ أَوْلَادِهِمْ ...

فَسِرْ إِلَيْهِ ، وَاسْبِرْ غَوْرَهُ<sup>(١)</sup>، وَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ فِيهِ مَا يُشْبِهُ الكِبْرَ وَالفَحْرَ ... فَإِنَّهُ غُلَامٌ حَدَثْ ، وَلَا آمَنُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ .

قَالَ مَيْمُون :

فَشَدَدْتُ الرِّحَالِ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ حَتَّىٰ قَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَاسْتَأْذُنْتُ وَدَخَلْتُ، فَإِذَا غُلَامٌ فِي مُفْتَتِلِ العُمُرِ... رَيَّانُ الشَّبَابِ، بَهِيُّ الطَّلْعَةِ، جَمُّ<sup>(٣)</sup> التَّوَاضُع، قَدْ جَلَسَ عَلَىٰ حَشِيَّةٍ <sup>(٤)</sup> بَيْضَاءَ فَوْقَ بِسَاطٍ مِنْ شَعْرٍ.

فَرَحَّبَ بِي ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) اشيرْ غَوْرَه: اختبر حقيقته وانفذ إِلَىٰ خفاياه.

<sup>(</sup>٢) شدّدت الرحال: سافرت.

<sup>(</sup>٣) جمُّ التواضع: شديد التواضع.

<sup>(</sup>٤) الحَشْيَّة: الفراش المَحْشُوُّ.

لَقَدْ سَمِعْتُ أَبِي يَذْكُوكَ بِمَا أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ مِنَ الخَيْرِ ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَنْفَعَ اللَّهُ مِكَ .

فَقُلْتُ لَهُ: كَيْفَ تَجِدُ نَفْسَكَ؟.

فَقَالَ : بِخَيْر مِنَ اللَّهِ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_ وَنِعْمَةِ ...

غَيْرَ أَنِّي أَخْشَىٰي أَنْ يَكُونَ قَدْ غَرِّني مُحسْنُ ظَنِّ وَالِدِي بِي ، وَأَنَا لَمْ أَبْلُغْ مِنَ الفَضْل كُلَّ مَا يَظُنُّ ...

وَإِنِّي لَأَخَافُ أَنْ يَكُونَ مُحْبُهُ لِي قَدْ غَلَبَهُ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِي ...

فَأَكُونَ آفَةً عَلَيْهِ .

فَعَجِبْتُ مِن اتِّفَاقِهِمَا ... ثُمَّ قُلْتُ لَهُ:

أَعْلِمْنِي مِنْ أَيْنَ مَعِيشَتُكَ ؟ .

فَقَالَ : مِنْ غَلَّةِ أَرْضِ اشْتَرَيْتُهَا مِمَّنْ وَرِثْهَا عَنْ أَبِيهِ ، وَدَفَعْتُ ثَمَنَهَا مِنْ مَالٍ لَا شُبْهَةَ (١) فِيهِ ، فَاسْتَغْنَيْتُ بِذَلِكَ عَنْ فَيْءٍ (٢) المُسْلِمِينَ.

قُلْتُ: فَمَا طَعَامُكُ؟.

فَقَالَ: لَيْلَةً لَحْمٌ ... وَلَيْلَةً عَدَسٌ وَزَيْتٌ ... وَلَيْلَةً خَلٌّ وَزَيْتٌ ... وَفِي هَذَا بَلاعٌ (٣).

فَقُلْتُ لَهُ: أَفَمَا تُعْجِبُكَ نَفْسُكَ ؟ .

فَقَالَ: قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ...

<sup>(</sup>١) الشُّبْهَةُ: كُلُّ ما يلتبس فيه الحقُّ بالباطل والحلالُ بالحرام.

 <sup>(</sup>٣) وفي هذا بَلاغ: وفي هذا ما يكفي من التيش.

فَلَمًا وَعَظَنِي أَبِي بَصَّرَنِي بِحَقِيقَةِ نَفْسِي، وَصَغَّرَهَا عِنْدِي، وَحَطَّ مِنْ قَدْرهَا فِي عَيْنِي ...

فَتَفَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَلِكَ ، فَجَزَاهُ اللَّهُ مِنْ وَالِدٍ خَيْراً .

فَقَعَدْتُ سَاعَةً أُحَدِّثُهُ، وَأَسْتَمْتِعُ بِمَنْطِقِهِ، فَلَمْ أَرَ فَتَى كَانَ أَجْمَلَ وَجْهَاً...

وَلَا أَكْمَلَ عَقْلاً ...

وَلَا أَحْسَنَ أَدَبًا مِنْهُ عَلَىٰ حَدَاثَةِ سِنَّهِ ، وَقِلَّةِ تَجْرِبَتِهِ .

فَلَمَّا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ ، أَتَاهُ غُلَامٌ فَقَالَ :

أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَدْ فَرَغْنَا ...

فَسَكَتَ ...

فَقُلْتُ : مَا هَذَا الَّذِي فَرَغُوا مِنْهُ ؟! .

قَالَ: الحَمَّامُ.

قُلْتُ : وَكَيْفَ ؟ .

قَالَ : أَخْلَوْهُ لِي مِنَ النَّاسِ .

فَقُلْتُ : لَقَدْ كُنْتَ وَقَعْتَ مِنْ نَفْسِي مَوْقِعاً عَظِيماً حَتَّىٰ سَمِعْتُ هَذَا ...

فَذُعِرَ<sup>(١)</sup> وَاسْتَوْجَعَ<sup>(٢)</sup> وَقَالَ:

وَمَا فِي ذَٰلِكَ يَا عَمُّ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ١٢.

قُلْتُ: الحَمَّامُ لَكَ؟!.

<sup>(</sup>١) ذُعِرَ: خاف. (٢) اسْتَرَجَعَ: قَالَ إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون.

قَالَ: لَا ...

قُلْتُ : فَمَا دَعَاكَ إِلَىٰ أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ النَّاسَ؟! ...

كَأَنَّكَ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تَرْفَعَ نَفْسَكَ فَوْقَهُمْ ، وَأَنْ تَجْعَلَ لَهَا قَدْراً يَعْلُو عَلَىٰ أَقْدَارهِمْ ...

ثُمَّ إِنَّكَ تُؤْذِي صَاحِبَ الحَمَّام فِي غَلَّةِ (١) يَوْمِهِ ، وَتُوْجِعُ مَنْ أَتَىٰ حَمَّامَهُ

قَالَ: أَمَّا صَاحِبُ الحَمَّامِ فَأَنَا أُرْضِيهِ وَأُعْطِيهِ غَلَّةَ يَوْمِهِ.

قُلْتُ: هَذِهِ نَفَقَةُ سَرَفِ خَالَطَهَا كِبُرٌ ...

وَمَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ الحَمَّامَ مَعَ النَّاسِ، وَأَنْتَ كَأَحَدِهِمْ ؟! .

قَالَ :

يَمْنَعْنِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّ طَائِفَةً مِنْ رَعَاعِ النَّاسِ<sup>(٢)</sup> يَدْخُلُونَ الحَمَّامَ بِفَيْرٍ أُزُر (٣) فَأَكْرَهُ رُؤْيَةَ عَوْرَاتِهِمْ ...

وَأَكْرَهُ أَنْ أُجْبِرَهُمْ عَلَىٰ وَضْعِ الأُزُرِ ، فَيَأْخُذُوا ذَلِكَ عَلَىٰ أَنَّهُ اقْتِدَارٌ مِنّى عَلَيْهِمْ بِالسُّلْطَانِ الَّذِي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنَّ يُخَلِّصَنَا مِنْهُ كَفَافاً لَا عَلَيْنَا وَلَا لَنَا ...

فَعِظْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ عِظَةً أَنْتَفِعُ بِهَا ...

وَاجْعَلْ لِي مَخْرَجاً مِنْ هَذَا الأَمْرِ .

فَقُلْتُ :

انْتَظِرْ حَتَّىٰ يَخْرُجَ النَّاسُ مِنَ الحَمَّامِ لَيْلاَّ وَيَعُودُوا إِلَىٰ بُيُوتِهِمْ ثُمَّ ادْخُلُهُ ...

قَالَ: لَا جَرَمَ (١)...

لَا أَدْخُلُهُ نَهَاراً أَبَداً بَعْدَ اليَوْمِ ، وَلَوْلَا شِدَّةُ بَوْدِ هَذِهِ البِلَادِ مَا دَخَلْتُهُ أَبَداً . وَأَطْرُقَ قَلِيلاً كَأَنَّمَا يُفَكِّرُ فِي أَمْرٍ .

ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:

أَقَسَمْتُ عَلَيْكَ لَتَطْوِيَنَّ هَذَا الخَبَرَ<sup>(٢)</sup> عَنْ أَبِي ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَظَلَّ سَاخِطاً عَلَىَّ ...

وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ أَنْ يَحُولَ الأَجَلُ دُونَ الرِّضَا مِنْهُ .

قَالَ مَيْمُونُ :

فَأَرَدْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ أَسْبِرَ عَقْلَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ:

إِنْ سَأَلَنِي أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ: هَلْ رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْقًا ؟ ... فَهَلْ تَوْضَىٰ لِي أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ؟! .

فَقَالَ: لَا ... مَعَاذَ اللَّهِ ... وَلَكِنْ قُلْ لَهُ:

رَأَيْتُ مِنْهُ شَيْقًا فَوَعَظْتُهُ وَكَبَّرْتُهُ فِي عَيْنِهِ ، فَسَارَعَ إِلَىٰ الرَّجُوعِ عَنْهُ ، فَإِنَّ أَبِي لَا يَشَأَلُكَ عَنْ كَشْفِ مَا لَمْ تُظْهِرْهُ لَهُ .

لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَعَاذَهُ مِنَ البَحْثِ عَمَّا اسْتَتَرَ .

قَالَ مَيْمُونُ : فَلَمْ أَرَ وَالِداً قَطُّ وَلَا وَلَداً مِثْلَهُمَا يَرْحَمُهُمَا اللَّهُ .

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ خَامِسِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَأَرْضَاهُ ...

<sup>(</sup>١) لا جَرَم: أعاهِدُ وأَقْسِمُ .

<sup>(</sup>٢) لَتَطوينَّ هذا الحَبَرَ: لتكُثُمَنَّ هذا الحَبر.

وَنَضَّرَ ضَرِيحَهُ وَضَرِيحَ ابْنِهِ وَفِلْذَةٍ كَبدِهِ عَبْدِ الْمَلِكِ ... وَسَلَامٌ عَلَيْهِمَا يَوْمَ لَحِقًا بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ... وَسَلَامٌ عَلَيْهِمَا يَوْمَ يُبْعَثَانِ مَعَ الأَخْيَارِ الأَبْرَارِ (\*) ...

للاستزادة من أخبار عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز وولده عَبْدِ المَلِكِ انظر:

١ - سيرة عُمَر بْن عَبْد العَزيز لأبن الجوزي .

٢ - سيرة عُمَر بْن عَبْد العَزَيز لابن عَبْد الحكم.

الطبقات الكبرى لابن سعد، المجلدات: ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، وانظر المجلد الخاص بالفهارس للوقوف عَلَىٰ أرقام الصفحات في كل مجلد.

٤ – صفة الصفوة لابن الجوزي: ١١٣/٢ - ١١٣١، وفي ص ١٢٧ وما يليها ترجمة خاصة بابنه عبد الملك.

٥ – حلية الأولياء للأصبهاني: ٣٠٢/٥ ـ ٣٥٣، وفي ص ٣٥٣ وما يليها ترجمة خاصة بابنه عبد الملك.

٣ - وفيات الأعيان لابن خَلَكان: المجلدات ٢، ٣، ٤، ٥، (وانظر المجلد الخاص بالفهارس).

٧ - تاريخ الطبري: (انظر الفهارس بالجزء العاشر).

٨ - العقد الفريد لابن عبد ربه: (انظر الفهارس بالجزء الثامن). ٩ - البيان والتبيين للجاحظ: انظر فهارس الأجزاء ١، ٢، ٣، ٤.

١٠- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ١١٥/٢ ـ ١٢٧.

١١- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: ٧٥/٧ \_ ٤٧٨.



## « كَيْفَ يَضِلُّ قَوْمٌ فِيهِمْ مِثْلُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ ؟! » [مَسْلَمَةُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ]

جَاءَ البَشِيرُ يُبَشِّرُ زَوْجَ النَّبِيِّ « أُمُّ سَلَمَةَ » (١) بِأَنَّ مَوْلاَتَهَا (٢) « خَيْرَةَ » قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَوَلَدَتْ غُلَاماً.

فَغَمَرَتِ الفَوْحَةُ فُؤَادَ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، وَطَفَحَ البِشْرُ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ مُحَيَّاهَا<sup>(٤)</sup> النَّبِيل الوَقُورِ .

وَبَادَرَتْ فَأَرْسَلَتْ رَسُولاً لِيَحْمِلَ إِلَيْهَا الوَالِدَةَ وَمَوْلُودَهَا ، لِتَقْضِيَ فَتْرَةَ النِّفَاس فِي يَيْتِهَا .

فَقَدْ كَانَتْ « خَيْرَةُ » أَثِيرَةً (°) لَدَىٰ أُمّ سَلَمَةً ، حَبِيبَةً إِلَىٰ قَلْبِهَا ...

وَكَانَ بِهَا لَهْفَةٌ وَتَشَوُّقٌ ؛ لِرُؤْيَةِ وَلِيدِهَا البِكْر ...

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَتْ « خَيْرَةُ » تَحْمِلُ طِفْلَهَا عَلَىٰ يَدَيْهَا …

فَلَمَّا وَقَعَتْ عَيْنَا أُمُّ سَلَمَةَ عَلَىٰ الطُّفْلِ امْتَلَأَتْ نَفْسُهَا أُنْسَا بِهِ ، وَارْتِيَاحاً

فَقَدْ كَانَ الوَلِيدُ الصَّغِيرُ قَسِيماً وَسِيماً (<sup>٢)</sup>، بَهيَّ الطَّلْعَةِ ، تَامَّ الخِلْقَةِ ؛ يَمْلَأُ عَيْنَ مُجْتَلِيهِ (٧)، وَيَأْسِرُ فُؤَادَ رَائِيهِ (٨).

<sup>(</sup>١) أُمُّ سَلَمَة : انظرها في كتاب «صور من حياة الصحابيات» للمؤلف.

<sup>(</sup>٢) مولاتها: أمتها.

<sup>(</sup>٣) طفح البشر: فاضّ السرور. (٦) قسيماً وسيماً: جميلاً حسن الوَّجْه .

<sup>(</sup>٤) المحياً: الوجه.

<sup>(</sup>٧) يملأ عين مُجْتَليه: يسر الناظر إليه. (٥) آثيرة : عزيزة مكرمة. (٨) يأسر فؤاد رائيه: يملك قلب رائيه.

ثُمَّ الْتَفَتَتُ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَىٰ مَوْلَاتِهَا وَقَالَتْ:

أَسَمَّيْتِ غُلَامَكِ يَا ﴿ خَيْرَةُ ﴾ ؟ .

فَقَالَتْ: كَلَّا يَا أُمَّاهُ...

لَقَدْ تَرَكْتُ ذَلِكَ لَكِ ؛ لِتَخْتَارِي لَهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ مَا تَشَائِينَ .

فَقَالَتْ : نُسَمِّيهِ - عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ - الحَسَنَ .

ثُمَّ رَفَعَتْ يَدَيْهَا وَدَعَتْ لَهُ بِصَالِحِ الدُّعَاءِ .

\* \* \*

لَكِنَّ الفَوْحَةَ بِالحَسَنِ لَمْ تَقْتَصِوْ عَلَىٰ يَيْتِ أُمِّ المُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا شَارَكَهَا فِيهَا بَيْتٌ آخَرُ مِنْ بُيُوتِ المَدِينَةِ .

هُوَ بَيْثُ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ (١) كَاتِبِ وَمْحِي رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْلِهُ .

> ذَلِكَ أَنَّ « يَسَاراً » وَالِدَ الصَّبِيِّ كَانَ مَوْلَى لَهُ أَيْضاً ... وَكَانَ مِنْ آثَرِ<sup>(٢)</sup> النَّاسِ عِنْدَهُ ، وَأَحَبِّهِمْ إِلَيْهِ .

> > \* \* \*

دَرَجَ<sup>(٣)</sup> الحَسَنُ بْنُ يَسَارٍ [ الَّذِي عُرِفَ فِيمَا بَعْدُ بِالحَسَنِ البَصْرِيُّ ] فِي يَتِيتِ مِنْ بُيُوتِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةً ...

وَرُنِّيَ فِي حِجْرِ زَوْجَةٍ مِنْ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلِيلِهِ هِيَ «هِنْدُ بِنْتُ سُهَيْلِ» المَعْرُوفَةُ بِأُمِّ سَلَمَةً .

<sup>(</sup>١) زيد بن ثابت : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة

<sup>....</sup>رد - . (٢) من آثر النَّاس عنده : من أعزُّ النَّاس وأكرمهم عنده . (٣) درج : نَشَأَ وترعرع .

وَأُمُّ سَلَمَةَ ـ إِنْ كُنْتَ لَا تَعْلَمُ ـ كَانَتْ مِنْ أَكْمَلِ نِسَاءِ العَرَبِ عَقْلاً ، وَأَوْفَرِهِنَّ (١) فَضْلاً ، وَأَشَدِّهِنَّ حَرْماً .

كَمَا كَانَتْ مِنْ أَوْسَعِ زَوْجَاتِ الرَّسُولِ الكَرِيمِ عَلِيْكُ عِلْماً ، وَأَكْثَرِهِنَّ رِوَايَةً عَنْهُ ...

حَيْثُ رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَمِاثَةِ وَسَبْعَةً وَثَمَانِينَ حَدِيثاً ... وَكَانَتْ إِلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ مِنَ النِّسَاءِ القَلِيلَاتِ النَّادِرَاتِ اللَّوَاتِي يَكْتُبْنَ فِي جَاهِليَّة ...

وَلَمْ تَقِفْ صِلَةُ الصَّبِيِّ المَحْظُوظِ بِأُمِّ المُؤْمِنِينَ «أُمُّ سَلَمَةَ » عِنْدَ هَذَا الحَدِّ ...

وَإِنَّمَا امْتَدَّتْ إِلَىٰ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ ...

فَكَثِيراً مَا كَانَتْ ﴿ خَيْرَةُ ﴾ أُمُّ الحَسَنِ تَحْرُمُ مِنَ البَيْتِ لِقَضَاءِ بَعْضِ حَاجَاتِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ ، فَكَانَ الطِّفْلُ الرَّضِيعُ يَيْكِي مِنْ جُوعِهِ ، وَيَشْتَدُ بُكَاوُهُ فَتَأْخُذُهُ أُمُّ سَلَمَةَ إِلَىٰ حِجْرِهَا ، وَتُلْقِمُهُ (٢) ثَدْيَهَا ؛ لِتُصَبِّرَهُ بِهِ وَتُعَلِّلُهُ (٣) عَنْ غِيَابِ أُمُّهِ ...

فَكَانَتْ لِشِدَّةِ مُحِبِّهَا إِيَّاهُ يَدُرُّ ثَدْيُهَا لَبَناً سَائِغاً فِي فَمِهِ فَيَرْضَعُهُ الصَّبِيُّ وَيَسْكُتُ عَلَيْهِ .

وَبِذَلِكَ غَدَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أُمًّا لِلْحَسَنِ مِنْ جِهَتَيْنِ:

فَهِيَ أُمُّهُ بِوَصْفِهِ أَحَدَ المُؤْمِنِينَ ...

وَهِيَ أُمُّهُ مِنَ الرَّضَاعِ أَيْضاً ...

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أوفرهن: أكثرهن.
 (٢) تقله: تضع ثديها في فمه.
 (٣) تُعلّله: تشغله.

وَقَدْ أَتَاحَتِ الصَّلَاثُ الوَاشِجَةُ<sup>(١)</sup> بَيْنَ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَقُرْبُ بُيُوتِ بَعْضِهِنَّ مِنْ بَعْضِ لِلْغُلَامِ السَّعِيدِ أَنْ يَتَرَدَّدَ عَلَىٰ هَذِهِ البُيُوتِ كُلِّهَا ...

وَأَنْ يَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ رَبَّاتِهَا(٢) جَمِيعاً ...

وَأَنْ يَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِنَّ ...

وَقَدْ كَانَ \_ كَمَا يُحَدِّثُ عَنْ نَفْسِهِ \_ يَمْلَأُ هَذِهِ البُثيوتَ بِحَرَكَتِهِ الدَّائِبَةِ ، وَيُتْرِعُهَا بِلَعِيهِ النَّشِيطِ ...

حَتَّىٰ إِنَّهُ كَانَ يَنَالُ سُقُوفَ بُيُوتِ أُمُّهَاتِ المُؤْمِنِينَ بِيَدَيْهِ وَهُوَ يَقْفِزُ فِيهَا قَفْزاً.

\* \* \*

ظَلَّ الحَسَنُ يَتَقَلَّبُ فِي هَذِهِ الأَجْوَاءِ العَبِقَةِ (٣) بِطُيُوبِ النَّبُوَّةِ ، المُتَأَلَّقَةِ (٤) بِسَنَاهَا ...

وَيَنْهَلُ مِنْ تِلْكَ المَوَارِدِ العَذْبَةِ الَّتِي حَفَلَتْ بِهَا بُيُوتُ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ ... وَيَنْتَلْمَذُ عَلَىٰ أَيْدِي كِبَارِ الصَّحَابَةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ ...

حَيْثُ رَوَىٰ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ...

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكِ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ(°)...

<sup>(</sup>١) الصلات الواشجة: الصلات الوثيقة المتينة.

<sup>(</sup>٢) رَبَّاتها: صاحباتها.

<sup>(</sup>٣) العبقة: العطرة.(٤) المتألقة: الملتمعة.

 <sup>(</sup>٥) عُثْمَان بن عَقْان ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، وَعَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاس ، وَأَنَس بْنِ مَالِك ، وَجَايِر بْنِ عَبْد اللَّه : انظرهم في
 (٥) عُثْمَان بن عقان ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرَ ، وَعَبْد اللَّه بْنِ عَبَّاس ، وَأَنَس بْنِ مَالِك ، وَجَايِر بْنِ عَبْد اللَّه : انظرهم في
 كتاب ٥ صور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

لَكِنَّهُ أُولِعَ أَكْثَرَ مَا أُولِعَ بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

فَقَدْ رَاعَهُ مِنْهُ صَلَابَتُهُ فِي دِينِهِ ، وَإِحْسَانُهُ لِعِبَادَتِهِ ، وَزَهَادَتُهُ بِزِينَةِ الدُّنْيَا وَزُخُوفِهَا ...

وَخَلَبَهُ<sup>(۱)</sup> مِنْهُ بَيَانُهُ الـمُشْرِقُ ، وَحِكْمَتُهُ البَالِغَةُ ، وَأَقْوَالُهُ الجَامِعَةُ ، وَعِظَاتُهُ الَّتِي تَهُرُّ القُلُوبَ هَزَّا .

فَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ فِي التُّقَلَىٰ وَالعِبَادَةِ ...

وَنَسَجَ عَلَىٰ مِنْوَالِهِ<sup>(٢)</sup> فِي البَيَانِ وَالفَصَاحَةِ ...

وَلَمَّا بَلَغَ الحَسَنُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رَبِيعاً مِنْ عُمُرِهِ ، وَدَخَلَ فِي مَدَاخِلِ الرِّجَالِ انْتَقَلَ مَعَ أَبَوَيْهِ إِلَىٰ «البَصْرَةِ» وَاسْتَقَرَّ فِيهَا مَعَ أُسْرَتِهِ .

وَمِنْ هُنَا نُسِبَ الحَسَنُ إِلَىٰ «البَصْرَةِ » ...

وَعُرِفَ بَيْنَ النَّاسِ بِالحَسَنِ البَصْرِيِّ ...

\* \* \*

كَانَتِ « البَصْرَةُ » يَوْمَ أَمَّهَا الحَسَنُ ؛ قَلْعَةً مِنْ أَكْبَرِ قِلَاعِ العِلْمِ فِي دَوْلَةِ الإِسْلَام ...

وَكَانَ مَسْجِدُهَا العَظِيمُ؛ يَمُوجُ بِمَنِ ارْتَحَلَ إِلَيْهَا مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَجِلَّةِ التَّابِعِينَ...

وَكَانَتْ حَلَقَاتُ العِلْمِ عَلَىٰ الْحَتِلَافِ أَلْوَانِهَا ؛ تَعْمُرُ بَاحَاتِ المَسْجِدِ وَمُصَلَّاهُ .

وَقَدْ لَزِمَ الحَسَنُ المَسْجِدَ ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ حَلْقَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ حَبْرِ أُمَّةِ

<sup>(</sup>۱) خلبّه: فتنه وسحره. (۲) نسج على منواله: سار على طريقته.

مُحَمَّدِ (١)، وَأَخَذَ عَنْهُ التَّفْسِيرَ وَالحَدِيثَ وَالقِرَاءَاتِ.

كَمَا أَخَذَ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ الفِقْهَ، وَاللَّغَةَ، وَالأَدَبَ، وَغَيْرَهَا وَغَيْرَهَا ... حَتَّىٰ غَدَا عَالِماً جَامِعاً فَقِيهاً ثِقَةً<sup>(٢)</sup>.

فَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَنْهَلُونَ مِنْ عِلْمِهِ الغَزِيرِ ...

وَالْتَقُوا حَوْلَهُ يُصِيخُونَ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ مَوَاعِظِهِ الَّتِي تَسْتَلِينُ القُلُوبَ القَاسِيَةَ ، وَتَسْتَدِرُ الدُّمُوعَ العَاصِيَةَ .

وَيَعُونَ <sup>(٤)</sup> حِكْمَتَهُ الَّتِي تَخْلِبُ الأَلْبَابَ ...

وَيَتَأَمَّوْنَ بِسِيرَتِهِ الَّتِي كَانَتْ أَطَيَبَ مِنْ نَشْرِ الْمِسْكِ<sup>(ه)</sup>...

وَلَقَدِ انْتَشَرَ أَمْرُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ فِي البِلَادِ وَفَشَا ذِكْرُهُ (٦) بَيْنَ العِبَادِ ...

فَجَعَلَ الخُلَفَاءُ وَالأُمْرَاءُ يَتَسَاءَلُونَ عَنْهُ وَيَتَسَقَّطُونَ<sup>(٧)</sup> أَخْبَارَهُ ...

\* \* \*

حَدَّثَ خَالِدُ بْنُ صَفْوَان (^) قَالَ:

لَقِيتُ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ (٩) فِي «الحِيرَةِ »(١٠) فَقَالَ لِي:

<sup>(</sup>١) حبر أُمَّة مُحَمَّد: عالِمُ أُمَّة مُحَمَّد عَلِيْكُ وعابدها.

 <sup>(</sup>٢) الثقة: من يعتمد عليه، ويوثق بدينه وعلمه.

<sup>(</sup>٣) يصيخون: ينصتون.

 <sup>(</sup>٤) يَعُون حكمته: يحفظون حكمتَه ويَتَدَبَّرونها.
 (٥) نشد المسائن ، بح المسائن.

<sup>(</sup>٥) نشر المسك: ربح المسك.

 <sup>(</sup>٦) فشا ذكره: شاع ذكره وانتشر.
 (٧) يتسقطون أخباره: يتتبعون أخباره.

 <sup>(</sup>٨) حالد بن صفوان : من فصحاء العرب ، جالس عمر بن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ، وعاش حتى أدرك السفاح العباسي وحظي عنده .

 <sup>(</sup>٩) مَشْلَكَة بْن عَنْدِ الْمَلْكِ: أُمِيرٌ قائِدٌ من أبطالِ بني أميّة ، غزا القسطنطينية ، وبنى فيها مسجد مَشْلَمَة .

<sup>(</sup>١٠) الحيرة: بلدة قديمة في العراق على بعد ثلاثة أميآل من الكوفة، اندثرت ولم يبق لها وجود اليوم.

أُخْبِرْنِي يَا خَالِدُ عَنْ حَسَنِ البَصْرَةِ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ تَعْرِفُ مِنْ أَمْرِهِ مَا لَا يَعْرِفُ سِوَاكَ .

فَقُلْتُ : أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ ...

أَنَا خَيْرُ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ بِعِلْم ...

فَأَنَا جَارُهُ فِي بَيْتِهِ، وَجَلِيسُهُ فِي مَجْلِسِهِ، وَأَعْلَمُ أَهْلِ «البَصْرَةِ» بِهِ. فَقَالَ مَسْلَمَةُ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ .

فَقُلْتُ: إِنَّهُ امْرُؤُ سَرِيرَتُهُ كَعَلَانِيَتِهِ ...

وَقَوْلُهُ كَفِعْلِهِ ...

إِذَا أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ كَانَ أَعْمَلَ النَّاسِ بِهِ ...

وَإِذَا نَهَىٰ عَنْ مُنْكَرٍ كَانَ أَتْرَكَ النَّاسِ لَهُ ...

وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ مُسْتَغْنِياً عَنِ النَّاسِ؛ زَاهِداً بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ...

وَرَأْيْتُ النَّاسَ مُحْتَاجِينَ إِلَيْهِ ؛ طَالِبِينَ مَا عِنْدَهُ ...

فَقَالَ مَسْلَمَةً: حَسْبُكُ (١) يَا خَالِدُ حَسْبُكَ !! .

كَيْفَ يَضِلُّ قَوْمٌ فِيهِمْ مِثْلُ هَذَا ؟! .

\* \* \*

وَلَمَّا وَلِيَ الحَجَّامُج بْنُ يُوسُفَ الثَّقْفِيُّ «العِرَاقَ»، وَطَغَىٰ فِي وَلَايَتِهِ وَتَجَبَّر ...

كَانَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ أَحَدَ الرِّجَالِ القَلَائِلِ الَّذِينَ تَصَدَّوْا لِطُغْيَانِهِ<sup>(٢)</sup>،

<sup>(</sup>١) حسبك: يكفيك. (٢) تصدوا لطغيانه: ناهضوا طغيانه وعارضوه.

وَجَهَرُوا يَيْنَ النَّاسِ بِشُوءِ أَفْعَالِهِ ، وَصَدَّعُوا (١) بِكَلِمَةِ الحَقِّ فِي وَجْهِهِ .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَجَّاجَ بَنَىٰ لِتَفْسِهِ بِنَاءً فِي ﴿ وَاسِطَ ﴾ (٢).

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ ، نَادَىٰ فِي النَّاسِ أَنْ يَحْرُجُوا لِلْفُوجَةِ عَلَيْهِ وَالدُّعَاءِ لَهُ بِالبَرَكَةِ .

فَلَمْ يَشَأَ الحَسَنُ أَنْ يُفَوِّتَ عَلَى نَفْسِهِ فُوْصَةَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ هَذِهِ ...

فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ لِيَعِظَهُمْ وَيُذَكِّرَهُمْ ، وَيُزَهِّدُهُمْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا ، وَيُرَغِّبَهُمْ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

وَلَمَّا بَلَغَ المَكَانَ ، وَنَظَرَ إِلَى مُجمُوعِ النَّاسِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالقَصْرِ المُنيفِ مَأْخُوذَةً بِرَوْعَةِ بِنَائِهِ ، مَدْهُوشَةً بِسَعَةِ أَرْجَائِهِ<sup>(٣)</sup> مَشْدُودَةً إِلَىٰ بَرَاعَةِ زَحَارِفِهِ ... وَقَفَ فِيهِمْ خَطِيباً ، وَكَانَ فِي مُجْمَلَةِ مَا قَالَهُ :

لَقَدْ نَظَوْنَا فِيمَا ابْتَنَىٰ أَخْبَثُ الأَخْبَثِينَ ؛ فَوَجَدْنَا أَنَّ « فِرْعَوْنَ » شَيَّدَ أَعْظَمَ مِمَّا شَيَّدَ ، وَبَنَىٰ أَعْلَىٰ مِمَّا بَنَىٰ ...

ثُمَّمَ أَهْلَكَ اللَّهُ « فِرْعَوْنَ » ، وَأَتَىٰى عَلَىٰى مَا بَنَىٰ ( ٤ ) وَشَيَّدَ ...

لَيْتَ الحَجَّاجَ يَعْلَمُ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ قَدْ مَقَتُوهُ، وَأَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ قَدْ غَرُّوهُ (٥)...

وَمَضَىٰ يَتَدَفَّقُ عَلَىٰ هَذَا المِنْوَالِ<sup>(٦)</sup> حَتَّىٰ أَشْفَقَ عَلَيْهِ أَحَدُ السَّامِعِينَ مِنْ يَقْمَةِ الحَجَّاجِ ، فَقَالَ لَهُ :

حَسْبُكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ... حَسْبُكَ .

## فَقَالَ لَهُ الحَسَنُ:

<sup>(</sup>٤) أَتَىٰ عَلَىٰ مَا بَنَىٰ : دَمَّر مَا بَتَىٰ .

 <sup>(</sup>٥) قَدْ غَرُوه : خدعوه ، وَنافقوه حتى امتلاً غروراً .

<sup>(</sup>٦) عَلَىٰ هَذَا المنوال : عَلَىٰ هَذَا الأُسلوب.

<sup>(</sup>١) صَدَعوا بكلمة الحق: جهروا بكلمة الحق.

 <sup>(</sup>٢) واسط: مدينة متوسطة بين البصرة والكوفة.

<sup>(</sup>٣) أرجائه: نواحيه.

لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ المِيثَاقَ عَلَىٰ أَهْلِ العِلْمِ لَيُبَيِّئْنَهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ ...

\* \* \*

وَفِي اليَوْمِ التَّالِي دَخَلَ الحَجَّامُ إِلَىٰ مَجْلِسِهِ وَهُوَ يَتَمَيَّرُ مِنَ الغَيْظِ<sup>(١)</sup> وَقَالَ لِجُلَّاسِهِ :

تَبًا لَكُمْ وَسُحْقاً(٢)...

يَقُومُ عَبْدٌ مِنْ عَبِيدِ أَهْلِ « البَصْرَةِ » وَيَقُولُ فِينَا مَا شَاءَأَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ لَا يَجِدُ فِيكُمْ مَنْ يَرُدُهُ أَوْ يُنْكِرُ عَلَيْهِ !! ...

وَاللَّهِ لَأَسْقِيَنَّكُمْ مِنْ دَمِهِ يَا مَعْشَرَ الجُبَنَاءِ .

ثُمَّ أَمَرَ بِالسَّيْفِ وَالنَّطْعِ<sup>(٣)</sup>... فَأُحْضِرَا ...

وَدَعَا بِالجَلَّادِ؛ فَمَثَلَ وَاقِفًا بَيْنَ يَدَيْهِ .

ثُمَّ وَجَّهَ إِلَىٰ الحَسَنِ بَعْضَ شُرَطِهِ ...

وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَأْتُوهُ بِهِ ...

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَ الحَسَنُ، فَشَخَصَتْ <sup>(٤)</sup> نَحْوَهُ الأَبْصَارُ... وَوَجِفَتْ <sup>(٥)</sup> عَلَيْهِ القُلُوبُ.

فَلَمَّا رَأَىٰ الحَسَنُ السَّيْفَ وَالنَّطْعَ وَالحَلَّادَ ، حَرَّكَ شَفَتَيْهِ ...

ثُمَّمَ أَقْبَلَ عَلَىٰ الحَجَّاجِ وَعَلَيْهِ جَلَالُ المُؤْمِنِ، وَعِزَّةُ الـمُشلِمِ، وَوَقَارُ الدَّاعِيَةِ إِلَىٰ اللَّهِ.

<sup>(</sup>١) يتميز من الغيظ: يتقطع من الغضب.

<sup>(</sup>٢) تبًّا لكم وسحقاً: هلاكاً لكم وبُعْداً.

<sup>(</sup>٣) النطع: ٰبساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بقطع الرأس.

<sup>(</sup>٤) شَخَصت الأبصار: فتحت العيون. (٥) وَجِفْت القلوب: خفقت القلوب.

فَلَمَّا رَآهُ الحَجَّامُج عَلَىٰ حَالِهِ هَذِهِ ؛ هَابَهُ أَشَدَّ الهَيْبَةِ وَقَالَ لَهُ :

هَا هُنَا يَا أَبَا سَعِيدٍ ... هَا هُنَا ...

ثُمَّ مَا زَالَ يُوسِّعُ لَهُ وَيَقُولُ:

هَا هُنَا ... وَالنَّاسُ يَنْظُوُونَ إِلَيْهِ فِي دَهْشَةِ وَاسْتِغْرَابٍ حَتَىٰ أَجْلَسَهُ عَلَىٰ فِرَاشِهِ .

وَلَمَّا أَخَذَ الحَسَنُ مَجْلِسَهُ الْتَفَتَ إِلَيْهِ الحَجَّامُج ، وَجَعَلَ يَشْأَلُهُ عَنْ بَعْضِ أُمُورِ الدِّينِ ، وَالحَسَنُ يُجِيبُهُ عَنْ كُلِّ مَشْأَلَةٍ بِجَنَانِ ثَابِتٍ ، وَبَيَانِ سَاحِرٍ ، وَعِلْمٍ وَاسِعِ .

فَقَالَ لَهُ الحَجَّاجُ:

أَنْتَ سَيِّدُ العُلَمَاءِ يَا أَبَا سَعِيدٍ.

ثُمَّ دَعَا بِغَالِيَة<sup>(١)</sup> وَطَيَّبَ لَهُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَوَدَّعَهُ .

وَلَمَّا خَرَجَ الحَسَنُ مِنْ عِنْدِهِ ، تَبِعَهُ حَاجِبُ (٢) الحَجَّاجِ وَقَالَ لَهُ :

يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَقَدْ دَعَاكَ الحَجَّالِجُ لِغَيْرِ مَا فَعَلَ بِكَ، وَإِنِّي رَأَيْتُكَ عِنْدَمَا أَقْبَلْتَ وَرَأَيْتَ السَّيْفَ وَالنَّطْعَ؛ قَدْ حَرَّكْتَ شَفَتَيْكَ، فَمَاذَا قُلْتَ؟.

فَقَالَ الحَسَنُ:

لَقَدْ قُلْتُ : يَا وَلِيَّ نِعْمَتِي وَمَلَاذِي عِنْدَ كُرْبَتِي ؛ اجْعَلْ نِقْمَتَهُ بَرْداً وَسَلَاماً عَلَىَّ كَمَا جَعَلْتَ النَّارَ بَرْداً وَسَلَاماً عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الغالية: أنواع من الطيب تُمْزَمُ ويُتطيب بها.

<sup>(</sup>٢) حاجِبُ الحجاح: بَوَّابِ الحجاج.

وَلَقَدْ كَثُرَتْ مَوَاقِفُ الحَسَنِ البَصْرِيِّ هَذِهِ مَعَ الوُلَاةِ وَالأُمْرَاءِ ، فَكَانَ يَخْرُمُجُ مِنْ كُلِّ مِنْهَا عَظِيماً فِي أَعْيُنِ ذَوِي السُّلْطَانِ ، عَزِيزاً بِاللَّهِ ، مَحْفُوطاً بِحِفْظِهِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ بَعْدَ أَنِ انْتَقَلَ الخَلِيفَةُ الرَّاهِدُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيز<sup>(١)</sup> إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهِ وَآلَتِ<sup>(٢)</sup> الخِلَافَةُ إِلَىٰ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ ، وَلَّىٰ عَلَىٰ « العِرَاقِ » عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ الفَرَارِيِّ ...

ثُمَّ زَادَهُ بَسْطَةً فِي السُّلْطَانِ فَأَضَافَ إِلَيْهِ « خُرَاسَانَ » أَيْضاً .

وَسَارَ يَزِيدُ فِي النَّاسِ سِيرَةً غَيْرَ سِيرَةِ سَلَفِهِ العَظِيمِ ...

فَكَانَ يُرْسِلُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ بِالكِتَابِ تِلْوَ الكِتَابَ، وَيَأْمُرُهُ بِإِنْفَاذِ<sup>(٣)</sup> مَا فِيهَا وَلَوْ كَانَ مُجَافِياً لِلْحَقِّ أَحْيَاناً ...

فَدَعَا عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ كُلًّا مِنَ الحَسَنِ البَصْرِيِّ، وَعَامِرِ بْنِ شُرَاحِبِيلَ المَعْرُوفِ بِالشَّغْبِيِّ (٤) وَقَالَ لَهُمَا:

إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ قَدِ اسْتَخْلَفَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ، وَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ عَلَىٰ النَّاسِ .

وَقَدْ وَلَّانِي مَا تَرَوْنَ مِنْ أَمْرِ ( العِرَاقِ ) ثُمَّ زَادَنِي فَوَلَّانِي ( فَارِسَ ) . وَهُو يُرْسِلُ إِلَيَّ أَحْيَاناً كُتُباً يَأْمُرْنِي فِيهَا بِإِنْفَاذِ مَا لَا أَطْمَئِنُ إِلَىٰ عَدَالَتِهِ . فَهَلْ تَجِدَانِ لِي فِي مُتَابَعَتِي إِيَّاهُ وَإِنْفَاذِ أَوَامِرِهِ مَخْرَجاً فِي الدِّينِ ؟ . فَهَلْ تَجِدَانِ لِي فِي مُتَابَعَتِي إِيَّاهُ وَإِنْفَاذِ أَوَامِرِهِ مَخْرَجاً فِي الدِّينِ ؟ . فَأَجَابَ الشَّعْبِيُّ جَوَاباً فِيهِ مُلاَطَفَةٌ لِلْخَلِيفَةِ ، وَمُسَايَرَةٌ لِلْوَالِي . . . . وَالحَسَنُ سَاكِتُ . . . .

<sup>(</sup>١) عمر بن عبد العزيز: انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦. (٣) إنفاذ ما فيها: إجراء ما فيها.

<sup>(</sup>٢) آلت: الحلافة إلىٰ فلان: صارت إليه وتولاها. ﴿ ٤) عامر بن شراحبيل: انظره ص ١٧٢.

فَالْتَفَتَ عُمَرُ ثِنْ هُبَيْرَةَ إِلَىٰ الحَسَنِ وَقَالَ: وَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا سَعِيدِ ؟ .

فَقَالَ : يَا بْنَ هُبَيْرَةَ خَفِ اللَّهَ فِي يَزِيدَ ؛ وَلَا تَخَفْ يَزِيدَ فِي اللَّهِ ...

وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ يَمْنَعُكُ (١) مِنْ يَزِيدَ ، وَأَنَّ يَزِيدَ لَا يَمْنَعُكَ مِنَ اللَّهِ ...

يَا بْنَ هُبَيْرَةَ إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَنْزِلَ بِكَ مَلَكٌ غَلِيظٌ شَدِيدٌ لَا يَعْصِي اللَّهَ مَا أَمَرَهُ ، فَيُزِيلَكَ عَنْ سَرِيرِكَ هَذَا ، وَيَنْقُلَكَ مِنْ سَعَةِ قَصْرِكَ إِلَىٰ ضِيقِ قَبْرِكَ ... حَيْثُ لَا تَجِدُ هُنَاكَ يَزِيدَ ، وَإِنَّمَا تَجِدُ عَمَلَكَ الَّذِي خَالَفْتَ فِيهِ رَبَّ

يَا يِكَ . . .

َ يَا بْنَ هُبَيْرَةَ إِنَّكَ إِنْ تَكُ مَعَ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَفِي طَاعَتِهِ ؛ يَكْفِكُ<sup>(٢)</sup> بَائِقَةَ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ الـمَلِكِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ...

وَإِنْ تَكُ مَعَ يَزِيدَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يَكِلُكَ<sup>٣)</sup> إِلَىٰ يَزِيدَ .

وَاعْلَمْ يَا بْن هُبَيْرَةَ أَنَهُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقِ كَائِناً مَنْ كَانَ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ عَرَّ وَجَلَّ .

فَبَكَىٰ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ حَتَّىٰ بَلَّكَتْ دُمُوعُهُ لِحْيَتَهُ ...

وَمَالَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَىٰ الحَسَنِ ...

وَبَالَغَ فِي إِعْظَامِهِ وَإِكْرَامِهِ ...

فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ تَوَجَّهَا إِلَىٰ المَسْجِدِ، فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِمَا النَّاسُ، وَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُمَا عَنْ خَبَرِهِمَا مَعَ أَمِيرِ «العِرَاقَينِ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) يمنعك من يزيد: يحميك من يزيد. (٣) يكلك: يتركك.

 <sup>(</sup>٢) يكفيك باتقة يزيد: يمنع عنك أذّى يزيد.
 (٤) العراقان: الكوفة والبصرة.

فَالْتَفَتَ الشُّعْبِيُّ إِلَيْهِمْ وَقَالَ :

أَيُهَا النَّاسُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُؤْثِرُ<sup>(۱)</sup> اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ خَلْقِهِ فِي كُلِّ مَقَام فَلْيَفْعَلْ ...

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا قَالَ الحَسَنُ لِعُمَرَ بْنِ هُبَيْرَةَ قَوْلاً أَجْهَلُهُ ...

وَلَكِنِّي أَرَدْتُ فِيمَا قُلْتُهُ وَجْهَ ابْنِ هُبَيْرَةَ ، وَأَرَادَ فِيمَا قَالَهُ وَجْهَ اللَّهِ ...

فَأَقْصَانِي اللَّهُ مِنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ وَأَدْنَاهُ مِنْهُ وَحَبَّبَهُ إِلَيْهِ .

\* \* \*

وَقَدْ عَاشَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ نَحْواً مِنْ ثَمَانِينَ عَاماً مَلاَّ الدُّنْيَا خِلَالَهَا عِلْماً وَحِكْمَةً وَفِقْهاً .

وَكَانَ مِنْ أَجَلِّ مَا وَرَّثَهُ لِلأَجْيَالِ رَقَائِقُهُ<sup>(٢)</sup> الَّتِي ظَلَّتْ عَلَىٰ الأَيَّامِ رَبِيعاً لِلْقُلُوبِ ...

وَمَوَاعِظُهُ الَّتِي هَرَّتْ وَمَا زَالَتْ تَهُرُّ الأَفْهِدَةَ ، وَتَسْتَدِرُ الشُّمُونَ<sup>(٣)</sup>، وَتَدُلُّ التَّاهِينَ عَلَىٰ اللَّهِ ، وَتُنتِّبُهُ الغَارِّينَ الغَافِلِينَ<sup>(٤)</sup> إِلَىٰ حَقِيقَةِ الدُّنْيَا ، وَحَالِ التَّاسِ مَعَهَا .

مِنْ ذَلَكِ قَوْلُهُ لِسَائِلِ سَأَلَهُ عَنِ الدُّنْيَا وَحَالِهَا :

تَسْأَلُنِي عَنِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ !! ...

إِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ كَمَثَلِ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ...

مَتَىٰ ازْدَدْتَ مِنْ أَحَدِهِمَا قُوْباً ازْدَدْتَ مِنَ الآخَرِ بُعْداً .

<sup>(</sup>١) يۇثر: يفضل.

<sup>(</sup>٢) الرقائق: المواعظ والوصايا، سميت كذلك لرقتها أو لأنها ترقق القلوب.

<sup>(</sup>٣) الشئون: العروق التي تجري منها الدموع. (٤) الغارين الغافلين: المهملين.

وَتَقُولُ لِي صِفْ لِي هَذِهِ الدَّارَ!! ...

فَمَاذَا أَصِفُ لَكَ مِنْ دَارٍ أَوَّلُهَا عَنَاءٌ (١) وَآخِرُهَا فَنَاءٌ ...

وَفِي حَلَالِهَا حِسَابٌ ، وَفِي حَرَامِهَا عِقَابٌ ...

مَنِ اسْتَغْنَىٰ فِيهَا فُتِنَ، وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ ...

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُ لِآخَرَ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ وَحَالِ النَّاسِ :

وَيْحَنَا مَاذَا فَعَلْنَا بِأَنْفُسِنَا ؟!! ...

لَقَدْ أَهْزَلْنَا دِينَنَا، وَسَمَّنَّا دُنْيَانَا ...

وَأَخْلَقْنَا (٢) أَخْلَاقَنَا ، وَجَدَّدْنَا فُوشَنَا وَثِيَابَنَا ...

ِيَتَّكِئُ أَحَدُنَا عَلَىٰ شِمَالِهِ، وَيَأْكُلُ مِنْ مَالٍ غَيْرِ مَالِهِ ...

طَعَامُهُ غَصْبٌ ...

وَخِدْمَتُهُ سُخْرَةٌ (٣)...

يَدْعُو بِحُلْوِ بَعْدَ حَامِضٍ ...

وَبِحَارٌ بَعْدَ بَارِدٍ ...

وَبَرَطْبٍ بَعْدَ يَابِسٍ ...

حَتَّىٰ إِذَا أُخَدَٰتُهُ الكِظَّهُ ۚ ( ۚ \* تَجَشَّأُ ( ۚ ) مِنَ البَشَم ( ۚ \* ثُمَّ قَالَ :

يَا غُلَامُ ...

<sup>(</sup>١) عِناء: تعب ونصب.

<sup>(</sup>٢) أُخْلَقْنَا أخلاقناً : أُبلينا أخلاقنا .

 <sup>(</sup>٣) الشُّحْزة: العمل قهراً وبلا أجرة .
 (٤) الكطّة: ما يعتري الإنسان عند الامتلاء من الطعام من الضيق والألم .

 <sup>(</sup>٥) المطلعة . ما يعمري المولسان علمة المساوع من الطبيعي والمائم .
 (٥) أتجشأ : أخرج ريحاً من فمه مع صوت من شِدَّة الشبع .
 (٦) البشم : التُخمة .

هَاتِ هَاضُوماً يَهْضِمُ الطُّعَامَ ...

يَا أُحَيْمِقُ<sup>(١)</sup> ـ وَاللَّهِ ـ لَنْ تَهْضِمَ إِلَّا دِينَكَ ...

أَيْنَ جَارُكَ المُحْتَاجُ ؟!! .

أَيْنَ يَتِيمُ قَوْمِكَ الجَائِعُ؟!!.

أَيْنَ مِسْكِينُكَ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَيْكَ ؟!!.

أَيْنَ مَا وَصَّاكَ بِهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ؟!! .

لَيْتَكَ تَعْلَمُ أَنَّكَ عَدَدٌ ...

وَأَنَّهُ كُلَّمَا غَابَتْ عَنْكَ شَمْسُ يَوْم نَفَصَ شَيْءٌ مِنْ عَدَدِكَ ...

وَمَضَىٰ بَعْضُكَ مَعَهُ ...

\* \* \*

وَفِي لَيْلَةِ الجُمُعَةِ مِنْ غُرَّةِ رَجَبٍ (٢) سَنَةَ مِائَةٍ وَعَشْرٍ، لَبَّىٰ الحَسَنُ البَصْرِيُّ نِدَاءَ رَبِّهِ ...

فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ وَشَاعَ فِيهِمْ نَعْيُهُ ؛ ارْتَجَّتِ «البَصْرَةُ » لِمَوْتِهِ رَجًّا …

فَغُسِّلَ وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ الجُمُعَةِ فِي الجَامِعِ الَّذِي قَضَىٰ فِي رِحَابِهِ مجلَّ حَيَاتِهِ عَالِماً وَمُعَلِّماً ، وَدَاعِياً إِلَىٰ اللَّهِ .

ثُمَّ تَبِعَ النَّاسُ جَمِيعاً جَنَازَتَهُ ...

فَلَمْ تُقَمْ صَلَاةُ العَصْرِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ فِي جَامِعِ « البَصْرَةِ » ...

لِأَنَّهُ لَمْ يَنْقَ فِيهِ أَحَدٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ ...

<sup>(</sup>١) الأحيمق: تصغير أحمق وهو القليل العقل الفاسد الرأي.

<sup>(</sup>٢) غرة رجب: الغرة من كل شيء أوله وطلعته، وغرَّة رجب: أول رجب.

وَلَا يَعْلَمُ النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاةَ عُطِّلَتْ فِي جَامِعِ «البَصْرَةِ» مُنْذُ ابْتَنَاهُ الْمُسْلِمُونَ إِلَّا فِي ذَلِكَ اليَوْم ...

يَوْمِ انْتِقَالِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ إِلَىٰ جِوَارِ رَبُّهِ ﴿\*) ...

```
(») للاستزادة من أخبار الحسن البصريّ انظر:
```

اً – الطبقات الكَبرى لابن سعدً: ٧/ ٥٦٠، ١٧٩، ١٨٢، ١٨٨، ١٩٥، ١٩٧، ٢٠٢، وغيرها من الصفحات (انظر فهارس الكتاب في المجلد الأخير).

٢ - صفة الصفوة لابن الجوزي: ٣٣٧٦ - ٣٣٧ (طبعة دار الناشر بحلب).

٣ - حلية الأولياء للأصفهاني: ١٣١/٢ - ١٦١.

٤ - تاريخ خليفة بن خياط: ١٢٣، ١٨٩، ٢٨٧، ٣٣١، ٥٥٤.

وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣٥٤/١ - ٣٥٦.

٦ - شذرات الذهب: ١٣٨/١ - ١٣٩.

٧ – ميزان الاعتدال: ٢٥٤/١ وما بعدها.

٨ – أمالي المرتضلي: ١/١٥٢، ١٥٣، ١٦٠.

٩ - البيان والتبيين: ١٧٣/٢ و ٣/ ١٤٤.
 ١٠- الحبر لمحمد بن حبيب: ٣٧٨ ، ٣٧٨.

١١- كتاب الوفيات لأحمد بن حسن بن على بن الخطيب: ١٠٩،١٠٨،

١٢- الحسن البصري لإحسان عباس.



«قِيلَ لِشُرَيْحِ: بِأَيِّ شَيْءِ أَصَبْتَ هَذَا العِلْمَ؟... فَقَالَ: بِـمُذَاكَرَةِ العُلَمَاءِ: آنحُدُ مِنْهُمْ وَأُعْطِيهِمْ» [شفيَانُ الأَوْسَىُ]

اثْتَاعَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمْرُ بْنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَسًا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الأَعْرَاب وَنَقَدَهُ (١) ثَمَنَهُ ، ثُمَّ امْتَطَلى (٢) صَهْوَتَهُ وَمَضَلى بِهِ .

لَكِنَّهُ مَا كَادَ يَبْتَعِدُ بِالفَرَسِ طَوِيلاً حَتَّىٰ ظَهَرَ فِيهِ عَطَبٌ عَاقَهُ عَنْ مُوَاصَلَةِ السَجوي، فَانْتَنَىٰ (٣) بِهِ عَائِداً مِنْ حَيْثُ انْطَلَقَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ:

خُذْ فَرَسَكَ فَإِنَّهُ مَعْطُوبٌ .

فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا آنُحُذُهُ ـ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ وَقَدْ بِعْتُهُ مِنْكَ سَلِيماً صَحِيحاً .

فَقَالَ عُمَرُ: اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ حَكَماً .

فَقَالَ الرَّجُلُ : يَحْكُمُ بَيْنَنَا شُرَيْحُ بْنُ الحَارِثِ الكِنْدِيُّ .

فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيتُ بِهِ.

\* \* \*

احْتَكَمَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَصَاحِبُ الفَرَسِ إِلَىٰ شُرَيْحٍ ، فَلَمَّا سَمِعَ شُرَيْحٌ مَقَالَةَ الأَعْرَامِيِّ ؛ الْتَفَتَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَقَالَ :

هَلْ أَخَذْتَ الفَرَسَ سَلِيماً يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) نقده ثمنه: دفع له ثُمَنّه.

 <sup>(</sup>۲) امتطى صهوته: ركب عَلَىٰ ظهره، والصهوة: مَقْعَدُ القارس من القَرس. (٣) انْتَنَىٰ: انعطف.

فَقَالَ شُرَيْخٌ : احْتَفِظْ بِمَا اشْتَرَيْتَ ـ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ أَوْ رُدَّ كَمَا أَخَذْتَ . فَنَظَرَ مُمَرُ إِلَىٰ شُرَيْح مُعْجَباً ، وَقَالَ :

وَهَلِ القَضَاءُ إِلَّا هَكَذَا ؟! ...

قَوْلٌ فَصْلٌ<sup>(١)</sup>، وَمُحْكُمٌ عَدْلٌ .

سِرْ إِلَىٰ «الكُوفَةِ » فَقَدْ وَلَّيْتُكَ قَضَاءَهَا .

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ شُرَيْحُ بْنُ الحَارِثِ يَوْمَ وَلَّاهُ عُمَرُ القَضَاءَ ، رَجُلاً مَجْهُولَ المَقَامِ فِي المُجْتَمَعِ المَدَنِيِّ ، أَوِ امْرِءًا مَعْمُور<sup>(٢)</sup> المَنْزِلَةِ يَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَأَصْحَابِ الرَّأْي مِنْ جِلَّة<sup>(٣)</sup> الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ .

فَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ الفَصْلِ وَأَهْلُ السَّابِقَةِ (١) يُقَدِّرُونَ لِشُرَيْحٍ فِطْنَتَهُ الحَادَّةَ وَذَكَاءَهُ الفَذَّ ، وَخُلُقَهُ الرَّفِيعَ ، وَطُولَ تَجْرِبَتِهِ فِي الحَيَاةِ وَعُمْقَهَا ...

فَهْوَ رَجُلٌ « يَمَنِيُّ » المَوْطِنِ ، « كِنْدِيُّ » ( ° ) العَشِيرَةِ ، قَضَىٰ شَطْراً غَيْرَ يَسِير مِنْ حَيَاتِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ .

فَلَمَّا أَشْرَقَتِ الجَزِيرَةُ العَرَبِيَّةُ بِنُورِ الهِدَايَةِ، وَنَفَذَتْ أَشِعَةُ الإِسْلَامِ إِلَىٰ أَرْضِ «اليَمَنِ»، كَانَ شُرَيْحُ مِنْ أَوَائِلِ المُؤْمِنِينَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، المُسْتَجِيبِينَ لِدَعْوَةِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ.

<sup>(</sup>١) قولٌ فَصْلٌ: قَوْل حنَّ لا باطِلَ فيه .

<sup>(</sup>Y) المغمور: المجهول الخامِلُ الذكر.

<sup>(</sup>٣) جلة الصحابة: سادة الصحابة وعظماؤهم.

<sup>(</sup>٤) أهل السابقة: أضحاب التقدُّم.

<sup>(</sup>هُ) كِنْدَى العشيرة : منسوب إلى كِنْدة [ بكسر الكافِ وسكون النون ] وهي قبيلة عربية عظيمة ظهر منها كثير من المحدثين والعلماء .

وَكَانَ عَارِفُو فَضْلِهِ وَمُقَدِّرُو شَمَائِلِهِ (١) وَمَزَايَاهُ ؛ يَأْسُوْنَ عَلَيْهِ أَشَدَّ الأَسَىٰ ، وَيَتَمَنَّوْنَ أَنْ لَوْ أُتِيحَ (٢) لَهُ أَنْ يَفِدَ عَلَىٰ المَدِينَةِ مُبَكِّراً لِيَلْقَىٰ رَسُولَ اللَّهِ عَيَّالِيَّهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ ، وَلِيَنْهَلَ مِنْ مَوَارِدِهِ (٣) الصَّافِيَةِ المُصَفَّاةِ مُبَاشَرَةً لَا بالوَسَاطَةِ ...

وَلِكَيْ يَحْظَىٰ بِشَرَفِ الصُّحْبَةِ بَعْدَ أَنْ حَظِيَ بِنِعْمَةِ الإِيمَانِ ...

وَبِذَلِكَ يَجْمَعُ الخَيْرَ مِنْ أَطْرَافِهِ ...

وَلَكِنَّ مَا قُدِّرَ كَانَ ...

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنِ الفَارُوقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، مُتَعَجِّلاً حِينَ عَهِدَ بِمَنْصِبِ مِنْ مَنَاصِبِ الفَضَاءِ الكُبْرَىٰ لِرَجُلِ مِنَ التَّابِعِينَ ، عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّ سَمَاءَ الإِسْلاَمِ كَانَتْ يَوْمَثِيْنِ مَا تَوَالُ تَتَأَلَّقُ بِالنَّجُومِ الرُّهْرِ<sup>(٤)</sup> مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْظَيْم ... فَقَدْ أَنْبَتَتِ الأَيَّامُ صِدْقَ فِرَاسَةِ (٥) عُمَرَ ، وَصَوَابَ تَدْبِيرِهِ ...

إِذْ ظَلَّ شُرَيْحٌ يَقْضِي بَيْنَ الـمُشلِمِينَ نَحْواً مِنْ سِتِينَ عَاماً مُتَتَابِعَةً مِنْ غَيْرِ انْقِطَاع ...

وَقَدْ تَعَاقَبَ عَلَىٰ إِقْرَارِهِ فِي مَنْصِبِهِ كُلِّ مِنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ<sup>(٢)</sup>، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ...

<sup>(</sup>١) شمائله: أخلاقه ومزاياه.

<sup>(</sup>٢) أتيح له: قُدُّر له.

<sup>(</sup>٣) ينهل من موارده: يَرْتَوي من ينابيعه.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزُّهْرِ : النجومُ المُضيئة المتلألِقة .

<sup>(</sup>٥) الفراسة: دِقَّة التَوقُّع.

 <sup>(</sup>٦) عثمان بن عفان: انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

ُ كَمَا أَقَّرُهُ عَلَىٰ ذَلِكَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ مُعَاوِيَةً مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةً ﴾ ، حَتَّىٰ طَلَبَ الرَّجُلُ إِعْفَاءَهُ مِنْ مَنْصِيهِ إِبَّانَ<sup>(١)</sup> وَلَايَةِ الحَجَّاجِ .

وَكَانَ قَدْ بَلَغَ السَّابِعَةَ بَعْدَ المِائَةِ مِنْ حَيَاتِهِ المَدِيدَةِ الرَّشِيدَةِ الحَافِلَةِ بِالمَفَاخِرِ وَالمَآثِرِ<sup>(٢)</sup>.

وَلَقَدِ ازْدَانَ تَارِيخُ القَضَاءِ فِي الإِسْلَامِ بِبَدَائِعَ مِنْ مَوَاقِفِ شُرَيْحٍ ، وَزَهَا بِرَوَائِعَ مِنِ انْصِيَاعِ<sup>(٣)</sup> خَاصَّةِ المُشْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ لِشَرْعِ اللَّهِ الَّذِي يُمَثِّلُهُ شُرَيْحٌ ، وَنُرُولِهِمْ عِنْدَ أَحْكَامِهِ ...

وَامْتَلَأَتْ بُطُونُ الكُتُبِ بِطَرَائِفِ هَذَا الرَّجُلِ الفَدِّ وَأَخْبَارِهِ، وَأَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ.

## \* \* \*

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ افْتَقَدَ دِرْعاً لَهُ كَانَتْ أَثِيرةً (١) عِنْدَهُ غَالِيَةً عَلَيْهِ ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ وَجَدَهَا فِي يَدِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ<sup>(°)</sup> يَبِيعُهَا فِي سُوقِ « الكُوفَةِ » ...

فَلَمَّا رَآهَا عَرَفَهَا وَقَالَ :

هَذِهِ دِرْعِي سَقَطَتْ عَنْ جَمَلٍ لِي فِي لَيْلَةِ كَذَا ... وَفِي مَكَانِ كَذَا ... فَقَالَ الذِّمْيُ : بَلْ هِيَ دِرْعِي وَفِي يَدِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

<sup>(</sup>١) إبَّان : حين .

<sup>(</sup>٢) الْمَاثِر: الأفعال الحميدة ذوات الآثار الجليلة.

<sup>(</sup>٣) الانصياع: الاتباع.

<sup>(</sup>٤) أثيرة عنده: عزيزة عليه.

أهل الذمة: من يعيشون في ديار الإسلام من النصارى واليهود.

فَقَالَ عَلِيٍّ : إِنَّمَا هِيَ دِرْعِي لَمْ أَبِعْهَا مِنْ أَحَدٍ ، وَلَمْ أَهَبْهَا لِأَحَدِ حَتَّىٰ تَصِيرَ إِلَيْكَ ...

فَقَالَ الذِّمِّيُ : بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَاضِي المُسْلِمِينَ ...

فَقَالَ عَلِيٍّ : أَنْصَفْتَ ؛ فَهَلُمَّ إِلَيْهِ (١)...

ثُمَّ إِنَّهُمَا ذَهَبَا إِلَىٰ شُرَيْحِ القَاضِي، فَلَمَّا صَارَا عِنْدَهُ فِي مَجْلِسِ القَضَاءِ، قَالَ شُرَيْحٌ لِعَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْتُ دِرْعِي هَذِهِ مَعَ هَذَا الرَّمُجلِ، وَقَدْ سَقَطَتْ مِنِّي فِي لَيْلَةِ كَذَا وَفِي مَكَانِ كَذَا، وَهِيَ لَمْ تَصِلْ إِلَيْهِ لَا بِبَيْعِ وَلَا هِبَةٍ .

فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلذِّمِّيِّ : وَمَا تَقُولُ أَنْتَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ؟ .

فَقَالَ : الدِّرْعُ دِرْعِي وَهِيَ فِي يَدِي ...

وَلَا أَتَّهِمُ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِالكَذِبِ ...

فَالْتَفَتَ شُرَيْحٌ إِلَىٰ عَلِيٍّ وَقَالَ:

لَا رَيْبَ<sup>(٢)</sup> عِنْدِي فِي أَنَّكَ صَادِقٌ فِيمَا تَقُولُهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الدُّرْعَ دِرْعُكَ ، وَلَكِنْ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا ادَّعَيْتَ .

فَقَالَ عَلِيٍّ : نَعَمْ ...

مَوْلَايَ<sup>(٣)</sup> « قَنْبَرُ » ، وَوَلَدِي الحَسَنُ يَشْهَدَانِ لِي ...

فَقَالَ شُرَيْحٌ:

<sup>(</sup>١) فهلم إليه: فبادر إليه. (٢) لا ريب: لا شَكُّ. (٣) مولاي: عبدي.

وَلَكِنَّ شَهَادَةَ الِاثْنِ لِأَبِيهِ لَا تَجُوزُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ عَلِيٌّ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ !! ...

رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ !! ...

أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ:

(الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ سَيِّدًا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَلَىٰ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

غَيْرَ أَنِّي لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ الوَلَدِ لِوَالِدِهِ .

عِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ عَلِيٌّ إِلَىٰ الذِّمِّيِّ وَقَالَ:

خُذْهَا، فَلَيْسَ عِنْدِي شَاهِدٌ غَيْرُهُمَا ...

فَقَالَ الذِّمِّيُّ :

وَلَكِنِّي أَشْهَدُ بِأَنَّ الدُّرْعَ لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

ثُمَّ أَرْدَفَ<sup>(١)</sup> قَائِلاً : يَاللَّهِ ...

أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ يُقَاضِينِي أَمَامَ قَاضِيهِ !! ...

وَقَاضِيهِ يَقْضِي لِي عَلَيْهِ !! ...

أَشْهَدُ أَنَّ الدِّينَ الَّذِي يَأْمُرُ بِهَذَا لَحَقٌّ ...

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ...

اعْلَمْ أَيُّهَا القَاضِي أَنَّ الدُّرْعَ دِرْئُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وَأَنْنِي اتَّبَعْتُ الجَيْشَ

<sup>(</sup>١) أردف: أضاف.

وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَىٰ « صِفِّينَ »<sup>(١)</sup>، فَسَقَطَتِ الدُّرْئُ عَنْ جَمَلِهِ الأَوْرَقِ<sup>(٢)</sup> فَأَخَذْتُهَا .

فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَمَا وَإِنَّكَ قَدْ أَسْلَمْتَ فَإِنِّي وَهَبْتُهَا لَكَ ...

وَوَهَبْتُ لَكَ مَعَهَا هَذَا الفَرَسَ أَيْضًا .

وَلَمْ يَمْضِ عَلَىٰ هَذَا الحَادِثِ زَمَنٌ طَوِيلٌ ، حَتَّىٰ شُوهِدَ الرَّجُلُ يُقُاتِلُ الخَوَارِجَ<sup>(٣)</sup> تَحْتَ رَايَةِ عَلِيٍّ فِي يَوْمِ « النَّهْرَوَانِ »<sup>(٤)</sup>، ويُمْعِنُ فِي القِتَالِ حَتَّىٰ كُتِبَتْ لَهُ الشَّهَادَةُ .

### \* \* \*

وَمِنْ رَوَائِعِ شُرَيْحِ أَيْضًا أَنَّ ابْنَهُ قَالَ لَهُ يَوْمًا :

يَا أَبَتِ إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةً ، فَانْظُرْ فِيهَا ... فَإِنْ كَانَ الحَقُّ لِي قَاضَيْتُهُمْ (<sup>(°)</sup>، وَإِنْ كَانَ لَهُمْ صَالَحْتُهُمْ ... ثُمَّ قَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُ .

فَقَالَ لَهُ: انْطَلِقْ فَقَاضِهِمْ ...

فَمَضَىٰ إِلَىٰ خُصُومِهِ وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ المُقَاضَاةِ ، فَاسْتَجَابُوا لَهُ .

وَلَمَّا مَثْلُوا<sup>(٦)</sup> بَيْنَ يَدَيْ شُرَيْح ، قَضَىٰ لَهُمْ عَلَىٰ وَلَدِهِ ...

فَلَمَّا رَجَعَ شُرَيْحٌ وَابْنُهُ إِلَىٰ البَيْتِ قَالَ الوَلَدُ لِأَبِيهِ :

فَضَحْتَنِي يَا أَبَتِ ...

<sup>(</sup>١) صِفين: موضع بقرب الرقَّةِ من سورية وقعت فيه وقعة كبيرةٌ بين علي ومعاوية رضي اللَّهُ عنهما.

<sup>(</sup>٢) الأورق: الذي لونُه لون الرَّماد.

 <sup>(</sup>٣) الحوارج: كانوا من أتباع عليم ثن أيي طالب، وخرجوا عليه لحلاف في الآراء، وتطلق عكل من خرج على
 الحلفاء، ونحوهم.

<sup>(</sup>٤) يوم النهروان: واقعة حرت بين الإمام عليٌّ رضي اللَّه عنه وبين الحوارج.

<sup>(</sup>٥) قاضيتُهم: رفعت أمرهم إلى القضاء.

<sup>(</sup>٦) مثلوا: يقَالُ مَثُل فلان بين يدي فلان أي قام مُنتصِباً بين يديه.

وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَسْتَشِوْكَ مِنْ قَبْلُ لَمَا لُمْتُكَ.

فَقَالَ شُرَيْحٌ:

يَا بُنَيَّ ، وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ مِلْءِ الأَرْضِ مِنْ أَمْثَالِهِمْ ؛ وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْكَ ...

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أُخْبِرَكَ بِأَنَّ الحَقَّ لَهُمْ ؛ فَتُصَالِحَهُمْ صُلْحاً يُفَوِّتُ عَلَيْهِمْ بَعْضَ حَقِّهِمْ ، فَقُلْتُ لَكَ مَا قُلْتُ .

\* \* \*

وَقَدْ كَفِلَ وَلَدٌ لِشُرَيْحِ رَجُلاً فَقَبِلَ كَفَالَتَهُ ، فَمَا كَانَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ فَرَّ هارباً مِنْ يَدِ القَضَاءِ .

فَسَجَنَ شُرَيْحٌ وَلَدَهُ بِالرَّجُلِ الفَارِّ ...

وَكَانَ يَنْقُلُ لَهُ طَعَامَهُ بِيَدِهِ كُلَّ يَوْمِ إِلَىٰ السُّجْنِ.

\* \* \*

وَكَانَتِ الشُّكُوكُ تُسَاوِرُ (١) شُرَيْحاً ـ أَحْيَاناً ـ فِي بَعْضِ الشُّهُودِ ...

غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَجِدُ سَبِيلاً لِدَفْعِ شَهَادَتِهِمْ ؛ لِمَا تَوَافَرَ لَهُمْ مِنْ شُرُوطِ العَدَالَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ لَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُدْلُوا<sup>(٧)</sup> بِشَهَادَتِهِمْ :

اسْمَعُوا مِنِّي هَدَاكُمُ اللَّهُ .

إِنَّمَا يَقْضِي عَلَىٰ هَذَا الرَّجُلِ أَنْتُمْ ...

وَإِنِّي لَأَتَّقِي النَّارَ بِكُمْ ، وَأَنْتُمْ بِاتِّفَائِهَا أَوْلَىٰ ...

وَإِنَّ فِي وُسْعِكُمُ الآنَ أَنْ تَدَعُوا الشَّهَادَةَ وَتَمْضُوا.

<sup>(</sup>١) تُسَاوِرُ شُرَيْحاً : لُلِمُ بشريع وتَشتَولي عَلَىٰ فكره. (٢) يدلون بشهادتهم : يحضرون شهادتَهم ويُغلنونها .

فَإِذَا أَصَرُوا عَلَىٰ الشَّهَادَةِ، الْتَفَتَ إِلَىٰ الَّذِي يَشْهَدُونَ لَهُ وَقَالَ: اعْلَمْ يَا هَذَا أَنَّنِي أَقْضِي لَكَ بِشَهَادَتِهِمْ...

وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَنَّكَ ظَالِمٌ ...

وَلَكِنِّي لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ، وَإِنَّمَا أَقْضِي بِشَهَادَةِ الشَّهُودِ ... وَإِنَّ قَضَائِي مَا يُحِلُّ لَكَ شَيْئًا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ .

\* \* \*

وَكَانَ الشَّعَارُ<sup>(١)</sup> الَّذِي يُرَدُّدُهُ شُرَيْحٌ فِي مَجَالِسِ قَضَائِهِ قَوْلَهُ: غَداً سَيَعْلَمُ الظَّالِمُ مَن الخَاسِرُ؟.

إِنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ العِقَابَ ...

وَإِنَّ المَطْلُومَ يَنْتَظِرُ النَّصَفَةَ (٢)...

وَإِنِّي أَحْلِفُ بِاللَّهِ ، أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ تَرَكَ شَيْئًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ أَحَسَّ بِفَقْدِهِ ...

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ شُرَيْحٌ نَاصِحاً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ فَحَسْبُ ، وَإِنَّمَا كَانَ نَاصِحاً لِعَامَّةِ المُسْلِمِينَ وَخَاصَّتِهِمْ أَيْضاً .

رَوَىٰ أَحَدُهُمْ قَالَ:

سَمِعَنِي شُرَيْحٌ وَأَنَا اشْتَكِي بَعْضَ مَا غَمَّنِي لِصَدِيقٍ، فَأَخَذَنِي مِنْ يَدِي وَانْتَحَىٰ (٣) بِي جَانِباً، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) الشُّعار: كلمة مخصوصَةٌ يعبر بها المرء عن فِكْره واعتقاده.

<sup>(</sup>٢) النصفة: الإنصاف والعدل.

<sup>(</sup>٣) انتحلی بي : مال بي .

يَا بْنَ أُخِي ... إِيَّاكَ وَالشَّكْوَىٰ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

فَإِنَّ مَنْ تَشْكُو إِلَيْهِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ صَدِيقاً أَوْ عَدُوًّا ...

فَأَمَّا الصَّدِيقُ فَتُحْزِنُهُ ...

وَأُمَّا العَدُوُّ فَيَشْمَتُ بِكَ ...

ثُمَّ قَالَ :

انْظُرْ إِلَىٰ عَيْنِي هَذَهِ ـ وَأَشَارَ إِلَىٰ إِحْدَىٰ عَيْنَيْهِ ـ فَوَاللَّهِ مَا أَبْصَرْتُ بِهَا شَخْصاً وَلَا طَرِيقاً مُنْذُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ...

وَلَكِنِّي مَا أَخْبَرْتُ أَحَداً بِذَلِكَ إِلَّا أَنْتَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ...

أُمَّا سَمِعْتَ قَوْلَ العَبْدِ الصَّالِح (١):

﴿ إِنَّــٰمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَىٰ اللَّهِ ﴾(٢).

فَاجْعَلِ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ مَشْكَاك<sup>َ (٣)</sup> وَمَحْزَنَكَ عِنْدَ كُلِّ نَائِيَةٍ <sup>(٤)</sup> تَنُوبُكَ ... فَإِنَّهُ أَكْرَمُ مَسْعُولِ وَأَقْرَبُ مَدْعُقِّ ...

\* \* \*

وَقَدْ رَأَىٰ ذَاتَ يَوْم رَجُلاً يَسْأَلُ آخَرَ شَيْعًا فَقَالَ لَهُ:

يًا بْنَ أَخِي مَنْ سَأَلَ إِنْسَانًا حَاجَةً فَقَدْ عَرَضَ نَفْسَهُ عَلَىٰ الرُّقِّ .

فَإِنْ قَضَاهَا لَهُ المَسْئُولُ فَقَدْ اسْتَعْبَدَهُ بِهَا ...

وَإِنْ رَدَّهُ عَنْهَا رَجَعَ كِلَاهُمَا ذَلِيلاً ...

<sup>(</sup>١) العَبْدُ الصالح: هو يعقوب أبو يوسف عليهما السلام.

<sup>(</sup>٢) سورة يُوسُف: ٨٦. ﴿ (٣) مَشْكَاكُ ومَحْزَنَكَ: من تشكو إليه وتحزن لديه. ﴿٤) نائبة: مصيبة.

هَذَا بِذُلِّ البُحْل ...

وَذَاكَ بِذُلِّ الرَّدِّ ...

فَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ.

وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .

وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا عَوْنَ إِلَّا بِاللَّهِ.

\* \* \*

وَقَدْ وَقَعَ « بِالكُوفَةِ » طَاعُونٌ (١) فَخَرَجَ صَدِيقٌ لِشُرَيحٍ مِنْهَا إِلَىٰ « النَّجَفِ » (٢) يَبْتَغِي المَهْرَبَ مِنَ الوَبَاءِ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ شُرَيْحٌ :

أُمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ المَوْضِعَ الَّذِي تَرَكْتَهُ لَا يُقَرِّبُ حِمَامَكَ<sup>(٣)</sup>؛ وَلَا يَسْلُبُ مِنْكَ أَيَّامَكَ ...

وَإِنَّ المَوْضِعَ الَّذِي صِوْتَ إِلَيْهِ فِي قَبْضَةِ مَنْ لَا يُعْجِزْهُ طَلَبٌ ، وَلَا يَفُوتُهُ هَرَبٌ ...

وَإِنَّا وَإِيَاكَ لَعَلَىٰ بِسَاطِ مَلِكِ وَاحِدٍ ...

وَإِنَّ « النَّجَفَ » مِنْ ذِي قُدْرَةٍ لَقَريبٌ ...

\* \* \*

وَكَانَ شُرَيْحٌ إِلَىٰ ذَلِكَ كُلِّهِ شَاعِراً قَرِيبَ المَأْخَذِ مُحلُّو الأَدَاءِ طَرِيفَ المَوْضُوعَاتِ .

رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَهُ صَبِيِّ فِي نَحْوِ العَاشِرَةِ مِنْ عُمُرِهِ ؛ وَكَانَ الصَّبِيُّ مُؤْثِراً اللَّهْوَ ، مُولَعاً بِاللَّعِبِ .

<sup>(</sup>١) الطاعون: نَوْعُ من الوباء. ﴿ (٢) النجف: من أعمال العراق. ﴿ ٣) حِمامك: موتك ومنيتك.

فَافْتَقَدَهُ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ تَرَكَ الكُتَّابَ وَمَضَىٰ يَتَفَرَّمُ عَلَىٰ الكِلَابِ . فَلَمَّا عَادَ إِلَىٰ المَنْزِلِ سَأَلَهُ : أَصَلَّيْتَ ؟ .

فَقَالَ : لا .

فَدَعَا بِقِوْطَاسٍ<sup>(١)</sup> وَقَلَمٍ، وَكَتَبَ إِلَىٰ مُؤَدِّبِهِ يَقُولُ:

تَرَكَ الصَّلَاةَ لِأَكْلُبِ<sup>(۲)</sup> يَسْعَىٰ لَهَا يَسْعِي الهِرَاشَ<sup>(۳)</sup> مَعَ الغُوَاةِ الرُجَّسِ<sup>(٤)</sup> فَلَيَ أُتِينَّكَ لُهُ كَصَحِيفَةِ المُتَلَمِّسِ<sup>(٥)</sup> فَلَيَ أُتِينَّكَ لُهُ كَصَحِيفَةِ المُتَلَمِّسِ<sup>(٦)</sup> فَإِذَا أَتَاكَ فَدَاوِهِ بِمَلَامَةٍ أَوْعِظْهُ مَوْعِظَةَ الأَدِيبِ الكَيِّسِ<sup>(٢)</sup> وَإِذَا مَلَعْتَ ثَلَائَةً لَكَ فَاحْبِسِ وَإِذَا مَلَعْتَ ثَلَائَةً لَكَ فَاحْبِسِ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ مِ مَا يُجَرِّعُنِي مَا يُجَرِّعُنِي مَا أَتَيْتَ مَ فَنَفْسُهُ مَعْ مَا يُجَرِّعُنِي مَا أَتَيْتَ مَ فَنَفْسُهُ مَا يُجَرِّعُنِي مَا يُجَرِّعُنِي مَا أَتَيْتَ مَا أَتَيْتَ مَا فَنَفْسُهُ مَا يُجَرِّعُنِي مَا يُجَرِّعُنِي مَا أَتَيْتَ مَا أَنْفُسِ هَا لَهُ مَا يُحَرِّعُنِي مَا يُجَرِّعُنِي اللَّهُ المَّنْفُسِ هَا يُعَرِّعُنِي مَا يُحَرِّعُنِي مَا يُحَرِعُنِي مَا يُحَرِّعُنِي مَا يُعَرِّعُنِي مَا يُحِرِّعُنِي مَا يَحْلِعُنَ عَلَى مَا يُحَرِّعُنِي مَا يُعَرِّعُنِي مَا يَعْمَلُونَ الْمَنْ اللَّهُ يَعْمَى مَا يُحَرِّعُنِي مَا يَعْمَلُونُ اللَّهُ يَعْمَى مَا يُحَرِّعُنِي مَا يَعْمَلُونَ الْمَنْ الْمُعَلِّقِي مَا يَعْمَلُونُ مَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ يَا الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْمَلِيقِ مَا يُعَمِّرُ عَنِي مَا يُعْمَلُونُ الْمَلْقُلُولُ الْمُعْمِينِ مَا يُعْمِلُونُ الْمَائِقُ لَا الْمُعْمِينِ مَا يُعْمِلُونِ الْمَائِقُ الْمُعْمُلِيقِ مَا يُعْمِلُونِ الْمَعْمُ الْمُعْلَقُونُ الْمُعْمَلِيقِ مَا يُعْمِلُونِ الْمُعْمِينِ مَا يُعْمِلُونُ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ مَا يُعْمِلُونِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِلِيقِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمُلِيقِ الْمُعْمُونِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِيقُونِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ مِنْ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِيقُونِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِلِيقِولِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الفَارُوقِ ، فَقَدْ زَانَ مَفْرِقَ (^) القَضَاءِ فِي الإِسْلَامِ بِلُؤْلُوَةِ كريمَةِ الأَعْرَاقِ (٩)...

صَافِيَةِ الجَوْهَرِ ...

رَائِعَةِ المُجْتَلَىٰ ...

<sup>(</sup>١) دعا بقرطاس: طلب ورقاً.

<sup>(</sup>٢) الأكلب: الكلاب.

<sup>(</sup>٣) الهراش: مهارشة بعض الكلاب على بعض.

<sup>(</sup>٤) الرُّجُس: ممارسو الأعمال القبيحة .

<sup>(</sup>٥) صحيفة المتلمس: يضرب بها المثل في الشؤم وكان مكتوباً فيها: ﴿ إِذَا جَاءِكُ حَامَلُ هَذَهُ الصَّحَيفَةُ فَاقْتُلُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) الكيس: الذكي اللبق.
 (٧) الدرة: ما يُضْرَب به.

<sup>(</sup>٨) المفرق: مفرد وجمعه مفارق ... ومفارق القضاء: وجوهه الواضحة.

<sup>(</sup>٩) الأعراق: الأصول.

وَحَبَا<sup>(١)</sup> الـمُسْلِمِينَ مِصْبَاحاً مُنِيراً ؛ مَا زَالُوا حَتَّىٰ اليَوْم يَسْتَضِيعُونَ بِسَنَا فِقْهِهِ لِشَرْعِ اللَّهِ ...

وَيَهْتَدُونَ بِنُورِ فَهْمِهِ لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ...

وَيُبَاهُونَ بِهِ الأُمَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ .

وَرَحِمَ اللَّهُ شُرَيْحاً القَاضِيَ ...

فَقَدْ أَقَامَ العَدْلَ بَيْنَ النَّاسِ سِتِّينَ عَاماً.

فَمَا حَافَ (٢) عَلَىٰ أَحَدِ.

وَلَا حَادَ (٣) عَنْ حَقٍّ.

وَلَا مَيُّرَ بَيْنَ مَلِكٍ وَسُوقَةٍ (\*) ...

<sup>(</sup>١) حبًا المسلمين: منح المسلمين.

<sup>(</sup>٢) حاف: جار وظلم.

<sup>(</sup>٣) حاد: مال.

 <sup>(</sup>١) كان السوقة: عامّة الناس.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار شُرَيْح القَاضِي انظر:

۱ – الطبقات الكبرئى لابن سَعد: ٦/ ١١، ٣٤، ٩٤، ١٠٨، ١٠٩، ١٧٠، ٢٠٦، ٢٠٦ و٧/ ١٥١، ١٩٤، ٣٥، و٨/ ٩٤٤.

٢ - صفة الصِفوة لابن الجوزي (طبعة حلب): ٣/ ٣٨.

٣ - حلية الأولياء للأصفهاني: ٢٥٦/٤ ـ ٢٥٨.

٤ - تاريخ الطبري لابن جرير الطبري: الأجزاء الرابع والخامس والسادس (انظر الفهارس في الجزء العاشر).

٥ – تاريخ خليفة بن خياط: ١٧٩، ١٥٨، ١٨٤، ٢١٧، ٢٥١، ٢٦٦، ٢٩٨، ٣٠٤.

٦ - شذرات الذهب: ١/٥٥ ـ ٨٥.
 ٧ - فوات الوفيات: ١٦٧/٢ ـ ١٦٩.

٨ - كتاب الوفيات لأحمد بن حسن بن على بن الخطيب: ٨٠ ـ ٨١.

٩ - المحبّر لمحمد بن حبيب: ٣٨٥، ٣٨٧.

١٠- دائرة المعارف لفريد وَجُدى: ٥/٣٧٣، ٤٧٣.

# فيحمت بن سيرين

« مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَفْقَهَ فِي وَرَعِهِ ، وَلَا أَوْرَعَ فِي فِقْهِهِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ » [ مُورِقُ العِجْلِيُّ ]

عَزَمَ « سِيرِينُ » عَلَىٰ أَنْ يَسْتَكْمِلَ شَطْرَ دِينِهِ<sup>(١)</sup> بَعْدَ أَنْ حَرَّرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ<sup>(٢)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَقَبَتَهُ ، وَبَعْدَ أَنْ غَدَتْ حِرْفَتُهُ تُدِرُ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ الرِّبْحَ الوَفِيرَ وَالخَيْرَ الكَثِيرَ ... فَقَدْ كَانَ نَحَّاساً مَاهِراً يُتْقِنُ صِنَاعَةَ القُدُورِ .

وَقَدْ وَقَعَ اخْتِيَارُهُ عَلَىٰ مَوْلَاةٍ <sup>(٤)</sup> لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُدْعَىٰ «صَفِيَّةَ » لِتَكُونَ زَوْجَةً لَهُ .

\* \* \*

كَانَتْ «صَفِيَّةُ » جَارِيَةً فِي بَوَاكِيرِ (٥) الشَّبَابِ ، وَضِيئَةَ الوَجْهِ ، ذَكِيَّةَ الفُؤَادِ ، كَرِيمَةَ الشَّمَائِلِ ، نَهِيلَةَ الخَصَائِلِ ، مُحَبَّبَةً إِلَىٰ كُلِّ مَنْ عَرَفَهَا مِنْ نِسَاءِ المَدِينَةِ .

لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ يَئِنَ الشَّوَابُ<sup>(٦)</sup> اللَّوَاتِي تَرْبِطُهُنَّ بِهَا وَشَائِجُ اليَفَاعَةِ<sup>(٧)</sup>، وَرَصَانَةِ وَيَئِنَ المُسِنَّاتِ اللَّوَاتِي كُنَّ يَرَيْنَهَا صِنْواً<sup>(٨)</sup> لَهُنَّ فِي رَجَاحَةِ العَقْلِ، وَرَصَانَةِ السُّلُوكِ.

وَكَانَتْ أَشَدَّ النِّسَاءِ مُجَّا لَهَا زَوْجَاتُ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَلَا سِيَّمَا السَّيِّدَةُ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يستكمِل شَطْرَ دينه: يَتَزَوَّج.

 <sup>(</sup>٢) انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

 <sup>(</sup>٤) مولاة: أمّة.
 (١) وشائح اليفاعّة: روابط الفتوة.

 <sup>(</sup>٥) البواكير: جمع باكورة، وهي أؤل الشيء.
 (٨) صنواً: مثيلًا.

تَقَدَّمَ «سِيرِينُ» إِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ فَخَطَبَ مِنْهُ مَوْلَاتَهُ «صَفِيَّةً».

فَبَادَرَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَىٰ البَحْثِ عَنْ دِينِ الخَاطِبِ وَخُلُقِهِ ، كَمَا يُبَادِرُ الأَبُ الشَّفِيقُ الحَانِي لِلْبَحْثِ عَنْ حَالِ خَاطِبِ بِنْتِهِ ...

وَلَا غَرْوَ<sup>(١)</sup>، فَقَدْ كَانَتْ « صَفِيَّةُ » تَحْتَلُّ مِنْ نَفْسِ أَبِي بَكْرٍ مَنْزِلَةَ الوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ ... ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمَانَةٌ أَوْدَعَهَا اللَّهُ فِي عُنْقِهِ .

فَمَضَىٰ يَسْتَقْصِي أَحْوَالَ « سِيرِينَ » أَشَدَّ الاِسْتِقْصَاءِ ، وَيَتَتَبَّعُ سِيرَتَهُ أَدَقَّ لتَّتَبُع .

ُ وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ مَنْ سَأَلَهُمْ عَنْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ لَهُ أَنسٌ :

زَوِّجْهَا مِنْهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، وَلَا تَخْشَ عَلَيْهَا بَأْساً ، فَمَا عَرَفْتُهُ إِلَّا صَحِيحَ الدِّينِ رَضِيَّ الخُلُقِ ، مَوْفُورَ المُمُوءَةِ<sup>(٢)</sup>...

وَلَقَدِ ارْتَبَطَتْ أَسْبَابُهُ بِأَسْبَابِي مُنْذُ سَبَاهُ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ فِي مَعْرَكَةِ «عَيْنِ التَّمْرِ »<sup>(٣)</sup> مَعَ أَرْبَعِينَ غُلَاماً ، وَجَاءَ بِهِمْ إِلَىٰ الـمَدِينَةِ …

فَكَانَ «سِيرِينُ» مِنْ نَصِيبِي، وَكُنْتُ مَحْظُوظاً بِهِ ...

\* \* \*

وَافَقَ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ تَزْوِيجِ « صَفِيَّةَ » مِنْ « سِيرِينَ » .

وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَبَرَّهَا كَمَا يَبَرُّ الأَبُ الشَّفِيقُ ابْنَتَهُ الأَثِيرَةَ (٤) فَأَقَامَ لِإِمْلاَكِهَا (٥) حَفْلاً قَلَّمَا ظَفِرَتْ بِمِثْلِهِ فَتَاةٌ مِنْ فَتَيَاتِ المَدِينَةِ ...

<sup>(</sup>١) ولا غرو: ولا عجب.

 <sup>(</sup>٢) موفور المروءة: تام النخوة كامل الرجولة.
 (٤) الأثيرة: المفضلة المحببة.

<sup>(</sup>٣) عين التمر : بلدة غربي الكوفة ، افتتحها خالد بن الوليد في خلافة الصديق . (٥) إملاكها : تزويجها .

فَقَدْ شَهِدَ إِمْلَاكَهَا طَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ .

وَكَانَ فِيهِمْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ بَدْرِيًّا (١)...

وَدَعَا لَهَا كَاتِبُ وَحْيِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبِ ...

وَأَمَّنَ عَلَىٰ دُعَائِهِ الحَاضِرُونَ ...

وَطَيَّبَتْهَا وَزَيَّنَتْهَا ثَلَاثٌ مِنْ أُمُّهَاتِ المُؤْمِنِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ زُفَّتْ إِلَىٰ زَوْجِهَا ...

وَقَدْ كَانَ مِنْ ثَمَرَاتِ هَذَا الزَّوَاجِ المُبَارَكِ أَنْ رُزِقَ الأَبَوَانِ غُلَاماً ؛ غَذَا بَعْدَ عِقْدَيْنِ (٢) مِنَ الزَّمَانِ عَلَماً مِنْ أَغْلَامِ التَّابِعِينَ ، وَرَجُلاً مِنْ أَفْذَاذِ المُسْلِمِينَ هُوَ « مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ » .

فَتَعَالَوْا نَبْدَأُ قِصَّةَ حَيَاةِ هَذَا التَّابِعِيُّ الجَلِيلِ مِنْ أَوَّلِهَا ...

\* \* \*

وُلِدَ « مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ » لِسَنتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ خِلَافَةِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَرُنِّيَ فِي بَيْتِ يَتَضَوَّعُ<sup>(٣)</sup> الوَرَعُ وَالتُّقَىٰ مِنْ كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِهِ ...

وَلَمَّا أَيْفَعَ<sup>(٤)</sup> الغُلَامُ الأَرِيبُ اللَّبِيبُ، وَجَدَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّالِكُمْ يَوْخَوُ<sup>(٥)</sup> بِالبَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ وَكِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَمْثَالِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَنْسَ بْنِ مَالِكِ، وَعُمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ...

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ .

<sup>(</sup>١) البدري: من شَهِدَ يَوْم بَدْر مَعَ رَسُول اللَّه عَيِّكَ .

<sup>(</sup>٣) يتضوَّع: ينتُسر أنتشار المسك. (٥) يزخَّر: يمتليُّ .

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ إِقْبَالَ الظَّامِيِّ عَلَىٰ المَوْرِدِ العَذْبِ...

وَنَهَلَ مِنْ عِلْمِهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَفِقْهِهِمْ بِدِينِ اللَّهِ، وَرِوَايَتِهِمْ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَا أَفْعَمَ (١) عَقْلَهُ حِكْمَةً وَعِلْماً، وَأَثْرَعَ نَفْسَهُ صَلَاحاً وَهَدْياً...

ثُمَّ انْتَقَلَتِ الأُسْرَةُ مَعَ فَتَاهَا الفَذِّ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ «البَصْرَةِ» وَاتَّخَذَتْهَا لَهَا مَوْطِناً...

\* \* \*

كَانَتِ ﴿ البَصْرَةُ ﴾ يَوْمَئِذِ مَدِينَةً شَابَّةً بِكُراً ...

فَقَدِ اخْتَطَّهَا الـمُسْلِمُونَ فِي أَوَاخِر خِلَافَةِ الفَارُوقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

وَكَانَتْ تُمَثَّلُ مُحِلًّ<sup>(٣)</sup> خَصَائِصِ الأُمَّةِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي ذَلِكَ العَصْرِ.

فَهِيَ قَاعِدَةٌ عَسْكَرِيَّةٌ لِجُيُوشِ المُسْلِمِينَ الغَازِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَهِيَ مَرْكَزٌ مِنْ مَرَاكِزِ التَّعْلِيمِ وَالتَّوْجِيهِ لِلدَّاخِلِينَ فِي دِينِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ « العِرَاقِ » وَ« فَارِسَ » ...

وَهِيَ صُورَةً لِلْمُجْتَمَعِ الإِسْلَامِيِّ الجَادِّ الَّذِي يَعْمَلُ لِدُنْيَاهُ كَأَنَّهُ يَعِيشُ أَبَداً ، وَيَعْمَلُ لِأُخْرَاهُ كَأَنَّهُ يَمُوتُ غَداً ...

\* \* \*

سَلَكَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فِي حَيَاتِهِ الجَدِيدَةِ فِي «البَصْرَةِ» طَرِيقَيْنِ مُتَوَازِيَيْنِ مُتَوَازِنَيْنِ:

فَجَعَلَ شَطْراً مِنْ يَوْمِهِ لِلْعِلْمِ وَالعِبَادَةِ ...

وَشَطْراً آخَرَ لِلْكَسْبِ وَالتُّجَارَةِ .

(١) أفعم: ملأ.
 (٣) بحل : أكثر.

فَكَانَ إِذَا انْبَلَجَ الفَجْرُ وَأَشْرَقَتِ الدُّنْيَا بِنُورِ رَبِّهَا؛ غَدَا إِلَىٰ مَسْجِدِ «البَصْرَةِ» يُعَلِّمُ وَيَتَعَلَّمُ.

حَتَّىٰ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مَضَىٰ مِنَ الـمَسْجِدِ إِلَىٰ السُّوقِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي ...

فَإِذَا جَاءَ اللَّيْلُ وَأَرْخَىٰ عَلَىٰ الكَوْنِ سُدُولَهُ (١) صَفَّ فِي مِحْرَابِ بَيْتِهِ، وانْحَنَىٰ عَلَىٰ الكَوْنِ سُدُولَهُ (١) صَفَّ فِي مِحْرَابِ بَيْتِهِ، وانْحَنَىٰ عَلَىٰ الرَّحْمَنِ بِدُمُوعِ عَيْنَهِهِ وَانْحَنَىٰ عَلَىٰ مِنْ خَشْيَةِ الرَّحْمَنِ بِدُمُوعِ عَيْنَهِهِ وَقَلْبِهِ ...

حَتَّىٰ يُشْفِقَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ وَجِيرَانُهُ الأَدْنَوْنَ<sup>(٢)</sup> لِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنْ نَجِيبِهِ الَّذِي يُقَطِّعُ نِيَاطَ القُلُوبِ<sup>(٣)</sup>.

### \* \* \*

وَكَانَ ـ وَهُو يَطُوفُ بِالسُّوقِ فِي النَّهَارِ لِلْبَيْعِ وَالشَّرَاءِ ـ لَا يَفْتَأُ يُذَكِّرُ النَّاسَ بِالآخِرَةِ ... وَيُبَصِّرُهُمْ بِالدُّنْيَا ...

وَيُرْشِدُهُمْ إِلَىٰ مَا يُقَرِّبُهُمْ إِلَىٰ اللَّهِ ...

وَيَفْصِلُ فِيمَا يَشْجُرُ<sup>(٤)</sup> بَيْنَهُمْ مِنْ خِلَافٍ.

وَكَانَ يُطْرِفُهُمْ <sup>(°)</sup> يَيْنَ الحِينِ وَالحِينِ بِالمُلْحَةِ <sup>(٦)</sup> الَّتِي تَمْسَحُ الْهُمَّ عَنْ نُفُوسِهِمُ المَكْدُودَةِ ؛ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقِصَ ذَلِكَ مِنْ هَيْبَتِهِ وَوَقَارِهِ عِنْدَهُمْ شَيْقًا .

فَقَدْ وَهَبَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ هَدْياً وَسَمْتاً (٧)، وَمَنَحَهُ قَبُولاً وَتَأْثِيراً ...

<sup>(</sup>١) شُدُوله: أستاره.

<sup>(</sup>٢) جيرانه الأدنون: جيرانه الأقربون الملاصقون.

 <sup>(</sup>٣) النياط: جمعٌ مفرده نوطٌ، وهو عرق معلق بالقلب إذا انقطع مات الإنسان.

 <sup>(</sup>٤) فيما يشجر بينهم: فيما يتنازعون فيه.

<sup>(</sup>٥) يطرفهم: يأتيهم بالحديث المستحسن.

<sup>(</sup>٦) المُلحة : مَا لَذُ مِن الأحاديث .

<sup>(</sup>v) الشَّمْتُ: هيئة أَهْلِ الخيرِ.

فَكَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْهُ فِي السُّوقِ ـ وَهُمْ غَارِقُونَ غَافِلُونَ ـ انْتَبَهُوا ؛ فَذَكَرُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَهَلَّلُوا وَكَبَرُوا . . .

\* \* \*

وَكَانَتْ سِيرَتُهُ العَمَلِيَّةُ خَيْرَ مُرْشِدِ لِلنَّاسِ... فَمَا عَرَضَ لَهُ أَمْرَانِ فِي تِجَارَتِهِ إِلَّا أَخَذَ بِأَوْتَقِهِمَا فِي دِينِهِ ...

وَلَوْ كَانَتْ فِيهِ خَسَارَةٌ تُصِيبُ دُنْيَاهُ ...

\* \* \*

وَكَانَتْ دِقَّةُ فَهْمِهِ لِأَسْرَارِ الدِّينِ، وَصِحَّةُ نَظْرَتِهِ إِلَىٰ مَا يَحِلُّ وَمَا لَا يَحِلُّ تَدْفَعُهُ أَحْيَاناً إِلَىٰ بَعْضِ المَوَاقِفِ الَّتِي تَبْدُو غَرِيبَةً لِعُيُمُونِ النَّاس...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ رَجُلاً اذَعَلَى عَلَيْهِ ـ كَذِباً ـ أَنَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ دِرْهَمَيْنِ ... فَأَيْرٍ، أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُمَا .

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَحْلِفُ ؟ ...

وَهُو يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ مِنْ أَجْلِ دِرْهَمَيْنِ .

فَقَالَ : نَعَمْ ، وَحَلَفَ لَهُ .

فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: يَا أَبَا بَكْرِ أَتَحْلِفُ مِنْ أَجْلِ دِرْهَمَيْنِ؟! ...

وَأَنْتَ، الَّذِي تَرَكْتَ أَمْسِ أَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي شِيْءٍ رَابَكَ<sup>(١)</sup> مِمَّا لَا يَوْتَابُ فِيهِ أَحَدٌ غَيْرُكَ ...

فَقَالَ: نَعَمْ أَحْلِفُ ...

فَإِنِّي لَا أُرِيدُ أَنْ أُطْعِمَهُ حَرَاماً ، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) رابك: شككت فيه.

وَكَانَ مَجْلِسُ ابْن سِيرينَ ؛ مَجْلِسَ خَيْر وَبِرٌ وَمَوْعِظَةٍ ...

فَإِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِسَيِّئَةٍ ، بَادَرَ فَذَكَرَهُ بِأَحْسَنِ مَا يَعْلَمُ مِنْ أَمْرِهِ .

بَلْ إِنَّهُ سَمِعَ أَحَدَهُمْ يَشُبُّ الحَجَّاجِ (١١) بَعْدَ وَفَاتِهِ ؛ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ :

صَهْ ، يَا بْنَ أُخِي ...

فَإِنَّ الحَجَّاجَ مَضَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ ...

وَإِنَّكَ حِينَ تَقْدُمُ عَلَىٰ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ؛ سَتَجِدُ أَنَّ أَحْقَرَ ذَنْبِ ارْتَكَبْتَهُ فِي الدُّنْيَا أَشَدُّ عَلَىٰ نَفْسِكَ مِنْ أَعْظَم ذَنْبِ اجْتَرَحَهُ الحَجَّاجُ...

فَلِكُلِّ مِنْكُمَا يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.

وَاعْلَمْ يَا بْنَ أَخِي أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ سَوْفَ يَقْتَصُّ مِنَ الحَجَّاجِ لِمَنْ ظَلَمَهُمْ كَمَا سَيَقْتَصُّ لِلْحَجَّاجِ مِمَّنْ يَظْلِمُونَهُ ...

فَلَا تَشْغَلَنَّ نَفْسَكَ بَعْدَ اليَوْم بِسَبِّ أَحَدٍ ...

وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مُودِّعاً فِي سَفَر لِيْجَارَةٍ قَالَ لَهُ:

يَا بْنَ أُخِي ، اتَّق اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ...

وَاطْلُبْ مَا قُدِّرَ لَكَ مِنْ طَرِيقِ حَلَالٍ ... وَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ تَطْلُبُهُ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ لَمْ تُصبُ (٢) أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَكَ.

وَلَقَدْ كَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَعَ وُلَاةِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ مَوَاقِفُ مَشْهُودَةٌ صَدَعَ<sup>(٣)</sup> فِيهَا بِكَلِمَةِ الحَقِّ، وَأَخْلَصَ النُّصْحَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَبُمَّةِ المُسْلِمِينَ.

(٢) لم تصب: لم تنل.

<sup>(</sup>١) الحجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي أحد ولاة بني أميَّة الثبتاة الأشداء، أفاض المؤرخون في ذكر بطشه وَقَسُوته وفتكه. (٣) صَدَع: جَهَرَ.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ الفَرَارِيَّ رَجُلَ بَنِي « أُمَيَّةً » الكَبِيرَ وَوَالِيَهُمْ عَلَىٰ « العِرَاقَيْنِ » بَعَثَ إِلَيْهِ يَدْعُوهُ إِلَىٰ زِيَارَتِهِ ، فَمَضَىٰ إِلَيْهِ وَمَعَهُ ابْنُ أَخِيهِ .

فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ ، رَحْبَ بِهِ الوَالِي وَأَكْرَمَ وِفَادَتَهُ وَرَفَعَ مَجْلِسَهُ ، وَسَأَلُهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شُئُونِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :

كَيْفَ تَرَكْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ<sup>(١)</sup> يَا أَبَا بَكْرٍ ؟ .

فَقَالَ : تَرَكْتُهُمْ وَالظُّلْمُ فِيهِمْ فَاشِ<sup>(٢)</sup> وَأَنْتَ عَنْهُمْ لَاهِ ...

فَغَمَرَهُ ابْنُ أَخِيهِ بِمَنْكِبِهِ ... فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ :

إِنَّكَ لَسْتَ الَّذِي تُسْأَلُ عَنْهُمْ وَإِنَّمَا أَنَا الَّذِي أُسْأَلُ ...

وَإِنَّهَا لَشَهَادَةٌ ... ﴿ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ﴾ (٣).

وَلَمَّا انْفَضَّ المَجْلِسُ ، وَدَّعَهُ عُمَرُ بْنُ هُبَيْرَةَ بِمِثْلِ مَا اسْتَقْبَلَهُ بِهِ مِنْ حَفَاوَةٍ وَإِجْلَالٍ ...

وَبَعَثَ إِلَيْهِ بِكِيسِ فِيهِ ثَلَاثَةُ آلَافِ دِينَارٍ ، فَلَمْ يَأْخُدْهَا .

فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَحِيهِ : مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَقْبَلَ هِبَةَ الأَمِيرِ ؟! .

فَقَالَ: إِنَّمَا أَعْطَانِي لِخَيْرٍ ظُنَّهُ بِي ...

فَإِنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الخَيْرِ كَمَا ظَنَّ ، فَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَقْبَلَ ...

وَإِنْ لَمْ أَكُنْ كَمَا ظَنَّ ، فَأَحْرَىٰ <sup>(٤)</sup> بِي أَلَّا أَسْتَبِيحَ قَبُولَ ذَلِكَ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَهْل مِصرك: أَهل بلدك.

<sup>(</sup>٢) فاش: منتشر.

<sup>(</sup>٣) سِوْرَةِ البقرة : الآية ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) أحرىٰ بي: أولَىٰ بي وأجدر.

وَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ جَلَّ وَعَزَّ أَنْ يَبْلُوَ صِدْقَ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَصَبْرَهُ، فَعَرَّضَهُ (١) لِمَا يَتَعَرَّضُ لَهُ المُؤْمِنُونَ مِنَ المِحن...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ اشْتَرَىٰ ذَاتَ مَرَّةٍ زَيْنًا بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا مُؤَجَّلَةً (٢)...

فَلَمَّا فَتَحَ أَحَدَ زِقَاقِ<sup>(٣)</sup> الزَّيْتِ؛ وَجَدَ فِيهِ فَأْراً مَيِّتاً مُتَفَسِّخاً.

فَقَالَ فِي نَفْسِهِ : إِنَّ الرَّيْتَ كُلَّهُ كَانَ فِي الْمَعْصَرةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ ، وَإِنَّ النَّجَاسَةَ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِهَذَا الزُّقِّ دُونَ سِوَاهُ ...

وَإِنِّي إِنْ رَدَدْتُهُ لِلْبَائِعِ بِالْعَيْبِ (٤) فَرُبَّمَا بَاعَهُ لِلنَّاسِ ...

ثُمَّ أَرَاقَهُ كُلَّهُ ...

وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ كَانَ يَشْكُو فِيهِ مِنْ خَسَارَةٍ كَبِيرَةٍ حَلَّتْ بِهِ.

فَرَكِتِهُ الدَّيْنُ ، وَطَالَبَهُ صَاحِبُ الزَّيْتِ بِمَالِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ سَدَادَهُ ...

فَرَفَعَ أَمْرَهُ إِلَىٰ الوَالِي ، فَأَمَرَ بَحَبْسِهِ حَتَّىٰ يُسَدِّدَ مَا عَلَيْهِ .

فَلَمَّا صَارَ فِي السِّجْنِ وَطَالَ مُكُوثُهُ<sup>(٥)</sup> فِيهِ ، أَشْفَقَ عَلَيْهِ السَّجَّانُ لِمَا عَلِمَ مِنْ أَمْرِ دَيْنِهِ ، وَمَا رَأَىٰ مِنْ شِدَّةِ وَرَعِهِ وَطُولِ عِبَادَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ :

أَيُّهَا الشَّيْخُ ، إِذَا كَانَ اللَّيْلُ فَاذْهَبْ إِلَىٰ أَهْلِكَ وَبِتْ مَعَهُمْ ...

فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَعُدْ إِلَيَّ ...

وَاسْتَمِرٌ عَلَىٰ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُطْلَقَ سَرَامُكَ .

<sup>(</sup>١) عَرُّضه للمِحْنَةِ: جَعَله هدفاً لها.

<sup>(ُ</sup>٢) مُؤَجَّلة : مؤخرة الثمن.

<sup>(</sup>٣) الزقاق: جمع زق، وهو وعاء من جلد يوضع فيه الماء ونحوه من السوائل.

<sup>(</sup>٤) بالعيب: بسبب العيب، والردُّ بسبب العيب من حقوق المشتري.

<sup>(</sup>٥) مكوثه: إقامته.

فَقَالَ لَهُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ ...

فَقَالَ السَّجَّانُ : وَلِمَ ، هَدَاكَ اللَّهُ ؟! .

فَقَالَ لَهُ: حَتَّىٰ لَا أُعَاوِنَكَ عَلَىٰ خِيَانَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ ...

\* \* \*

وَلَمَّا احْتُضِرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَوْصَىٰ بِأَنْ يَغْسِلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، وَكَانَ مَا يَزَالُ سَجِيناً .

فَلَمَّا تُوُفِّيَ جَاءَ النَّاسُ إِلَىٰ الوَالِي وَأَخْبَرُوهُ بِوَصِيَّةِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ وَخَادِمِهِ، وَاسْتَأْذُنُوهُ فِي أَنْ يُخْلِيَ سَبِيلَ مُحَمِّدِ بْنِ سِيرِينَ لِإِنْفَاذِ الوَصِيَّةِ فَأَذِنَ لَهُ.

فَقَالَ لَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: لَا أَخْرُجُ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا صَاحِبَ الدَّيْنِ؟ فَإِنَّمَا مُبِسْتُ بِمَا لَهُ عَلَيَّ مِنَ الحَقِّ ...

فَأَذِنَ لَهُ الدَّائِنُ أَيْضاً.

عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ سِجْنِهِ فَغَسَلَ أَنَسًا ، وَكَفَّنَهُ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ...

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ السُّجْنِ كَمَا هُوَ ...

وَلَمْ يَذْهَبْ لِرُوْيَةِ أَهْلِهِ ...

\* \* \*

عُمِّرَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ حَتَّىٰ بَلَغَ السَّابِعَةَ وَالسَّبْعِينَ...

فَلَمَّا أَتَاهُ اليَقِينُ<sup>(١)</sup> وَجَدَهُ خَفِيفَ الحِمْلِ مِنْ أَعْبَاءِ الدُّنْيَا ... كَثِيرَ الزَّادِ لِمَا بَعْدَ المَوْتِ ...

<sup>(</sup>١) اليقين: الموت.

حَدَّثَتْ « حَفْصَةُ بنْتُ رَاشِيدِ » ، وَكَانَتْ مِنَ العَابِدَاتِ فَقَالَتْ :

كَانَ « مَرْوَانُ المَحْمَلِيُّ » لَنَا جَاراً ، وَكَانَ نَاصِباً ( ) فِي العِبَادَةِ مُجْتَهِداً فِي الطَّاعَةِ ...

فَلَمَّا مَاتَ ؛ حَزِنًا عَلَيْهِ مُحْزِنًا شَدِيدًا ، فَرَأَيْتُهُ فِي المَنَام ... فَقُلْتُ :

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ ؟ .

فَقَالَ: أَدْخَلَنِي الجَنَّةَ.

قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟.

فَقَالَ : ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَىٰ أَصْحَابِ اليَمِينِ .

قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟.

قَالَ: ثُمَّ رُفِعْتُ إِلَىٰ المُقَرَّبِينَ (٢).

قُلْتُ : فَمَنْ رَأَيْتَ هُنَاكَ ؟ .

قَالَ: الحَسَنَ البَصْرِيُّ (٣)، وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ (\*) ...

<sup>(</sup>١) ناصباً في العبادة : جادًّا في العبادة .

<sup>(</sup>٢) المقربون: السابقون.

<sup>(</sup>٣) الحَسَن البَصْرِيّ : انظره ص ٩٥.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار مَحُمَّدِ بن سِيرِينَ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لأبن سعد: ٧٩٣/٧ و(أنظر المجلد الخاص بالفهارس).

٢ - صفة الصفوة لابن الجوزي: ٣٤١/٣ - ٢٤٨.

٣ – حلية الأولياء للأصفهاني: ٢٦٣/٢ - ٢٨٢.

٤ - تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ٥/ ١٣١.

ه - شذرات الذهب: ١٣٨/١ - ١٣٩.

٣ – وفيات الأعيان لابن خلكان: ١٨١/٤.

٧ - تهذيب التهذيب: ٩/٢١٤.

٨ - الوافي بالوفيات للصفدي: ٣/ ١٤٦.

٩ - طبقات الحفّاظ: ٩/٣.



« مَا رَأَيْتُ أَحَداً أَحْفَظَ لِلسُّنَّةِ مِنْ رَبِيعَةَ »

[ ابْنُ المَاجَشُونِ ]

" \ »

هَا نَحْنُ أُولَاءِ فِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَخَمْسِينَ لِلْهِجْرَةِ .

وَهَا هِيَ ذِي كَتَائِبُ<sup>(١)</sup> الـمُشلِمِينَ تَضْرِبُ فِي فِجَاجِ<sup>(٢)</sup> الْأَرْضِ مُشَرِّقَةً رِّبَةً .

تَحْمِلُ لِلْبَشَرِيَّةِ العَقِيدَةَ البَانِيَةَ ...

وَتَمُدُّ إِلَيْهَا اليَدَ المُصْلِحَةَ الحَانِيَةَ ...

وَتَنْشُرُ فِي رُبُوعِهَا الشُّرْعَةَ الَّتِي تُحَرِّرُ الإِنْسَانَ مِنْ عُبُودِيَّةِ الإِنْسَانِ ...

وَتَجْعَلُ وَلَاءَهُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...

وَهَذَا الصَّحَابِيُّ الجَلِيلُ « الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادِ الحَارِثِيُّ (<sup>٣)</sup> أَمِيرُ « خُرَاسَانَ » ، وَالقَائِدُ المُظَفَّرُ ؛ يَمْضِي عَلَىٰ رَأْسِ جَيْشِهِ الغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

وَمَعَهُ غُلَامُهُ الشُّجَاعُ ﴿ فَرُوخٌ ﴾ .

فَلَقَدْ عَزَمَ بَعْدَ أَنْ أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِفَيْحِ « سِجِسْتَانَ » وَغَيْرِهَا مِنَ الأَصْقَاعِ ( ٤)

<sup>(</sup>١) الكتائب: جمع كتيبة، وهي القطعة من الجيش.

<sup>(</sup>٢) فجاح الأرض: مسالك الأرض الوعرة بين الجبال.

 <sup>(</sup>٣) الربيع بن زياد الحارثي: انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ،
 الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٤) الأصقاع: جمع صقع بضم الصاد، الناحية من الأرض.

عَلَىٰ أَنْ يَخْتِمَ حَيَاتُهُ الحَافِلَةَ بِعُبُورِ نَهْرِ « سَيْحُونَ » ( ) ، وَرَفْع رَايَاتِ التَّوْحِيدِ فَوْقَ ذُرَىٰ<sup>(٢)</sup> تِلْكَ الأَصْقَاعِ الَّتِي كَانَتْ تُدْعَىٰ بِيِلَادِ مَا وَرَاءِ النَّهْرِ .

أَعَدُّ الرَّبِيعُ بْنُ زِيَادٍ لِلْمَعْرَكَةِ المَوْعُودَةِ عُدَّنَهَا ، وَاتَّخَذَ لَهَا أُهْبَتَهَا ...

وَفَرَضَ عَلَىٰ عَدُو اللَّهِ زَمَانَهَا وَمَكَانَهَا فَرْضاً ...

وَلَمَّا نَشِيبَ<sup>(٣)</sup> القِتَالُ أَبْلَىٰ فِيهِ الرَّبِيعُ وَجُنْدُهُ المَغَاوِيرُ بَلَاءٌ مَا يَزَالُ يَذْكُرهُ التَّاريخُ بِلِسَانِ نَدِيِّ بِالحَمْدِ، رَطِيبِ بِالإِكْبَارِ.

وَأَظْهَرَ غُلَامُهُ « فَرُوخٌ » فِي سَاحَاتِ الوَغَلى (٤) مِنْ ضُرُوبِ البَسَالَةِ وَصُنُوفِ الإِقْدَامِ مَا زَادَ الرَّبِيعَ إِعْجَابًا بِهِ ، وَإِكْبَارًا لَهُ ، وَتَقْدِيرًا لِمَزَايَاهُ .

وَانْجَلَتِ المَعْرَكَةُ عَنْ نَصْرِ مُؤَزَّرِ<sup>(٥)</sup> لِلْمُسْلِمِينَ.

فَزَلْزَلُوا أَقْدَامَ عَدُوِّهِمْ ، وَمَزَّقُوا صُفُوفَهُ ، وَفَرَّقُوا مُجمُّوعَهُ ...

ثُمَّ عَبَرُوا النَّهْرَ الَّذِي كَانَ يَحُولُ دُونَهُمْ وَدُونَ الانْسِيَاح<sup>(٢)</sup> فِي بِلَادِ « التُّرْكِ » . . .

وَيَمْنَعُهُمْ مِنَ الانْدِفَاعِ نَحْوَ أَرْضِ «الصِّين»، وَالإِيغَالِ<sup>(٧)</sup> فِي مَمْلَكَةِ « الصُّغْد » (^)...

وَمَا إِنْ عَبَرَ القَائِدُ العَظِيمُ النَّهْرَ ، وَاسْتَقَرَّتْ قَدَمَاهُ عَلَىٰ ضَفَّتِهِ الثَّانِيَةِ حَتَّىٰ بَادَرَ فَتَوَضَّأَ هُوَ وَجُنُودُهُ مِنْ مَائِهِ ؛ فَأَحْسَنُوا الوضُّوءَ ...

<sup>(</sup>١) نهر سَيْحُون: نهر كبير بعد سمرقند في حدود تركستان.

<sup>(</sup>٢) الذرى: القِمم، وذروة كل شيء: أعلَّاه.

<sup>(</sup>٦) الانْسِياح في الأرضِ: الذهاب فيها في كل اتجاه. (٣) نشب القتال: ثار القِتَال. (٤) ساحات الوغلى: ساحات الحرب.

<sup>(</sup>٥) نصر مؤزر: نصر قَويٌ شديد.

<sup>(</sup>٧) الإيغال: الدهاب بعيداً.

<sup>(</sup>A) الصغد: منطقة في أواسط آسيا.

وَاسْتَقْبَلُوا القِبْلَةَ ، وَصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِلَّهِ وَاهِبِ النَّصْرِ ... ثُمَّ كَافَأَ القَائِدُ الكَبِيرُ غُلَامَهُ « فَرُوحاً » عَلَىٰ مُسْنِ بَلائهِ (١): فَأَعْتَقَ رَقَبَتُهُ ...

وَقَسَمَ لَهُ نَصِيبَهُ مِنَ الغَنَائِمِ الكَثِيرَةِ الوَفِيرَةِ .

ثُمَّ زَادَهُ مِنْ عِنْدِهِ شَيْعًا كَثِيراً...

\* \* \*

لَمْ تَطُلِ الحَيَاةُ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ الأَبْلَجِ (٢) الأَغَرِّ (٣) بِالرَّبِيعِ بْنِ زِيَادِ الحَارِثِيِّ ...

حَيْثُ وَافَاهُ الأَجَلُ الـمَحْتُومُ بَعْدَ سَنتَيْنِ اثْنَتَيْنِ مِنْ تَحْقِيقِ مُحُلِّمِهِ الكَبِيرِ ... فَمَضَىٰ إِلَىٰ رَبِّهِ رَاضِياً مَوْضِيًّا .

أَمَّا الفَتَىٰ البَاسِلُ الشُّجَاعُ «فَرُوخٌ» فَقَدْ عَادَ إِلَىٰ «المَدينَةِ المُنوَّرَةِ» يَحْمِلُ مَعَهُ سَهْمَهُ الكَبِيرَ مِنَ الغَنَائِم ...

وَالهِبَةَ السَّخِيَّةَ الَّتِي وَهَبَهَا لَهُ قَائِدُهُ العَظِيمُ ...

وَيَحْمِلُ فَوْقَ ذَلِكَ حُرِّيَّتَهُ الغَالِيَةَ ...

وَذِكْرَيَاتِهِ الغَنِيَّةَ بِرَوَائِعِ البُطُولَاتِ ...

المُكَلَّلَةَ (٤) بِغُبَارِ الوَقَائِع ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) حُسْن بلائه: مُحسّن فِعْلِهِ في القتال.

<sup>(</sup>٢) الأبلج: الناصع الواضِعِ المثالقِ.

<sup>(</sup>٣) الأغر: الأبيض.

<sup>(</sup>٤) المُكَلَّلة: المتوجة.

كَانَ ﴿ فَوُوخٌ ﴾ حِينَ هَبَطَ مَدِينَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ شَابًا مَوْفُورَ الشَّبَابِ ، دَفَّاقَ الحَيَويَةِ ، مُمْتَلِئًا فُتُوَّةً وَفُرُوسِيَةً ...

وَكَانَ يَخْطُو نَحْوَ الثَّلَاثِينَ مِنْ مُحْمُرهِ ...

وَقَدْ عَرَمَ « فَوُوخٌ » عَلَىٰ أَنْ يَّتَخِذَ لِنَفْسِهِ مَنْزِلاً يَسْتَقِرُّ فِيهِ ، وَزَوْجَةً يَسْكُنُ لَيْهَا ...

فَابْتَاعَ دَاراً مِنْ أَوْسَطِ دُورِ المَدِينَةِ ...

وَاحْتَارَ امْرَأَةً رَاجِحَةَ العَقْلِ، كَامِلَةَ الفَصْٰلِ، صَحِيحَةَ الدِّينِ، ثُقَارِبُهُ فِي السِّنِّ ... وَاقْتَرَنَ بِهَا .

\* \* \*

نَعِمَ ﴿ فَرُوخٌ ﴾ بِدَارِهِ الَّتِي أَكْرَمَهُ اللَّهُ بِهَا .

وَلَقِيَ فِي صُحْبَةِ زَوْجَتِهِ مِنْ هَنَاءَةِ العَيْشِ وَطِيبِ العِشْرَةِ وَنَضَارَةِ الحَيَاةِ فَوْقَ مَا كَانَ يَوْجُو وَيَأْمُلُ.

لَكِنَّ يَلْكَ الدَّارَ العَامِرَةَ عَلَىٰ كُلِّ مَا تَوَافَرَ لَهَا مِنَ الـمَزَايَا ...

وَتِلْكَ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ عَلَىٰ كُلِّ مَا حَبَاهَا<sup>(١)</sup> اللَّهُ مِنْ كَرِيمِ الشَّمَائِلِ<sup>(٢)</sup> وَجَلِيلِ الخَصَائِلِ ، لَمْ يَسْتَطِيعًا أَنْ يَتَغَلَّبًا عَلَىٰ حَنِينِ الفَارِسِ المُؤْمِنِ إِلَىٰ خَوْضِ الْمُعَارِكُ ...

وَشَوْقِهِ إِلَىٰ سَمَاعِ وَقْعِ النِّصَالِ عَلَىٰ النِّصَالِ<sup>(٣)</sup>...

وَوَلَعِهِ بِاسْتِئْنَافِ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) حباها الله: منحها الله.

<sup>(</sup>٢) الشمائل: الصفات الطيبة.

 <sup>(</sup>٣) النصال: جمع نصل، ونصل السيف: حديدته.

فَكَانَ كُلَّمَا تَرَدَّدَتْ فِي المَدِينَةِ أَخْبَارُ انْتِصَارَاتِ الجُيُوشِ الإِسْلَامِيَّةِ الغَازِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَأَجَّجَتُ (١) أَشْوَاقُهُ إِلَىٰ الجِهَادِ، وَاشْتَدَّ حَنِينُهُ إِلَىٰ الغَازِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَأَجَّجَتُ (١) أَشْوَاقُهُ إِلَىٰ الجِهَادِ، وَاشْتَدَّ حَنِينُهُ إِلَىٰ الغَازِيَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَأَجَّجَتُ (١) أَشْوَاقُهُ إِلَىٰ الجِهَادِ.

#### \* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الجُمَعِ سَمِعَ « فَوُوخٌ » خَطِيبَ الْمَسْجِدِ النَّيَوِيِّ يَرُفُّ (٢) لِلْمُسْلِمِينَ بُشْرَىٰ انْتِصَارَاتِ الجُيُوشِ الإِسْلَامِيَّةِ فِي أَكْثَرَ مِنْ مَيْدَانِ .

وَيَحُضُّ (٣) النَّاسَ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الاِسْتِشْهَادِ إِعْزَازاً لِدِينِهِ ، وَابْتِغَاءُ ( \* ) لِمَوْضَاتِهِ ، فَعَادَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَقَدْ عَقَدَ العَوْمَ عَلَىٰ الاِنْضِوَاءِ تَحْتَ رَايَةٍ مِنْ رَايَاتِ الْمُسْلِمِينَ المُنْتَشِرَةِ تَحْتَ كُلِّ نَجْم .

وَأَعْلَنَ عَزْمَهُ هَذَا لِزَوْجَتِهِ .

فَقَالَتْ لَهُ:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، لِمَنْ تَتْرُكُنِي وَتَتْرُكُ هَذَا الجَنِينَ<sup>(٥)</sup> الَّذِي أَحْمِلُهُ بَيْنَ جَوَانِحِي ؟! ...

فَأَنْتَ رَجُلٌ غَرِيبٌ عَنِ المَدِينَةِ ، لَا أَهْلَ لَكَ فِيهَا وَلَا عَشِيرَةً .

فَقَالَ : أَتْرُكُكِ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ...

ثُمَّ إِنِّي خَلَّفْتُ لَكِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ جَمَعْتُهَا مِنْ غَنَائِمِ الحَوْبِ ... فَصُونِيهَا ، وَنَمْرِيهَا (<sup>1)</sup>، وَأَنْفِقِي مِنْها عَلَىٰ نَفْسِك وَوَلِيدِكِ بِالمَمْرُوفِ حَتَّىٰ أَعُودَ إِنَيْكِ سَالِماً غَانِماً ...

<sup>(</sup>١) تأججت: اتقدت واشتعلت. (٣) يحصُّ: يحِث. (٥) الجنين: الولد ما دام في رحم أُمَّه.

<sup>(</sup>٣) يزف البشرى: يسوقُها ويهديها. (٤) ابتغاء: طلباً. (٦) تُشريها: كَثْريها بالتجارة ونحوها.

أَوْ يَرْزُقَنِي اللَّهُ الشَّهَادَةَ الَّتِي أَتَمَنَّاهَا ...

ثُمَّ وَدَّعَهَا وَمَضَىٰ إِلَىٰ غَايَتِهِ ...

\* \* \*

وَضَعَتِ السَّيِّدَةُ الرَّزَانُ<sup>(١)</sup> حَمْلَهَا بَعْدَ رَحِيلِ زَوْجِهَا بِيِضْعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا ُ هُوَ غُلَامٌ مُشْرِقُ الوَجْهِ ، مُحْلُوُ القَسَمَاتِ ، رَائِعُ المُجْتَلَىٰ<sup>(٢)</sup>...

فَفَرِحَتْ بِهِ فَرَحاً عَظِيماً كَادَ يُنْسِيهَا فِرَاقَ أَبِيهِ ...

وَأُطْلَقَتْ عَلَيْهِ اسْمَ « رَبِيعَةَ » .

\* \* \*

بَدَتْ عَلَىٰ الغُلَامِ الصَّغِيرِ عَلَامَاتُ النَّجَابَةِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ ... وَظَهَرَتْ أَمَارَاتُ<sup>(٣)</sup> الذَّكَاءِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ .

فَأَسْلَمَتْهُ أُمُّهُ إِلَىٰ المُعَلِّمِينَ، وَأَوْصَتْهُمْ بِأَنْ يُحْسِنُوا تَعْلِيمَهُ ...

وَاسْتَدْعَتْ لَهُ المُؤَدِّينَ وَحَضَّتْهُمْ عَلَىٰ أَنْ يُحْكِمُوا تَأْدِيتَهُ .

فَمَا لَبِثَ كَثِيراً حَتَّلَىٰ أَتْقَنَ الكِتَابَةَ وَالقِرَاءَةَ ...

ثُمَّ حَفِظَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَجَعَلَ يُرَتَّلُهُ نَدِيًّا طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ فُوَّادِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَوَعَىٰ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِلْةٍ ...

وَاسْتَظْهَرَ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ مَا يَحْسُنُ بِمِثْلِهِ أَنْ يَسْتَظْهِرَ ...

وَعَرَفَ مِنْ أُمُورِ الدِّينِ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَعْرِفَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المرأة الرَّزَان: المرأَّةُ الرَّصينَةُ الرَّزينَةُ .

 <sup>(</sup>۲) رائع المجتلى: يروع عين رائيه.
 (۳) الأمارات: الدلائل والعلامات.

وَقَدْ أَغْدَقَتْ<sup>(١)</sup> أُمُّ رَبِيعَةَ عَلَىٰ مُعَلِّمِي وَلَدِهَا وَمُؤَدِّبِيهِ المَّالَ وَالجَوَائِزَ إغْدَاقاً .

فَكَانَتْ كُلَّمَا رَأَتُهُ يَرْدَادُ عِلْماً ؟ تَزِيدُهُمْ بِرًّا وَإِكْرَاماً ...

وَكَانَتْ تَتَرَقَّبُ عَوْدَةَ أَبِيهِ الغَائِبِ ، وَتَحْتَهِدُ فِي أَنْ تَحْعَلَهُ قُرَّةَ <sup>(٢)</sup> عَيْنِ لَهَا

وَلَهُ .

لَكِنَّ « فَرُّوخاً » طَالَتْ غَيْبَتُهُ .

ثُمَّ تَضَارَبَتِ الأَقْوَالُ فِيهِ .

فَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ وَقَعَ أُسِيراً فِي أَيْدِي الْأَعْدَاءِ .

وَقَالَ آخَرُونَ : إِنَّهُ مَا زَالَ طَلِيقًا ثِوَاصِلُ الجِهَادَ .

وَقَالَ فَرِيقٌ ثَالِتٌ عَائِدٌ مِنْ سَاحَاتِ القِتَالِ : إِنَّهُ نَالَ الشَّهَادَةَ الَّتِي تَمَنَّاهَا .

فَتَرَجَّحَ هَذَا القَوْلُ الأَخِيرُ عِنْدَ أُمُّ رَبِيعَةَ لِانْقِطَاعِ أَخْبَارِهِ ، فَحَزِنَتْ عَلَيْهِ محزْناً أَمَضَّ<sup>(٣)</sup> فُؤَادَهَا .

ثُمَّ احْتَسَبَتْهُ عِنْدَ اللَّهِ (٤).

\* \* \*

كَانَ رَبِيعَةُ يَوْمَئِذٍ قَدْ أَيْفَعَ<sup>(٥)</sup> وَكَادَ يَدْخُلُ فِي مَدَاخِلِ الشَّبَابِ .

فَقَالَ النَّاصِحُونَ لِأُمِّهِ:

هَا هُوَ ذَا رَبِيعَةُ قَدِ اسْتَكْمَلَ مَا يَنْبَغِي لِفَتَى مِثْلِهِ أَنْ يَسْتَكْمِلَهُ مِنَ القِرَاءَةِ وَالكِتَابَةِ ...

<sup>(</sup>١) أغدقت: أكثرت وأجزلت.

<sup>(</sup>٢) قرة عين: مبعث فَرح وسرور. (٤) احتسبته عند الله: طلبت أجرها عليه من الله. (٣) أمضً فؤادها: أحزنه وأوجعه. (٥) أيفع: قارب البلوغ.

<sup>)</sup> أمض فؤادها : أحزنه وأوجعه .

وَزَادَ عَلَىٰ أَقْرَانِهِ (١) فَحَفِظَ القُوْآنَ وَرَوَىٰ الحَدِيثَ .

فَلَوْ تَخَيَّرْتِ لَهُ حِرْفَةً<sup>(٢)</sup> مِنَ الحِرَفِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَلْبَثُ أَنْ يُثْقِنَهَا، وَيُنْفِقَ عَلَيْكِ وَعَلَىٰ نَفْسِهِ مِمَّا تَدُرُّهُ مِنْ خَيْرِ، فَقَالَتْ:

أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَخِيرَ<sup>(٣)</sup> لَهُ مَا فِيهِ صَلَاحُ مَعَاشِهِ وَمَعَادِهِ<sup>(٤)</sup>...

إِنَّ رَبِيعَةَ قَدْ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ العِلْمَ ...

وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يَعِيشَ مُتَعَلِّماً وَمُعَلِّماً مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ .

\* \* \*

مَضَىٰ رَبِيعَةُ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي اخْتَطَّهَا لِنَفْسِهِ غَيْرَ وَانِ وَلَا مُقَصِّرٍ .

وَأَقْبَلَ عَلَىٰ حَلَقَاتِ العِلْمِ الَّتِي كَانَ يَوْخَوُ<sup>(٥)</sup> بِهَا مَسْجِدُ المَدِينَةِ كَمَا يُقْبِلُ الظِّمَاءُ<sup>(٦)</sup> عَلَىٰ المَوَارِدِ العِذَابِ<sup>(٧)</sup>.

وَلَزِمَ البَقِيَّةَ البَاقِيَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ <sup>(^)</sup> خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةٍ ...

وَأَخَذَ عَنِ الرَّعِيلِ الأَوَّلِ<sup>(٩)</sup> مِنَ التَّالِعِينَ وَفِي مُقَدِّمَتِهِمْ:

سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ (١٠)، وَمَكْحُولٌ الشَّامِيُّ ، وَسَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ (١١)...

<sup>(</sup>١) أقرانه: نظرائِه وأمثاله.

<sup>(</sup>٢) الحرفة: الصنعة.

<sup>(</sup>٣) يَخِيرَ له: يختار له.

 <sup>(</sup>٤) معاشه ومعاده: أي معاشه في الدنيا، ومعاده في الآخرة.

<sup>(</sup>٥) يزخر بها: يموج بها.

 <sup>(</sup>٦) الظّماء: العطاش.
 (٧) العذاب: العذبة الحلوة.

أَسَّ بن مالك الأنصاري: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

 <sup>(</sup>٩) الرَّعِيل الأول: الفريق المتقدِّم.

<sup>(</sup>١٠) سَعِيدٌ بْنِ الْمُسَيِّبِ: انظره ص ١٩٧. ١٩٧) سَلَمَة بْنُ دِيتَار: انظره ص ١٨٥.

وَوَاصَلَ كَلَالُ<sup>(۱)</sup> لَيْلِهِ بِكَلَالِ نَهَارِهِ حَتَّىٰ أَنْهَكَهُ الجُهْدُ. فَإِذَا كَلَّمَهُ أَحَدٌ فِي ذَلِكَ وَدَعَاهُ إِلَىٰ الرَّفْقِ بِنَفْسِهِ، قَالَ: سَمعْنَا أَشْيَاخَنَا يَتُمُولُونَ:

« إِنَّ العِلْمَ لَا يُعْطِيكَ بَعْضَهُ إِلَّا إِذَا أَعْطَيْتَهُ نَفْسَكَ كُلَّهَا » ... ثُمَّ مَا لَبِثَ <sup>(٢)</sup>كَثِيراً حَتَّىٰ ارْتَفَعَ ذِكْرُهُ ، وَبَزَغَ نَجْمُهُ ، وَكَثُرَ إِخْوَانُهُ . وَأُولِعَ بِهِ تَلَامِيذُهُ ، وَسَوَّدَهُ<sup>(٣)</sup> قَوْمُهُ .

وَلَقَدْ سَارَتْ حَيَاةُ عَالِمِ الْمَدِينَةِ هَادِئَةً وَادِعَةً ...

فَشَطْرٌ مِنْ يَوْمِهِ فِي دَارِهِ لِأَهْلِهِ وَإِخْوَانِهِ ...

وَآخَرُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُ لِمَجَالِسِ العِلْمِ وَحَلَقَاتِهِ ...

وَلَقَدْ مَضَتْ حَيَاتُهُ مُتَشَابِهَةً حَتَّىٰ وَقَعَ فِيهَا مَا لَمْ يَكُنْ فِي الحُسْبَانِ ...

<sup>(</sup>١) الكلال: التعب والنَّصب.

<sup>(</sup>٢) ما لبث: ما أبطأ.

<sup>(</sup>٣) سؤده قومه: جعلوه سيداً عليهم.



فِي ذَاتِ عَشِيَّةٍ مِنْ عَشِيَّاتِ الصَّيْفِ المُقْمِرَةِ ؛ بَلَغَ المَدينَةَ المُنَوَّرَةَ فَارِسٌ فِي أَوَاخِرِ العِقْدِ السَّادِسِ مِنْ عُمُرِهِ .

وَمَضَىٰ فِي أَزِقَّتِهَا رَاكِباً جَوَادَهُ قَاصِداً دَارَهُ .

وَهَوَ لَا يَدْرِي إِنْ كَانَتْ دَارُهُ مَا تَزَالُ قَائِمَةً عَلَىٰ عَهْدِهِ بِهَا ، أَمْ أَنَّ الأَيَّامَ قَدْ فَعَلَتْ بِهَا فِعْلَهَا ...

فَلَقَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ غِيَابِهِ عَنْهَا ثَلَاثُونَ عَاماً أَوْ نَحْواً<sup>(١)</sup> مِنْ ذَلِكَ .

وَكَانَ يُسَائِلُ نَفْسَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ الشَّائِّةِ الَّتِي خَلَّفَهَا فِي تِلْكَ الدَّارِ مَا فَعَلَتْ ؟ ...

وَعَنْ جَنِينِهَا الَّذِي كَانَتْ تَحْمِلُهُ بَيْنَ جَوَانِحِهَا:

أُوَضَعَتْهُ ذَكَراً أَمْ أُنْثَىٰ ؟ ... أَحَيِّي هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ؟ .

وَإِذَا كَانَ حَيًّا؛ فَمَا شَأْنُهُ؟.

وَعَنْ ذَلِكَ المَبْلَغِ الكَبِيرِ الَّذِي جَمَعَهُ مِنْ غَنَائِمِ الجِهَادِ ، وَتَرَكَهُ وَدِيعَةً عِنْدَهَا حِينَ مَضَىٰ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ الجُيُوشِ الْإِسْلَامِيَّةِ المُتَوَجِّهَةِ لِفَتْحِ ( بُخَارَىٰ » وَ( سَمَرْقَنْدَ » وَمَا جَاوَرَهُمَا ...

<sup>(</sup>١) نحواً من ذلك: قريباً من ذلك.

وَلَقَدْ كَانَتْ أَزِقَّةُ المَدِينَةِ وَشُوَارِعُهَا مَا تَزَالُ عَامِرَةً بِالغَادِينَ وَالرَّائِحِينَ ... فَالنَّاسُ لَمْ يَفْرَغُوا مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَّا وَشِيكاً (١)، لَكِنَّ أَحَداً مِنْ هَوُلَاءِ النَّاسِ الَّذِينَ مَرَّ بِهِمْ لَمْ يَعْرِفْهُ، وَلَمْ يَأْبَهْ (٢) لَهُ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَىٰ جَوَادِهِ المُطَهَّمِ، وَلَا إِلَىٰ سَيْفِهِ المُتَدَلِّى مِنْ عَاتِقِهِ ...

فَسُكَّانُ الـمُدُنِ الإِسْلَامِيَّةِ كَانُوا قَدْ أَلِفُوا مَنْظَرَ الـمُجَاهِدِينَ الغَادِينَ إِلَىٰ القِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوِ العَائِدِينَ مِنْهُ .

لَكِنَّ ذَلِكَ كَانَ سَبَبًا فِي إِثَارَةِ حُزْنِ الفَارِسِ وَارْدِيَادِ وَسَاوِسِهِ .

وَفِيمَا كَانَ الفَارِسُ سَايِحاً فِي أَفْكَارِهِ هَذِهِ ، مَاضِياً يَتَلَمَّسُ طَرِيقَهُ فِي تِلْكَ الأَزِقَّةِ الَّتِي عَرَاهَا<sup>(٣)</sup> التَّغْييرُ ... وَجَدَ نَفْسَهُ فَجُأَةً أَمَامَ دَارِهِ ...

وَٱلْفَىٰ (٤) بَابَهَا مَشْقُوفاً، فَأَعْجَلَتْهُ الفَرْحَةُ عَنِ الاِسْتِثْلَانِ عَلَىٰ أَهْلِهَا ... وَوَلَجَ مِنَ البَابِ، وَأَوْغَلَ فِي صَحْنِ الدَّارِ ...

\* \* \*

سَمِعَ رَبُّ الدَّارِ صَرِيرَ البَابِ ، فَأَطَلَّ مِنْ عُلِّيَتِهِ <sup>(٥)</sup> فَرَأَىٰ فِي ضَوْءِ القَّمَرِ رَجُلاً مُتَوشِّحاً سَيْفَهُ مُتَقَلِّداً رُمْحَهُ ، يَقْتَحِمُ عَلَيْهِ فِي اللَّيْلِ دَارَهُ .

وَكَانَتْ زَوْجَتُهُ الشَّابَّةُ تَقِفُ غَيْرَ بَعِيدِ عَنْ مُرْمَىٰ بَصَرِ الرَّمُجلِ الغَرِيبِ . فَهَبَّ مُغْضَباً ، وَنَزَلَ إِلَيْهِ حَافِياً وَهُوَ يَقُولُ :

أَتَتَسَتَّهُ بِجُنْحِ اللَّيْلِ يَا عَدُوَّ اللَّهِ ، وَتَقْتَحِمُ مَنْزِلِي ، وَتَهْجِمُ عَلَىٰ حَرِيمِي ؟!. وَانْدَفَعَ نَحْوَهُ كَمَا يَنْدَفِعُ الأَسَدُ الضَّارِي إِذَا أُرِيدَ عَرِينُهُ<sup>(٦)</sup> بِسُوءٍ ...

<sup>(</sup>۱) وشیکاً: قریباً. (۲) لم یأبه له: لم یهتم به.

 <sup>(</sup>٤) ألفني: وجد.
 (٥) الغلية: بيت في الطبقة الثانية من الدار.

<sup>(</sup>٦) العرين: بيت الْأُسد.

<sup>(</sup>٣) عراها: أصابها .

وَلَمْ يَدَعْ لَهُ فُرْصَةً لِلْكَلَامِ ...

وَتَوَاثَبَ كُلِّ مِنَ الرَّجُلَيْنِ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ؛ وَعَلَتْ جَلَبَتُهُمَا (١)، وَارْتَفَعْ ضَجِيجُهُمَا ، وَتَدَفَّقَ الجِيرَانُ عَلَىٰ البَيْتِ مِنْ كُلِّ صَوْبٍ .

فَأَحَاصُوا بِالرَّجُلِ الغَرِيبِ إِحَاطَةَ الغُلِّ<sup>(٢)</sup> بِالعُنُقِ ، وَأَعَانُوا جَارَهُمْ عَلَيْهِ ...

فَأَمْسَكَ بِهِ صَاحِبُ الدَّارِ وَأَحْكَمَ قَبْضَتَهُ عَلَىٰ خِنَاقِهِ<sup>٣)</sup> وَقَالَ :

وَاللَّهِ لَا أُطْلِقُكَ \_ يَا عَدُوَّ اللَّهِ \_ إِلَّا عِنْدَ الوَالِي .

فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا أَنَا بِعَدُو اللَّهِ ... وَلَمْ ارْتَكِبْ ذَنْبًا ...

وَإِنَّمَا هُوَ بَيْتِي ، وَمِلْكُ يَمِينِي ، وَجَدْتُ بَابَهُ مَفْتُوحاً فَدَخَلْتُهُ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ النَّاسِ وَقَالَ:

يَا قَوْمُ ... اسْمَعُوا مِنِّي ...

هَذَا البَيْتُ بَيْتِي ... شَرَيْتُهُ بِمَالِي ...

يَا قَوْمُ ... أَنَا « فَرُّوخٌ » .

أَلَمْ يَبْقَ فِي الجِيرَانِ أَحَدٌ يَعْرِفُ « فَرُوخاً » الَّذِي غَدَا<sup>(٤)</sup> مُنْذُ ثَلَاثِينَ عَاماً مُجَاهِداً فِي سَبِيل اللَّهِ ١٤.

وَكَانَتْ وَالِدَةُ صَاحِبِ الدَّارِ نَائِمَةً ، فَاسْتَيْقَظَتْ عَلَىٰ الضَّجِيجِ ، وَأَطَلَّتْ مِنْ نَافِذَةِ مُمَّلِيَتِهَا ؛ فَرَأَتْ زَوْجَهَا بِشَحْمِهِ وَلَحْمِهِ .

<sup>(</sup>١) جَلَبتهما: ضوضاؤهما.

<sup>(</sup>٢) الغُل: طوق من حديد يجعل في العنق أو اليد، وجمعُه أغلال.

<sup>(</sup>٣) خِنَاقه: رقبته.

<sup>(</sup>٤) غدا: مَضَىٰ وذهب.

فَكَادَتْ تَعْقِدُ الدَّهْشَةُ لسَانَهَا ...

لَكِنَّهَا مَا لَبِثَتْ أَنْ قَالَتْ:

دَعُوهُ ...

دَعْهُ يَا رَبِيعَةُ ...

دَعْهُ يَا وَلَدِي ... إِنَّهُ أَبُوكَ ...

انْصَرِفُوا عَنْهُ يَا قَوْمُ ، بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ .

حَذَارِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ...

إِنَّ هَذَا الَّذِي تَتَصَدَّىٰ لَهُ وَلَدُكَ وَفِلْذَةُ كَبِدِكَ (١).

فَمَا كَادَتْ كَلِمَاتُهَا تُلامِسُ الآذَانَ حَتَّىٰ أَقْبَلَ «فَرُوخٌ» عَلَىٰ رَبِيعَةَ ، وَجَعَلَ يَضُمُّهُ وَيُعَانِقُهُ ..

وَأَقْبَلَ رَبِيعَةُ عَلَىٰ « فَرُوخ » ، وَطَفِقَ يُقَبِّلُ يَدَيْهِ وَعُنْقَهُ وَرَأْسَهُ ...

وَانْفَضَّ عَنْهُمَا النَّاسُ ...

وَنَوَلَتْ أُمُّ رَبِيعَةَ تُسَلِّمُ عَلَىٰ زَوْجَهَا الَّذِي مَا كَانَتْ تَظُنُّ ظَنَّا أَنَّهَا سَتَلْقَاهُ عَلَىٰ هَذِهِ الأَرْضِ بَعْدَ أَنِ انْقَطَعَتْ أَحْبَارُهُ مُدَّةً تُقَارِبُ ثُلُثَ قَرْنِ مِنَ الزَّمَانِ .

جَلَسَ « فَرُوخٌ » إِلَىٰ زَوْجَتِهِ ، وَطَفِقَ يُحَدُّثُهَا عَنْ أَحْوَالِهِ ...

وَيَكْشِفُ لَهَا عَنْ أَسْبَابِ انْقِطَاعِ أَخْبَارِهِ ...

وَلَكِنَّهَا كَانَتْ فِي شُغُلِ شَاغِلِ عَنْ كَثِيرِ مِمَّا يَقُولُ ، فَلَقَدْ نَغَّصَ (٢) عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) فِلْذَة كَبِدِكِ: قطعة كَبِدِكَ.

<sup>(</sup>٢) نَغُص: كُدُّر.

فَوْحَتَهَا بِلِقَاثِهِ وَاجْتِمَاعِ شَمْلِهِ بِوَلَدِهِ؛ خَوْفُهَا مِنْ غَضْبَتِهِ عَلَىٰ إِضَاعَةِ كُلِّ مَا أَوْدَعُهُ لَدْيُهَا مِنْ مَالٍ...

كَانَتْ تَقُولُ فِي نَفْسِهَا:

مَاذَا لَو سَأَلَنِي الآنَ عَنْ ذَلِكَ المَبْلَغِ الكَبِيرِ الَّذِي تَرَكَهُ أَمَانَةً عِنْدِي، وَأَوْصَانِي أَنْ أُنْفِقَ مِنْهُ بِالمَعْرُوفِ؟! ...

مَاذَا سَيَكُونُ مِنْهُ لَوْ أَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ لَمْ يَثِقَ مِنْهُ شَيْءٌ ؟! ...

أَيُقْنِعُهُ قَوْلِي لَهُ:

إِنَّنِي أَنْفَقْتُ مَا تَرَكَهُ عِنْدِي عَلَىٰ تَرْبِيَةِ اثْنِهِ وَتَعْلِيمِهِ ؟ ...

وَهَلْ تَبْلُغُ نَفَقَةُ وَلَدٍ ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِينَارٍ ؟! .

أَيُصَدِّقُ أَنَّ يَدَ ابْيِهِ أَنْدَىٰ مِنَ السَّحَابِ(١)، وَأَنَّهُ لَا يُبْقِي عَلَىٰ دِينَارٍ وَلَا مِنَ المُوَلِّفَةَ ؟ . وَلَا دِرْهَم ، وَأَنَّ المَدِينَةَ كُلَّهَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَىٰ إِخْوَانِهِ الآلَافَ المُؤَلِّفَةَ ؟ .

وَفِيمَا كَانَتْ أُمُّ رَبِيعَةَ غَارِقَةً فِي هَوَاجِسِهَا (٢) هَذِهِ ، الْتَفَتَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا وَقَالَ:

لَقَدْ جِئْتُكِ \_ يَا أُمَّ رَبِيعَةَ \_ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِينَارٍ ...

فَأَحْرِجِي المَالَ الَّذِي أَوْدَعْتُهُ عِنْدَكِ لِنَضُمَّ هَذَا إِلَيْهِ ، وَنَشْتَرِيَ بِالمَالِ كُلِّهِ بُسْتَاناً أَوْ عَقَاراً (٢٠) نَعِيشُ مِنْ غَلَّتِهِ مَا المُتَدَّتْ بِنَا الحَيَاةُ .

فَتَشَاغَلَتْ عَنْهُ ، وَلَمْ تُجِبْهُ بِشَيْءٍ .

فَأَعَادَ عَلَيْهَا الطَّلَبَ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أندى من السحاب: أكرم من الغيم الممطر.

<sup>(</sup>٣) العقار: الدار والضيعة ونحوهما.

هَيًا ... أَيْنَ المَالُ حَتَّىٰ أَضُمَّ إِلَيْهِ مَا مَعِي؟.

فَقَالَتْ: لَقَدْ وَضَعْتُهُ حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُوضَعَ...

وَسَأُخْرِجُهُ لَكَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

وَقَطَعَ صَوْتُ المُؤَذِّنِ عَلَيْهِمَا الحَدِيثَ ... فَهَبَّ «فَرُوخٌ » إِلَى إِبْرِيقِهِ فَتَوَضَّأَ .

ثُمَّ مَضَىٰى مُسْرِعاً نَحْوَ البَابِ وَهُوَ يَقُولُ : أَيْنَ رَبِيعَةً ؟ .

فَقَالُوا: سَبَقَكَ إِلَىٰ المَسْجِدِ مُنْذُ النَّدَاءِ الأَوَّلِ.

وَلَا نَحْسَبُ أَنَّكَ تُدْرِكُ الجَمَاعَةَ.

\* \* \*

بَلَغَ « فَرُّوخٌ » المَسْجِدَ ؛ فَوَجَدَ أَنَّ الإِمَامَ قَدْ فَرَغَ وَشِيكاً مِنَ الصَّلَاةِ ، فَأَدًىٰ المَكْتُوبَةَ .

ثُمَّ مَضَىٰ نَحْوَ الضَّرِيحِ الشَّرِيفِ فَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

ثُمَّ انْثَنَىٰ نَحْوَ الرَّوْضَةِ <sup>(١)</sup> المُطَهَّرَةِ ، فَقَدْ كَانَتْ فِي فُوَّادِهِ أَشْوَاقٌ إِلَيْهَا ، وَحَنِينٌ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فِيهَا .

فَتَخَيَّرَ لِنَفْسِهِ مَكَاناً فِي رِحَابِهَا النَّضِرَةِ .

ثُمَّ جَعَلَ يَتَنَقَّلُ (٢)، فَصَلَّىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ ، ثُمَّ دَعَا بِمَا أُلْهِمَ أَنْ يَدْعُو .

<sup>(</sup>١) الروضة: ما بين قبر الرَّسول عَلَيْتُ ومنبره.

<sup>(</sup>٢) يتنفُّل: يصلى نفلاً، والنفل: مَّا زاد عَلَىٰ الفرائض.

وَلَمَّا هَمَّ بِمُغَادَرَةِ المَسْجِدِ ؛ وَجَدَ بَاحَتَهُ قَدْ غُصَّتْ عَلَىٰ رَحْبِهَا بِمَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ العِلْمِ لَمْ يَشْهَدْ لَهُ نَظِيراً مِنْ قَبْلُ .

وَرَأَىٰ النَّاسَ قَدْ تَحَلَّقُوا حَوْلَ شَيْخِ المَجْلِسِ حَلْقَةً إِثْرَ حَلْقَةٍ ، حَتَّىٰ لَمْ يَتْرُكُوا فِي السَّاحَةِ مَوْطِقًا لِقَدَمِ .

وَأَجَالَ بَصَرَهُ فِي النَّاسِ ؛ فَإِذَا فِيهِمْ شُيُوخٌ مُعَمَّمُونَ ذَوُو أَسْنَانِ <sup>(١)</sup>... وَرجَالٌ مُتَوَقِّرُونَ <sup>(٢)</sup> تَدُلُّ هَيْئَاتُهُمْ عَلَىٰ أَنَّهُمْ ذَوُو أَقْدَارِ <sup>(٣)</sup>...

وَشُبَّانٌ كَثِيرُونَ قَدْ جَثْوًا عَلَىٰ رُكَبِهِمْ ، وَأَخَذُوا أَقْلَامَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، وَجَعَلُوا يَلْتَقِطُونَ مَا يَقُولُهُ الشَّيْخُ كَمَا تُلْتَقَطُ الدُّرَرُ ...

وَيَحْفَظُونَهُ فِي دَفَاتِرِهِمْ كَمَا تُحْفَظُ الأَعْلَاقُ<sup>(٤)</sup> التَّفِيسَةُ.

وَكَانَ النَّاسُ مُتَّجِهِينَ بِأَبْصَارِهِمْ إِلَىٰ حَيْثُ يَجْلِسُ الشَّيْخُ، مُنْصِتِينَ إِلَىٰ كُلِّ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ حَتَّىٰ لَكَأَنَّ عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرَ<sup>(٥)</sup>...

وَكَانَ المُبَلِّغُونَ يَتْقُلُونَ مَا يَقُولُهُ الشَّيْخُ فِقْرَةً فِقْرَةً ، فَلَا يَفُوتُ أَحَداً شَيْءٌ مِنْ كَلَامِهِ مَهْمَا كَانَ بَعِيداً .

وَحَاوَلَ « فَرُّوخٌ » أَنْ يَتَبَيَّنَ صُورَةَ الشَّيْخِ ... فَلَمْ يُفْلِعْ لِمَوْقِعِهِ مِنْهُ ، وَبُعْدِهِ عَنْهُ .

لَقَدْ رَاعَهُ مِنْهُ بَيَانُهُ المُشْرِقُ، وَعِلْمُهُ المُتَدَفِّقُ، وَحَافِظَتُهُ العَجِيبَةُ. وَأَدْهَشَهُ خُضُوعُ النَّاس بَيْنَ يَدَيْهِ.

<sup>(</sup>١) ذوو أسنان : ذوو أعمار ، [أي كبار السن].

 <sup>(</sup>٢) متوقرون: مُظهِرون الوقاز.
 (٣) ذوو أقدار: لهم منزلة وشأنٌ.

 <sup>(</sup>٦) دوو افدار: لهم منزله وسان.
 (٤) الأعلاق: النفائس التي تُقتَنّن .
 (٥) كأن على رؤوسهم الطير: كناية عن سكونهم، وصمتهم.

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ خَتَمَ الشَّيْخُ مَجْلِسَهُ وَنَهَضَ وَاقِفاً ...

فَهَبَ النَّاسُ مُتَّجِهِينَ نَحْوَهُ ، وَتَرَاحَمُوا عَلَيْهِ ، وَأَحَاطُوا بِهِ ، وَانْدَفَعُوا وَرَاءَهُ يُشَيِّعُونَهُ(١) ۚ إِلَىٰ خَارِجِ الـمَسْجِدِ .

وَهُمَا الْتَفَتَ ﴿ فَرُوخٌ ﴾ إِلَىٰ رَجُلٍ كَانَ يَجْلِسُ بِجَانِبِهِ وَقَالَ :

قُلْ لِي - بِرَبِّكَ - مَنِ الشَّيْخُ ؟! .

فَقَالَ الرَّجُلُ بِاسْتِغْرَابِ: أَوَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؟ .

فَقَالَ « فَرُوخٌ » : بَلَىٰ .

فَقَالَ الرَّجُلُ : وَهَلْ فِي المَدِينَةِ رَجُلٌ وَاحِدٌ لَا يَعْرِفُ الشَّيْخَ ؟! .

فَقَالَ « فَرُوخٌ » : اعْذُرْنِي إِذَا كُنْتُ لَا أَعْرِفُهُ .

فَلَقَدْ أَمْضَيْتُ نَحْواً مِنْ ثَلَاثِينَ عَاماً بَعِيداً عَنِ الـمَدِينَةِ ، وَلَمْ أَعُدْ إِلَيْهَا إِلَّا أَمْس ... فَقَالَ الرَّجُلُ :

لَا بَأْسَ ... اجْلِسْ إِلَيَّ قَلِيلاً أُحَدِّثْكَ عَنِ الشَّيْخِ .

ثُمَّ قَالَ :

إِنَّ الشَّيْخَ الَّذِي اسْتَمَعْتَ إِلَيْهِ سَيِّدٌ مِنْ سَادَاتِ التَّابِعِينَ ، وَعَلَمٌ مِنْ أَعْلَامِ المُسْلِمِينَ .

وَهُوَ مُحَدِّثُ المَدِينَةِ ، وَفَقِيهُهَا ، وَإِمَامُهَا عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ حَدَاثَةِ سِنَّهِ .

فَقَالَ « فَرُّوخٌ » : مَا شَاءَ اللَّهُ ، لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ...

فَأَتْبَعَ الرَّجُلُ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) يشيعونه: يودعونه.

وَإِنَّ مَجْلِسَهُ يَضُمُّ ـ كَمَا رَأَيْتَ ـ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ<sup>(١)</sup>، وَأَبَا حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ ، وَيَحْيَىٰ بْنَ سَعِيدِ الأَنْصَارِيَّ ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو الأَوْرَاعِيُّ ، وَاللَّيْثَ بْنَ سَعْدِ ، وَغَيْرَهُمْ وَغَيْرَهُمْ .

فَقَالَ « فَرُوخٌ » :

غَيْر أَنَّكَ ...

فَلَمْ يُتِحْ لَهُ الرَّجُلُ فُوصَةً لإِنْمَامِ كَلَامِهِ ، وَأَرْدَفَ (٢) يَقُولُ :

وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ سَيُدٌ كَرِيمُ الشَّمَائِلِ، مُوَطَّأُ الأَّكْنَافِ (٣)، سَخِيُّ السَّمَائِلِ، مُوطًّأُ الأَّكْنَافِ (٣)، سَخِيُّ اللهِ ...

فَمَا عَرَفَ أَهْلُ المَدِينَةِ أَحَداً أَوْفَرَ مِنْهُ مُحوداً لِصَدِيقِ وَابْنِ صَدِيقٍ ... وَلاَ أَزْهَدَ مِنْهُ فِي مَتَاعِ الدُّنْيَا ، وَلاَ أَرْغَبَ مِنْهُ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ .

فَقَالَ « فَرُّوخٌ » : وَلَكِنَّكَ لَمْ تَذْكُرْ لِيَ اسْمَهُ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّهُ رَبِيعَةُ الرَّأْيِ.

فَقَالَ « فَرُوخٌ » : رَبِيعَةُ الرَّأْيِ !! .

نَعَمْ ، إِنَّ اسْمَهُ رَبِيعَةً ...

لَكِنَّ عُلَمَاءَ المَدِينَةِ وَشُيُوخَهَا دَعَوْهُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا لَمْ يَجِدُوا لِقَضِيَةٍ نَصًّا فِي كِتَابِ اللَّهِ أَوْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِ لَجَؤُوا إِلَيْهِ ...

فَيَجْتَهِدُ فِي الأَمْرِ ...

وَيَقِيسُ مَا لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ عَلَىٰ مَا وَرَدَ فِيهِ نَصٌّ ...

 <sup>(</sup>١) مالك بن أنس: صاحب المذهب المعروف وكذلك أبو حنيفة النعمان... انظره ص ٤٨٤، ٤٩٤.
 (٢) أردف: أتبع.

وَيَأْتِيهِمْ بِالحُكْمِ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ عَلَىٰ وَجْهِ تَرْكَنُ<sup>(١)</sup> إِلَيْهِ التَّقُوسُ وَتَطْمَئِنُ لَهُ القُلُوبُ.

فَقَالَ « فَرُوخٌ » فِي لَهْفَةٍ : وَلَكِنَّكَ لَمْ تَنْسِبْهُ لِي ...

فَقَالَ الرَّاجُل : إِنَّهُ « رَبِيعَةُ بْنُ فَرُوخ » الـمُكَنَّىٰ بَأَبِي عَبْدِ الرَّحَمْنِ ...

لَقَدْ وُلِدَ بَعْدَ أَنْ غَادَرَ أَبُوهُ المَدِينَةَ مُجَاهِداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ... فَتَوَّلَتْ أُمُّهُ تَوْبِيَتَهُ وَتَنْشِئَتَهُ ...

وَلَقَدْ سَمِعْتُ النَّاسَ قُبَيْلَ الصَّلَاةِ يَقُولُونَ :

إِنَّ أَبَاهُ عَادَ اللَّيْلَةَ المَاضِيَةَ .

عِنْدَ ذَلِكَ تَحَدَّرَتْ مِنْ عَيْنِي « فَرُوخٍ » دَمْعَتَانِ كَبِيرَتَانِ لَمْ يَعْرِفْ لَهُمَا الرَّمُحُلُ سَبَبًا ...

وَمَضَىٰ يَحُثُّ (٢) الْخُطَىٰ نَحْوَ بَيْتِهِ ...

فَلَمَّا رَأَتْهُ أُمُّ رَبِيعَةَ وَالدُّمُوعُ تَمْلَأُ عَيْنَيْهِ قَالَتْ:

مَا بِكَ يَا أَبَا رَبِيعَةَ ؟ .

فَقَالَ : مَا بِيَ إِلَّا الخَيْرُ ...

لَقَدْ رَأَيْتُ وَلَدَنَا رَبِيعَةَ فِي مَقَامٍ مِنَ العِلْمِ وَالشَّرَفِ وَالمَجْدِ مَا رَأَيْتُهُ لِأَحَدِ مِنْ قَبْلُ .

فَاغْتَنَمَتْ أُمُّ رَبِيعَةَ الفُرْصَةَ وَقَالَتْ: أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ ...

ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِينَارِ أَمْ هَذَا الَّذِي بَلَغَهُ وَلَدُكَ مِنَ العِلْم وَالشَّرَفِ؟ .

<sup>(</sup>١) تركن إليه: ترتاح إليه وتطمئن.

<sup>(</sup>٢) يحث الخطلي : يُشرع الخطلي .

فَقَالَ : بَلْ ـ وَاللَّهِ ـ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَآثَوُ<sup>(١)</sup> عِنْدِي مِنْ مَالِ الدُّنْيَا كُلِّهِ .

فَقَالَتْ: لَقَدْ انْقَفْتُ مَا تَرَكْتَهُ عِنْدِي عَلَيْهِ ...

فَهَلْ طَابَتْ نَفْسُكَ بِمَا فَعَلْتُ ؟! .

فَقَالَ: نَعَمْ ...

وَمُجْزِيتِ عَنِّي وَعَنْهُ وَعَنِ المُسْلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ ...(\*).

<sup>(</sup>١) آثرُ: أفضل وأحَبُّ.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار ربيعة الوّأي انظر:

١ - تذكرة الحفّاظ: ١/٨٨١.

٢ - حلية الأولياء: ٣/ ٢٥٩.

٣ - صفة الصفوة: ٨٣/٢.

٤ - ذيل الذيل: ١٠١.

ه - تاریخ بغداد: ۸/۲۰٪.

<sup>5 –</sup> تاريخ بعداد . ۲۱۰/۸ . ۲ – ميزان الاعتدال : ۲/۱۳۲.

v - التاج: ١٤١/١٠.

٨ - وفيات الأعيان: ٢٨٨/٢.

٩ – تاريخ الطبري: (انظر الفهارس في العاشر).

## رجا دُبن حيوة

 « إِنَّ فِي كِنْدَةَ لَلْكَاثَةَ رِجَالِ يُنْزِلُ اللَّهُ بِهِمُ الفَيْتَ ...

 وَيَنْصُرُ بِهِمْ عَلَىٰ الأَعْدَاءِ ... أَحَدُهُمْ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ »

 ا مَسْلَمَةُ بْنُ عَبِدِ الْمَلِكِ ]

كَانَ فِي قَرْنِ<sup>(١)</sup> التَّابِعِينَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ مَا عَرَفَ أَهْلُ زَمَانِهِمْ لَهُمْ مَثِيلاً ، وَلَا رَأُوْا لَهُمْ ضَرِيباً .

كَأَنَّهُمُ الْنَقَوْا عَلَىٰ مِيعَادٍ ؛ فَتَوَاصَوْا بِالحَقِّ وَالصَّبْرِ ...

وَتَعَاهَدُوا عَلَىٰ الخَيْرِ وَالبِرِّ .

وَوَقَفُوا حَيَاتَهُمْ عَلَىٰ التُّقَلَىٰ وَالعِلْمِ .

وَجَعَلُوا أَنْفُسَهُمْ فِي خِدْمَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلِيْكُمْ، وَعَامَّةِ المُؤْمِنِينَ وَخَاصَّتِهِمْ، هُمْ:

مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ (٢) بِالعِرَاقِ.

وَالقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ<sup>(٣)</sup> بِالحِجَازِ .

وَرَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً بِالشَّامِ .

فَتَعَالَوْا نَقْضِ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ المُبَارَكَاتِ فِي رِحَابِ ثَالِثِ هَوُلَاءِ الأَخْيَارِ الأَبْرارِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ .

\* \* \*

وُلِدَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً فِي « بِيسَانَ » مِنْ أَرْضِ « فِلَسْطِينَ » ...

<sup>(</sup>١) القرن: مدة من الزمان قدرها مائة سنة، والمراد هنا جيل التَّابعين.

<sup>(</sup>٢) محمد بن سيرين: انظره ص ١٢٤. (٣) القاسم بن محمد بن أبي بكر: انظره ص ٣٠٠٠.

وَكَانَتْ وِلَادَتُهُ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ «مُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ »<sup>(١)</sup> أَوْ نَحْوٍ مِنْ ذَلكَ ...

وَكَانَ يَنْتَمِي إِلَىٰ قَبِيلَةِ «كِنْدَةَ » العَرَبِيَةِ .

وَعَلَىٰ هَذَا فَرَجَاءُ « فِلَسْطِينِيُّ » الوَطَنِ ...

عَرَبِيُّ الأُرُومَةِ<sup>(٢)</sup>...

« كِنْدِيُّ » العَشِيرَةِ .

\* \* \*

وَقَدْ نَشَأَ الفَتَىٰ الكِنْدِيُّ فِي طَاعَةِ اللَّهِ مُنْذُ حَدَاثَةِ سِنِّه ؛ فَأَحَبَّهُ اللَّهُ وَحَبَّبَهُ إِلَىٰ خَلْقِهِ .

وَأَقْبَلَ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْمِ مِنْ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ<sup>(٣)</sup> فَوَجَدَ العِلْمُ فُوَّادَهُ غَضًّا طَرِياً خَالِياً ، فَتَمَكَّنَ مِنْهُ ، وَاسْتَقَرَّ فِيهِ .

وَجَعَلَ هَمَّهُ الأَكْبَرَ التَّضَلُّعُ<sup>(٤)</sup> مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، وَالتَّزَوُّدَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلِةٍ .

فَاسْتَضَاءَ فِكْرُهُ بِنُورِ القُوْآنِ ...

وَاسْتَنَارَتْ بَصِيرَتُهُ بِهَدِي النُّبُوَّةِ ...

وَامْتَلَأَ صَدْرُهُ بِالمَوْعِظَةِ وَالحِكْمَةِ ... وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كثيراً ...

<sup>(</sup>١) عثمان بن عفان: انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشدوعة.

<sup>(</sup>٢) الأروَّمَةِ: الأصل.

 <sup>(</sup>٣) تُعوَّدَةٍ أَظْفارِه: كناية عن صغر سِنّه.
 (٤) الثَّصَلُع: يُقالَ تضلع من العدم أَيْ شَبَعَ منه ورَوِي.

وَقَدْ أُتِيحَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ طَائِفَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَمْثَالِ: أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ<sup>(١)</sup>، وأَبِي أُمَامَةً، وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ...

وَمُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ، وَالتُّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ ، وَغَيْرِهِمْ .

فَكَانُوا لَهُ مَصَابِيحَ هِدَايَةٍ ، وَمَشَاعِلَ عِرْفَانٍ .

\* \* \*

وَقَدْ وَضَعَ الفَقَىٰ المَحْظُوظُ لِنَفْسِهِ دُسْتُوراً ظَلَّ يَلْتَزِمُ بِهِ وَيُرَدُّدُهُ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ، حَيْثُ كَانَ يَقُولُ :

مَا أَحْسَنَ الإِسْلَامَ يَزِينُهُ الإِيمَانُ ...

وَمَا أَحْسَنَ الإِيمَانَ يَزِينُهُ التُّقَلَى ...

وَمَا أَحْسَنَ التُّقَلَىٰ يَزِينُهُ العِلْمُ ...

وَمَا أَحْسَنَ العِلْمَ يَزِينُهُ العَمَلُ ...

وَمَا أُحْسَنَ العَمَلَ يَزِينُهُ الرِّفْقُ ...

\* \* \*

وَقَدْ وَزَرَ<sup>(٢)</sup> رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ لِطَائِفَةٍ مِنْ خُلَفَاءِ بَنِي « أُمَيَّةَ » ابْيَدَاءً مِنْ عَبْدِ الـمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَانْتِهَاءً بِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ<sup>(٣)</sup>.

لَكِنَّ صِلَتَهُ بِسُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ فَاقَتْ صِلَاتِهِ بِمَنْ سَبَقَهُمَا مِنَ الخُلَفَاءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو الدرداء: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

وَقَدْ أَذْنَاهُ مِنْ قُلُوبِ خُلَفَاءِ بَنِي «أُمَيَّةَ » رَجَاحَةٌ فِي رَأْيهِ …

وَصِدْقٌ فِي لَهْجَتِهِ ...

وَإِخْلَاصٌ فِي نِيَّتِهِ ...

وَحِكْمَةٌ فِي مُعَالَجَتِهِ الأُمُورَ ...

ثُمَّ تَوَّجَ ذَلِكَ كُلَّهُ بِرُهْدِهِ بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا مِمَّا كَانَ يَتَزَاحَمُ عَلَيْهِ المُتَزَاحِمُونَ .

\* \* \*

وَقَدْ كَانَ اتَّصَالُهُ بِخُلَفَاءِ بَنِي «أُمَيَّةَ » مِنْ عَظِيمٍ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِمْ ، وَجَزِيلِ إِكْرَامِهِ لَهُمْ .

فَلَقَدْ دَعَاهُمْ إِلَىٰ الخَيْرِ، وَدَلَّهُمْ عَلَىٰ طُوقِهِ ...

وَثَنَاهُمْ (<sup>١)</sup> عَنِ الشَّرِّ، وَأَوْصَدَ دُونَهُمْ أَبْوَابَهُ ...

وَأَرَاهُمُ الْحَقُّ وَزَيَّنَ لَهُمُ اتِّبَاعَهُ ...

وَبَصَّرَهُمْ بِالبَاطِلِ وَكَرَّهَ إِلَيْهِمْ إِتْيَانَهُ ...

فَنَصَحَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَيْلِيِّلُهِ وَلِأَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ.

وَلَقَدْ وَقَعَتْ لِرَجَاءٍ قِصَّةٌ أَنَارَتْ لَهُ طَرِيقَهُ فِي مُخَالَطَةِ الخُلَفَاءِ، وَحَدَّدَتْ لَهُ مُهمَّتَهُ مَعَهُمْ رَوَاهَا بِنَفْسِهِ فَقَالَ:

إِنِّي لَوَاقِفٌ مَعَ سُلَيْمَانَ (<sup>٢)</sup> بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي مُجْمُوعٍ مِنَ النَّاسِ ؛ إِذْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَّجِهُ نَحْوَنَا وَسَطَ الزِّحَامِ ...

<sup>(</sup>١) ثناهم عن الشر: صَرَفهم عن الشرّ.

 <sup>(</sup>٢) سمم من السر، عبد الميلك: من أكابر خلفاء بني أميّة، أسس مدينة «الرملة» بفلسطين، حارب البيزنطيين
 وحاصر «القسطنطينية».

وَكَانَ حَسَنَ الصُورَةِ بَحِلِيلَ الهَيْئَةِ ، فَمَا زَالَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ وَأَنَا مَا أَشُكُّ أَنَّهُ يَرُومُ<sup>(١)</sup> الخَلِيفَةَ حَتَّىٰ حَاذَانِي<sup>(٢)</sup>، وَوَقَفَ إِلَىٰ جَانِبِي ، ثُمَّ حَيَّانِي وَقَالَ :

يَا رَجَاءُ ...

إِنَّكَ قَدِ ابْتُلِيتَ بِهَذَا الرَّجُلِ.

وَأَشَارَ إِلَىٰ الحَلِيفَةِ .

وَإِنَّ فِي القُرْبِ مِنْهُ الخَيْرَ الكَثِيرَ ، أَوِ الشَّرَّ الكَثِيرَ ...

فَاجْعَلْ قُوْبَكَ مِنْهُ خَيْراً لَكَ وَلَهُ وَلِلنَّاسِ ...

وَاعْلَمْ يَا رَجَاءُ أَنَّهُ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ مِنَ السَّلْطَانِ ؛ فَرَفَعَ إِلَيْهِ حَاجَةَ المْرِيُ ضَعِيفِ لَا يَسْتَطِيعُ رَفْعَهَا ؛ لَقِيَ اللَّهَ جَلَّ وَعَرَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَقَدْ ثَبَّتَ قَدَمَيْهِ لِلْحِسَابِ(٣)...

وَاذْكُرْ يَا رَجَاءُ أَنَّ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ . وَاغْلَمْ يَا رَجَاءُ أَنَّ مِنْ أَحَبٌ الأَعْمَالِ إِلَىٰ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ؛ إِدْخَالَ الفَرْحِ عَلَىٰ قَلْبِ اِمْرِيُّ مُسْلِم .

وَفِيمَا كُنْتُ أَتَأَمَّلُ كَلَامَهُ وَأَتَرَقَّبُ أَنْ يَزِيدَنِي مِنْهُ ، نَادَىٰ الخَلِيفَةُ قَائِلاً : أَيْنَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً ؟ .

فَانْعَطَفْتُ (٤) نَحْوَهُ وَقُلْتُ :

هَأَنَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>١) يروم الخليفة: يريد الخليفة.

<sup>(</sup>٢) حاذاني: صارَ إِزَائِي. َ

<sup>(</sup>٣) ثبَّتَ قَدْميه لِلْحَسَابُ: أَمْكَنَه من الجِساب ويَشَرَه له.

<sup>(</sup>٤) انعطفت: مِلْتُ .

فَسَأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ ؛ فَمَا كِدْتُ أَفْرَغُ مِنْ جَوَابِهِ حَتَّىٰ الْتَفَتُّ إِلَىٰ صَاحِبِي فَلَمْ أَجِدْهُ ...

ُ فَنَفَضْتُ الـمَكَانَ عَنْهُ نَفْضاً <sup>(١)</sup>؛ فَلَمْ أَقَعْ لَهُ عَلَىٰ أَثْرِ بَيْنَ النَّاسِ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَتْ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ مَعَ خُلَفَاءِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ مَوَاقِفُ صِدْقِ مَا زَالَ يُكِنُّهَا (٢) التَّارِيخُ فِي أَزْهَلَى صَفَحَاتِهِ ، وَيَرْوِيهَا الخَلَفُ عَنِ السَّلَفِ .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَجْلِسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَوُصِفَ لِلْخَلِيفَةِ رَجُلٌ بِسُوءِ طَوِيَّتِهِ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ بَنِي «أُمَيَّةَ»، وَقِيلَ لَهُ:

إِنَّهُ يُشَايِعُ ابْنَ الزَّيْمِ (٤)، وَيَنْتَصِوُ لَهُ ... وَذَكَرَ الوَاشِي لَهُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَأَقُوالِهِ مَا أَثَارَ حَفِيظَتُهُ (٥) فَقَالَ :

وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ لَأَفْعَلَنَّ ، وَلَأَفْعَلَنَّ ...

وَلَأَضَعَنَّ السَّيْفَ فِي عُنْقِهِ .

وَلَمْ يَمْضِ طَوِيلُ وَفْتِ حَتَّىٰ أَمْكَنَهُ اللَّهُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَسِيقَ إِلَيْهِ سَوْقاً ... فَلَمَّا وَقَعَتْ عَيْنَاهُ عَلَيْهِ ، كَادَ يَتَمَيَّزُ مِنَ الغَيْظِ ، وَهَمَّ بِأَنْ يُنَفِّذَ وَعِيدَهُ بِهِ ... فَقَامَ إِلَيْهِ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً وَقَالَ :

يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ صَنَعَ لَكَ مَا تُحِبُّهُ مِنَ القُدْرَةِ ، فَاصْنَعَ لِلَّهِ مَا يُحِبُّهُ مِنَ القُدْرَةِ ، فَاصْنَعَ لِلَّهِ مَا يُحِبُّهُ مِنَ العَفْو ...

<sup>(</sup>١) نفضت المكان عنه: تحريت المكان بحثاً عنه.

<sup>(</sup>٢) یکنها: یحفظها.

<sup>(</sup>٣) طويته: ما يطويه في صدره من نية . (٤) ابن الربير: هو عبدُ الله بن الرُثير منافس عبد الْمَلِك بْن مَرْوَان على الحَلافة . (٥) الحِفيظه: الغَطَب.

فَسَكَنَتْ نَفْسُ الخَلِيفَةِ ، وَسَكَتَ عَنْهُ غَضَبُهُ ...

وَعَفَا عَنِ الرَّجُلِ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَهُ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِ...

\* \* \*

وَفِي سَنَةِ إِحْدَىٰ وَتِسْعِينَ حَجَّ الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ وَبِصُحْبَتِهِ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً .

فَلَمَّا بَلَغَا المَدِينَةَ زَارَا مَسْجِدَهَا النَّبَوِيَّ الشَّرِيفَ يُرَافِقُهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ. وَقَدْ رَغِبَ الحَلِيفَةُ فِي أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ الحَرَمِ النَّبَوِيِّ نَظْرَةَ أَنَاقٍ وَرَوِيَّةٍ.

إِذْ كَانَ قَدْ عَقَدَ العَرْمَ عَلَىٰ تَوْسِعَتِهِ حَتَّىٰ يَكُونَ مِائتَيْ ذِرَاعٍ .

فَأُخْرِجَ النَّاسُ مِنَ المَسْجِدِ لِيَتَمَكَّنَ الخَلِيفَةُ مِنْ تَأَمَّلِهِ .

وَلَمْ يَتْقَ فِيهِ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ<sup>(١)</sup>، إِذْ لَمْ يَجْرُوُ الحَرَسُ عَلَىٰ إِخْرَاجِهِ .

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُحَمَّرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ـ وَكَانَ يَوْمَثِذِ وَالِياً عَلَىٰ الـمَدِينَةِ ـ رَسُولاً يَقُولُ لَهُ :

لَوْ خَرَجْتَ مِنَ المَسْجِدِ كَمَا خَرَجَ النَّاسُ.

فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ: لَا أُغَادِرُ المَسْجِدَ إِلَّا فِي الوَقْتِ الَّذِي اعْتَدْتُ أَنْ أُغَادِرُ المَسْجِدَ إِلَّا فِي الوَقْتِ الَّذِي اعْتَدْتُ أَنْ أُغَادِرَهُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ.

فَقِيلَ لَهُ: لَوْ قُمْتَ فَسَلَّمْتَ عَلَىٰ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ : إِنَّمَا جِئْتُ إِلَىٰ هُنَا لِأَقُومَ لِرَبِّ العَالَمِينَ.

<sup>(</sup>١) سعيد بن المسيب: انظره ص ١٩٧.

فَلَمَّا عَرَفَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مَا دَارَ بَيْنَ رَسُولِهِ وَسَعِيدِ بْنِ الـمُسَيَّبِ، جَعَلَ يَعْدِلُ<sup>(١)</sup> بِالخَلِيفَةِ عَنِ المَكَانِ الَّذِي فِيهِ سَعِيدٌ...

وَأَخَذَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ يُشَاغِلُهُ بِالكَلَامِ، لِمَا كَانَا يَعْلَمَانِ مِنْ شِدَّةِ عُنْهُوَانِ<sup>(٢)</sup> الخَلِيفَةِ.

فَقَالَ لَهُمَا الوّلِيدُ:

مَنْ ذَلِكَ الشَّيْخُ ؟ ...

أَلَيْسَ هُوَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ؟.

فَقَالًا: بَلَني يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

وَطَفِقًا يَصِفَانِ مِنْ دِينِهِ وَعِلْمِهِ ، وَفَصْلِهِ وَتَقْوَاهُ الشَّيْءَ الكَثِيرَ .

ثُمَّ قَالًا:

وَلَوْ عَلِمَ الشَّيْخُ بِمَكَانِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ لَقَامَ إِلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ ؛ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفُ البَصَرِ .

فَقَالَ الوَلِيدُ: إِنِّي لَأَعَلْمُ مِنْ حَالِهِ مِثْلَمَا تَذْكُرَانِ ...

وَهُوَ أَحَقُّ أَنْ نَأْتِيَهُ وَنُسَلِّمَ عَلَيْهِ .

ثُمَّ دَارَ فِي المَسْجِدِ حَتَّلَىٰ أَتَاهُ ، وَوَقَفَ عَلَيْهِ ، وَحَيَّاهُ وَقَالَ :

كَيْفَ الشَّيْخُ ؟ .

فَلَمْ يَنْهَضْ مِنْ مَكَانِهِ ، وَقَالَ :

بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ، وَلَهُ الحَمْدُ وَالمِنَّةُ ...

<sup>(</sup>١) جعل يعدل بالخليفة: أخذ يميل بالخليفة ويبعده. (٢) العنفوان: الشدة.

فَكَيْفَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَقَقَهُ اللَّهُ لِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ...

فَانْصَرَفَ الوَلِيدُ وَهُوَ يَقُولُ:

هَذَا بَقِيَّةُ النَّاسِ ...

هَذَا بَقِيَّةُ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ ...

\* \* \*

وَلَمَّا أَفْضَتِ<sup>(١)</sup> الخِلَافَةُ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كَانَ لِرَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عِنْدَهُ شَأْنٌ<sup>(٢)</sup> يَقُوقُ شَأْنُهُ عِنْدَ سَابِقِيهِ .

فَقَدْ كَانَ سُليْمَانُ عَظِيمَ الثَّقَةِ بِهِ ، شَدِيدَ الاِعْتِمَادِ عَلَيْهِ ، حَرِيصاً عَلَىٰ أَنْ يَأْخُذَ بِرَأْيِهِ فِي صَغِيرِ الأُمُورِ وَكَبِيرِهَا ...

وَمَوَاقِفُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ كَثِيرَةٌ مُثِيرَةٌ .

يَنْدَ<sup>(٣)</sup> أَنَّ أَكْبَرَهَا شَأْنًا وَأَعْظَمَهَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَطَراً؛ مَوْقِفُهُ مِنْ أَمْرِ وَلَايَةِ العَهْدِ، وَأَثَرُهُ فِي البَيْعَةِ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الغزيزِ.

\* \*

حَدَّثَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةً قَالَ:

لَمَّا كَانَ أُوَّلُ يَوْمِ مُجُمُعَةٍ مِنْ شَهْرِ صَفَرَ سَنَةً تِشْعٍ وَتِسْعِينَ كُنَّا مَعَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ شُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ « بِدَابِقَ »<sup>(٤)</sup>.

وَكَانَ قَدْ أَرْسَلَ جَيْشًا لَجِبًا ( ) إِلَى « القُسْطَنْطِينِيَّةِ » بِقِيَادَةِ أَخِيهِ مَسْلَمَةً

<sup>(</sup>١) أفضت الخلافة إلى فلان: آلت إليه وصارت له.

<sup>(</sup>٢) الشأن: ما عَظُمَ من الأمور والأخوّالِ.

<sup>(</sup>٣) بيد أنَّ : غيرَ أنَّ .

 <sup>(</sup>٤) قابق: قرية قرب حلب في سورية كان ينزلها بنو أميّة إذا غزوا بلاد الؤوم، وبها قبر سليمان بن عبد الملك.

<sup>(</sup>٥) جيشاً لجباً: جيشاً كبيراً ذا جَلَتةِ.

ابْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَمَعَهُ ابْنُهُ دَاوُدُ ، وَطَائِفَةٌ كَبِيرَةٌ مِنْ آلِ بَيْتِهِ .

وَقَدْ آلَىٰ (١) عَلَىٰ أَلَّا يَبْرَح «مَرْجَ دَابِقَ» حَتَّىٰ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ «القُسْطَنْطِينِيَّةَ» أَوْ يَمُوتَ .

فَلَمَّا اقْتَرَبَ مَوْعِدُ صَلَاةِ الجُمُعَةِ؛ تَوَضَّأَ الخَلِيفَةُ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ لَبِسَ حُلَّةٌ خَضْرَاءَ، وَاعْتَمَّ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ.

وَنَظَرَ فِي المِرْآةِ نَظْرَةً مُعْجَبِ بِنَفْسِهِ ، مَرْهُوٌ بِشَبَابِهِ .

وَكَانَ فِي نَحْوِ الأَرْبَعِينَ مِنْ عُمُرِهِ ...

ثُمَّ خَرَجَ لِيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ الجُمُعَةَ ؛ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنَ المَسْجِدِ إِلَّا وَهُوَ مَوْوَكُ (٢)...

ثُمَّ أَخَذَ يَثْقُلُ عَلَيْهِ المَرَضُ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ.

وَقَدْ سَأَلَنِي أَنْ أَظَلٌ قَرِيبًا مِنْهُ ...

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ذَاتَ مَرَّةٍ فَوَجَدْتُهُ يَكْتُبُ كِتَاباً.

فَقُلْتُ : مَا تَصْنَعُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ .

فَقَالَ : أَكْتُبُ كِتَابًا أَعْهَدُ<sup>(٣)</sup> بِهِ إِلَي ابْنِي أَيُّوبَ .

فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

إِنَّ مِمَّا يَحْفَظُ الحَلِيفَةَ فِي قَبْرِهِ ، وَيُبْرِئُ ذِمَّتَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ؛ أَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَىٰ النَّاسِ الرَّجُلَ الصَّالِحَ .

<sup>(</sup>١) آليل: حَلَفَ.

<sup>(</sup>٢) الموعوك: من أصابته المحمَّى.

<sup>(</sup>٣) أعهد به لابني: أي أعهد له بالخلافة.

وَإِنَّ اثْنَكَ أَيُّوبَ غُلَامٌ لَمْ يَتُلُغِ الحُلُمَ بَعْدُ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَكَ صَلَاحُهُ مِنْ طَلَاحِهِ(١)...

فَتَرَاجَعَ وَقَالَ: إِنَّهُ كِتَابٌ كَتَبْتُهُ ...

وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْتَخِيرَ اللَّهَ فِيهِ ...

وَلَمْ أَعْزِمْ عَلَيْهِ ...

ثُمَّ مَزَّقَ الكِتَابَ ...

وَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ دَعَانِي وَقَالَ:

مَا رَأْيُّكَ فِي وَلَدِي دَاوُدَ يَا أَبَا المِقْدَامِ ؟ .

فَقُلْتُ : هُوَ غَائِبٌ مَعَ مُجِيُوشِ المُسْلِمِينَ فِي «القُسْطَنْطِينِيَّةِ»...

وَأَنْتَ لَا تَدْرِي الآنَ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ؟ .

فَقَالَ : فَمَنْ تَرَىٰ إِذَنْ يَا رَجَاءُ؟.

فَقُلْتُ: الرَّأْي لَكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

وَكُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَنْظُرَ فِيمَنْ يَذْكُوهُمْ لِكَي أَسْتَبْعِدَهُمْ وَاحِداً وَاحِداً ؛ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ .

فَقَالَ : كَيْفَ تَرَىٰ مُحَمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ ؟ .

فَقُلْتُ : مَا عَلِمْتُهُ - وَاللَّهِ - إِلَّا فَاضِلاً ، كَامِلاً ، عَاقِلاً ، دَيِّناً ...

فَقَالَ: صَدَقْتَ ...

إِنَّهُ \_ وَاللَّهِ \_ لَكَذَلِكَ ...

<sup>(</sup>١) الطلاح: ضِدُ الصلاح.

وَلَكِنَّنِي إِنْ وَلَّيْتُهُ وَأَغْفَلْتُ أَوْلَادَ عَبْدِ الْمَلِكِ<sup>(١)</sup> لَتَكُونَنَّ فِثْنَةٌ ، وَلَا يَتْرُكُونَهُ يلي عَلَيْهِمْ أَبَداً ...

فَقُلْتُ : أَشْرِكْ وَاحِداً مِنْهُمْ وَاجْعَلْهُ بَعْدَهُ .

فَقَالَ : أَصَبْتَ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يُسَكِّنْهُمْ ، وَيَجْعَلُهُمْ يَرْضَوْنَهُ ...

ثُمَّ أَخَذَ الكِتَابَ وَكَتَبَ بِيَدِهِ:

### بِشمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

هَذَا كِتَابٌ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، إِنِّي وَلَّيْتُهُ الحِلَافَةَ مِنْ بَعْدِي ، وَجَعَلْتُهَا مِنْ بَعْدِهِ لِيَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ، وَاتَّقُوا اللَّه ، وَلَا تَحْتَلِفُوا فَيَطْمَعَ الطَّامِعُونَ فِيكُمْ ... ثُمَّ خَتَمَ الكِتَابَ ، وَنَاوَلَيي إِيَّاهُ ...

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ « كَعْبِ بْنِ حَامِزٍ » صَاحِبِ الشُّرْطَةِ<sup>(٢)</sup> وَقَالَ لَهُ :

ادْعُ آلَ بَيْتِي فَلْيَجْتَمِعُوا ...

وَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ الكِتَابَ الَّذِي فِي يَدِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ هُوَ كِتَابِي ... وَمُرْهُمْ بِأَنْ يُبَايِعُوا لِمَنْ فِيهِ .

قَالَ رَجَاءُ:

فَلَمَّا اجْتَمَمُوا قُلْتُ لَهُمْ: هَذَا كِتَابُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ قَدْ عَهِدَ فِيهِ لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِهِ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْكُمُ البَيْعَةَ لِمَنْ وَلَّاهُ، فَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) أولاد عبد الملك: يعنى إخوتة.

<sup>(</sup>٢) صاحب الشُّرطة: مدير الشُّرطة.

سَمْعاً لِأَمْرِ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وَطَاعَةً لِخَلِيفَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ...

وَطَلَبُوا أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُمْ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ لِلسَّلَام عَلَيْهِ .

فَقُلْتُ : نَعَمْ .

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالَ لَهُمْ:

إِنَّ هَذَا الكِتَابَ الَّذِي فِي يَدِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ هُوَ كِتَابِي، وَفِيهِ عَهْدِي لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، وَأَلِيعُوا لِمَنْ وَلَّيْتُ ، وَبَايِعُوا لِمَنْ سَمَّيْتُ فِي هَذَا للْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِي ، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا لِمَنْ وَلَّيْتُ ، وَبَايِعُوا لِمَنْ سَمَّيْتُ فِي هَذَا الكِتَابِ .

فَطَفِقُوا يُبَايِعُونَ رَجُلاً رَجُلاً ...

ثُمَّ خَرَجْتُ بِالكِتَابِ مَحْتُوماً ... لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مِنَ الخَلْقِ مَا فِيهِ غَيْرِي وَغَيْرِ المُؤْمِنِينَ .

فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ ، جَاعَني عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز فَقَالَ :

يَا أَبَا المِقْدَام ...

إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ رَجُلٌ حَسَنُ الظَّنِّ بِي ، وَكَانَ يُولِينِي<sup>(١)</sup> مِنْ كَرِيمٍ بِرُّهِ وَصَافِي وِدَادِهِ الشَّيْءَ الكَثِيرَ ...

وَأَنَا أَخْشَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَسْنَدَ إِلَيَّ مِنْ هَذَا الأَمْرِ شَيْئًا ، فَأَنْشُدُكَ اللَّهَ<sup>(٢)</sup> وَأَسْأَلُكَ بِحُرْمَتِي وَمَوَدَّتِي أَنْ تُغلِمَنِي إِنْ كَانَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ شَيْءٌ يَخُصُني حَتَّىٰ أَسْتَغفِيتُهُ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ فَوَاتِ الفُوصَةِ .

فَقُلْتُ لَهُ:

لَا وَاللَّهِ مَا أَنَا بِمُحْيِرِكَ حَرْفاً وَاحِداً مِمَّا سَأَلْتَ عَنْهُ ...

<sup>(</sup>١) يُوليني: يمنحني . (٢) أنشدك الله: أستحلفك بالله .

فَتَوَلَّىٰ عَنِّي وَهُوَ غَضْبَانُ .

ثُمَّ مَا لَبِتَ أَنْ جَاءَنِي هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَقَالَ:

يَا أَبَا المِقْدَامِ ، إِنَّ لِي عِنْدَكَ حُوْمَةً وَمَوَدَّةً قَدِيمَةً ، وَإِنَّ لَكَ عِنْدِي شُكْراً جَزِيلاً ؛ فَأَعْلِمْنِي بِمَا فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ .

فَإِنْ كَانَ هَذَا الأَمْرُ<sup>(١)</sup> إِلَيَّ سَكَتُ ...

وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِي تَكَلَّمْتُ ... فَلَيْس مِثْلِي مَنْ يُنَكَّىٰ عَنْ هَذَا الأَمْرِ . وَلَكَ عَهْدُ اللَّهِ أَلَّا أَذْكُرَ اسْمَكَ أَبَداً .

فَقُلْتُ لَهُ:

لَا وَاللَّهِ لَا أُخْبِرُكَ بِحَرْفِ وَاحِدٍ مِمَّا أَسَرَّ بِهِ إِلَيَّ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ.

فَانْصَرَفَ وَهُوَ يَضْرِبُ كَفًّا بِكَفٍّ وَيَقُولُ:

لِمَنْ يَكُونُ هَذَا الأَمْرُ إِذَا أَنَا نُحِيتُ عَنْهُ ؟! ...

أَتَخْرُجُ الخِلَافَةُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمَلِكِ ؟! ...

وَاللَّهِ إِنِّي لَعَيْنُ<sup>(٢)</sup> أَوْلَادِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِذَا هُوَ يَجُودُ بِرُوحِهِ ، فَجَعَلْتُ إِذَا أَخَذَتْهُ السَّكْرَةُ مِنْ سَكَرَاتِ المَوْتِ أَحْرِفُهُ نَحْوَ القِبْلَةِ ، فَكَانَ يَقُولُ لِي وَهُوَ يَشْهَقُ :

لَمْ يَأْنِ<sup>(٣)</sup> ذَلِكَ بَعْدُ يَا رَجَاءُ.

حَتَّىٰ فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مَرَّتَين ؛ فَلَمَّا كَانْتِ الثَّالِثَةُ قَالَ :

<sup>(</sup>١) هذا الأمر: أي الحلافة .

 <sup>(</sup>٢) عين أولاد عبد الملك: سَيِّد أولاد عبد الملك وأفضلهم.
 (٣) لم يأن: لم يحن.

الآنَ يَا رَجَاءُ ... إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ شَيْئًا فَافْعَلْهُ ... أَشْهَدُ أَنْ لَا عِلْهُ اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .

فَحَرَفْتُهُ نَحْوَ القِبْلَةِ ، فَمَا لَبِثَ أَنْ أَسْلَمَ رُوحَهُ .

\* \* \*

عِنْدَ ذَلِكَ أَغْمَضْتُ عَيْنِيْهِ ، وَسَجَّيْتُهُ ( ) بِقَطِيفَةٍ خَضْرَاءَ ، وَأَغْلَقْتُ البَابَ عَلَيْهِ ، وَخَرَجْتُ .

فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ زَوْجَتُهُ تَسْأَلُنِي عَنْهُ ، وَتَطْلُبُ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ .

فَشَقَقْتُ عَنْهُ البَابَ وَقُلْتُ لِرَسُولِهَا:

انْظُرْ إِلَيْهِ ، لَقَدْ نَامَ السَّاعَةَ بَعْدَ سَهَرٍ طَوِيلٍ ، فَدَعُوهُ .

فَرَجَعَ فَأَحْبَرَهَا ، فَقَبِلَتْ ذَلِكَ ، وَأَيْقَنَتْ أَنَّهُ نَائِمٌ .

ثُمَّ أَحْكَمْتُ إِغْلَاقَ البَابِ، وَأَجْلَسْتُ عِنْدَهُ حَارِساً أَثِقُ بِهِ، وَأَوْصَيْتُهُ أَلَّا يَتَزَحْزَحَ عَنْ مَكَانِهِ حَتَّىٰ أَعُودَ، وَأَلَّا يُدْخِلَ عَلَىٰ الخَلِيفَةِ أَحداً أَبَداً كَائِناً مَنْ كَانَ ...

وَمَضَيْتُ ، فَلَقِيمَنِي النَّاسُ وَقَالُوا : كَيْفَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ؟.

فَقُلْتُ : لَمْ يَكُنْ مُنْذُ مَرضَ أَسْكَنَ مِنْهُ الآنَ وَلاَ أَهْدَأَ .

فَقَالُوا: الحَمْدُ لِلَّهِ.

ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَىٰ « كَعْبِ بْنِ حَامِرٍ » صَاحِبِ الشُّرْطَةِ ؛ فَجَمَعَ أَهْلَ يَيْتِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ جَمِيعاً فِي مَسْجِدِ « دَابِقَ » .

فَقُلْتُ: بَايِعُوا لِمَنْ فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>١) سَجَّيْتُه: غطيته.

فَقَالُوا: قَدْ بَايَعْنَا مَرَّةً وَنُبَايِعُ أُخْرَىٰ ؟! .

فَقُلْتُ: هَذَا أَمْرُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ...

بَايِعُوا عَلَىٰ مَا أَمَرَ بِهِ ...

وَلِمَنْ سَمَّىٰ فِي هَذَا الكِتَابِ المَحْتُومِ.

فَبَايَعُوا رَجُلاً رَجُلاً .

فَلَمَّا رَأَيْتُ أَنِّي قَدْ أَحْكَمْتُ الأَمْرَ ... قُلْتُ :

إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ مَاتَ ، وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .

وَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الكِتَابَ ، فَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَىٰ ذِكْرِ مُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيز ؛ نَادَىٰ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ :

لَا نُبَايِعُهُ أَبَداً ... فَقُلْتُ:

إِذَنْ \_ وَاللَّهِ \_ أَضْرِبُ عُنُقَكَ ...

قُمْ فَبَايِعْ.

فَقَامَ يَجُرُ رِجْلَيْهِ ... فَلَمَّا انْتَهَىٰ إِلَىٰ عُمَرَ قَالَ :

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [ وَهُوَ يَسْتَرْجِعُ<sup>(١)</sup> لِمَصِيرِ الخِلَافَةِ إِلَىٰ عُمَرَ دُونَهُ وَدُونَ إِخْوَتِهِ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ الْمَلِكِ ] .

وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ [ وَكَانَ يَسْتَرْجِعُ لِمَصِيرِ الخِلَافَةِ إِلَيْهِ عَلَىٰ كُرُهِ مِنْهُ ] .

<sup>(</sup>١) يسترجع: يقول إنا للَّهِ وإِنَّا إليه راجعون.

فَكَانَتْ تَيْعَةً جَدَّدَ اللَّهُ فِيهَا لِلْإِسْلَامِ شَبَابَهِ ، وَرَفَعَ لِللَّذِينِ مَنَارَهُ .

\* \* \*

فَطُوبَيٰ (١) لِخَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ سُلَيْمَانَ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ ...

فَقَدْ أَبْرَأَ ذِمَّتَهُ أَمَامَ اللَّهِ بِتَوْلِيَتِهِ الرَّجُلَ الصَّالِحَ ....

وَهَنِيئًا لِوَزِيرِ الصَّدْقِ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ...

فَقَدْ نَصَحَ لِلَّه وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَجَزَىٰ اللَّهُ البِطَانَةَ <sup>(٢)</sup> الصَّالِحَةَ الخَيْرَ ...

وَلَقَّاهَا الأَجْرَ ...

فَبِسَنَا<sup>(٣)</sup> رَأْيِهَا يَهْتَدِي الأَخْيَارُ المَحْظُوظُونَ المُوَقَّقُونَ مِنْ ذَوِي الشُلْطَانِ (٠٠).

<sup>(</sup>١) طويل: الجنَّة والسعادة.

<sup>(</sup>٢) بطانة الرجل: خاصَّتُه ومستشاروه.

<sup>(</sup>٣) بسَنَا رأيها: بنور رأيها.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار رَجَاءِ بن حَيْوةَ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥/٥٣٠ ـ ٣٣٩، ٣٩٥، ٤٠٧.

٢ - صفة الصِفوة لابن الجوزي: ٢١٣/٤.

٣ – حلية الأولياء للأصفهاني: ٥/ ١٧٠.

٤ - البيان والتبيين للجاحظ: ٣٩٧/١ و٢/ ١٠٧، ٣٢٢.

٥ - تهذیب التهذیب لابن حجر: ٣/ ٢٦٥.

٣ – تاريخ الطبري لابن جرير الطبري: ٣٦٥/٦ ـ ٣٧٠.

٧ - وفيات الأعيان لابن خلكان: ٣٠٠/١ و٣٠١/٣ ـ ٣٠٣ و٧/٣١٦.

۸ – تاریخ خلیفة بن تخیّاط: ۳۰۷. ۹ – البقد الغرید لابن عبد ربه: ۷۲، ۲۰۰، ۲۳۰ و۳/ ۸۲، ۲۰۰ و۲/ ۲۰۹، ۲۱۹ و۰/ ۲۱۹

۱۹۲ و۷/ ۹۹. ۱۰- تهذیب التهذیب: ۳/ ۲۶۵.

# عَسَا هِمْ بُنْ فِي الشَّعْبِيلَ الشَّعْبِينَ المَعْدُوفُ بِالشَّعْبِي

«كَانَ الشَّعْبِيُّ وَاسِعَ العِلَمِ، عَظِيمَ الحِلْمِ... وَإِنَّهُ مِنَ الإِسْلَامِ بِـمَكَانِ ...»

[ الحَسَنُ البَصْرِيُّ ]

لِسِتٌ سَنَوَاتٍ خَلَتْ مِنْ خِلَافَةِ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وُلِدَ لِلْمُسْلِمِينَ مَوْلُودٌ نَجِيلُ الجِسْمِ ، ضَثِيلُ الجِرْمِ<sup>(١)</sup>.

ذَلِكَ لِأَنَّ أَخَاهُ زَاحَمَهُ عَلَىٰ رَحِمٍ أُمِّهِ ؛ فَلَمْ يَدَعْ لَهُ مَجَالاً لِلنُّمُوِّ ...

لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُزَاحِمَهُ لَا هُوَ وَلَا غَيْرُهُ فِي مَجَالَاتِ العِلْمِ ، وَالحِلْم ، وَالحِفْظِ ، وَالفَهْم ، وَالعَبْقَرِيَّةِ<sup>(٢)</sup>.

ذَلِكُمْ هُوَ عَامِرُ بْنُ شُرَاحَبِيلَ الحِمْيَرِيُّ المَعْرُوفُ بِالشَّعْبِيِّ ...

نَابِغَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ.

\* \* \*

وُلِدَ الشَّعْبِيُّ فِي « الكُوفَةِ » وَفِيهَا نَشَأً .

لَكِنَّ المَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ كَانَتْ مَهْوَىٰ (٣) فُؤَادِهِ وَمَطْمَحَ نَفْسِهِ ، فَكَانَ يَوُمُّهَا (١٠) مِنْ حِينِ لِآخَرَ لِيَلْقَىٰ صَحَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ ، وَلِيَأْخُذَ عَنْهُمْ ، كَمَا كَانَ الصَّحَابَةُ الكِرَامُ يَوُمُّونَ ( الكُوفَةَ » لِيَتَّخِذُوهَا مُنْطَلَقاً لِلجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَمَةِ الْمَالِّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْفَلِقُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

<sup>(</sup>١) ضئيل الجرم: صغير الجسد.

 <sup>(</sup>٣) مَهْوَىٰ فؤاده: مُشْتَهَىٰ نفسه.
 (٤) يؤمُها: يقصدها وبمضي إليهها.

<sup>(</sup>٢) العبقرية: قوة الإبداع.

فَأُتِيتَ (١) لَهُ أَنْ يَلْقَىٰ نَحْواً مِنْ خَمْسِمِائَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ، وَأَنْ يَرْوِيَ عَنْ عَدَدٍ كَبِيرٍ مِنْ جِلَّتِهِمْ مِنْ أَمْثَالِ : عَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ...

وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ، وَأَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ... وَالتُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ...

وَعَدِيٌّ بْنِ حَاتِمٍ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ ، وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ .

\* \* >

وَقَدْ كَانَ الشَّعْبِيُّ فَتَى مَتَوَقِّدَ الذَّكَاءِ<sup>(٢)</sup>، يَقِظَ الفُؤَادِ<sup>(٣)</sup>، مُرْهَفَ الذِّهْنِ<sup>(٤)</sup>، دَقِيقَ الفَهْم، آيَةً فِي قُوَّةِ الحَافِظَةِ وَالذَّاكِرَةِ ...

فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ :

مَا كَتَبْتُ سَوْدَاءَ فِي تَيْضَاء<sup>(°)</sup> قَطُّ، وَلَا حَدَّثَنِي رَجُلٌ بِحَدِيثٍ إِلَّا حَفِظْتُهُ، وَلَا سَمِعْتُ مِنِ امْرِيُ كَلَاماً ثُمَّ أَحْبَبْتُ أَنْ يُعِيدَهُ عَلَيَّ .

وَقَدْ كَانَ الفَقَىٰ مُولَعاً بِالعِلْمِ، مَشْغُوفاً<sup>(٦)</sup> بِالمَعْرِفَةِ، يَبْذُلُ فِي سَبِيلِهِمَا النَّفْسَ وَالنَّفِيسَ، وَيَشْتَسْهِلُ مِنْ أَجْلِهِمَا المَصَاعِبَ... إِذْ كَانَ يَقُولُ:

لَوْ أَنَّ رَجُلاً سَافَرَ مِنْ أَقْصَىٰى الشَّامِ إِلَىٰ أَقْصَىٰى اليَمَنِ ؛ فَحَفِظَ كَلِمَةً وَاحِدَةً تَنْفَعُهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرهِ ، لَرَأَيْتُ أَنَّ سَفَرَهُ لَمْ يَضِعْ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ عِلْمِهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

أَقَلُّ شَيْءٍ تَعَلَّمْتُهُ الشِّعْرُ ...

(١) أتيح له: يُشَرّ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) مرهف الذهن: دقيق الذهن.

<sup>(</sup>٢) متوقد الذكاء: مشتعل الذكاء. (٥) ما كتبت سوداء في بيضاء: ما سجلت كَلَاماً في ورق.

 <sup>(</sup>٣) يقظ الفؤاد: متنبه الفؤاد، فَطِن القَلْبِ.
 (٦) مشغوفًا بالمعرفة: محبًا للمعرفة مولعًا بها.

وَلَوْ شِئْتُ لَأَنْشَدْتُكُمْ مِنْهُ شَهْراً دُونَ أَنْ أُعِيدَ شَيْعًا مِمَّا أَنْشَدْتُهُ.

\* \* \*

وَكَانَتْ تُعْقَدْ لَهُ حَلْقَةٌ فِي جَامِعِ « الكُوفَةِ » ، فَيَلْتَفُّ النَّاسُ حَوْلَهُ زُمَراً زُمَراً ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيَّةٍ أَحْيَاءٌ يَرُوحُونَ وَيَعْدُونَ بَيْنَ أَظْهُرِ النَّاسِ .

بَلْ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ يَقُصُّ عَلَىٰ النَّاسِ أَخْبَارَ المَغَازِي<sup>(١)</sup> بِخَفَايَاهَا وَدَقَائِقِهَا ، فَأَرْهَفَ إِلَيْهِ سَمْعَهُ وَقَالَ :

لَقَدْ شَهِدْتُ بَعْضَ مَا يَقُصُّهُ بِعَيْنَيَّ وَسَمِعْتُهُ بِأُذُنَيَّ، وَمَعَ ذَلِكَ فَهُوَ أَوْوَىٰ (٢) لَهُ مِنِّي .

وَشَوَاهِدُ سَعَةِ عِلْمِ الشَّعْبِيِّ وَحُضُورِ ذِهْنِهِ ، غَزِيرَةٌ وَفِيرَةٌ .

مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ:

أَتَانِي رَجُلَانِ يَتَفَاخَرَانِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ بَنِي «عَامِرٍ» ، وَالآخَرُ مِنْ بَنِي «أَتَانِي رَجُلَانِ يَتَفَاخَرَانِ ، أَحَدُهُمَا مِنْ بَنِي «مَامِرِيُّ صَاحِبَهُ وَعَلَا عَلَيْهِ ... وَأَخَذَهُ مِنْ ثَوْبِهِ وَجَعَلَ يَجُرُّهُ نَحْوِي جَرًّا ، وَالأَسَدِيُّ مَخْذُولٌ أَمَامَهُ يَقُولُ لَهُ :

دَعْنِي دَعْنِي .

وَالْعَامِرِيُّ يَقُولُ لَهُ:

وَاللَّهِ لَا أَدَعُكَ حَتَّىٰ يَحْكُمَ الشَّعْبِيُّ لِي عَلَيْكَ ...

فَالْتَفَتُّ إِلَىٰ العَامِرِيِّ وَقُلْتُ لَهُ:

دَعْ صَاحِبَكَ حَتَّىٰ أَحْكُمَ بَيْنَكُمَا .

ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ الأَسَدِيِّ وَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) المغازي: الغزوات الإِشْلَامية . (٢) أَرْوَىٰ مني: أَحْسَنُ رِواية مني .

مَا لِي أَرَاكَ تَتَخَاذَلُ لَهُ<sup>(١)</sup>؟ .

وَلَقَدْ كَانَتْ لَكُمْ مَفَاخِرُ سِتٌّ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ العَرَبِ :

أَوَّلُهَا : أَنَّهُ كَانَتْ مِنْكُمْ امْرَأَةٌ خَطَبَهَا سَيِّدُ الخَلْقِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَيَّكِ فَرَوَّجَهُ اللَّهُ إِيَّاهَا مِنْ فَوْقِ سَبْع سَمَاوَاتٍ ...

وَكَانَ السَّفِيرُ نَيْنَهُمَا « جِبْرِيلُ » عَلَيْهِ السَّلَامُ ...

إِنَّهَا أُمُّ المُؤْمِنِينَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ .

فَكَانَتْ هَذِهِ المَأْنُوةُ<sup>(٢)</sup> لِقَوْمِكَ ، وَلَمْ تَكُنْ لِأَحَدِ مِنَ العَرَبِ غَيْرِكُمْ .

**وَالثَّانِيَةُ** : أَنَّهُ كَانَ مِنْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ يَمْشِي عَلَىٰ الأَرْضِ ، هُوَ « عُكَاشَةُ بْنُ مِحْصَن »<sup>(٣)</sup>.

وَكَانَتْ هَذِهِ لَكُمْ يَا بَيْنِي ﴿ أَسَدٍ ﴾ وَلَمْ تَكُنْ لِسِوَاكُمْ مِنَ النَّاسِ .

**وَالثَّالِثَةُ** : أَنَّ أَوَّلَ لِوَاءِ عُقِدَ فِي الإِسْلَامِ كَانَ لِرَجُلٍ مِنْكُمْ ، هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشُ<sup>(٤)</sup>.

وَالرَّابِعَةُ : أَنَّ أَوَّلَ مَغْنَمٍ قُسِمَ فِي الإِسْلَامِ كَانَ مَغْنَمَهُ .

وَالْحَامِسَةُ: أَنَّ أَوَّلَ مَنْ بَايَعَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ<sup>(٥)</sup> كَانَ مِنْكُمْ؛ فَقَدْ جَاءَ صَاحِبُكُمْ أَبُو سِنَانِ بْنِ وَهْبٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ عَيْثِكَةٍ وَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْكُمْ ، ابْسُطْ يَدَكَ أُبَايِعْكَ .

<sup>(</sup>١) تتخاذل له: تَضْعُف أَمَامَه وَتَفْشَل .

<sup>(</sup>٢) المأثرة: المكرمة المتوارثة، والفعل الحميد.

 <sup>(</sup>٣) عكاشة بن محصن: صحابي شهد المشاهد كلها، واستشهد في حرب الردّة.

<sup>(</sup>ءُ) عَبْد اللَّه بن جحش : صحابي منِّ أمراء السرايا ، وهُوَ صهر رَسُولَ اللَّهُ عَلِيَّكُ ... انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٥) بيعة الرضوان : كانت في آخر سنة سِتُّ للهجرة .

قَالَ عَلَيْكِهِ: (عَلَىٰ مَاذَا؟).

قَالَ : عَلَىٰ مَا فِي نَفْسِكَ .

قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : (وَمَا فِي نَفْسِي ؟!).

قَالَ: فَتُنْحُ، أَوْ شَهَادَةٌ ؟ .

قَالَ: (نَعَمْ)، فَبَايَعَهُ ...

فَجَعَلَ النَّاسُ يُبَايِعُونَ عَلَىٰ بَيْعَةِ أَبِي سِنَانٍ .

وَالسَّادِسَةُ: أَنَّ قَوْمَكَ بَنِي « أَسَدِ » كَانُوا سُبُعَ المُهَاجِرِينَ يَوْمَ « بَدْرٍ » . فَبُهِتَ العَامِرِي وَسَكَتَ .

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّ الشَّعْبِيَّ أَرَادَ أَنْ يَنْصُرَ الضَّعِيفَ المَعْلُوبَ عَلَىٰ القَوِيِّ الغَالِبِ .

وَلَوْ كَانَ العَامِرِيُّ هُوَ المَحْذُولَ ؛ لَذَكَرَ لَهُ مِنْ مَآثِرِ قَوْمِهِ مَا لَمْ يُحِطْ بِهِ خُبْراً .

### \* \* \*

وَلَمَّا آلَتِ<sup>(١)</sup> الخِلَاقَةُ إِلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، كَتَبَ إِلَىٰ الحَجَّاجِ عَامِلِهُ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ «العِرَاقِ »:

أَنِ ابْعَثْ إِلَيَّ رَجُلاً يَصْلُحُ لِلدِّينِ وَالدُّنْيَا ؛ أَتَّخِذُهُ سَمِيراً وَجَلِيساً... فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِالشَّعْبِيِّ، فَجَعَلَهُ مِنْ خَاصَّتِهِ<sup>(٣)</sup>، وَأَخَذَ يَفْزَعُ إِلَىٰ عِلْمِهِ فِي

<sup>(</sup>١) آلت الخلافة إلىٰ فلان : صارت إليه .

<sup>(</sup>٢) عامله: واليه.

<sup>(</sup>٣) خاصة الخليفة: المقربون إليه.

المُعْضِلَاتِ<sup>(١)</sup>، وَيُعَوِّلُ عَلَىٰ رَأْيِهِ<sup>(٢)</sup> فِي الْمُلِمَّاتِ، وَيَتْعَثُهُ سَفِيراً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُلُوكِ.

#### \* \* \*

أَرْسَلَهُ مَرَّةً فِي مُهَمَّةٍ إِلَىٰ «جِسْتِنْيَانَ» مَلِكِ «الرُّومِ»... فَلَمَّا وَفَدَ عَلَيْهِ وَاسْتَمَعَ إِلَيْهِ ، أُخِذَ بِذَكَائِهِ<sup>(٣)</sup>، وَدُهِشَ مِنْ دَهَائِهِ ، وَأُعْجِبَ بِسَعَةِ اطِّلَاعِهِ وَقُوَّةِ عَارِضَتِهِ <sup>(٤)</sup>.

فَاسْتَبْقَاهُ عِنْدَهُ أَيَّاماً كَثِيرَةً عَلَىٰ غَيْرِ عَادَتِهِ مَعَ السُّفَرَاءِ .

فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَيْهِ بِأَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالعَوْدَةِ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » سَأَلَهُ المَلِكُ الرُّومِيُّ : أَمِنْ أَهْل بَيْتِ المُلْكِ أَنْتَ ؟ .

فَقَالَ: لَا ، وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ مُحِمْلَةِ المُسْلِمِينَ.

فَلَمَّا أَذِنَ لَهُ بِالرَّحِيلِ قَالَ لَهُ:

إِذَا رَجَعْتَ إِلَىٰ صَاحِبِكَ [ يَعْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ] وَأَبْلَغْتَهُ جَمِيعَ مَا يُرِيدُ مَعْرِفَتَهُ ، فَادْفَعَ إِلَيْهِ هَذِهِ الرُقْعَةَ<sup>(٥)</sup>.

فَلَمَّا عَادَ الشَّعْبِيُّ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » بَادَرَ إِلَىٰ لِقَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَأَفْضَىٰ إِلَيْهِ بِكُلِّ مَا رَآهُ وَسَمِعَهُ ، وَأَجَابَهُ عَنْ جَمِيع مَا سَأَلَهُ عَنْهُ .

وَلَمَّا نَهَضَ لِيَنْصَرِفَ قَالَ:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ مَلِكَ « الرُّومِ » حَمَّلَنِي لَكَ هَذِهِ الرُّقْعَةَ ... وَدَفَعَهَا إَلَيْهِ وَانْصَرَفَ .

<sup>(</sup>١) يفزع إِلَىٰ عِلْمِه في المعضلات: يلجأ إِلَىٰ عِلْمِه في الأمور الصعبة.

<sup>(</sup>٢) يعوَّل عَلىٰ رأيه: يُعتمد عَلَىٰ فكره . ﴿ (٤) قَوَّة عارضته: قوَّة بيانِهِ وَسُوعَةُ بديهته .

 <sup>(</sup>٣) أخذ بذكائه: شجر بِفِطْنتِهِ وَتُوقَٰدِ ذهنه.
 (٥) الرقعة: الخطاب والرسالة.

فَلَمَّا قَرَأَهَا عَبْدُ المَلِكِ قَالَ لِغْلَمَانِهِ : رُدُّوهُ عَلَيٌّ ؛ فَرَدُّوهُ .

فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ لِلشَّعْبِيِّ :

أُعَلِمْتَ مَا فِي هَذِهِ الرُّقْعَةِ ؟ .

فَقَالَ: لَا يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ : لَقَدْ كَتَبَ إِلَيَّ مَلِكُ «الرُّوم » يَقُولُ :

عَجِبْتُ لِلْعَرَبِ كَيْفَ مَلَّكَتْ عَلَيْهَا رَجُلاً غَيْرَ هَذَا الفَتَىٰ؟.

فَبَادَرَهُ (١) الشَّعْبِيُّ قَائِلاً:

إِنَّمَا قَالَ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَرَكَ ، وَلَوْ رَآكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَمَا قَالَهُ .

فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ: أَفَتَدْرِي لِمَ كَتَبَ إِلَيَّ مَلِكُ «الرُّومِ» بِهَذَا؟.

فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : لَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ عَبْدُ المَلِكِ:

إِنَّمَا كَتَبَ إِلَيَّ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ حَسَدَنِي عَلَيْكَ ، فَأَرَادَ أَنْ يُغْرِيَنِي<sup>(٢)</sup> بِقَتْلِكَ وَالتَّخَلُص مِنْكَ .

فَبَلَغَ ذَلِكَ مَلِكَ « الرُّومِ » فَقَالَ : لِلَّهِ أَبُوهُ ...

وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ غَيْرَ ذَلِكَ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ بَلَغَ الشَّعْبِيُّ فِي العِلْمِ مَنْزِلَةً جَعَلَتْهُ رَابِعَ ثَلَاثَةِ فِي عَصْرِهِ .

فَقَدْ كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: العُلَمَاءُ أَرْبَعَةٌ ...

<sup>(</sup>١) بادره: عاجله وأسرع إليه . (٢) يغريني: يَتُحَضُّنني .

سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ(١) فِي المَدِينَةِ.

وَعَامِرٌ الشُّعْبِيُّ فِي الكُوفَةِ .

وَالحَسَنُ البَصْرِيُّ (٢) فِي البَصْرَةِ.

وَمَكْحُولٌ فِي الشَّام .

لَكِنَّ الشَّعْبِيَّ كَانَ ـ لِتَوَاضُعِهِ ـ يَخْجَلُ إِذَا خَلَعَ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ أَحَدٌ لَقَبَ « العَالِم » ... فَقَدْ خَاطَبَهُ أَحَدَهُمْ قَائِلاً :

أَجِبْنِي أَيُّهَا الفَقِيهُ العَالِمُ.

فَقَالَ: وَيْحَكَ (١)...

لَا تُطْرِنَا<sup>(ه)</sup> بِمَا لَيْسَ فِينَا ...

الفَقِيهُ مِنْ تَوَرَّعَ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ، وَالعَالِمُ مِنْ خَشِيَ اللَّهَ ، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ ذَلكَ ؟! .

وَلَقَدْ سَأَلَهُ آخَرُ عَنْ مَسْأَلَةٍ ، فَأَجَابَ :

قَالَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ كَذَا ...

وَقَالَ فِيهَا عَلِيْ بْنُ أَبِي طَالِب كَذَا ...

فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: وَأَنْتَ مَاذَا تَقُولُ يَا أَبَا عَمْرُو؟ .

فَابْتَسَمَ ـ فِي اسْتِحْيَاءٍ ـ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) سَعِيد بْنِ المُسْيَّبِ: انظره ص ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) الحَسَن البَصْري : انظره ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) خلع عَلَيْه : أَلْقَلَى عَلَيْه .

<sup>(</sup>٤) ويحك : كلمة ترمحُم وتوجُّع، والمَعْنَىٰ : أترَّحمُ عليك وأَتَوَجُّع لك.

<sup>(ُ</sup>هُ) لَا تُطْرِنا: لَا تبالغ فَى مدحناً وإكبارنا.

وَمَا تَصْنَعُ بِقَوْلِي بَعْدَ أَنْ سَمِعْتَ مَقَالَةَ غُمَرَ وَعَلِيٍّ .

وَقَدْ كَانَ الشَّغْبِيُّ يَتَحَلَّىٰ بِكَرِيم الشَّمَائِل<sup>(١)</sup> وَجَلِيلِ الخَصَائِل<sup>(٢)</sup>...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ المِرَاءَ<sup>(٣)</sup> وَيَتَصَاوَنُ<sup>(٤)</sup> مِنَ الخَوْضِ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ .

فَلَقَدْ كَلَّمَهُ أَحَدُ أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ:

يَا أَبَا عَمْرو ...

فَقَالَ: لَتَنْكُ.

فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِيمَا يَتَكَلَّمُ فِيهِ النَّاسُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ؟ .

فَقَالَ الشُّعْبِيُّ : أَيُّ رَجُعَلَيْنِ تَعْنِي ؟ .

فَقَالَ: عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ.

فَقَالَ الشَّعْبِيِّ : إِنِّي - وَاللَّهِ - لَفِي غِنِّي عَنْ أَنْ أَجِيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ خَصِيمًا<sup>(٥)</sup> لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَوْ لِعَلِيٍّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

وَلَقَدْ جَمَعَ الشَّعْبِيُّ إِلَىٰ العِلْمِ الحِلْمَ.

فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً شَتَمَهُ أَقْبَحَ الشَّتْم ، وَأَسْمَعُهُ أَقْذَعَ<sup>(٦)</sup> الكَلَام ، فَلَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ قَالَ لَهُ:

إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا تَرْمِينِي بِهِ غَفَرَ اللَّهُ لِي ...

<sup>(</sup>١) كريم الشمائل: سامى الطباع.

<sup>(</sup>٤) تَصَاوَنَ من الأمر : حفظ نفسه منه . (٥) خصيماً: مخاصماً. (٢) جليل الخصائل: عالي الصفات.

<sup>(</sup>٣) المِرَاء: الجَدَلُ.

<sup>(</sup>٦) أقدع الكلام: أفحش الكلام.

وَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً غَفَرَ اللَّهُ لَكَ.

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ الشَّعْبِيُّ عَلَىٰ جَلَالَةِ فَدْرِهِ وَجَزَالَةِ (١) فَصْلِهِ يَأْنَفُ أَنْ يَأْخُذَ المَعْرِفَةَ ، أَوْ يَتَلَقَّىٰ الحِكْمَةَ عَنْ أَهْوَنِ النَّاسِ شَأْنًا ...

فَلَقَدْ دَأَبَ أَعْرَابِيِّ عَلَىٰ خُضُورِ مَجَالِسِهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَلُوذُ<sup>(٢)</sup> بِالصَّمْتِ دَائِماً ، فَقَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ :

أَلَا تَتَكَلَّمُ ؟! .

فَقَالَ : أَسْكُتُ فَأَسْلَمُ ، وَأَسْمَعُ فَأَعْلَمُ ...

وَإِنَّ حَظَّ المَرْءِ مِنْ أُذُنِهِ يَعُودُ عَلَيْهِ ...

أَمَا حَظُّهُ مِنْ لِسَانِهِ فَيَعُودُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ...

فَظَلُّ الشُّعْبِيُّ يُرَدُّدُ كَلِمَةَ الأَعْرَابِيِّ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ.

\* \* \*

وَلَقَدْ أُوتِيَ الشَّغْبِيُّ مِنَ بَلَاغَةِ الكَلَامِ، وَمُحْسَنِ التَّصَوُّفِ فَيهَ مَا لَمْ يُؤْتَهُ إِلَّا القِلَّةُ النَّادِرَةُ مِنَ الفُصحاءِ الأَثْنِيَاءِ<sup>(٣)</sup>...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَلَّمَ أَمِيرَ «العِرَاقَيْنِ» عُمَرَ بْنَ هُبَيْرَةَ الفَزَازِيَّ فِي جَمَاعَةِ حَبَسَهُمْ فَقَالَ: أَيُّهَا الأَمِيرُ...

إِنْ كُنْتَ حَبَىٰنتَهُمْ بِالبَاطِلِ؛ فَالحَقُّ يُخْرِجُهُمْ ...

وَإِنْ كُنْتَ حَبَسْتَهَمْ بِالحَقِّ ؛ فَالعَفْوُ يَسَعُهُمْ .

<sup>(</sup>١) جَزَالة فضلِهِ: سمو فضله، وعظمة مقامة.

<sup>(</sup>٢) يلوذ بالصَّمْتِ: يَعْتَصِم به .

<sup>(</sup>٣) الأبيناء: الذين يبينون ما يقولون بأوضح ما يكون.

فَأُعْجِبَ بِقَوْلِهِ ، وَأَطْلَقَهُمْ كَرَامَةُ لَهُ .

\* \* \*

وَعَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ كَمَالِ مُرُوءَةِ الشَّعْبِيِّ وَعُلُوٌ مَنْزِلَتِهِ فِي اللَّدِينِ وَالعِلْمِ ، فَقَدْ كَانَ عَذْبَ الرُّوحِ مُحلُّو المُفَاكَهَةِ ، لَا يُفَوِّتُ النَّكْتَةَ إِذَا لَاحَتَ لَهُ .

فَقَدْ دَخَل عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ جَالِسٌ مَعَ امْرَأَتِهِ ، فَقَالَ :

أَيُّكُمَا الشَّعْبِيُّ ؟ .

فَقَالَ: هَذِهِ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ امْرَأَتِهِ .

وَسَأَلَهُ آخَرُ :

مَاذَا كَانَتْ تُسَمَّىٰ زَوْجَةُ إِبْلِيسَ؟.

فَقَالَ: ذَلِكَ عُرْسٌ لَمْ نَشْهَدْهُ.

وَلَعَلَّ خَيْرَ مَا يُصَوِّرُ خِلَالَ الشَّعْبِيِّ مَا حَكَاهُ عَنْ نَفْسِهِ حَيْثُ قَالَ :

مَا حَلَلْتُ حَبْوَتِي (١) إِلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا يَنْظُرُ إِلَيْهِ النَّاسُ ...

وَلَا ضَرَبْتُ غُلَاماً لِي قَطُّ ...

وَمَا مَاتَ ذُو قَرَابَةٍ لِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، إِلَّا قَضَيْتُهُ عَنْهُ .

\* \* \*

وَبَعْدُ ، فَقَدْ عُمِّرَ الشَّعْبِيُّ حَتَّىٰ نَيْفَ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ الثَّمَانِينَ .

فَلَمَّا لَبَّىٰ نِدَاءَ رَبِّهِ ، وَنُعِيَ إِلَىٰ الحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ :

« يَوْحَمُهُ اللَّهُ فَلَقَدْ كَانَ وَاسِعَ العِلْمِ ...

<sup>(</sup>١) مَا حَلَلْتُ حَبْوَتِي: مَا قَمْتُ مِنْ مَكَانِي.

<sup>(</sup>٢) نَيُّفُ: زادَ .

عَظِيمَ الحِلْمِ ... وَإِنَّهُ مِنَ الإِسْلَامِ بِمَكَانِ » (\*).

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار الشَّعْبِيِّ انظر:

١ – الطبقات الكبرى لابن سعَّد: ٢٤٧/٦.

۲ - تاریخ بغداد: ۲۲/۲۲۲.

٣ - تهذيب التهذيب: ٥/٥٦.
 ٤ - حلية الأولياء: ١٠/٤.

معليه الدولياء . ١٩٠١ .
 صفة الصفوة : ٣/ ٧٥ .

حصه الشعوان : ۱۲/۳ .
 وفيات الأعيان : ۳/۱۲.

٧ - شُرَح المقامات للشريشي: ٧/ ٢٤٥.

٨ - المعارف لابن قتيبة: ٩٤٩.

٩ - التهذيب لابن عساكر: ٧/ ١٣٨.

١٠- سمط اللآلئ: ٧٥١.





« مَا رَأَيْتُ أَحَداً الحِكْمَةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ فَمِهِ مِنْ أَبِي حَازِمٍ » [ عَبْدُ الرُّحْمَن بْنُ زَيْدٍ ]

فِي السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَالتِّسْعِينَ لِلْهِجْرَةِ ، شَدَّ خَلِيفَةُ الْمُسْلِحِينَ سُلَيْمَانُ بْزُ، عَبْدِ المَلِكِ الرِّحَالَ إِلَىٰ الدِّيَارِ المُقَدَّسَةِ ؛ مُلَبِّياً نِدَاءَ أَبِي الأَنْبِيَاءِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ... وَمَضَتْ رَكَائِبُهُ (١) تَحُتُ الخُطَيٰ (٢) مِنْ «دِمَشْقَ» عَاصِمَةِ « الأُمَوِيِّينَ » إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ.

فَقَدْ كَانَ فِي نَفْسِهِ شَوْقٌ إِلَىٰ الصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ المُطَهَّرَةِ ...

وَتَوْقٌ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ السَّلَام عَلَىٰ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَقَدْ حَفِلَ مَوْكِبُ الخَلِيفَةِ بِالقُرَّاءِ ، وَالمُحَدِّثِينَ ، وَالفُقَهَاءِ ، وَالعُلَمَاءِ ، وَالْأُمَرَاءِ، وَالْقَادَةِ.

فَلَمَّا بَلَغَ المَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ ، وَحَطَّ رِحَالَهُ فِيهَا ، أَثْبَلَ وُجُوهُ النَّاس وَذَوُو الأَقْدَارِ<sup>(١)</sup> لِلسَّلَام عَلَيْهِ وَالتَّرْحِيبِ بِهِ .

لَكِنَّ سَلَمَةَ بْنَ دِينَار قَاضِيَ المَدِينَةِ وَعَالِمَهَا الحُجَّةَ(٥)، وَإِمَامَهَا الثُّقَةَ (٦)؛ لَمْ يَكُنْ فِي عِدَادِ مَنْ زَارُوا الخَلِيفَةَ مُرَحِّبِينَ مُسَلِّمِينَ.

(٢) تحث الخطلي: تمضى مسرعة.

<sup>(</sup>١) ركائبه: إبله.

<sup>(</sup>٤) ذوو الأقدار: أصحاب الحرمة والمكانة. (٥) الحجَّة : العالم الذي يُحْتَجُّ بعلمه .

<sup>(</sup>٦) الثقة: الذي يثق النَّاس برأيه وفكره.

<sup>(</sup>٣) توق: شوق.

وَلَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ مِنَ اسْتِقْبَالِ المُرَحِّبِينَ بِهِ ، قَالَ لِبَعْضِ مجلسائه :

إِنَّ التَّقُوسَ لَتَصْدَأُ كَمَا تَصْدَأُ المَعَادِنُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُذَكِّرُهَا الفَيْنَةَ بَعْدَ الفَيْنَةِ(١)، وَيَجْلُو عَنْهَا صَدَأَهَا .

فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ: أَمَا فِي المَدِينَةِ رَجُلٌ أَدْرَكَ طَائِفَةً مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيَّلِكُمْ يُذَكِّرُنَا<sup>(٢)</sup>؟ .

فَقَالُوا: بَلَىٰ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

هَا هُنَا أَبُو حَازِمِ الأَعْرَمُجِ .

فَقَالَ : وَمَنْ أَبُو حَازِمِ الأَعْرَجُ؟ .

فَقَالُوا :سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ عَالِمُ المَدِينَةِ وَإِمَامُهَا ، وَأَحَدُ التَّابِعِينَ الَّذِينَ أَدْرَكُوا عَدَداً مِنَ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ .

فَقَالَ : ادْعُوهُ لَنَا ، وَتَلَطَّفُوا فِي دَعْوَتِهِ .

فَذَهَبُوا إِلَيْهِ وَدَعَوْهُ .

فَلَمَّا أَتَاهُ ... رَحَّبَ بِهِ وَأَذْنَىٰ مَجْلِسَهُ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ لَهُ مُعَاتِباً :

مَا هَذَا الجَفَاءُ<sup>(٤)</sup> يَا أَبَا حَازِم ؟ .

فَقَالَ : وَأَيُّ جَفَاءٍ رَأَيْتَ مِنِّي يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ : زَارَنِي وُمُجُوهُ النَّاسِ وَلَمْ تَزُرْنِي !! .

<sup>(</sup>١) الفَيْنة بعد الفَيْنة : من حين إلىٰ آخر . (٣) أَدنَىٰ مجلسه : قرَّب مجلسه .

<sup>(</sup>٢) يُذَكِّرُنَا: يَعِظُنَا. (٤) الجفاء: الإعراض.

فَقَالَ : إِنَّمَا يَكُونُ الجَفَاءُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ ...

وَأَنْتَ مَا عَرَفْتَنِي قَبْلَ اليَوْمِ ، وَلَا أَنَا رَأَيْتُكَ ، فَأَيُّ جَفَاءٍ وَقَعَ مِنِّي ؟ .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ لِجُلَسَائِهِ : أَصَابَ الشَّيْخُ فِي اعْتِذَارِهِ ، وَأَخْطَأُ الخَلِيفَةُ فِي عَتْبِهِ عَلَيْهِ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَبِي حَازِمٍ وَقَالَ :

إِنَّ فِي النَّفْسِ شُنُوناً<sup>(١)</sup> أَحْبَبْتُ أَنْ أُفْضِيَ<sup>(٢)</sup> بِهَا إِلَيْكَ يَا أَبَا حَازِمٍ.

فَقَالَ: هَاتِهَا - يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ - وَاللَّهُ المُسْتَعَانُ .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: يَا أَبَا حَازِمٍ ، مَا لَنَا نَكْرَهُ المَوْتَ ؟! .

فَقَالَ : لِأَنَّنَا عَمَّوْنَا دُنْيَانَا ، وَخَرَّبْنَا آخِرَتَنَا ...

فَنَكْرَهُ الخُرُوجَ مِنَ العَمَارِ إِلَىٰ الخَرَابِ .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: صَدَقْتَ ... ثُمَّ أَرْدَفَ قَائِلاً:

يَا أَبَا حَازِمٍ ـ لَيْتَ شِعْرِي<sup>(٣)</sup> ـ مَا لَنَا عِنْدَ اللَّهِ غَداً ؟ .

فَقَالَ : اغْرَضْ عَمَلَكَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ تَجِدْ ذَلِكَ .

قَالَ: وَأَيْنَ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ؟ .

قَالَ: تَجِدُهُ فِي قَوْلِهِ \_ عَلَتْ كَلِمَتُهُ \_:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ \* وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴾ (١).

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: إِذَنْ فَأَيْنَ رَحْمَةُ اللَّهِ؟.

<sup>(</sup>١) شعوناً : أموراً هامَّة . (٣) ليت شعري : ليتني أعلم .

<sup>(</sup>٢) أَفضَي بها: أُعْلِنها . (٤) سورة الأنفَطار : ١٣ ـ ١٤ .

فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: لَيْتَ شِعْرِي ، كَيْفَ القُدُومُ عَلَىٰ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ غَداً ؟ .

فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: أَمَّا المُحْسِنُ؛ فَكَالْغَائِبِ يَقْدَمُ عَلَىٰ أَهْلِهِ ...

وَأَمَّا المُسِيءُ؛ فَكَالْعَبْدِ الآبِقِ<sup>(٢)</sup> يُسَاقُ إِلَىٰ مَوْلَاهُ سَوْقاً .

فَبَكَلَىٰ الخَلِيفَةُ حَتَّلَىٰ عَلَا نَحِيبُهُ ، وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ .

ثُمٌّ قَالَ : يَا أَبَا حَازِمٍ ، كَيْفَ لَنَا أَنْ نَصْلُحَ ؟ .

فَقَالَ : تَدَعُونَ عَنْكُمُ الصَّلَفَ<sup>(٣)</sup>، وَتَتَحَلَّوْنَ بِالمُرُوَّةِ .

فَقَالَ الحَلِيفَةُ: وَهَذَا المَالُ ، مَا السَّبِيلُ إِلَىٰ تَقْوَىٰ اللَّهِ فِيهِ ؟ .

فَقَالَ أَبُو حَازِم :

إِذَا أَخَذْتُمُوهُ بِحَقِّهِ ...

وَوَضَعْتُمُوهَ فِي أَهْلِهِ ...

وَقَسَمْتُمُوهُ بِالسَّوِيَّةِ ...

وَعَدَلْتُمْ فِيهِ بَيْنَ الرَّعِيَّةِ .

فَقَالَ الحَلِيفَةُ: يَا أَبَا حَازِمٍ، أَخْبِرْنِي مَنْ أَفْضَلُ النَّاسِ؟.

فَقَالَ : أُولُو المُرُوءَةِ<sup>(١)</sup> وَالتُّقَلَى .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: وَمَا أَعْدَلُ القَوْلِ يَا أَبَا حَازِم؟.

فَقَالَ : كَلِمَةُ حَقٌّ يَقُولُهَا المَرْءُ عِنْدَ مَنْ يَخَافُهُ ، وَعِنْدَ مَنْ يَرْجُوهُ .

<sup>(</sup>٣) الصلف: التكثر.

<sup>(</sup>٤) المروءة : النخوة والالتزام .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الآبق: الهارب.

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: فَمَا أَسْرَعُ الدُّعَاءِ إِجَابَةَ يَا أَبَا حَازِمٍ ؟ .

فَقَالَ: دُعَاءُ المُحْسِن لِلْمُحُسِنِينَ.

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: وَمَا أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ؟ .

فَقَالَ : جُهْدُ الـمُقِلِّ<sup>(١)</sup> يَضَعُهُ فِي يَدِ البَائِسِ الْفَقِيرِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْبَعَهُ مَنِّ وَلَا أَذًى .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: مَنْ أَكْيَسُ النَّاسِ<sup>(٢)</sup> يَا أَبَا حَازِم؟.

فَقَالَ : رَجُلٌ ظَفِرَ بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَعَمِلَ بِهَا ، ثُمَّ دَلَّ النَّاسَ عَلَيْهَا .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: فَمَنْ أَحْمَقُ النَّاسِ (٣)؟.

فَقَالَ : رَجُلٌ انْسَاقَ مَعَ هَوَىٰ صَاحِبِهِ ، وَصَاحِبُهُ طَالِمٌ ، فَبَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تَصْحَبَنَا ـ يَا أَبَا حَازِمٍ ـ فَتُصِيبَ مِنَّا وَنُصِيبَ مِنْكَ (٤٠)؟ .

فَقَالَ : كَلَّا يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ الحَلِيفَةُ: وَلِمَ ؟! .

فَقَالَ: أَخْشَىٰ أَنْ أَرْكَنَ<sup>(٥)</sup> إِلَيْكُمْ قَلِيلاً؛ فَيْذِيقَنِي اللَّهُ ضِعْفَ الحَيَاةِ وَضِعْفَ المَمَاتِ<sup>(٦)</sup>.

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: ارْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ يَا أَبَا حَازِمٍ.

<sup>(</sup>١) المقل: القليل المال.

<sup>(</sup>٥) أركن إليكم: أعتمد عليكم.

<sup>(</sup>٦) ضعف الحياة وضعف الممات: عناء الدنيا،

وعذاب الآخرة .

 <sup>(</sup>٢) أكيس النّاس: أكثر النّاس فطنة وتعقّلاً.
 (٣) أحمق النّاس: أفسد النّاس فكراً وعقلاً.

<sup>(</sup>٤) تصيب منا ونصيب منك : تأخذ منا وتعطينا .

فَسَكَتَ وَلَمْ يُجِبْ ...

فَأَعَادَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ : اوْفَعْ إِلَيْنَا حَاجَتَكَ يَا أَبَا حَازِمِ نَقْضِهَا لَكَ مَهْمَا كَانَتْ .

فَقَالَ: حَاجَتِي أَنْ تُنْقِذَنِي مِنَ النَّارِ، وَتُدْخِلَنِي الجَنَّةَ ...

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِي<sup>(١)</sup> يَا أَبَا حَازِمٍ.

فَقَالَ أَبُو حَازِم: مَالِي مِنْ حَاجَةٍ سِوَاهَا يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ الحَلِيفَةُ: ادْعُ لِي يَا أَبَا حَازِمٍ.

فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ سُلَيْمَانُ مِنْ أَوْلِيَائِكَ ؛ فَيَسُّرُهُ إِلَىٰ خَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ...

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَعْدَائِكَ ؛ فَأَصْلِحْهُ وَاهْدِهِ إِلَىٰ مَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الحَاضِرِينَ:

بِئْسَ (٢) مَا قُلْتَ مُنْذُ دَخَلْتَ عَلَىٰ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ...

فَلَقَدْ جَعَلْتَ خَلِيفَةَ المُسْلِمِينَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وآذَيْتَهُ .

فَقَالَ أَبُو حَازِمٍ: بَلْ بِعْسَ مَا قُلْتَ أَنْتَ، فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ عَلَىٰ العُلَمَاءِ المِيثَاقَ (٣) بِأَنْ يَقُولُوا كَلِمَةَ الحَقِّ، فَقَالَ تَعَالَىٰ :

## ﴿ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١٠).

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ الْخَلِيفَةِ وَقَالَ:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ الَّذِينَ مَضَوْا قَبْلَنَا مِنَ الأُمَمِ الخَالِيَةِ ظَلُّوا فِي خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ مَا دَامَ أُمَرَاؤُهُمْ يَأْتُونَ عُلَمَاءَهُمْ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدَهُمْ ...

<sup>(</sup>١) من شأني : من فعلي . (٣) الميثاق : العهد .

 <sup>(</sup>٢) بيس ما قلت: ما أسوأ ما قلت.
 (٤) سورة آل عِمران: ١٨٧.

ثُمَّمَ وُجِدَ قَوْمٌ مِنْ أَرَاذِلِ <sup>(١)</sup> النَّاسِ تَعَلَّمُوا العِلْمَ وَأَتَوْا بِهِ الأُمَرَاءَ؛ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَالُوا بِهِ شَيْعًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا ...

فَاسْتَغْنَتِ الأُمْرَاءُ عَنِ العُلَمَاءِ...

فَتَعِشُوا وَنُكِشُوا (٢)، وَسَقَطُوا مِنْ عَيْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

وَلَوْ أَنَّ العُلَمَاءَ زَهِدُوا فِيمَا عِنْدَ الأُمْرَاءِ؛ لَرَغِبَ الأُمْرَاءُ فِي عِلْمِهِمْ ...

وَلَكِنَّهُمْ رَغِبُوا فِيمَا عِنْدَ الأُمَرَاءِ ؛ فَزَهِدُوا فِيهِمْ ...

وَهَانُوا عَلَيْهِمْ<sup>(٣)</sup>.

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: صَدَقْتَ ...

زِدْنِي مِنْ مَوْعِظَتِكَ يَا أَبَا حَازِمٍ ؛ فَمَا رَأَيْتُ أَحَداً الحِكْمَةُ أَقْرَبُ إِلَىٰ فَمِهِ نْكَ .

فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مِنْ أَهَلِ الإسْتِجَابَةِ (٤)؛ فَقَدْ قُلْتُ لَكَ مَا فِيهِ الكِفَايَةُ ...

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا؛ فَمَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَرْمِيَ عَنْ قَوْسٍ لَيْسَ لَهَا رَوْ( • )...

فَقَالَ الخَلِيفَةُ: عَرَمْتُ<sup>(١)</sup> عَلَيْكَ أَنْ تُوصِيَنِي يَا أَبَا حَازِمٍ.

فَقَالَ : نَعَمْ ... سَوْفَ أُوصِيكَ وَأُوجِزُ ...

عَظُّمْ رَبُّكَ عَزَّ وَجَلَّ وَنَزِّهُهُ أَنْ يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ ...

وَأَنْ يَفْقِدَكَ حَيْثُ أَمَرَكَ .

<sup>(</sup>٤) الاستجابة: قبول الطلب وتنفيذه.

<sup>(</sup>٥) الوَتَرُ: شِرْعَة القوس.

<sup>(</sup>٦) عزمت عليك: أقسمت عليك.

<sup>(</sup>١) أراذل النّاس: سفهاء النّاس.(٢) أكِسُوا: عَجَزوا.

<sup>(</sup>٣) هانوا عليهم: استخفوهم.

ثُمَّ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ.

فَقَالَ لَهُ الخَلِيفَةُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً مِنْ عَالِم نَاصِحٍ.

\* \* \*

مَا كَادَ أَبُو حَازِمٍ يَبْلُغُ بَيْتَهُ ، حَتَّىٰ وَجَدَ أَنَّ أَمِيرَ الـمُؤْمِنِينَ قَدْ بَعَثَ إِلَيْهِ بِصُرَّةٍ مُلِقَتْ دَنَانِيرَ ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ :

أَنْفِقْهَا ، وَلَكَ مِثْلُهَا كَثِيرٌ عِنْدِي.

فَرَدَّهَا وَكَتَبَ إِلَيْهِ يَقُولُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ يَكُونَ سُؤَالُكَ إِيَّايَ هَرْلاً، وَرَدِّي عَلَيْكَ بَاطِلاً.

فَوَاللَّهِ مَا أَرْضَىٰ ذَلِكَ \_ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ لَكَ ...

فَكَيْفَ أَرْضَاهُ لِنَفْسِي ؟! .

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ لِقَاءَ حَدِيثِي الَّذِي حَدَّثُتُكَ بِهِ ، فَالمَيْتَةُ وَلَحْمُ الحِنْزِيرِ فِي حَالِ الاضْطِرَارِ أَحَلُّ مِنْهَا ...

وَإِنْ كَانَتْ حَقًّا لِي فِي يَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَهَلْ سَوَّيْتَ يَيْنِي وَيَيْنَ النَّاسِ جَمِيعًا فِي هَذَا الحَقِّ ؟! .

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ مَنْزِلُ سَلَمَةَ بْنِ دِينَارٍ مَوْرِداً عَذْباً (١) لِطُلَّابِ العِلْمِ، وَرُغَّابِ الصَّلَاحِ...

لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ إِخْوَانِهِ وَطُلَّابِهِ ...

فَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ مَرَّةِ «عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَرِيرٍ » وَمَعْهُ ابْنُهُ ، وَأَخَذَا مَجْلِسَيْهِمَا عِنْدَهُ ، وَسَلَّمَا عَلَيْهِ وَدَعَوَا لَهُ بِخَيْرِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١) مورداً عذباً : ينبوعاً حلو الماء .

فَرَدَّ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَرَحَّبَ بِهِمَا ، ثُمَّ دَارَ بَيْنَهُمُ الحَدِيثُ ؛ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ جَرِير :

كَيْفَ نَحْظَىٰ بِالفُتُوحِ (١) يَا أَبَا حَازِمٍ ؟ .

فَقَالَ : عِنْدَ تَصْحِيحِ الضَّمَائِرِ تُغْفَرُ الكَبَائِرُ ...

وَإِذَا عَزَمَ العَبْدُ عَلَىٰ تَرْكِ الآثَامِ أُمُّهُ (٢) الفُتُومُ ...

وَلَا تَنْسَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنَّ يَسِيرَ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ كَثِيرِ الآخِرَةِ ...

وَكُلُّ نِعْمَةٍ لَا تُقَوِّبُكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهِيَ نِقْمَةٌ .

فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: إِنَّ أَشْيَاخَنَا<sup>(٣)</sup> كَثِيرُونَ؛ فَيِمَنْ نَقْتَدِي مِنْهُمْ؟.

فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ، اقْتَدِ بِمَنْ يَخَافُ اللَّهَ فِي ظَهْرِ الغَيْبِ ، وَيَعِفُّ عَنِ التَّلَبُسِ بِالعَيْبِ ...

وَيُصْلِحُ نَفْسَهُ فِي أَوَانِ الصُّبَا ، وَلَا يُرْجِئُ ذَلِكَ إِلَىٰ عَهْدِ الشَّيْبِ .

وَاعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ مَا مِنْ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ إِلَّا وَيُقْبِلُ عَلَىٰ طَالِبِ العِلْمِ هَوَاهُ<sup>(٤)</sup> وَعِلْمُهُ ، ثُمَّ يَتَغَالَبَانِ<sup>(٥)</sup> فِي صَدْرِهِ تَغَالُبَ المُتَخَاصِمَيْنِ .

فَإِذَا غَلَبَ عِلْمُهُ هَوَاهُ كَانَ يَوْمُهُ يَوْمَ غُنْمِ لَهُ ...

وَإِذَا غَلَبَ هَوَاهُ عِلْمَهُ كَانَ يَوْمُهُ يَوْمَ خُسْرَانِ عَلَيْهِ .

فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَرِيرٍ: كَثِيراً مَا حَضَضْتَنَا عَلَىٰ الشُّكْرِ يَا أَبَا حَازِمٍ ، فَمَا حَقِيقَةُ الشُّكْرِ؟ .

فَقَالَ لِكُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعَضَائِنَا حَقٌّ عَلَيْنَا مِنَ الشُّكْرِ .

 <sup>(</sup>١) الفتوح: يقظة القلب.
 (٣) أشياخَنَا: شيوخنا ومُوَجِّهينا.

 <sup>(</sup>٢) أُمَّه الْفُتُوح: فُتح عليه. (٤) هواه: شهواته. (٥) يتغالبان: يتصارعان.

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن : مَا شُكْرُ العَيْنَيْنِ ؟ .

فَقَالَ : إِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا خَيْرًا أَعْلَنْتُهُ ، وَإِنْ رَأَيْتَ بِهِمَا شَرًا سَتَوْتُهُ .

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَمَا شُكْرُ الأُذُنَيْنِ؟.

فَقَالَ : إِنْ سَمِعْتَ بِهِمَا خَيْرًا وَعَيْتُهُ ، وَإِنْ سَمِعْتَ بِهِمَا شُرًّا دَفَنْتُهُ .

فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَمَا شُكْرُ اليَدَيْنِ؟.

فَقَالَ: أَنْ لَا تَأْخُذَ بِهِمَا مَا لَيْسَ لَكَ ...

وَأَنْ لَا تَمْنَعَ بِهِمَا حَقًّا مِنْ مُحْقُوقِ اللَّهِ ...

وَلَا يَفُتْكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنَّ مَنْ يَقْصِرُ شُكْرَهُ عَلَىٰ لِسَانِهِ ، وَلَا يُشْرِكْ مَعَهُ جَمِيعَ أَعْضَائِهِ وَجَنَانِهِ<sup>(١)</sup>... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ كِسَاءٌ غَيْرَ أَنَّهُ أَجَلَ بِطَرِفِهِ ، وَلَمْ يَلْبِسْهُ ...

فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَقِيهِ مِنَ الحَرِّ وَلَا يَصُونُهُ مِنَ البَرْدِ .

## \* \* \*

وَفِي ذَاتِ سَنَةٍ نَفَرَ<sup>(٢)</sup> سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ مَعَ مُحِيُوشِ المُسْلِمِينَ المُشَّجِهَةِ إِلَىٰ بِلَادِ « الرُّومِ » يَثْتَغِي الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ المُجَاهِدِينَ ...

فَلَمَّا بَلَغَ الجَيْشُ آخِرَ مَرْحَلَةٍ مِنْ مَرَاحِلِ السَّفَرِ، آثَرَ<sup>(٣)</sup> الرَّاحَةَ وَالاسْتِجْمَامَ<sup>(٤)</sup> قَبْلَ لِقَاءِ العَدُوِّ، وَخَوْضِ المَعَارِكِ.

وَقَدْ كَانَ فِي الجَيْشِ أَمِيرٌ مِنْ أُمَرَاءِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ .

فَأَرْسَلَ رَسُولاً إِلَىٰ أَبِي حَازِمٍ يَقُولُ لَهُ:

<sup>(</sup>١) جنانه: قلبه. (٣) آثر: اختار وَفَضَّل.

<sup>(</sup>٢) نفر: مَضَىٰ وذهب. (٤) الاستجمام: الاستراحة.

إِنَّ الأَمِيرَ يَدْعُوكَ إِلَيْهِ لِتُحَدِّثَهُ وَتُفَقِّهَهُ .

فَكَتَبَ إِلَىٰ الأَمِيرِ يَقُولُ: أَيُّهَا الأَمِيرُ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ أَهْلَ العِلْمِ وَهُمْ لَا يَحْمِلُونَ الدِّينَ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا .

وَلَا أَحْسَبُكَ تُريدُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ ...

فَإِنْ كَانَتْ لَكَ بِنَا حَاجَةٌ فَأْتِنَا ...

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَنْ مَعَكَ .

فَلَمَّا قَرَأَ الأَمِيرُ رِسَالَتُهُ مَضَىٰ إِلَيْهِ ، وَحَيَّاهُ وَبَيَّاهُ (١) وَقَالَ :

يَا أَبَا حَازِمٍ ، لَقَدْ وَقَفْنَا عَلَىٰ مَا كَتَبْتَهُ لَنَا ؛ فَازْدَدْتَ بِهِ كَرَامَةٌ (٢) عِنْدَنَا ، وَعِزَّةً لَدَيْنَا ...

فَذَكِّرْنَا وَعِظْنَا ، مجزِيتَ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ .

فَطَفِقَ أَبُو حَازِم يَعِظُهُ وَيُذَكِّرُهُ ، وَكَانَ فِي جُمْلَةِ مَا قَالَهُ لَهُ :

انْظُرْ مَا تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ فِي الآخِرَةِ ؛ فَاحْرِصْ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا ...

وَانْظُرْ مَا تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَكَ هُنَاكَ ؛ فَازْهَدْ فِيهِ هُنَا ...

وَاعْلَمْ \_ أَيُّهَا الأَمِيرُ \_ أَنَّهُ إِنْ نَفَقَ<sup>(٣)</sup> البَاطِلُ عِنْدَكَ وَرَاجَ ؛ أَقْبَلَ عَلَيْكَ الـمُبْطِلُونَ الـمُنَافِقُونَ ، وَالْتَقُوا حَوْلَكَ ...

وَإِنْ نَفَقَ عِنْدَكَ الحَقُّ وَرَاجَ ؛ الْتَفَّ حَوْلَكَ أَهْلُ الخَيْرِ ، وَأَعَانُوكَ عَلَيْهِ ... فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا يَحْلُو .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بياه: دعا له برفعة المقام . (٢) كرامة : عِزًّا ومكانة . (٣) نفق : رُغب فيه .

وَلَمَّا أَقْبَلَ المَوْتُ عَلَىٰ أَبِي حَازَمِ الأَعْرَجِ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: كَيْفَ تَجِدُكَ (١) يَا أَبَا حَازِم ؟ .

فَقَالَ :

لَيُنْ نَجَوْنَا مِنْ شَرِّ مَا أَصَبْنَاهُ مِنَ الدُّنْيَا ؛ فَمَا يَضُوُنَا مَا زَوَىٰ عَنَّا (٢) مِنْهَا.

ثُمَّ قَرَأً الآيَةَ الكريمَةَ:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ ۇڈا<sup>(٣)</sup>﴿ دُارُ<sup>٣</sup>) ﴿

وَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ أَتَاهُ اليَقِينُ (\*).

<sup>(</sup>١) كيف تجدك: كيف ترى نفسك.

<sup>(</sup>٢) زَوَىٰ عَنَّا: صُرفَ عَنَّا وطُوى.

<sup>(</sup>٣) ودًّا: حُبًّا ومودَّة.

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: ٩٦.

الاستزادة من أخبار سَلَمَةً بن دينار انظر:

١ - طبقات خليفة: ٢٦٤.

٢ - تاريخ البخاري: ٢/ ٧٨.

٣ - التاريخ الصغير: ٢/ ٤٧.

٤ - الجرح والتعديل: ١٥٩/٤. ه - حلية الأولياء: ٣/ ٢٢٩.

٦ - تهذيب التهذيب: ١٤٣/٤.

۷ - تهذیب ابن عساکر: ۱۲۱۶، ۲۲۸.

٨ - خلاصة تذهيب الكمال: ١٤٧.

## سعيب سيب

«كَانَ سَعِيدُ بْنُ الـمُسَيَّبِ يُفْتِي وَالصَّحَابَةُ أَحْيَاءٌ » [المُؤَرِّخُونَ]

عَقَدَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَبْدُ المَلِكَ بْنُ مَرْوَانَ العَرْمَ عَلَىٰ حَجٌّ بَيْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُحرَام ...

وَزِيَارَةِ ثَانِي الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ.

وَالسَّلَامِ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَلَمَّا أَقْبَلَ شَهْرُ ذِي القِعْدَةِ ، زَمَّ الخَلِيفَةُ العَظِيمُ رَكَائِبَهُ<sup>(١)</sup>، وَتَوَجَّهَ إِلَىٰ أَرْضِ الحِجَازِ يَصْحَبُهُ السَّادَةُ الأَمَاجِدُ مِنْ أُمَرَاءِ بَنِي «أُمَيَّةَ »...

وَنَفَرٌ مِنْ كِبَارِ رِجَالِ دَوْلَتِهِ ... وَبَعْضُ أَوْلَادِهِ ...

.وَمَضَىٰى الرَّكْبُ فِي طَرِيقِهِ مِنْ « دِمَشْقَ » إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ مِنْ غَيْرِ رَيْثِ<sup>(٢)</sup> وَلَا عَجَلِ ...

فَكَانُوا كُلَّمَا نَزَلُوا مَنْزِلاً نُصِبَتْ لَهُمُ الحِيَامُ، وَفُرِشَتْ لَهَمُ الفُوشُ، وَعُقِدَتْ لَهُمُ اللَّهُوشُ، وَعُقِدَتْ لَهُمْ مَجَالِسُ العِلْمِ وَالتَّلْدِكِرَةِ؛ لِيَرْدَادُوا تَفَقُّهاً فِي الدِّينِ.

وَيَتَعَهَّدُوا قُلُوبَهُمْ وَنُقُوسَهُمْ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسنَةِ.

\* \* \*

وَلَمَّا بَلَغَ الحَلِيفَةُ المَدِينَةَ المُنَوَّرَةَ ، أُمَّ حَرَمَهَا الشَّرِيفَ ...

وَتَشَرُّفَ بِالسَّلَامِ عَلَىٰ سَاكِنِهَا مُحَمَّدِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَزْكَىٰ

<sup>(</sup>١) زم ركائبه: أعد نوقه للرحيل. (٢) ريث: بطء.

التَّسْلِيم، وَسَعِدَ بِالصَّلَاةِ فِي الرَّوْضَةِ المُطَهَّرَةِ الغَرَّاءِ.

فَذَاقَ مِنْ بَرْدِ الرَّاحَةِ<sup>(١)</sup>، وَسَلَام النَّفْسِ مَا لَمْ يَذُقْ مِثْلَهُمَا مِنْ قَبْلُ ...

وَعَزَمَ عَلَىٰ أَنْ يُطِيلَ إِقَامَتُهُ فِي مَدِينَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَا وَجَدَ إِلَىٰ ذَلِكَ سَبِيلاً .

\* \* \*

وَكَانَ مِنْ أَشَدٌ مَا اسْتَأْتُرَ<sup>(٢)</sup> بِاهْتِمَامِهِ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ حَلَقَاتُ العِلْمِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمُرُ المَسْجِدَ النَّبُوِيُّ الشَّرِيفَ .

وَيَتَأَلَّقُ فِيهَا الْعُلَمَاءُ الأَّفْذَاذُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ كَمَا تَتَأَلَّقُ النُّجُومُ الزُّهْرُ<sup>(٣)</sup> فِي كَبِدِ السَّمَاءِ ... فَهَذِهِ حَلْقَةُ عُرْوَةَ بْنِ الرُّيَيْرِ<sup>(٤)</sup>...

وَتِلْكَ حَلْقَةُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ...

وَهُنَاكَ حَلْقَةُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ<sup>(٥)</sup>...

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ صَحَا الخَلِيفَةُ مِنْ قَيْلُولَتِهِ (٦) فِي وَقْتِ كَانَ لَا يَصْحُو فِيهِ عَادَةً ، فَنَادَىٰ حَاجِبَهُ وَقَالَ : يَا مَيْسَرَةُ .

قَالَ: لَبَّيْكَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

قَالَ: امْضِ إِلَىٰ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَادْعُ لَنَا أَحَدَ العُلَمَاء لِيُحَدِّثَنَا ...

\* \* \*

مَضَىٰ مَيْسَرَةُ إِلَىٰ الـمَسْجِدِ النَّبُويِّ الشَّرِيفِ ، وَأَجَالَ نَظَرَهُ فِيهِ فَلَمْ يَرَ غَيْرَ

<sup>(</sup>١) يَرُدِ الراحة: سعادة الطمأنينة. (٤) عروة بن الزبير: انظره ص ٣٨.

<sup>(</sup>٢) استأثر: سَيْطَر واستبد. (٥) عبد اللَّه بن عتبة: أَحَدُ كبار التَّابعين.

<sup>(</sup>٣) الرُّهر: المتلألتة . (٦) القيلولة: نومة الضُّحلي .

حَلْقَةِ وَاحِدَةِ تَوَسَّطَهَا شَيْخٌ نَيَفَ (١) عَلَىٰ السِّتِينَ مِنْ عُمْرِهِ فِيهِ بَسَاطَةُ العُلَمَاءِ... وَعَلَيْهِ هَيْبَتُهُمْ وَوَقَارُهُمْ ...

فَوَقَفَ غَيْرَ بَعِيدٍ مِنَ الحَلْقَةِ ، وَأَشَارَ لِلشَّيْخِ بِإِصْبَعِهِ ...

فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ الشَّيْخُ، وَلَمْ يَأْبَهْ لَهُ<sup>(٢)</sup>.

فَاقْتَرَبَ مِنْهُ وَقَالَ : أَلَمْ تَرَ أَنِّي أُشِيرُ إِلَيْكَ ؟! .

قَالَ : إِلَيَّ أَنَا ؟! .

قَالَ : نَعَمْ ...

قَالَ : وَمَا حَاجَتُكَ ؟ .

قَالَ : اسْتَيْقَظَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ وَقَالَ : اِمْضِ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ أَحَداً مِنْ مُحَدَّاثِيْ أَنْ عُلْ تَرَىٰ أَحَداً مِنْ مُحَدَّاثِيْ أَنْ عُلْ تَرَىٰ الْمُسْجِدِ وَانْظُرْ هَلْ تَرَىٰ

فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ: مَا أَنَا مِنْ مُحَدَّاثِهِ .

فَقَالَ لَهُ مَيْسَرَةً : وَلَكِنَّهُ يَيْغِي مُحَدِّثاً يُحَدِّثُهُ .

فَقَالَ الشَّيْخُ : إِنَّ مَنْ يَبْغِي شَيْئًا يَأْتِي إِلَيْهِ ...

وَإِنَّ فِي حَلْقَةِ المَسْجِدِ مُتَّسَعًا لَهُ إِذَا كَانَ رَاغِبًا فِي ذَلِكَ.

وَالحَدِيثُ يُؤْتَىٰ إِلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ لَا يَأْتِي ...

فَعَادَ الحَاجِبُ أَدْرَاجَهُ وَقَالَ لِلْخَلِيفَةِ: مَا وَجَدْتُ أَحَداً فِي المَسْجِدِ غَيْرَ شَيْخٍ أَشَرْتُ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقُمْ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ وَقُلْتُ: إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ اسْتَيْقَظَ فِي هَذَا الوَقْتِ وَقَالَ لِي: انْظُرْ هَلْ تَرَىٰ أَحَداً مِنْ مُدَّاثِي فِي المَسْجِدِ فَادْعُهُ لِي ...

<sup>(</sup>١) نيف: زاد. (٢) لم يأبه له: لم يلتفت إليه ولم يهتم به. (٣) محدَّاثي: الذين يحدثونني.

فَقَالَ لِي فِي هُدُوءٍ وَحَزْمٍ : إِنَّنِي لَسْتُ مِنْ مُحَدَّاثِهِ ...

وَإِنَّ فِي حَلْقَةِ المَشجِدِ مُتَّسَعاً لَهُ إِذَا كَانَ رَاغِباً فِي الحَدِيثِ.

فَتَنَهَّدَ (١) عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ...

وَهَبَّ قَائِماً ، وَاتَّجَهَ إِلَىٰ دَاخِلِ المَنْزِلِ وَهُوَ يَقُولُ :

ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ...

لَيْتَكَ لَمْ تَأْتِهِ، وَلَمْ تُكَلَّمْهُ...

فَلَمَّا ابْتَعَدَ عَنِ المَجْلِسِ وَصَارَ فِي الدَّاخِلِ، الْتَفَتَ أَصْغَرُ أَوْلَادِ عَبْدِ المَلكِ إِلَىٰ أَخِ لَهُ أَكْبَرَ مِنْهُ وَقَالَ:

مَنْ هَذَا الَّذِي يَمْتَنِعُ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وَيَسْتَكْبِرُ عَلَىٰ المُثُولِ<sup>(٣)</sup> يَيْنَ يَدَيْهِ ، وَمُحضُورِ مَجْلِسِهِ ...

وَقَدْ دَانَتْ<sup>(٤)</sup> لَهُ الدُّنْيَا ، وَخَضَعَتْ لِهَيْبَتِهِ ، مُلُوكُ « الرُّوم » .

فَقَالَ الأَخُ الأَكْبَو : ذَاكَ الَّذِي خَطَبَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ بِنْتَهُ لِأَخِيكَ الوَلِيدِ ؛ فَأَتِىٰ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْهُ .

فَقَالَ الأَخُ الأَصْغَرُ: أَتِيلَ أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنَ الوّلِيدِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ؟!!.

وَهَلْ كَانَ يَرُومُ لَهَا بَعْلاً<sup>(٥)</sup> أَسْمَىٰ <sup>(٢)</sup> مِنْ وَلِيٍّ عَهْدِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ١٢ ...

وَخَلِيفَةِ المُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ .

فَسَكَتَ الأَخُ الأَكْبَرُ وَلَمْ يُجِبْهُ بِشَيْءٍ...

<sup>(</sup>١) تَنَهُّدَ: أخرج نَفَسَهُ بَعْدَ مَدُّهِ حَزَناً وألماً. (٤) دانت: خضعت.

<sup>(</sup>٢) يمتنع: يتعالَىٰ . (٥) بعلاً: زوجاً .

 <sup>(</sup>۱) يشتع. يتعانى .
 (۳) المول : الوقوف .
 (۳) أشملي : أغز وأكرم .

فَقَالَ الأَخُ الأَصْغَرُ : إِذَا كَانَ قَدْ ضَنَّ بِاثْنَتِهِ عَلَىٰ وَلِيٍّ عَهْدِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، فَهَلْ وَجَدَ لَهَا الكُفْءَ<sup>(١)</sup> الَّذِي يَلِيقُ بِهَا ؟ ...

> أُمْ إِنَّهُ حَالَ دُونَهَا وَدُونَ الزَّوَاجِ كَمَا يَفْعَلُ بَعْضُ النَّاسِ... وَتَرَكَهَا قَعِيدَةَ بَيْتِ<sup>(٢)</sup>.

> > فَقَالَ لَهُ أَخُوهُ الأَكْبَرُ:

الحَقُّ أَنَّنِي لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِنْ خَبَرِهَا ، وَخَبَرِهِ مَعَهَا ...

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمَا أَحَدُ الجُلَّاسِ مِنْ أَبْنَاءِ المَدِينَةِ وَقَالَ :

إِذَا أَذِنَ لِيَ الأَمِيرُ قَصَصْتُ عَلَيْهِ خَبْرَهَا كُلَّهُ ...

فَقَدْ تَزَوَّجَتْ فَتَى مِنْ فِثْيَانِ حَيِّنَا يُقَالُ لَهُ: ﴿ أَبُو وَدَاعَةً ﴾ .

وَهُوَ جَارُنَا بَيْتَ بَيْتَ بَيْتَ<sup>(٣)</sup>...

وَلِزَوَاجِهِ مِنْهَا قِصَّةٌ طَرِيفَةٌ رَوَاهَا لِي بِنَفْسِهِ.

فَقَالَ لَهُ الأَخَوَانِ : هَاتِهَا ...

فَقَالَ الرَّمُجُلُ: حَدَّثَنِي أَبُو وَدَاعَةَ قَالَ:

كُنْتُ \_ كَمَا تَعْلَمُ \_ أُلَازِمُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طَلَبًا لِلْعِلْمِ .

وَكُنْتُ أُدَاوِمُ عَلَىٰ حَلْقَةِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأُزَاحِمُ النَّاسَ عَلَيْهَا بِالمَنَاكِبِ ... فَتَغَيَّبْتُ عَنْ حَلْقَةِ الشَّيْخِ أَيَّاماً، فَتَفَقَّدَنِي، وَظَنَّ أَنَّ بِي مَرَضاً، أَوْ عَرَضَ لِي عَارِضْ ...

فَسَأَلَ عَنِّي مَنْ حَوْلُهُ ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْهُمْ خَبَراً .

<sup>(</sup>١) الكفء: المثيل والنظير.

 <sup>(</sup>۲) قعيدة بيت: ملازمة للبيت.
 (۳) جارنا بيت بيت: ملاصق لنا.

فَلَمَّا عُدْثُ إِلَيْهِ بَعْدَ أَيَّامٍ حَيَّانِي ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ :

أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا وَدَاعَةَ ؟ .

فَقُلْتُ: تُوُفِّيتْ زَوْجَتِي، فَاشْتَغَلْتُ بِأَمْرِهَا.

فَقَالَ : هَلَّا أَحْبَرْتَنَا يَا أَبَا وَدَاعَةَ فَنُوَاسِيَكَ <sup>(١)</sup>، وَنَشْهَدَ جَنَازَتَهَا مَعَكَ ، وَنُعِينَكَ عَلَىٰ مَا أَنْتَ فِيهِ .

فَقُلْتُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً ... وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ ...

فَاسْتَبْقَانِي حَتَّىٰ انْصَرَفَ بَحِمِيعُ مَنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَمَا فَكَرْتَ فِي اسْتِحْدَاثِ زَوْجَةِ<sup>(٢)</sup> لَكَ يَا أَبَا وَدَاعَةَ ؟ .

فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ ...

وَمَنْ يُزَوِّجُنِي ابْنَتَهُ وَأَنَا شَابٌّ نَشَأً يَتِيماً ، وَعَاشَ فَقِيراً ...

فَأَنَا لَا أَمْلِكُ غَيْرَ دِرْهَمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ.

فَقَالَ : أَنَا أُزَوِّجُكَ ابْنَتِي .

فَانْعَقَدَ<sup>(٣)</sup> لِسَانِي وَقُلْتُ : أَنْتَ ؟! ...

أَتْزَوُّ مِنِي ابْنَتَكَ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتَ مِنْ أَمْرِي مَا عَرَفْتَ ؟! .

فَقَالَ : نَعَمْ ...

فَتَحْنُ إِذَا جَاءَنَا مَنْ نَوْضَىٰ دِينَهُ وَخُلُقَهُ زَوَّجْنَاهُ ، وَأَنْتَ عِنْدَنَا مَوْضِيُّ الدِّينِ وَالخُلُقِ ...

<sup>(</sup>١) نواسيك: نعاونك.

<sup>(</sup>٢) اسْتَحَدَاث زوجَّة لك: تجديد زواجك. ﴿ ٣) انعقد لساني: ارتبط لساني وعجزت عن الإفصاح.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ مَنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَّا ، وَنَادَاهُمْ ...

فَلَمَّا أَقْبَلُوا عَلَيْهِ ، وَصَارُوا عِنْدَهُ ؛ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ عَلَىٰ نَبِیّهِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَیْهِ .

وَعَقَدَ لِي عَلَىٰ ابْنَتِهِ ...

وَجَعَلَ مَهْرَهَا دِرْهَمَيْنِ اثْنَيْنِ ...

فَقُمْتُ وَأَنَا لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ مِنَ الدَّهْشَةِ وَالفَرَح ...

ثُمَّ قَصَدْتُ بَيْتِي ، وَكُنْتُ يَوْمَئِذٍ صَائِماً ؛ فَنَسِيتُ صَوْمِي وَجَعَلْتُ أَقُولُ : وَيُحَلَّ أَقُولُ : وَيُحَلَّ إِنَّا وَدَاعَةً ...

مَا الَّذِي صَنَعْتَ بِنَفْسِكَ ؟! ...

مِمَّنْ تَسْتَدِينُ ؟! ...

وَمِمَّن تَطْلُبُ المَالَ ؟! .

وَظَلَلْتُ عَلَىٰ حَالِي هَذِهِ حَتَّىٰ أُذِّنَ لِلْمَغْرِبِ...

فَأَدْيْتُ المَكْتُوبَةَ (٢)، وَجَلَسْتُ إِلَىٰ فُطُورِي، وَكَانَ خُبْراً، وَزَيْعاً...

فَمَا أَنْ تَنَاوَلْتُ مِنْهُ لُقَمَةً أَوْ لُقْمَتِينِ حَتَّىٰ سَمِعْتُ البَابَ يُقْرَءُ .

فَقُلْتُ : مَن الطَّارِقُ ؟ .

فَقَالَ: سَعِيدٌ ...

فَوَاللَّهِ لَقَدْ مَرَّ بِخَاطِرِي كُلُّ إِنْسَانِ اسْمُهُ سَعِيدٌ أَعْرِفُهُ إِلَّا سَعِيدَ بْنَ المُسَيَّب...

<sup>(</sup>١) وَقِع: كُلُّمة تَرْتُحُم وتوجع. (٢) المُكتوبة: المفروضة.

ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يُرَ مُنْدُ أَوْبَعِينَ سَنَةً إِلَّا بَيْنَ يَتِيِّهِ وَالمَسْجِدِ.

فَفَتَحْتُ البَابَ، فَإِذَا بِي أَمَامَ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ...

فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ<sup>(١)</sup> فِي أَمْرِ زَوَاجِي مِنِ ابْنَتِهِ شَيْءٌ...

وَقُلْتُ لَهُ : أَبَا مُحَمَّدٍ ؟! ... هَلَّا أَرْسَلْتَ إِلَيَّ فَآتِيَكَ .

فَقَالَ : بَلْ أَنْتَ أَحَقُّ بِأَنْ آتِيَ إِلَيْكَ اليَوْمَ .

فَقُلْتُ: تَفَضَّلْ عَلَيَّ ...

فَقَالَ : كَلًّا ، وَإِنَّمَا جِئْتُ لِأَمْرِ ...

فَقُلْتُ : وَمَا هُوَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ ؟ ...

فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي أَصْبَحَتْ زَوْجَةً لَكَ بِشَرْعِ اللَّهِ مُنْذُ الغَدَاةِ (٢)، وَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَكَ أَحَدٌ يُؤْنِسُ وَحْشَتَكَ ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَبِيتَ أَنْتَ فِي مَكَانٍ وَزَوْجَتُكَ فِي مَكَانٍ آخَرَ ؛ فَجِعْتُكَ بِهَا .

فَقُلْتُ : وَيْحِي ... جِئْتَنِي بِهَا ؟! .

فَقَالَ: نَعَمْ ...

فَنَظَوْتُ ، فَإِذَا هِيَ قَائِمَةٌ بطُولِهَا .

فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا وَقَالَ: أُدْخُلِي إِلَىٰ بَيْتِ زَوْجِكِ يَا بِنْتِي عَلَىٰ اسْمِ اللَّهِ، وَبَرَكَتِهِ...

فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَخْطُوَ ؛ تَعَثَّرَتْ (٣) بِمُلاَءَتِهَا (١) مِنَ الحَيَاءِ حَتَّىٰ كَادَتْ تَسْفُطُ عَلَىٰ الأَرْضِ .

<sup>(</sup>١) بدا له شيء: ظهر له ما غير رأَّيَّه . (٣) تعثرت: كَبَتْ حَمَّىٰ كَادَتْ تقع .

<sup>(</sup>٢) الغداة : الصُّحلي . (٤) بمَلاءتها : بثوبها .

أَمَّا أَنَا فَقَدْ وَقَفْتُ أَمَامَهَا مَشْدُوها (١) لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ ...

ثُمَّ إِنِّي بَادَرْتُ فَسَبَقْتُهَا إِلَىٰ القَصْعَةِ<sup>(٢)</sup> الَّتِي فِيهَا الحُبْرُ وَالزَّيْتُ ؛ فَنَحَّيْتُهَا مِنْ ضَوْءِ السِّرَاجِ حَتَّىٰ لَا تَرَاهَا .

ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَىٰ السَّطْحِ وَنَادَيْتُ الجِيرَانَ ، فَأَقْبَلُوا عَلَيْ وَقَالُوا :

مَا شَأْنُكَ ؟ .

فَقُلْتُ: عَقَدَ لِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ عَلَىٰ ابْنَتِهِ اليَوْمَ فِي الْمَسْجِدِ... وَقَدْ جَاءَنِي بِهَا الآنَ عَلَىٰ غَفْلَةٍ...

فَتَعَالَوْا آنِسُوهَا<sup>(٣)</sup> حَتَّىٰ أَدْعُوَ أُمِّي ، فَهِيَ بَعِيدَةُ الدَّارِ .

فَقَالَتْ عَجُوزٌ مِنْهُنَّ : وَيْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُولُ ؟! ...

أَزَوَّ جَكَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ ابْنَتَهُ ...

وَحَمَلَهَا لَكَ إِلَىٰ البَيْتِ بِنَفْسِهِ ؟! ...

وَهُوَ الَّذِي ضَنَّ بِهَا عَلَىٰ الوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ !! .

فَقُلْتُ: نَعَمْ ...

وَهَا هِيَ ذِي عِنْدِي فِي بَيْتِي ، فَهَلُمُّوا<sup>(٤)</sup> إِلَيْهَا ، وَانْظُرُوهَا .

فَتَوَجَّهَ الجِيرَانُ إِلَىٰ البَيْتِ، وَهُمْ لَا يَكَادُونَ يُصَدِّقُونَنِي، وَرَحُبُوا بِهَا، وَآنَسُوا وَحْشَتَهَا...

\* \* \*

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ جَاءَتْ أُمِّي، فَلَمَّا رَأَتْهَا النَّفَتَتْ إِلَيَّ وَقَالَتْ:

<sup>(</sup>١) مشدوهاً: ذاهلاً حائراً. (٣) آنسوها: سَلُّوها وأزيلوا وحشتها.

<sup>(</sup>٢) القصعة: الصُّحْفة التي يوضع فيها الطعام. ﴿ ٤) هلموا: بادروا.

وَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ<sup>(١)</sup> إِنْ لَمْ تَتْرُكْهَا لِي حَتَّىٰ أُصْلِحَ شَأْنُهَا ... ثُمَّ أَرْفُهَا<sup>(٢)</sup> إِلَيْكَ كَمَا تُرَفَّ كَرَائِمُ النِّسَاءِ .

فَقُلْتُ: أَنْتِ وَمَا تُريدِينَ...

فَضَمَّتْهَا (٣) إِلَيْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ زَفَّتْهَا إِلَيَّ .

فَإِذَا هِيَ مِنْ أَبْهَىٰ نِسَاءِ المَدِينَةِ جَمَالاً...

وَأَحْفَظِ النَّاسِ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

وَأَرْوَاهُمْ لِحَدِيثِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

وَأَعْرَفُ النِّسَاءِ بِحُقُوقِ الزَّوْجِ.

فَمَكَثْتُ مَعَهَا أَيَّاماً لَا يَزُورُنِي أَبُوهَا أَوْ أَحَدّ مِنْ أَهْلِهَا .

ثُمَّ إِنِّي أَتَيْتُ حَلْقَةَ الشَّيْخِ فِي المَسْجِدِ؛ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ، وَلَمْ يُكَلِّمْنِي .

فَلَمَّا انْفَضَّ (1) الـمَجْلِسُ ، وَلَمْ يَبْقَ غَيْرِي قَالَ :

مَا حَالُ زَوْجَتِكَ يَا أَبَا وَدَاعَةً ؟ .

فَقُلْتُ : هِيَ عَلَىٰ مَا يُحِبُّ الصَّدِيقُ وَيَكْرَهُ العَدُوُّ ...

فَقَالَ: الحَمْدُ لِلَّهِ.

فَلَمَّا عُدْتُ إِلَىٰ بَيْتِي ، وَجَدْتُهُ قَدْ وَجَّهَ إِلَيْنَا مَبْلَغاً وَفِيراً مِنَ الـمَالِ لِنَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ حَيَاتِنَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وجهي من وجهك حرام: أخاصمك ولَا أنظر إليك.

<sup>(</sup>٢) أَزْقُها اللَّك : أهديها لك . (٣) ضمتها إليها : استصحبتها . (٤) انفض المجلس : غادر الحضور المجلس .

فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ المَلِكِ : عَجِيبٌ أَمْرُ هَذَا الرَّجُل ...

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الـمَدِينَةِ : وَمَا وَجْهُ العَجَبِ فِيهِ أَيُّهَا الأَمِيرُ؟ ...

إِنَّهُ امْرُقٌ جَعَلَ دُنْيَاهُ مَطِيَّةً (١) لِأُخْرَاهُ ...

وَاشْتَرَىٰ لِنَفْسِهِ وَلِأَهْلِهِ البَاقِيَةَ بِالْفَانِيَةِ<sup>(٢)</sup>...

فَوَاللَّهِ إِنَّهُ مَا ضَنَّ <sup>(٣)</sup> عَلَىٰ ابْنِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ بِابْنَتِهِ ...

وَلَا رَآهُ غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا ، وَإِنَّمَا خَافَ عَلَيْهَا فِتْنَةَ الدُّنْيَا ...

وَلَقَدْ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : أَتَوْدٌ نُحُطْبَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ، وَتُزَوِّجُ ابْنَتَكَ مِنْ رَجُل مِنْ عَامَّةِ المُشلِمِينَ؟! .

فَقَالَ : إِنَّ ابْنَتِي أَمَانَةٌ فِي عُنُقِي ، وَقَدْ تَحَرَّيْتُ <sup>(٤)</sup> فِيمَا صَنَعْتُهُ لَهَا صَلَاحَ أَمْرِهَا .

فَقِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ ؟! .

فَقَالَ : مَا ظَنُّكُمْ بِهَا إِذَا انْتَقَلَتْ إِلَىٰ قُصُورِ بَنِي «أُمَّيَّةَ » ...

وَتَقَلَّبُتْ بَيْنَ رِيَاشِهَا (٥) وَأَثَاثِهَا (٢)...

وَقَامَ الحَدَمُ وَالحَشَمُ وَالجَوَارِي بَيْنَ يَدَيْهَا، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شَمِينِهَا، وَعَنْ شَمَالِهَا...

ثُمَّ وَجَدَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ ذَلِكَ زَوْجَةً لِلْخَلِيفَةِ ؟.

أَيْنَ يُصْبِحُ دِينُهَا يَوْمَئِذٍ ؟ .

<sup>(</sup>١) مطية : مركباً ووسيلة . (٤) تحريث : توخيت وبحثيت .

<sup>(</sup>٢) الباقية بالفانية: الآخرة بالدنيا . (٥) الرِّياش: ما كان فاخِراً من اللباس ونحوه .

<sup>(</sup>٣) ما ضَنَّ : ما بخل . (٦) الأثاث : مَتَاع البيت .

فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ : يَتْدُو أَنَّ صَاحِبَكُمْ طِرَازٌ فَرِيدٌ<sup>(١)</sup> مِنَ النَّاسِ . فَقَالَ الرَّجُلُ المَدَنِيُّ : وَاللَّهِ مَا عَدَوْتَ<sup>(٢)</sup> الحَقَّ أَبَداً ...

فَهُوَ صَوَّامُ نَهَارٍ ...

قَوَّامُ لَيْلِ ...

حَجٌّ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ حِجَّةً ...

وَمَا فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الأُولَىٰ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنْذُ أَرْبَعِينَ عَاماً ...

وَلَا عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَىٰ قَفَا رَجُلٍ فِي الصَّلَاةِ خِلَالَ ذَلِكَ أَبَداً؛ لِمُحَافَظَتِهِ عَلَىٰ الصَّفِّ الأَوَّلِ.

وَقَدْ كَانَ فِي وُسْعِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشِ ، فَآثَرُ<sup>(٣)</sup> بِنْتَ أَبِي هُرَيْرَة<sup>ً(٤)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَىٰ سَائِرِ النِّسَاءِ .

وَذَلِكَ لِمَنْزِلَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَسَعَةِ رِوَايَتِهِ لَحَدِيثِهِ ...

وَشِدَّةِ رَغْبَتِهِ فِي الأَخْذِ عَنْهُ.

وَلَقَدْ نَذَرَ نَفْسَهُ لِلْعِلْمِ مُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ ...

فَدَخَلَ عَلَىٰ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَتَأَثَّرُ<sup>(ه)</sup> بِهِنَّ ...

 <sup>(</sup>١) طراز فريد: نَوْعٌ نادر.

<sup>(</sup>٢) ما عدوت الحق: ما بَعدْت عن الحق ولَا خرجت عليه .

<sup>(</sup>٣) آثر: اختار وفضَّلَ.

 <sup>()</sup> أبو مُرتِرة: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة
المشروعة.

 <sup>(</sup>٥) تأثر بهن: انتفع منهن وسلك مسلكهن.

وَتَتَلْمَذَ عَلَىٰ يَدَي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(١)</sup>...

وَسَمِعَ مِنْ عُثْمَانَ ، وَعَلِيٍّ ، وَصُهَيْبٍ (٢)، وَغَيْرِهِمْ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ الكَرِيم عَيْلِيَّةِ .

وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِمْ ...

وَتَحَلَّىٰ بِشَمَائِلِهِمْ<sup>(٣)</sup>...

وَلَقَدْ كَانَتْ لَهُ كَلِمَةٌ يُرَدِّدُهَا عَلَىٰ الدَّوَامِ حَتَّىٰ غَدَتْ وَكَأَنَّهَا شِعَارٌ لَهُ ، وَهِيَ قَوْلُهُ :

مَا أُعَزَّتِ العِبَادُ نَفْسَهَا بِمِثْل طَاعَةِ اللَّهِ ...

وَلَا أَهَانَتْ نَفْسَهَا بِمِثْلِ مَعْصِيَتِهِ (\*) ...

 <sup>(</sup>١) عَبْد اللّه بْن غَمْر: هو عَبْد اللّه بْن غَمْر بْن الخَطّاب رضي اللّه عنه وعن أبيه ... انظره في كتاب ٥ صور من
 حياة الصحابة ٥ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٢) انظرهم في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلفٌ، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٣) تحلى بشمائلهم: استمسك بأخلاقهم وصفاتهم وازدان بها .

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ انظر:

١ – الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/١٩.

٢ - تاريخ البخاري.
 ٣ - المعارف: ٣٧٤.

٤ - حلية الأولياء: ٢/ ١٦١.

تهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ، الجزء الأول : ٢١٩.

٦ – وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٣٧٥.

٧ - تذكرة الحفاظ: ١/١٥.

۸ – العبر: ۱/۱۱۰.

١٠- شَذَرَاتُ الَّذَهَبِ: ١٠٢/١.

## المالية المالية

« لَقَدْ قُتِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَمَا عَلَىٰ الْأَرْضِ أَحَدُّ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ عِلْمِهِ »

[ أُخْمَدُ بْنُ حَنْبَل ]

كَانَ فَتَى وَثِيقَ(١) الجِسْم، مُكْتَمِلَ الخَلْقِ، مُتَدَفِّقاً حَيَوِيَّةً وَنَشَاطاً. وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ ذَكِيَّ الفُؤَادِ ، حَادَّ الفِطْنَةِ ، نَزَّاعاً<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ المَكَارِمِ ، مُتَأَثِّماً (٣) مِنَ المَحَارِم ...

وَلَمْ يَكُنْ سَوَادُ لَوْنِهِ، وَفَلْفَلَةُ<sup>(؛)</sup> شَعْرِهِ، وَحَبَشِيَّةُ أَصْلِهِ؛ لِتَنَالَ مِنْ شَحْصِيْتِهِ المُتَمَيِّزَةِ الفَدَّةِ ، وَذَلِكَ عَلَىٰ الرَّعْم مِنْ حَدَاثَةِ سِنَّهِ .

وَلَقَدْ أَدْرَكَ الفَتَلَىٰ الحَبَشِيُّ أَصْلاً، العَرَبِيُّ وَلاَءٌ<sup>(٥)</sup>، أَنَّ العِلْمَ إِنَّمَا هُوَ طَرِيقُهُ القَوِيمُ الَّذِي يُوصِّلُهُ إِلَىٰ اللَّهِ .

وَأَنَّ التُّقَلَىٰ إِنَّمَا هِيَ سَبِيلُهُ المُمَهَّدَةُ الَّتِي تَبْلُغُ بِهِ الجَنَّةَ ؛ فَجَعَلَ التُّقَلَ فِي يَمِينِهِ ... وَالعِلْمَ فِي شِمَالِهِ ...

وَشَدَّ عَلَيْهِمَا يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ...

وَانْطَلَقَ يَقْطَعُ بِهِمَا رِحْلَةَ الحَيَاةِ غَيْرَ وَانِ<sup>(٦)</sup>، وَلَا مُتَمَهِّل.

فَمُنْذُ نُعُومَةِ أَظْفَارِهِ كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَهُ إِمَّا عَاكِفاً عَلَىٰ كِتَابِهِ يَتَعَلَّمُ ...

أَوْ صَافًّا فِي مِحْرَابِهِ يَتَعَبَّدُ ...

<sup>(</sup>٤) فلفلة شعره: تجعد شعره.

<sup>(</sup>٥) العربي ولاءً: العربي تبعَّأ لَا نسباً.

<sup>(</sup>٦) وَانِ : فَاتِر مَهُمَلٍ.

<sup>(</sup>١) وثيق الجسم: قوي الجسم محكمه.

<sup>(</sup>٢) نَزَّاعاً: شديد الرغبة قوي التعلُّق.

 <sup>(</sup>٣) متأثّماً من المحارم: مبتعداً عما حرمه الله.

ذَلِكُمْ هُوَ رَائِعَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي عَصْرِهِ ...

سَعِيدُ بْنُ مُجْبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَأَرْضَاهُ .

\* \* \*

أَخَذَ الفَتَىٰ سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرِ العِلْمَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ<sup>(١)</sup> مِنْ أَمْثَالِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ، وَعَدِيٍّ بْنِ حَاتِمِ الطَّائِيِّ ...

وَأَبِي مُوسَىٰى الْأَشْعَرِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ الدَّوْسِيِّ ...

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَائِشَةً أَمُّ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ .

بَيْدَ أَنَّ أُسْتَاذَهُ الأَكْبَرَ ، وَمُعَلِّمَهُ الأَعْظَمَ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، حَبْرَ<sup>(٢)</sup> أُمُّةِ مُحَمَّدٍ ، وَبَحْرَ عِلْمِهَا الزَّاخِرِ ...

\* \* \*

لَزِمَ سَعِيدُ بْنُ مُجتيْرٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لُزُومَ الظُّلِّ لِصَاحِبِهِ ... فَأَخَذَ عَنْهُ القُوْآنَ وَتَفْسِيرَهُ ، وَالحَدِيثَ وَغَرِيتَهُ ...

وَتَفَقَّهَ عَلَىٰ يَدَيْهِ فِي الدِّينِ، وَتَعَلَّمَ مِنْهُ التَّأْوِيلُ<sup>(٣)</sup>...

وَدَرَسَ عَلَيْهِ اللُّغَةَ ، فَتَمَكَّنَ مِنْهَا أَعْظَمَ التَّمَكُّنِ ...

حَتَّىٰ غَدَا وَمَا عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ زَمَانِهِ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَىٰ عِلْمِهِ .

ثُمَّ طَوَّفَ<sup>(٤)</sup> فِي دِيَارِ الْمُسْلِمِينَ بَحْثاً عَنِ المَعْرِفَةِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُطَوِّفَ . فَلَمَّا اكْتَمَلَ لَهُ مَا أَرَادَ مِنَ العِلْمِ ، اتَّخَذَ « الكُوفَةَ » دَاراً لَهُ وَمَقَاماً .

 <sup>(</sup>١) جِلَّة الصَّحَابة : كبار الصَّحَابة .
 (٢) الخبر : العالم الصالح .
 (٤) الحبر : العالم الصالح .

١ - عبر ١ المعالم الصفائح .

وَغَدَا لِأَهْلِهَا مُعَلِّماً وَإِمَاماً .

كَانَ يَوُمُّ النَّاسَ فِي رَمَضَانَ ؛ فَيَقْرَأُ لَيْلَةً بِقِرَاءَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُودِ (١)... وَأُخْرَىٰ بِقِرَاءَةِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ<sup>(٢)</sup>...

وَثَالِثَةً بَقِرَاءَةِ غَيْرِهِمَا ، وَهَكَذَا ...

وَكَانَ إِذَا صَلَّىٰ مُنْفَرِداً فَرُبَّمَا قَرَأَ القُوْآنَ كُلَّهُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ... فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ \* إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ \* فِي الحَمِيم ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ<sup>(٣)</sup>﴾<sup>(٤)</sup>

أَوْ مَرَّ بِنَحْوِهَا مِنْ آيَاتِ الوَعْدِ وَالوَعِيدِ ، اقْشَعَرَّ جِلْدُهُ ...

وَتَصَدَّعَ فُؤَادُهُ ... وَهَمَتْ (٥) عَيْنَاهُ ...

ثُمَّ لَا يَزَالُ يَبْدَأَ فِيهَا وَيُعِيدُ حَتَّىٰ يُوشِكَ أَنْ يَقْضِيَ نَحْبَهُ<sup>(٦)</sup>.

وَقَدْ دَأَبَ عَلَىٰ شَدِّ رِحَالِهِ<sup>(٧)</sup> إِلَىٰ البَيْتِ الحَرَامِ كُلَّ عَامِ مَرَّتَيْنِ... مَرَّةً فِي رَجَب مُحْرِماً بِعُمْرَةٍ ، وَأُخْرَىٰ فِي ذِي القِعْدَةِ مُحْرِماً بِحَجِّ .

وَقَدْ كَانَ طُلَّابُ العِلْم وَشُدَاةُ<sup>(٨)</sup> الخَيْرِ وَالبِرِّ وَالنَّصْح ؛ يَتَوَافَدُونَ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) عَبْد اللَّه بن مَشعُود : صحابي خدم الرَّسُول عليه الصلاة والسلام، وكانَ أوَّل من جهر بالقُرْآن، انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) زَيْد بْن ثَابِت: صحابي من كتَّاب الوحي كان متقدمًا في القراءة والقضاء والفتوَىٰ، انظره في كتاب ٥ صور مَن حَيَاةَ اَلصِحَابَةِ » لَلْمُؤلفَ ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

<sup>(</sup>٦) يقضى نحبه: يُتَوَفَّىٰ .

<sup>(</sup>٣) يسجرون: يوقدون ويحرقون. (٤) سورة غافر: ٧٠ - ٧٢.

<sup>(</sup>٧) شَدُّ رَحَاله: رَحَل.

<sup>(</sup>٥) همت عيناه: سالت دموعه.

<sup>(</sup>٨) شُدَاة الخَيْر: طُلَاب الصَّلاح.

« الكُوفَةِ » لِيَتْهَلُوا مِنْ مَنَاهِلِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ الثَّوَّةِ ( ) العَذْبَةِ . . .

وَيَغْتَرِفُوا مِنْ هَدْيِهِ القَوِيمِ ...

فَهَذَا يَسْأَلُهُ عَنِ الخَشْيَةِ (٢) مَا هِيَ ؟ .

فَيُجِيبُهُ بِقَوْلِهِ : الحَشْيَةُ أَنْ تَخْشَىٰى اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ حَتَّىٰى تَحُولَ خَشْيَتُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ .

وَذَاكَ يَسْأَلُهُ عَنِ الذِّكْرِ مَا هُوَ؟.

فَيَقُولُ: الذِّكْرُ هُوَ طَاعَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ...

فَمَنْ أَقْبَلَ عَلَىٰ اللَّهِ وَأَطَاعَهُ فَقَدْ ذَكَرَهُ ...

وَمَنْ أَعْرَضَ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ وَلَمْ يُطِعْهُ فَلَيْسَ بِذَاكِرٍ لَهُ وَلَوْ بَاتَ لَيْلَهُ يُسَبِّحُ وَيَتْلُو .

\* \* \*

وَقَدْ كَانَتِ « الكُوفَةُ » حِينَ اتَّخَذَهَا سَعِيدُ بْنُ مُجْبَيْرٍ دَارَ إِقَامَةٍ لَهُ ، خَاضِعَةً لِلْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ ...

إِذْ كَانَ الحَجَّامُجُ يَوْمَئِذِ وَالِياً عَلَىٰ « العِرَاقِ » ، وَالْمَشْرِقِ ، وَبِلَادِ مَا وَرَاءَ التَّهْرِ ، وَكَانَ يَتَرَبَّعُ<sup>(٤)</sup> حِينَئِذِ عَلَىٰ ذُرْوَةِ<sup>(٥)</sup> سَطْوَتِهِ وَسُلْطَانِهِ ...

وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ<sup>(٦)</sup>، وَقَضَىٰ عَلَىٰ حَرَكَتِهِ ...

وَأَخْضَعَ «العِرَاقَ» لِشُلْطَانِ بَنِي «أُمَيَّةَ»، وَأَخْمَدَ<sup>(٧)</sup> نِيرَانَ الثَّوْرَاتِ القَّائِمَةِ هُنَا وَهُنَاكَ ... وَأَعْمَلَ السَّيْفَ فِي رِقَابِ العِبَادِ ...

<sup>(</sup>١) الثرة: الغزيرة المتدفقة. (٥) ذروة سِنطُوته: قمة سلطانه.

 <sup>(</sup>۲) الحشية : الحوف .
 (۲) عبد الله بن الزبير بن القوام بويع بالحلافة ،
 (۳) أغض عنه : انتصد عنه .

<sup>(</sup>٣) أغرض عنه: ابتعد عنه . ثم قضّي الحجاج عليه .

 <sup>(</sup>٤) يتربع في جلوسه: يثني قدميه تحت فخذيه مخالفاً لهما. (٧) أخمد: أطفأ النيران.

وَأَشَاعَ الرُعْبَ فِي أَرْجَاءِ<sup>(١)</sup> البِلَادِ ... حَتَّىٰ امْتَلاَّتِ القُلُوبُ رَهْبَةً مِنْهُ وَخَشْيَةً مِنْ بَطْشِيهِ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

ثُمَّ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقَعَ صِدَامٌ بَيْنَ الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ الأَشْعَثِ أَحَدِ كِتَارِ قُوَّادِهِ .

وَأَنْ يَتَحَوَّلَ الصِّدَامُ إِلَىٰ فِتْنَةٍ أَكَلَتِ الأَخْضَرَ وَاليَابِسَ ...

وَتَرَكَتْ فِي جِسْمِ الْمُسْلِمِينَ جِرَاحَاتٍ غَائِرَةً<sup>(٣)</sup>.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِ هَذِهِ الفِئنَةِ ، أَنَّ الحَجَّاجِ سَيَّرَ ابْنَ الأَشْعَثِ بِجَيْشِ لِغَزْوِ « رَتْبِيلَ » مَلِكِ « التَّوْكِ » عَلَىٰ المَناطِقِ الوَاقِعَةِ وَرَاءَ « سِجِسْتَانَ » ( عَ).

فَغَرَا القَائِدُ البَاسِلُ المُظَفَّرُ شَطْراً كَبِيراً مِنْ بِلَادِ « رَتْبِيلَ » ، وَاحْتَلَّ مُحُسُوناً مَنِيعَةً (٠) مِنْ دِيَارِهِ ...

وَغَنِهَ مَغَانِهَ كَثِيرَةً مِنْ مُدُنِهِ وَقُرَاهُ ...

ثُمَّ بَعَثَ إِلَىٰ الحَجَّاجِ رُسُلاً زَفُّوا<sup>(١)</sup> لَهُ بَشَائِرَ النَّصْرِ الكَبِيرِ ، وَحَمَلُوا مَعَهُمْ خُمُسَ الغَنَائِمِ لِتَسْتَقِرَّ فِي خَزَائِنِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .

وَكَتَبَ لَهُ كِتَاباً اسْتَأْذَنَهُ فِيهِ بِالتَّوَقُّفِ عَنِ القِتَالِ مُدَّةً مِنَ الزَّمَنِ؛ لِيَخْتَيِرَ مَدَاخِلَ البِلَادِ وَمَخَارِجَهَا، وَيَقِفَ عَلَىٰ طَبِيعَتِهَا وَأَحْوَالِهَا.

وَذَلِكَ قَبْلَ التَّوَغُّلِ<sup>(٧)</sup> فِي شِعَابِهَا<sup>(٨)</sup> القَاصِيَةِ المَجْهُولَةِ ...

وَتَعْرِيضِ الجَيْشِ الظَّافِرِ لِلمَحَاطِرِ.

 <sup>(</sup>٥) الحصون المنيعة: الحصون التي يتعذر الوصول إليها.

<sup>(</sup>٥) الحصون النيفة . المحصول التر (٦) زَفُوا البشائر : نقلوا الأفراح .

<sup>(</sup>٧) التوغل: البعد والتعمق.

 <sup>(</sup>٤) سِيجِسْتَان : بلاد واقعة بين إيران وأفغانستان . (٨) الشعاب : الطرق بين الجبال .

<sup>(</sup>١) أرجاء البلاد: أنحاء البلاد. (٢) بطشه: فتكه.

فَاغْتَاظَ الحَجَّامِ مِنْهُ ...

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كِتَابًا يَصِفُهُ فِيهِ بِالجُبْنِ وَالخُنُوعِ<sup>(١)</sup>...

وَيُثَذِرُهُ بِالوَيْلِ وَالنَّبُورِ<sup>(٢)</sup>، وَيُهَدِّدُهُ بِالتَّنْحِيَةِ عَنْ قِيَادَةِ الجَيْشِ .

فَجَمَعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وُجُوهَ الجُنْدِ ، وَقَادَةَ الكَتَائِبِ ... وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ الحَجَّاجِ ، وَاسْتَشَارَهُمْ فِيهِ ...

فَدَعَوْهُ إِلَىٰ الخُرُوجِ عَلَيْهِ ، وَالـمُبَادَرَةِ إِلَىٰ نَبْذِ<sup>(٣)</sup> طَاعَتِهِ .

فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَن :

أَثْبَايِمُونَنِي عَلَىٰ ذَلِكَ وَتُؤَازِرُونَنِي <sup>(٤)</sup> عَلَىٰ جِهَادِهِ حَتَّىٰ يُطَهِّرَ اللَّهُ أَرْضَ « العِرَاقِ » مِنْ رِجْسِهِ<sup>(٥)</sup>؟ .

فَبَايَعَهُ الجُنُدُ عَلَىٰ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ .

\* \* \*

هَبُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَشْعَثِ بِجَيْشِهِ المُمْتَلِيِّ كَرَاهَةً لِلْحَجَّاجِ.

وَنَشِبَتْ يَثِنَهُ وَيَيْنَ مجيُوشِ ابْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ مَعَارِكُ طَاحِنَةٌ انْتَصَرَ فِيهَا نَصْراً مُؤَزَّراً.

فَتَمَّ لَهُ الاشتيلَاءُ عَلَىٰ «سِجِسْتَانَ » ، وَجُلِّ بِلَادِ « فَارِسَ » ...

ئُمَّ أَقْبَلَ يُرِيدُ انْتِزَاعَ « الكُوفَةِ » وَ «البَصْرَةِ » مِنْ يَدَيِ الحَجَّاجِ .

\* \* \*

وَفِيمَا كَانَتْ نِيرَانُ الحَرْبِ مُشْتَعِلَةً بَيْنَ الفَريقَيْنِ...

<sup>(</sup>١) الحنوع: الضعف والذل.

 <sup>(</sup>٢) الويل والثَّبورُ: الهلاك والدَّمار.

<sup>(</sup>٣) نبذ طاعته : خلع طاعته .

<sup>(</sup>٤) تؤازرونني : تتعاونون معي .

 <sup>(</sup>٥) رجسه: "قبحه وسوء فعله.

وَكَانَ ابْنُ الأَشْعَثِ يَنْتَقِلُ مِنْ ظَفَرٍ إِلَىٰ ظَفَرٍ ...

وَقَعَ لِلْحَجَّاجِ خَطْبٌ (١) زَادَ خَصْمَهُ قُوَّةً .

ذَلِكَ أَنَّ وُلَاةً الأَمْصَارِ كَتَبُوا إِلَىٰ الحَجَّاجِ كُتُباً قَالُوا فِيهَا:

إِنَّ أَهْلَ الذِّمَةِ<sup>(٢)</sup> قَدْ طَفِقُوا يَدْخُلُونَ فِي الإِسْلَامِ لِيَتَخَلَّصُوا مِنْ دَفْعِ الجِزْيَةِ<sup>(٣)</sup>، وَقَدْ تَرَكُوا القُرَىٰ الَّتِي يَعْمَلُونَ فِيهَا وَاسْتَقَرُّوا فِي الـمُدُنِ ...

وَإِنَّ الخَرَاجَ (٤) قَدْ اضْمَحَلُّ (٠٠)...

وَإِنَّ الجِبَايَاتِ قَدْ أَفْلَسَتْ.

فَكَتَبَ الحَجَّامُجُ إِلَىٰ وُلَاتِهِ فِي « البَصْرَةِ » وَغَيْرِهَا كُتُباً يَأْمُرُهُمْ فِيهَا بِأَنْ يَجْمَعُوا كُلَّ مَنْ نَزَحَ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ المُدُنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ...

وَأَنْ يُعِيدُوهُمْ إِلَىٰ القُرَىٰ مَهْمَا طَالَ نُزُوحُهُمْ عَنْهَا .

فَصَدَعَ<sup>(٧)</sup> الوُلَاةُ بِالأَمْرِ ، وَأَجْلَوْا أَعْدَاداً كَبِيرَةً مِنْ هَؤُلَاءِ عَنْ دِيَارِهِمْ ... وَأَبْعَدُوهُمْ عَنْ مَوَارِدِ أَرْزَاقِهِمْ ، وَحَشَدُوهُمْ <sup>(٨)</sup> فِي أَطْرَافِ الـمُدُنِ ...

وَأَخْرَجُوا مَعَهُمْ نِسَاءَهُمْ وَأَطْفَالَهُمْ ...

وَدَفَعُوهُمْ دَفْعاً إِلَىٰ الرَّحِيلِ إِلَىٰ القُرَىٰ ...

بَعْدَ أَنْ مَضَىٰ عَلَىٰ فِرَاقِهِمْ لَهَا حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ .

<sup>(</sup>١) خطب: أمر مكروه.

<sup>(ٌ</sup>Y) أهل الذُّمَّة : هم اليهود والنصارى، ممن يعيشون بين المسلمين في ذمة اللَّه ورسوله .

 <sup>(</sup>٣) الجزية: ما يدفعه أهل الذمة للمسلمين من ضريبة.
 (٤) الخزاج: المال الذي يؤخذ عن الأرض.

<sup>(</sup>٤) الخراج: المان الذي (٥) اضمحل: انحل.

<sup>(</sup>٦) نزح: انتقل.

 <sup>(</sup>٧) صدعوا بالأمر: جهروا بالأمر وأنفذوه.

فَأَخَذَ النَّسَاءُ وَالوِلْدَانُ وَالشُّيُوخُ يَتْكُونَ ، وَيَسْتَصْرِخُونَ ، وَيَسْتَغِيثُونَ ، وَيَسْتَغِيثُونَ ، وَيُسْتَغِيثُونَ ، وَيُسْتَغِيثُونَ ،

وَامُحَمَّدَاهُ ...

وَحَارُوا فِيمَا يَفْعَلُونَ ، وَإِلَىٰ أَيْنَ يَذْهَبُونَ ؟ .

فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فُقَهَاءُ «البَصْرَةِ» وَقُرَّاؤُهَا لِيُغِيثُوهُمْ، وَيَشْفَعُوا لَهُمْ.

فَلَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ ذَلِكَ .

فَطَفِقُوا يَبْكُونَ لِبُكَاثِهِمْ ، وَيَسْتَغِيثُونَ لِمُصَابِهِمْ .

\* \* \*

اغْتَنَمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الأَشْعَثِ هَذِهِ الفُرْصَةَ ، وَدَعَا الفُقَهَاءَ وَالقُوَّاءَ (١) إِلَىٰ مُؤَازَرَتِهِ .

فَاسْتَجَابَتْ لَهُ كَوْكَبَةٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ جِلَّةٍ<sup>(٣)</sup> التَّابِعِينَ وَأَثِمَّةِ الْـمُشلِمِينَ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَىٰ<sup>(٤)</sup>...

وَالشَّعْبِيُّ <sup>(°)</sup>، وَأَبُو البَحْتَرِيِّ <sup>(۲)</sup>، وَغَيْرُهُمْ ، وَغَيْرُهُمْ .

وَدَارَتْ رَحَىٰ الحَرْبِ يَنْ الفَرِيقَيْنِ، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلَ الأَمْرِ لِابْنِ النَّشْعَثِ وَمَنْ مَعَهُ عَلَىٰ الحَجَّاجِ وَمُجْلُودِهِ.

ثُمَّ بَدَأَتْ كَفَّةُ الحَجَّاجِ تَوْجَعُ شَيْقًا فَشَيْقًا ... حَتَّىٰ هُزِمَ ابْنُ الأَشْعَثِ هَزِيمَةً مُثْكَرَةً ... وَفَرَّ نَاجِياً بِنَفْسِهِ ...

<sup>(</sup>١) القراء: العبَّاد الزّهاد حملة القُرْآن.

<sup>(</sup>٢) كوكبة : جماعة .

<sup>(</sup>٣) جِلَّة التَّابعين: فضلاء التَّابعين.

<sup>(</sup>٤) عَبْد الرَّحْمَن بْن أبي ليلَّى : أحد فضلاء التابعين .

<sup>(</sup>٥) الشعبي: أحد فقهاء التابعين وشعرائهم وأذكيائهم النادرين ... انظره ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٦) أبو البُختري: تابعي عابد زاهد.

وَاسْتَسْلَمَ جَيْشُهُ لِلْحَجَّاجِ وَمُجْنُودِهِ .

\* \* \*

أَمَرَ الحَجَّامِجُ مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي المُقَاتِلِينَ المَهْزُومِينَ، وَأَنْ يَدْعُوهُمْ لِتَجْدِيدِ بَيْعَتِهِ<sup>(١)</sup>.

فَاسْتَجَابَ أَكْثَرُهُمْ لَهُ ، وَتَوَارَىٰ بَعْضُهُمْ عَنْهُ .

وَكَانَ بَيْنَ المُتَوَارِينَ سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ .

فَلَمَّا أَخَذَ المُسْتَسْلِمُونَ يَتَقَدَّمُونَ تِبَاعاً لِبَيْعَتِهِ ، فُوجِئُوا بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي محسّبانِهِمْ ...

فَلَقَدْ جَعَلَ يَقُولُ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمْ: أَتَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِأَنَّكَ قَدْ كَفَرْتَ بِنَقْضِ بَيْعَتِكَ لِوَالِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟...

فَإِذَا قَالَ : نَعَمْ ... قَبِلَ مِنْهُ تَجْدِيدَ بَيْمَتِهِ ، وَأَطْلَقَ سَرَاحَهُ .

وَإِذَا قَالَ: لَا ... قَتَلَهُ.

فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَخْضَعُ لَهُ وَيُقِرُّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالكُفْرِ ؛ لِيُنْقِذَ نَفْسَهُ مِنَ القَتْلِ .

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَكْبِرُ<sup>(٢)</sup> ذَلِكَ وَيَسْتَنْكِرُهُ<sup>(٣)</sup>... فَيَدْفَعُ رَقَبَتَهُ ثَمَناً لِإِبَائِهِ وَاسْتِنْكَارِهِ .

وَلَقَدْ ذَاعَتْ أَحْبَارُ تِلْكَ المَحْزَرَةِ (٤) الرَّهِيبَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِضْعَةُ آلَافِ مِنَ الرِّجَال ...

<sup>(</sup>١) بيعته: مبايعته بالولاية عليهم.

<sup>(</sup>٢) يستكبر ذَلك: يجده أمراً كبيراً عَلَىٰ نفسه.

<sup>(</sup>٣) يستنكره: يستغربه.

<sup>(</sup>٤) المجزرة: المذبحة.

وَنَجَا مِنْهَا بِضْعَةُ آلَافٍ بَعْدَ أَنْ دَمَغُوا<sup>(١)</sup> أَنْفُسَهُمْ بِالكُفْرِ ...

\* \* \*

مِنْ ذَلِكَ ... أَنَّ شَيْحًا مُعَمَّراً (٢) مِنْ قَبِيلَةِ ﴿ خَثْعَمٍ ﴾ كَانَ مُعْتَزِلاً (٣) لِلْفَرِيقَيْنِ ... مُقِيماً وَرَاءَ الفُرَاتِ (٤).

فَسِيقَ إِلَىٰ الحَجَّاجِ مَعَ مَنْ سِيقُوا إِلَيْهِ ...

فَلَمَّا أُدْخِلَ عَلَيْهِ سَأَلَهُ عَنْ حَالِهِ ، فَقَالَ :

مَا زِلْتُ مُنْذُ شَبَّتْ هَذِهِ النَّارُ مُعْتَزِلاً وَرَاءَ هَذَا النَّهْرِ ...

مُنْتَظِراً مَا يُسْفِرُ (٥) عَنْهُ القِتَالُ ...

فَلَمَّا ظَهَرْتَ وَظَفِرْتَ أَتَيْتُكَ مُبَايِعاً.

فَقَالَ لَهُ: تَبًّا لَكَ (٦)... أَتَقْعُدَ مُتَرَبِّصاً (٧)...

وَلَا تُقَاتِلُ مَعَ أُمِيرِكَ ؟! .

ثُمَّ زَجَرَهُ قَائِلاً : أَتَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِأَنَّكَ كَافِرٌ ؟ .

فَقَالَ : بِعْسَ الرَّجُلُ أَنَا إِنْ كُنْتُ عَبَدْتُ اللَّهَ ثَمَانِينَ عَاماً ، ثُمَّ أَشْهَدُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَىٰ نَفْسِي بِالكُفْرِ .

فَقَالَ لَهُ: إِذَنْ أَقْتُلُكَ.

فَقَالَ: وَإِنْ قَتَلْتَنِي ... فَوَاللَّهِ مَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي إِلَّا ظِمْءُ حِمَارِ <sup>(^)</sup>... فَإِنَّهُ يَشْرَبُ غُدُوةً ، وَيَمُوتُ عَشِيَّةً ...

<sup>(</sup>١) دمغوا أنفسهم: أقروا عَلَىٰ أنفسهم. (٥) يسفر: يكشف.

<sup>(</sup>٢) معمّراً: متقدماً في السين. (٦) تئا لك: هلاكاً لك.

<sup>(</sup>٣) معتزلاً للفريقين: مبتعداً عن الفريقين غير موالي لأي منهما.(٧) متربّصاً: منتظراً.

وَإِنِّي لَأَنْتَظِرُ المَوْتَ صَبَاحَ مَسَاءً، فَافْعَلْ مَا بَدَا لَكَ .

فَقَالَ الحَجَّاجُ لَجَلَّادِهِ: إضْرِبْ عُنُقَهُ ...

فَضَرَبَ الجَلَّادُ عُنُقَهُ ؟ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ فِي المَجْلِسِ مِنْ شِيعَةِ (١) الحَجَّاجِ أَوْ مِنْ عَدُوِّهِ إِلَّا أَكْبَرَ الشَّيْخَ المُعَمَّرَ ، وَرَثَىٰ لَهُ ... وَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ ...

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّهُ دَعَا بِكَمِيلِ بْنِ زِيَادٍ النَّحْعِيِّ<sup>(٢)</sup> وَقَالَ لَهُ:

أَتَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِالكُفْرِ؟! .

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَشْهَدُ.

فَقَالَ: إِذَنْ أَقْتُلُكَ.

فَقَالَ: إقْضِ مَا أَنْتَ قَاضِ<sup>(٣)</sup>...

وَإِنَّ المَوْعِدَ فِيمَا بَيْنَنَا عِنْدَ اللَّهِ ... وَبَعْدَ القَتْلِ الحِسَابُ .

فَقَالَ لَهُ الحَجَّامُ : سَتَكُونُ الحُجَّةُ يَوْمَثِذِ عَلَيْكَ لَا لَكَ .

فَقَالَ لَهُ:

ذَلِكَ إِذَا كُنْتَ أَنْتَ القَاضِيَ يَوْمَئِذٍ .

فَقَالَ الحَجَّاجُ: اقْتُلُوهُ ...

فَقُدُّمَ وَقُتِلَ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) شيعة الحَجَّاج: أُنْصَار الحجاج وأتباعه.

<sup>(</sup>٢) كَمِيل بْن زِيَادِ النَّخْعي: تابعي ثقة ، مطاع في قومه ، شهد صفين مع عَلِيَّ .

<sup>(</sup>٣) اقض ما أنت قاض: أفعل ما تريد.

ثُمَّ قُدِّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرُ كَانَ يَكْرَهُهُ وَيَشْتَهِي أَنْ يَظْفَرَ بِقَتْلِهِ ؛ لِمَا كَانَ يُنْقَلُ إِلَيْهِ مِنْ سُخْرِيَتِهِ بِهِ ... فَبَادَرَهُ قَائِلاً :

إِنِّي أَرَىٰ أَمَامِي رَجُلاً مَا أَظُنُّهُ يَشْهَدُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالكُفْرِ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا تُورِّطْنِي <sup>(١)</sup> وَتَحْدَعْنِي عَنْ نَفْسِي، فَأَنَا أَكْفَرُ أَهْلِ الأَرْضِ، وَأَكْفَرُ مِنْ فِرْعَوْنَ ذِي الأَوْتَادِ .

فَخَلَّىٰ سَبِيلَهُ ... وَهُوَ يَتَحَرَّقُ ظَمَأً لِقَتْلِهِ .

\* \* \*

ذَاعَتْ أَخْبَارُ تِلْكَ المَهْلَكَةِ (٢) الرَّهِيبَةِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِضْعَةُ آلَافِ مِنَ المُوْمِنِينَ الرَّاسِخِينَ (٣)...

وَنَجَا مِنْهَا بِضْعَةُ آلَافِ مِمَّنْ أُكْرِهُوا عَلَىٰ دَمْغِ<sup>(٤)</sup> أَنْفُسِهِمْ بِالكُفْرِ ...

فَأَيْقَنَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ إِنْ وَقَعَ بَيْنَ يَدَيِ الحَجَّاجِ ؛ غَدَا بَيْنَ اثْنَتَيْنِ لَا ثَالِثَةَ لَهُمَا :

فَإِمَّا أَنْ تُدَقَّ (٥) عُنْقُهُ ...

وَإِمَّا أَنْ يُقِرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالكُفْرِ ...

وَهُمَا أَمْرَانِ أَحْلَاهُمَا مُرِّ ... فَآثَرَ<sup>(٦)</sup> أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بِلَادِ « العِرَاقِ » ...

وَأَنْ يَتَوَارَىٰ عَنِ الأَنْظَارِ .

وَظَلَّ يَضْرِبُ فِي أَرْضِ اللَّهِ الوَاسِعَةِ مُسْتَخْفِياً عَنِ الحَجَّاجِ وَعُمُمُونِهِ <sup>(٧)</sup> حَتَّىٰ لَجَأَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ صَغِيرَةِ فِي أَرَاضِي مَكَّةً .

<sup>(</sup>١) لَا تُورُّطْني: لَا توقعني في الهلاك. (٤) دَمْغ أنفسهم: وَسُم أنفسهم.

<sup>(</sup>٢) المهلكة : مكان الهلاك وموضعه. (٥) تدقُّ عنقه: تقطع رقبته.

 <sup>(</sup>٣) الرّاسخين: الثابتين المتعمقين. (٦) آثر: فضل واختار.

وَبَقِيَ عَلَىٰ حَالِهِ هَذِهِ عَشْرَ حِجَجٍ (١) كَامِلَاتٍ كَانَتْ كَافِيَةً لِأَنْ تُطْفِىءَ نِيرَانَ الحَجَّاجِ المُتَّقِدَةَ فِي قَلْبِهِ ، وَأَنْ تُزِيلَ مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ ضِغْنِ (٢) عَلَيْهِ .

\* \* \*

بَيْدَ أَنَّهُ حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ يَتَوَقَّعُهُ أَحَدٌ... ذَلِكَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَىٰ مَكَّةَ وَالِ جَدِيدٌ مِنْ وُلَاةِ بَنِي «أُمَيَّةَ»... هُوَ « خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ القَسْرِيُّ ».

فَتَوَجَّسَ<sup>(٣)</sup> أَصْحَابُ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ خِيفَةً مِنْهُ ؛ لِمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ مِنْ سُوءِ سِيرَتِهِ ، وَتَوَقَّعُوا الشَّرَّ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

فَجَاءَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ سَعِيدٍ وَقَالُوا لَهُ:

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدِمَ مَكَّةً ، وَإِنَّا ـ وَاللَّهِ ـ لَا نَأْمَنُهُ عَلَيْكَ ...

فَاسْتَجِبْ لِطَلَبِنَا ؛ وَاخْرُجْ مِنْ هَذَا الْبَلَدِ .

فَقَالَ : وَاللَّهِ لَقَدْ فَرَرْتُ حَتَّىٰ صِرْتُ اسْتَحِي مِنَ اللَّهِ ...

وَلَقَدْ عَزَمْتُ عَلَىٰ أَنْ أَبْقَىٰ فِي مَكَانِي هَذَا ...

وَلْيَفْعَلِ اللَّهُ بِي مَا يَشَاءُ.

\* \* \*

لَمْ يُكَذِّبْ خَالِدٌ ظَنَّ السُّوءِ الَّذِي ظَنَّهُ النَّاسُ بِهِ ، فَمَا أَنْ عَلِمَ بِمَكَانِ سَعِيدِ ابْنِ مُجَيْدٍ حَتَّىٰ أَرْسَلَ إِلَيْهِ سَرِيَّةً ( ؛ ) مِنْ مُجنُودِهِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسُوقُوهُ مُقَيَّداً إِلَىٰ الحَجَّاجِ فِي مَدِينَةِ « وَاسِطَ » ( ° ).

فَأُطْبَقَ الْجُنْدُ عَلَىٰ بَيْتِ الشَّيْخِ ...

<sup>(</sup>١) عشر حجج: عشر سنوات.

<sup>(</sup>٢) ضغن: حقد.

<sup>(</sup>٣) توجس خيفة : شعر بفزع وخوف .

<sup>(</sup>٤) السَّريَّة: القطعة من الجيش.

 <sup>(</sup>٥) واسط: مدينة واقعة بين البصرة والكوفة، وقد سميت بذلك لأنها تقع في وسطهما، فتبعد عن

كل منهما خمسين ميلاً. "

وَٱلْقَوْا القَيْدَ فِي يَدَيْهِ عَلَىٰ مَوْأًى مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ...

وَآذَنُوهُ(١) بِالرَّحِيلِ إِلَىٰ الحَجَّاجِ ، فَتَلَقَّاهُمْ هَادِئَ النَّفْسِ مُطْمَئِنَّ القَلْبِ . ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ وَقَالَ :

مَا أَرَانِي إِلَّا مَقْتُولًا عَلَىٰ يَدَيْ ذَلِكَ الظَّالِم ...

وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِى فِي لَيْلَةِ عِبَادَةٍ ، فَاسْتَشْعُونَا حَلَاوَةَ الدُّعَاءِ فَدَعَوْنَا اللَّهَ بِمَا دَعَوْنَا ، وَتَضَرَّعْنَا (٢) إِلَيْهِ بِمَا شَاءَ أَنْ نَتَضَرَّعَ ...

ثُمَّ سَأَلْنَا اللَّهَ جَلَّ وَعَرَّ أَنْ يَكْتُبَ لَنَا الشُّهَادَةَ ، وَقَدْ رَزَقَهَا اللَّهُ لِصَاحِبَتَّ كِلَيْهِمَا ، وَبَقِيتُ أَنَا أَنْتَظِرُهَا ...

ثُمَّ إِنَّهُ مَا كَادَ يَنْتَهِي مِنْ كَلامِهِ حَتَّىٰ طَلَعَتْ عَلَيْهِ بُنَيَّةٌ صَغِيرَةٌ لَهُ ، فَرَأْتُهُ مُقَيَّداً وَالجُنْدُ يَسُوقُونَهُ ، فَتَشَبَّثَتْ (٣) بهِ ، وَجَعَلتْ تَبْكِي وَتَنْشِيحُ (٤)...

فَنَحَّاهَا عَنْهُ بِرِفْقِ، وَقَالَ لَهَا:

قُولِي لِأُمِّكِ يَا بُنَيَّة : إِنَّ مَوْعِدَنَا الجَنَّةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ ...

ثُمَّ مَضَىٰ ...

بَلَغَ الجُنْدُ بِالإِمَامِ الحَبْرِ<sup>(٥)</sup> العَابِدِ الزَّاهِدِ؛ التَّقِيِّ النَّقِيِّ الوَرِع مَدِينَةَ « وَاسِطَ » ، وَأَدْخَلُوهُ عَلَىٰ الحَجَّاجِ .

فَلَمَّا صَارَ عِنْدَهُ نَظَرَ إِلَيْهِ فِي حِقْدِ وَقَالَ : مَا اسْمُكَ ؟ .

<sup>(</sup>١) آذنوه: دَعَوْه وأعلموه.

<sup>(</sup>٢) تضَرَّعْنَا: ابتهلنا.

<sup>(</sup>٣) تشبثت: تعلقت.

<sup>(</sup>٤) تنشُّج: تغصُّ بالبكاء.

<sup>(</sup>٥) الحبر: العالم العامل.

فَقَالَ : سَعِيدُ بْنُ مُجبَيْرٍ .

فَقَالَ: بَلْ شَقِيُّ بْنُ كُسَيْرِ (١).

فَقَالَ: بَلْ كَانَتْ أُمِّي أَعْلَمَ بِاسْمِي مِنْكَ.

فَقَالَ : مَا تَقُولُ فِي مُحَمَّدٍ ؟ .

قَالَ : تَغْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ؟! .

فَقَالَ: نَعَمْ.

قَالَ: سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ، النَّبِيُّ المُصْطَفَىٰ (٢)...

خَيْرُ مَنْ بَقِيَ مِنَ البَشَرِ، وَخَيْرُ مَنْ مَضَىٰ ...

حَمَلَ الرِّسَالَةَ ، وَأَدَّىٰ الأَمَانَةَ ...

وَنَصَحَ لِلَّهِ ، وَلِكِتَابِهِ ، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَخَاصَّتِهِمْ .

قَالَ : فَمَا تَقُولُ فِي أَبِي بَكْرٍ ؟ .

قَالَ: هُوَ الصِّدِّيقُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ ، ذَهَبَ حَمِيداً، وَعَاشَ سَعِيداً...

وَمَضَىٰ عَلَىٰ مِنْهَاجِ<sup>(٣)</sup> النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، لَمْ يُغَيِّرْ وَلَمْ يُبَدُّلْ .

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي عُمَرَ؟!.

قَالَ : هُوَ الفَارُوقُ الَّذِي فَرَقَ<sup>(٤)</sup> اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ ...

<sup>(</sup>١) كسير: ضدُّ جبير. (٣) المنهَاج: الخطة والطريقة.

<sup>(</sup>٢) المصطفىٰي: المختار. (٤) فرق: ميّر.

وَخِيرَةُ<sup>(١)</sup> اللَّهِ وَخِيرَةُ رَسُولِهِ ، وَلَقَدْ مَضَىٰ عَلَىٰ مِنْهَاجِ<sup>(٢)</sup> صَاحِبَيْهِ ...

فَعَاشَ حَمِيداً ، وَقُتِلَ شَهِيداً .

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي عُثْمَانَ (٣)

قَالَ: هُو المُجَهِّزُ لِجَيْشِ العُسْرَةِ (٤)...

الحَافِرُ بِئْرَ<sup>(٥)</sup> رُومَةَ ...

المُشْتَرِي بَيْتاً لِنَفْسِهِ فِي الجَنَّةِ...

صِهْرُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَلَىٰ ابْنَتَيْهِ .

وَلَقَدْ زَوَّجَهُ النَّبِيُّ بِوَحْي مِنَ السَّمَاءِ ، وَهُو المَقْتُولُ ظُلْماً .

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِي عَلِيٍّ ؟!.

قَالَ : ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ عَيْكُمْ ، وَأَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الفِثْيَانِ ...

وَهُوَ زَوْجُ فَاطِمَةَ البَتُولِ<sup>(١)</sup>...

وَأَبُو الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ سَيِّدَيْ شَبَابٍ أَهْلِ الجَنَّةِ .

قَالَ : فَأَيُّ خُلَفَاءِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةً ﴾ أَعْجَبُ لَكَ ؟ .

قَالَ: أَرْضَاهُمْ لِخَالِقِهِمْ.

قَالَ: فَأَيُّهُمْ أَرْضَىٰ لِلْخَالِقِ؟.

<sup>(</sup>١) خيرة اللَّه وَرَسُوله: الذي اختار اللَّه وَرَسُوله.

<sup>(</sup>٢) منهاج صاحبيه: خطة الرَّسُول ﷺ وأبي بَكر.

 <sup>(</sup>٣) عثمان بن عفان: انظره في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٤) جيش العسرة: جيش غزوة تبوك.

<sup>(</sup>٥) بمر رُومَة: بمر في عقيق المدينة المنورة اشتراها عُثْمَان بْن عَفَّان بمائة ناقة، وتصدق بها عَلَىٰ المسلمين.

<sup>(</sup>٦) البتول: النقية الطاهرة .

قَالَ : عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَ الَّذِي يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ .

قَالَ: فَمَا تَقُولُ فِيٌّ ؟ .

قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِنَفْسِكَ.

قَالَ: بَلْ أُريدُ عِلْمَكَ أَنْتَ.

قَالَ : إِذَنْ يَسُوءُكَ (١) وَلَا يَسُوكَ .

قَالَ: لَا بُدُّ مِنْ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكَ.

قَالَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ مُخَالِفٌ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ...

تُقْدِمُ عَلَىٰ أُمُورِ تُرِيدُ بِهَا الهَيْبَةَ ، وَهِيَ تُقْحِمُكُ (٢) فِي الهَلَكَةِ ...

وَتَدْفَعُكَ إِلَىٰ النَّارِ دَفْعاً .

قَالَ : أَمَا وَاللَّهِ لَأَقْتُلنَّكَ .

قَالَ : إِذَنْ تُفْسِدَ عَلَيَّ دُنْيَايَ ، وَأُفْسِدَ عَلَيْكَ آخِرَتَكَ .

قَالَ: اخْتَرْ لِنَفْسِكَ أَيُّ قِتْلَةٍ شِئْتَ.

قَالَ : بَلِ اخْتَرْهَا أَنْتَ لِنَفْسِكَ يَا حَجَّالِجُ ...

فَوَاللَّهِ مَا تَقْتُلَنِي قَتْلَةً إِلَّا قَتَلَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا فِي الآخِرَةِ .

قَالَ : أَفَتُريدُ أَنْ أَعْفُو عَنْكَ ؟ .

قَالَ : إِنْ كَانَ عَفْقٌ فَمِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰي ...

أَمَا أَنْتَ فَلَا بَرَاءَةَ <sup>(٣)</sup> لَكَ وَلَا عُذْرَ .

<sup>(</sup>١) يسوءك: يحزنك.

 <sup>(</sup>۲) تُقْرِعْمُك: تدفعك وتدخلك.
 (۳) لا براءة لك: لا عفو من عندك.

فَاغْتَاظَ الحَجَّامُجُ وَقَالَ : السَّيْفَ وَالنَّطْعَ (١) يَا غُلَامُ .

فَتَبَسَّمَ سَعِيدٌ ، فَقَالَ لَهُ الحَجَّاجُ :

وَمَا تَبَسُّمُكَ ؟!.

قَالَ : عَجِبْتُ مِنْ جَرَاءَتِكَ (٢) عَلَىٰ اللَّهِ وَحِلْمِ اللَّهِ عَلَيْكَ .

فَقَالَ : اقْتُلْهُ يَا غُلَامُ .

فَاسْتَقْبَلِ القِبْلَةَ وَقَالَ:

﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ (٣) السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا (١) وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ ﴾ (٥).

فَقَالَ : احْرِفُوا<sup>(٦)</sup> وَجْهَهُ عَنِ القِبْلَةِ .

فَقَالَ : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا ( ۖ ) فَثَمَّ ( ^ ) وَجُهُ اللَّهِ ﴾ ( ٩ ).

فَقَالَ: كُبُّوهُ (١٠) عَلَىٰ الْأَرْض.

فَقَالَ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾(١١).

فَقَالَ : اذْبَهُوا عَدُوَّ اللَّهِ ، فَمَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَدْعَىٰ (١٢) مِنْهُ لِآيَاتِ القُوْآنِ ... فَرَفَعَ سَعِيدٌ كَفَيْهِ وَقَالَ:

النَّطع: بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بالقَتْل.

<sup>(</sup>٢) جَرَاءَتك: إقدامك.

 <sup>(</sup>٨) ثَمَ وَجُه اللَّهُ: هناك قبلة اللَّه التي ترضاها.

فطر: خلق وأنشأ. (٣) حنيفاً: ماثلاً إِلَىٰ الدين القيم. (٩) سورة البقرة: ١١٥.

<sup>(</sup>١٠) كَبُّوه عَلَىٰ الأرض: اقلبوه عَلَىٰ الأرض. سورة الأنعام: ٢٩.

<sup>(</sup>١١) سورة طه: ٥٥. احرفوا وجهه: أميلوا وجهه. (1)

<sup>(</sup>١٢) أَدْعَلَى منه: أقوى استحضاراً منه. (٧) تَوَلُّوا: تتجهوا.

اللَّهُمَّ: لَا تُسَلِّطِ الحَجَّاجَ عَلَىٰ أَحَدِ بَعْدِي .

\* \* \*

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ مَصْرَعِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ غَيْرُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً حَتَّىٰ مُحَمَّ (١) الحَجَّامُج، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِ وَطَأَةُ المَرَضِ.

فَكَانَ يَغْفُو<sup>(٢)</sup> سَاعَةً وَيُفِيقُ أُخْرَىٰ ...

فَإِذَا غَفَا غَفْوَةً صَغِيرَةً ؛ اسْتَيقَظَ مَذْعُوراً (٣) وَهُوَ يَصِيحُ:

هَٰذَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ آخِذٌ بِخِنَاقِي (٤)...

هَذَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ يَقُولُ: فِيمَ قَتَلْتَنِي؟! .

ثُمَّ يَتْكِى وَيَقُولُ:

مَالِي وَلِسَعِيدِ بْنِ مُجْبَيْرِ ؟!! رُدُّوا عَنِّي سَعِيدَ بْنَ مُجْبَيْرِ ...

فَلَمًا قَضَىٰ نَحْبَهُ<sup>(٥)</sup> وَوُورِيَ تُرَابَهُ ، رَآهُ بَعْضُهُمْ فِي الحُلْمِ فَقَالَ لَهُ :

مَا فَعَلَ اللَّهُ بِكَ فِي مَنْ قَتَلْتَهُمْ يَا حَجَّامُج ؟ .

فَقَالَ : قَتَلَنِي اللَّهُ بِكُلِّ امْرِيُّ قَتْلَةً وَاحِدَةً ...

وَقَتَلَنِي بِسَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ سَبْعِينَ قَتْلَةً (\*).

<sup>(</sup>١) محمَّة: أصابته الحمني. (٣) مذعوراً: فزعاً خائفاً.

<sup>(</sup>٢) يغفُو: يرقد رقدة خفيفة. (٤) بخناقي: بعنقي. (٥) قضى نحبه: هلك ومات.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٦/٦٥٦.

٢ - الزهد للإمام أحمد بن حنبل: ٣٧٠.
 ٣ - طبقات الفقهاء للشيرازي: ٨٣. ٧ - تاريخ الإسلام: ١٤/٤. ١١ - العقد الثمين: ١٤/٤٥.

۴ – طبقات الفقهاء للشيرازي: ۸۰٪ ۷ – تاريخ المرسخام. ۱۲٪ ۱۱ – ۱۲۰ النجوم الزاهرة: ۲۲٪ ۲۰٪ ۲۰٪ ) . ۲۲٪ . ۲۲ – النجوم الزاهرة: ۲۲٪ ۲۰٪ . ۲۲ – النجوم الزاهرة: ۲۲٪ ۲۰٪ .

٥ - تاريخ البخاري: ٣/ ٤٦١ . ٩ - العبر: ١/ ١١٢. ٣١- طبقات المفسرين: ١/ ١٨١.

٣ - وفيات الأعيانُ: ٢/ ٣٧١. ١٠ أخبار القضاة: ٢/ ٤١١. ١٤ - شذرات الذهب: ١٠٨/١.

## شَيْخُ الزَّاهِدِينَ فِي عَصْرِهِ

« لِلْأُمَرَاءِ قُوَّاءٌ وَلِلأَغْنِيَاءِ قُوَّاءٌ ، وَإِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعِ لَــمِنْ قُوَّاءِ الرَّحْمَنِ » [ مَالِكُ بْنُ دِينَار ]

نَحْنُ الآنَ فِي خِلَافَةِ أُمِيرِ المُؤْمِنِينَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الـمَلِكِ ...

وَهَذَا يَزِيدُ بْنُ المُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةً ، أَحَدُ سُيُوفِ الإِسْلَامِ المَسْلُولَةِ ... وَوَالِي « خُرَاسَانَ » العَتِيدُ<sup>(١)</sup>...

يَنْهَدُ (٢) بِجَيْشِهِ البَالِغِ مِاقَةَ أَلْفِ مُقَاتِلِ، عَدَا المُتَطَوِّعِينَ مِنْ طُلَّبِ الشُّهَادَةِ ، وَرُغَّابِ المَثُوبَةِ ...

وَقَدْ عَقَدَ العَرْمَ عَلَىٰ فَتْح « مجرَجَانَ » ، « وَطَبَرِسْتَانَ »<sup>(٣)</sup>... وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ المُتَطَوِّعِينَ مَعَهُ التَّابِعِيُّ الْحَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعَ الأَرْدِيُّ البَصْرِيُّ ...

المُلَقَّبُ بِزَيْنِ الفُقَهَاءِ ...

المَعْرُوفُ بِعَابِدِ « الْبَصْرَةِ » ...

وَتِلْمِيذُ الصَّحَابِيِّ الجَلِيلِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ<sup>(1)</sup>، خَادِم الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

<sup>(</sup>١) العتيد: القوي المستعد.

<sup>(</sup>۲) يَثْهد: يسرع إلَىٰ العدو، ويبرز له. (٣) جُوْجَان وطبرشْتَان : فتحهما يَزيد بْن المُهَلِّب، وهما منطقتان من مناطق بلاد فارس.

<sup>(</sup>٤) أنس بن مالك الأنصاري: انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ، للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

نَزَلَ يَزِيدُ بْنُ المُهَلَّبِ بِجَيْشِهِ عَلَىٰ « دِهِسْتَانَ » .

وَكَانَ يَقْطُنُهَا قَوْمٌ مِنَ « التَّرْكِ » ، شَدِيدٌ بَأْسُهُمْ ...

قَوِيٌّ مِرَاسُهُمْ (١)...

مَنِيعَةٌ مُحصُونُهُمْ (٢)...

فَكَانُوا يَخْرُجُونَ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ كُلَّ يَوْمٍ ...

فَإِذَا نَالَ مِنْهُمُ الجُهْدُ أَوِ اشْتَدَّ عَلَيْهِمُ البَأْسُ ، انْحَازُوا<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ مَعَاقِلِهِمْ <sup>(٤)</sup> فِي شِعَابِ<sup>(°)</sup> الحِبَالِ ...

وَتَحَصَّنُوا بِحُصُونِهَا المَنِيعَةِ ، وَلَاذُوا بِذُرَاهَا<sup>(٦)</sup> الرَّفِيعَةِ ...

\* \* \*

وَقَدْ كَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الأَزْدِيِّ مَقَامٌ كَبِيرٌ فِي هَذِهِ الحَوْبِ ؛ عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ ضَعْفِ بِنْيَتِهِ ، وَتَقَدَّمِ سِنَّهِ ...

فَلَقَدْ كَانَ مُحْنُدُ الْمُسْلِمِينَ يَسْتَرْوِمُونَ (٧) بِنُورِ الإِيمَانِ الَّذِي يَتَهَلَّلُ مِنْ وَجُهِدِ السَّمْح ...

وَيَنْشَطُونَ لِحَرَارَةِ الذِّكْرِ الَّتِي تَشِعُّ مِنْ لِسَانِهِ العَدْبِ...

وَيُطْمَئِنُونَ إِلَىٰ دَعَوَاتِهِ المُسْتَجَابَةِ فِي لَحَظَاتِ الشِّدَّةِ وَالكَرْبِ...

وَكَانَ مِنْ شَأْنِهِ<sup>(٨)</sup> إِذَا أَنْشَبَ قَائِدُ الجَيْشِ القِتَالَ، أَنْ يُنَادِيَ:

يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي ...

<sup>(</sup>٥) شعاب الجبال: المنفرجات بين الجبال.

<sup>(</sup>٦) ذراها: مرتفعاتها.

<sup>(</sup>٧) يستروحون: يجدون الراحة ويطلبونها.

<sup>(</sup>٨) من شأنِه: من خطته وطريقته.

<sup>(</sup>١) مراسهم: بأسهم وقوتهم.

<sup>(</sup>٢) الحصون: الأماكن المنيعة المحميَّة.

<sup>(</sup>٣) انحازوا : لجأوا .

<sup>(</sup>٤) معاقلهم: جبالهم المرتفعة.

يَا خَيْلَ اللَّهِ ارْكَبِي …

فَلَا يَكَادُ مُحنْدُ الْمُسْلِمِينَ يَسْمَعُونَ نِدَاءَهُ ، حَتَّىٰ يَهُبُوا إِلَىٰ قِتَالِ عَدُوِّهِمْ كَمَا تَهُبُ الأُسُودُ المُسْتَنْفَرَةُ (١)...

وَيُقْبِلُوا عَلَىٰ سَاحَةِ الوَغَىٰ إِقْبَالَ الظِّمَاءِ عَلَىٰ المَاءِ البَرُودِ<sup>(٢)</sup> فِي اليَوْمِ القَائِظِ...

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ مَعْرَكَةٍ مِنْ تِلْكَ المَعَارِكِ الطَّاحِنَةِ الضَّرُوسِ<sup>(٣)</sup>، بَرَزَ مِنْ صُفُوفِ الأَعْدَاءِ فَارِسٌ لَمْ تَقَع العَيْنُ عَلَىٰ أَجْسَمَ مِنْهُ جَسَامَةً<sup>(٤)</sup>...

وَلَا أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً ...

وَلَا أَوْفَىٰ مُجْرَأَةً ...

وَلَا أَمْضَىٰ (°) عَرْماً ...

وَطَفِقَ يَصُولُ<sup>(٦)</sup> بَيْنَ الصَّفُوفِ وَيَجُولُ، حَتَّىٰ نَحَّىٰ الْمُسْلِمِينَ عَنْ مَوَاقِعِهِمْ...

وَبَعَثَ الخَشْيَةَ وَالهَيْبَةَ فِي قُلُوبِهِمْ ...

ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ المُبَارَزَةِ مُتَحَدِّياً مُسْتَكْبِراً ، وَيُلِحُ<sup>(٧)</sup> فِي الدُّعَاءِ . فَمَا كَانَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ إِلَّا أَنْ هَمَّ بِأَنْ يَبْوُزَ لَهُ .

عِنْدَ ذَلِكَ دَبَّتِ الحَمِيَّةُ (٨) فِي نُفُوسِ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ...

(٢) البرود: البارد الصافي.

<sup>(</sup>١) المستنفرة: الهائجة المستثارة.

<sup>(</sup>٥) أمضلي : أقولي . (٦) طفق يصول : أخذ يجول في ساحة الحرب .

<sup>(</sup>٧) يُلِخ: يُلْجِفُ ويُكَرِّرُ.

<sup>(</sup>٨) الحمية: الأنفة والإباء.

<sup>(</sup>٣) الضروس: الشديدة المهلكة.

<sup>(</sup>٤) أجسم جسامة: أضخم ضخامة وأشدُّ عظمة.

وَأَقْبَلَ عَلَىٰ الشَّيْخِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَأَقْسَمَ عَلَيْهِ بِأَلَّا يَفْعَلَ ، وَسَأَلَهُ بِأَنْ يَتْرُكَ لَهُ إِلَىٰ ...

فَأَبَرُ (١) الشَّيْخُ قَسَمَهُ ، وَدَعَا لَهُ بِالنَّصْرِ والتَّأْبِيدِ ...

\* \* \*

أَقْبَلَ كُلٌّ مِنَ الفَارِسَيْنِ عَلَىٰ عَدُوِّهِ إِقْبَالَ المَنُونِ ...

وَتَصَاوَلَا مُصَاوَلَةَ أُسَدَيْن خَادِرَيْن<sup>(٢)</sup>...

فَتَعَلَّقَتْ بِهِمَا عُيُونُ الجُنْدِ وَقُلُوبُهُمْ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ .

وَاسَتَمَرًا سَاعَةً يَتَصَاوَلَانِ وَيَتَجَاوَلَانِ، حَتَّىٰ أَخَذَ الجُهْدُ مِنْهُمَا كُلَّ نَأْخَذِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَا ضَوْبَتَيْنِ بِسَيْفَيْهِمَا عَلَىٰ رَأْسَيْهِمَا فِي لَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ ...

فَتَبَتَ سَيْفُ « التُّرْكِيِّ » فِي حَدِيدِ بَيْضَةِ <sup>(٣)</sup> الفَارِسِ المُسْلِم ...

وَنَرَلَ سَيْفُ المُسْلِمِ عَلَىٰ جَبِينِ الفَارِسِ «التَّرْكِيُّ»، فَشَطَرَ رَأْسَهُ شَطْرَيْن ...

وَفَلَقَ هَامَتَهُ (٤) فِلْقَتَيْنِ ...

ثُمَّ عَادَ الفَارِسُ المُنْتَصِرُ إِلَىٰ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ ؟ فِي مَنْظَرٍ لَمْ تَشْهَدِ العَيْنُ مِثْلَهُ قَطُّ .

فَسَيْفٌ فِي يَدِهِ يَقْطُرُ دَماً ...

وَسَيْفَ مُثَبَّتٌ فِي خُوذَتِهِ<sup>(٥)</sup> يَلْتَمِعُ تَحْتَ أَشِعَةِ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>١) أبر قسمه: أمضى يمينه ونفذها.

<sup>(</sup>٢) خادرَين: شديدين، قويين. (٤) هامته: هامة الإنسان رأسه.

 <sup>(</sup>٣) البيضة: الخوذة المصنوعة من الحديد.
 (٥) الخوذة: ما يضعه المحارب عَلَىٰ رأسه ليقيه ضربات السيوف.

فَاسْتَقْبَلُهُ الْمُسْلِمُونَ بِالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ.

وَنَظَرَ يَزِيدُ بْنُ المُهَلَّبِ إِلَىٰ اثْتِلَاقِ <sup>(١)</sup> السَّيْفَيْنِ، وَالبَيْضَةِ، وَالسِّلَاحِ عَلَىٰ الرَّجُلِ ... فَقَالَ : لِلَّهِ أَبُوهُ مِنْ فَارِسٍ !! ...

أَيُّ رَجُل هَذَا؟! .

فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ رَجُلٌ بَارَكَتْهُ دَعَوَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الأَرْدِيِّ ...

\* \* \*

انْقَلَبَ مِيزَانُ القُوَىٰ بَعْدَ مَصْرَعِ الفَارِسِ «التُّرْكِيِّ»... فَسَرَىٰ الجَرْعُ وَالهَلَعُ (٢) فِي نُفُوسِ المُشْرِكِينَ سَرَيَانَ النَّارِ فِي الهَشِيمِ (٣)...

وَاضْطَرَمَتْ نِيرَانُ النَّخْوَةِ وَالعِزَّةِ فِي صُدُورِ الْمُسْلِمِينَ.

فَأَقْبَلُوا عَلَىٰ أَعْدَاءِ اللَّهِ إِقْبَالَ السَّيْل ...

وَأَحَاطُوا بِهِمْ إِحَاطَةَ الغُلِّ (٤) بِالعُنْقِ ...

وَقَطَعُوا عَنْهُمُ المَاءَ وَالمِيرَةَ (٥).

فَلَمْ يَجِدْ مَلِكُهُمْ بُدًّا مِنَ المُصَالَحَةِ ...

فَبَعَثَ إِلَىٰ يَرِيدَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ الصَّلْحَ ، وَيُعْلِنُ اسْتِعْدَادَهُ لِتَسْلِيمِهِ مَا فِي يَدِهِ مِنَ البِلَادِ بِكُلِّ مَا فِيهَا وَمَنْ فِيهَا ، عَلَىٰ أَنْ يُؤَمِّنَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَمَالِهِ ، وَأَهْلِ بَيْتِهِ .

فَقَبِلَ يَزِيدُ مُصِالَحَتَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّمَ لَهُ سَبْعَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ مُقَسَّطَةً (٦)...

<sup>(</sup>١) الائتلاق: اللمعان.

<sup>(</sup>٢) الهلّع: الخوف.

 <sup>(</sup>٣) الهشيم: الكلأ اليابس.
 (٤) الغلّ : طوق من جلد أو حديد يجعل في اليد أو العنق.

 <sup>(</sup>٥) الميرة: الطعام الذي يدخره الإنسان.
 (٦) مقسطةً: مجزأة أجزاءً محدَّدة تُدْفَع في أوقاتٍ معلومَةٍ.

وَأَنْ يَنْقُدَهُ أَرْبَعَمِائَةِ أَلْفِ مُعَجَّلَةً ...

وَأَنْ يُقَدِّمَ لَهُ أَرْبَعَمِائَةِ دَائِةٍ مُحَمَّلَةً زَعْفَرَاناً (١)...

وَأَنْ يَسُوقَ لَهُ أَرْبَعَمِائَةِ رَجُلِ؛ فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَامٌ<sup>(٢)</sup> مِنَ

وَعَلَىٰ رَأْسِهِ بُونُشٌ مِنَ الخَزِّ<sup>(٣)</sup>...

وَعَلَىٰ البُرْنُس طَيْلَسَانٌ مِنَ القَطِيفَةِ<sup>(١)</sup>، وَسَرَقَةٌ<sup>(٥)</sup> مِنَ الحَرير لِتَلْبَسَهَا نسَاءُ الجُنْد ...

وَلَمَّا وَضَعَتِ المَعَارِكُ أَوْزَارَهَا (٦) قَالَ يَزِيدُ بْنُ المُهَلَّبِ لِخَازِنِهِ (٧): أَحْصِ لَنَا الغَنَائِمَ حَتَّىٰ نُعْطِيَ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ ...

فَحَاوَلَ الخَازِنُ وَمَنْ مَعَهُ أَنْ يُحْصُوهَا ؛ فَعَجِزُوا عَنْ ذَلِكَ ...

فَقُسِمَتِ الغَنَائِمُ بَيْنَ الجُنْدِ قِسْمَةً قَائِمَةً عَلَىٰ التَّسَامُح...

وَقَدْ وَجَدَ الْمُشلِمُونَ فِي هَذِهِ الغَنَائِم تَاجَأُ مَصُوغًا مِنْ خَالِصِ الذَّهَبِ ...

مُحَلِّي بِالدُّرِّ وَالجَوْهَرِ ...

مُزَخْرَفاً بِرَوَائِعِ النُّقُوشِ .

فَتَطَاوَلَتْ (٨) نَحْوَهُ الرِّقَابُ ...

<sup>(</sup>١) الزعفران: نبات يستخدم لتطبيب الطعام وتلوينه.

<sup>(</sup>٢) الجام: الكأس.

<sup>(</sup>٣) البُرْنُس: ثوب يكون غطاء الرأس جزءًا منه، والخز: الحرير.

<sup>(</sup>٤) القطيفة: دِثَارُ مخمل يلقيه الرجل عَلَىٰ نفسه.

<sup>(</sup>٧) الحازن: الَّذِي يتولُّم حفظ المال وإنفاقه. (٥) سرقة من الحرير: شقة من حرير تلبسها النساء. (٨) تطاولت: امتدت.

<sup>(</sup>٦) أُوزارها: أَثْقَالَهَا .

وَتَسَمَّرَتْ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ لَآلِئِهِ العُيُونُ .

فَأَخَذَهُ يَزِيدُ بِيَدِهِ ، وَرَفَعَهُ حَتَّىٰ يَرَاهُ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ رُؤْيَتَهُ مِنَ الجُنْدِ ، ثُمَّ .

قَالَ :

أَتَرُوْنَ أَنَّ أَحَداً يَزْهَدُ (٢) فِي هَذَا التَّاجِ ؟! .

فَقَالُوا: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ ...

وَمَنْ ذَا الَّذِي يَزْهَدُ بِهِ ؟! .

فَقَالَ :

سَتَرَوْنَ أَنَّهُ مَا زَالَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ يَرْهَدُ بِهِ ... وَبَمِلْءِ الأَرْضِ مِنْ مِثْلِهِ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ حَاجِبِهِ وَقَالَ:

الْتَمِسْ<sup>(٣)</sup> لَنَا مُحَمَّدَ بْنَ وَاسِعِ الأَزْدِيُّ .

فَانْطَلَقَ الحَاجِبُ يَتْحَثُ عَنْهُ فِي كُلِّ جِهَةٍ ...

فَٱلْفَاهُ قَدِ انْتَحَىٰ مَكَاناً قَصِيًا (٤) عَنِ النَّاسِ، وَانْتَصَبَ قَائِماً يَتَنَقَّلُ (٥) وَيَدْعُو، وَيَدْعُولُ وَيَسْتَغْفِرُ ...

فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ :

إِنَّ الأَمِيرَ يَدْعُوكَ لِلِقَائِهِ ، وَيَشأَلُكَ أَنْ تَمْضِيَ إِلَيْهِ السَّاعَةَ ...

<sup>(</sup>١) تسمرت: تعلقت.

<sup>(</sup>۲) يزهد: يتخلى ويستهين.

 <sup>(</sup>٣) التمس فلاناً: ابحث عن فلان واطلبه.

<sup>(</sup>٤) قصِيًّا: بعيداً.

 <sup>(</sup>٥) يتنفَّل: يصلِّي النوافل، والنوافل: ما لم يفرض عَلَىٰ المسلم.

فَمَضَىٰى مَعَ الحَاجِبِ، حَتَّىٰ إِذَا صَارَ عِنْدَ الأَمِيرِ حَيَّا وَجَلَسَ قَرِيبًا مِنْهُ، فَرَدَّ الأَمِيرُ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ...

ثُمَّ رَفَعَ التَّاجَ بِيَدِهِ وَقَالَ :

يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، إِنَّ مُحْنُدَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ ظَفِرُوا بِهَذَا التَّاجِ الثَّمِينِ ...

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُوثِرَكَ<sup>(١)</sup> بِهِ ، وَأَنْ أَجْعَلَهُ مِنْ نَصِيبِكَ ؛ فَطَابَتْ نُفُوسُ الحُجْنْدِ بِذَلِكَ ...

فَقَالَ : تَجْعَلُهُ مِنْ نَصِيبِي أَنَا أَيُّهَا الأَمِيرُ؟! .

فَقَالَ: نَعَمْ مِنْ نَصِيبِكَ أَنْتَ.

فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِهِ أَيُّهَا الأَمِيرُ...

وَجُزِيتَ وَإِيَّاهُمْ عَنِّي خَيْراً.

فَقَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ بِاللَّهِ لَتَأْخُذُنَّهُ.

فَلَمَّا وَقَعَ قَسَمُ الأَمِيرِ أَخَذَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ التَّاجَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ وَانْصَرَفَ .

فَقَالَ بَعْضُ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ الشَّيْخَ:

هَا هُوَ ذَا قَدْ اسْتَأْثَرَ<sup>(٢)</sup> بِالتَّاجِ، وَمَضَىٰ بِهِ .

فَأَمَرَ يَزِيدُ غُلَاماً مِنْ غِلْمَانِهِ أَنْ يَتْبَعَهُ مُسْتَحْفِياً<sup>(٣)</sup> عَنْهُ ...

وَأَنْ يَنْظُرَ مَاذَا يَصْنَعُ بِالتَّاحِ ...

وَأَنْ يَأْتِيَهُ بِخَبَرِهِ ...

<sup>(</sup>١) أوثرك به: أكرمك به.

<sup>(</sup>٢) اسْتَأْثَرَ بالِتَّاجِ: آثرٍ به نفسه، واختص به.

<sup>(</sup>٣) مستخفِياً : مستتراً عنه .

فَتَبِعَهُ الغُلَامُ ، وَهُوَ لَا يَدْرِي بِهِ .

\* \* \*

مَضَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ فِي طَرِيقِهِ ، وَالتَّاجُ فِي يَدِهِ ... فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ أَشْعَتُ أَغْبَرُ<sup>(١)</sup> زَرِيُّ الهَيْئَةِ فَسَأَلَهُ قَائِلاً : مِنْ مَالِ اللَّهِ ...

فَنَظَر الشَّيْئُ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ ، وَمِنْ خَلْفِهِ ... فَلَمَّا اسْتَيْقَنَ أَنَّ أَحَداً لَا يَرَاهُ ، دَفَعَ بِالتَّاجِ إِلَىٰ السَّائِلِ ... ثُمَّ انْطَلَقَ فَرِحاً جَذِلاً<sup>(٢</sup>)...

كَأَنَّمَا أَلْقَلَى عَنْ كَاهِلِهِ عِبْثًا كَانَ يُثْقِلُ ظَهْرَهُ ...

فَأَمْسَكَ الغُلَامُ بِيَدِ السَّائِلِ، وَأَتَىٰ بِهِ الْأَمِيرَ، وَقَصَّ عَلَيْهِ خَبَرَهُ... فَأَخَذَ الأَمِيرُ التَّاجَ مِنَ السَّائِلِ، وَعَوَّضَ عَلَيْهِ بِمَالٍ وَفِيرٍ حَتَّىٰ أَرْضَاهُ. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ الجُنْدِ وَقَالَ:

أَمَا قُلْتُ لَكُمْ: إِنَّهُ مَا زَالَ فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مَنْ يَزْهَدُ بِهَذَا التَّاجِ، وَأَمْثَالِ أَمْثَالِهِ .

\* \* \*

ظُلَّ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَرْدِيُّ يُجَاهِدُ المُشْرِكِينَ تَحْتَ رَايَةِ يَزِيدَ بْنِ المُهَلِّبِ حَتَّى اقْتَرَبَ مَوْعِدُ الحَجِّ .

فَلَهًا لَمْ يَتِقَ أَمَامَهُ غَيْرُ وَقْتِ قَصِيرٍ؛ دَخَلَ عَلَىٰ يَزِيدَ، وَاسْتَأْذَنَهُ فِي الإنْصِرَافِ إِلَى القِيَامِ بِالنَّسُكِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أشعث أغبر: مُتَلَبدُ الشعر مُغبرُه.

<sup>(</sup>٣) النُّسُك: الحج تطوُّعاً وذَلك بعد أداء الفريضة.

فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ:

إِذْنُكَ بِيَدِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ، فَامْضِ مَتَىٰ شِئْتَ ...

وَقَدْ أَمَوْنَا لَكَ بِمَبْلَغِ مِنَ المَالِ يُعِينُكَ عَلَىٰ حَجُكَ .

فَقَالَ لَهُ:

وَهَلْ سَتَأْمُرُ بِمِثْلِ هَذَا المَالِ لِكُلِّ مُحْدِيٌّ مِنْ مُحْنُودِكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ؟! .

فَقَالَ: لَا ...

فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي بِشَيْءٍ أُخَصُّ بِهِ<sup>(١)</sup> مِنْ دُونِ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ.

ثُمَّ وَدَّعَهُ وَانْصَرَفَ ...

\* \*

شَقَّ (٢) سَفَرُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الأَزْدِيِّ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ المُهَلَّبِ كَمَا شَقَّ عَلَىٰ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَظُوا بِصُحْبَتِهِ (٣).

وَأَسِفُوا لِحِرْمَانِ جَيْشِهِمُ الظَّافِرِ مِنْ بَرَكَاتِهِ ، وَتَمَنَّوْا عَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِمْ حِينَ يَفْرُغَ مِنْ قَضَاءِ نُسُكِهِ .

وَلَا غَرُو<sup>(؛)</sup> فَقَدْ كَانَ قُوَّادُ الْمُسْلِمِينَ المُنتَشِرُونَ فِي أَرْجَاءِ المَعْمُورَةِ يَحْرِصُونَ أَشَدَّ الحِرْصِ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ عَايِدُ « البَصْرَةِ » مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَزْدِيُّ فِي عِدَادِ جَيْشِهِمْ ...

وَكَانُوا يَسْتَبْشِرُونَ بِومُجُودِهِ مَعَهُمْ خَيْراً كَثِيراً...

وَيَرْجُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَهَبَهُمُ النَّصْرَ المُؤَزَّرَ بِصَالِح دَعَوَاتِهِ ...

<sup>(</sup>١) أُخَصُّ به : أُمَيَّزُ به عَلَىٰ الآخرين .

 <sup>(</sup>٣) بُصُحْبَتِه: بمرافقته.
 (٤) لا غرو: لا عجب.

<sup>(</sup>٢) شقّ: صَعُب.

وَجَزِيلِ<sup>(١)</sup> بَرَكَاتِهِ ...

\* \* \*

وَبَعْدُ؛ فَمَا أَكْرَمَ هَذِهِ النَّفُوسَ الَّتِي كَانَتْ صَغِيرَةً فِي عُيُونِ أَنْفُسِهَا ... كَبِيرَةً عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ .

وَمَا أَجَلَّ هَذَا التَّارِيخَ الَّذِي ظَفِرَ بِهَؤُلَاءِ الأَفْذَاذِ<sup>(٢)</sup> مِنْ رَوَائِعِ الرِّجَالِ .

وَإِلَىٰ لِقَاءِ آخَرَ مَعَ عَابِدِ ﴿ البَصْرَةِ ﴾ مُحَمَّدِ بْن وَاسِعِ الْأَرْدِيِّ .

<sup>(</sup>١) جزيل بركاته: وافر تقاه وصلَاحه.

<sup>(</sup>٢) الأَفْدَاذُ: النادرونُ الَّذِينَ لَا نظير لهم.

## مَحِمَّدُ بِنُ وَلِيسِمِ الأَزْدِيُّ عَابِدُلِبَصْ وَوَزِيْنِ فُقَصَاءِ

« إِنَّ إِصْبَعَ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الأَزْدِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَلْفِ سَيْفِ شَهِيرٍ ... يَحْمِلُهَا أَلْفُ شَابٌ طَرِيرٍ ...»

[ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ ]

نَحْنُ الآنَ فِي سَنَةِ سَبْعِ وَثَمَانِينَ لِلْهِجْرَةِ ...

وَهَذَا مَفْخَرَةُ المُسْلِمِينَ القَائِدُ الفَاتِحُ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمِ البَاهِلِيُّ ، يَنْهَدُ<sup>(١)</sup> بِجَيْشِهِ اللَّجِبِ<sup>(٢)</sup> مِنْ مَدِينَةِ « مَرْوَ »<sup>(٣)</sup> مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مِنْطَقَةِ « بُخَارَىٰ »<sup>(٤)</sup>.

فَقَدْ عَقَدَ العَوْمَ عَلَىٰ أَنْ يَفْتَحَ مَا تَبَقَّىٰ مِنْ بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ<sup>(°)</sup>…

وَأَنْ يَغْزُو أَطْرَافَ « الصِّينِ »...

وَأَنْ يَضْرِبَ عَلَىٰ أَهْلِهَا الجِزْيَةَ<sup>(٦)</sup>.

لَكِنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ مَا كَادَ يَعْبُرُ نَهْرَ « سَيْحُونَ »<sup>(٧)</sup> حَتَّىٰ نَذَرَ<sup>(٨)</sup> بِهِ أَهْلُ « بُخَارَىٰ » ، فَهَبُّوا يَدُقُونَ طُبُولَ الحَرْبِ فِي كُلِّ مَكَانِ .

وَطَفِقُوا يَسْتَصْرِخُونَ الأَقْوَامَ الَّذِينَ حَوْلَهُمْ مِنَ « الصَّغْدِ »<sup>(٩)</sup>...

<sup>(</sup>١) ينهد: يخرج.

<sup>(</sup>۲) اللجب: الجرار ذو الجَلَبَة.

 <sup>(</sup>٣) مَرُو: هي « مَرُو الرود » إحدى حواضر الفرس ، مات فيها المهلب بن أبي صفرة .

<sup>(</sup>٤) بخارى : مدينة في أوزبكستان عَلَىٰ ملتقلى الطرق بين فارس وروسيا والهُّند والصين.

 <sup>(</sup>٥) ما وراء النهر: ما وراء نهر «جيحون» في خراسان.

<sup>(</sup>٦) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذُّمَّة. (٦) الجزية: ما يؤخذ من أهل الذُّمَّة.

<sup>(</sup>٧) نهر سيحون: نهر شهير كبير واقع بعد سمرقند.

<sup>(</sup>۸) نذر به: علم به واستعد له.

<sup>(</sup>٩) الصُّغد: أمة دخلت في طاعة الفرس.

وَ« التُّرْكِ » ...

وَ« الصِّينِ » ...

وَغَيْرِهِمْ ، وَغَيْرِهِمْ ...

فَتَدَفَّقَتْ عَلَيْهِمْ مُجُمُوعُ المُقَاتِلِينَ مِنْ كُلِّ لَوْنٍ وَعِرْقٍ ، وَلُغَةٍ وَدِينٍ ... حَتَّىٰ بَلَغُوا أَضْعَافَ أَضْعَافِ جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ عُدَّةً وَعَدَداً .

ئُمَّ إِنَّهُمْ بَادَرُوا فَسَدُّوا فِي وُجُوهِ الْـمُسْلِمِينَ أَفْوَاهَ الطُّرُقِ ...

وَأَغْلَقُوا دُونَهُمُ الثُّغُورَ وَالمَسَالِكَ ...

حَتَّىٰ إِنَّ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِم لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُسَرِّبَ (١) إِلَيْهِمْ سَرِيَّةً صَغِيرَةً مِنْ سَرَايَاهُ لِتَتَحَسَّسَ أَحْوَالَهُمْ ، وَتَأْتِيهُ بِأَخْبَارِهِمْ ...

كَمَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدٌ مِنْ عُيُونِهِ المُنْبَثِّينَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَنْفُذَ إِلَيْهِ .

\* \* \*

عَسْكَرَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِم بِجَيْشِهِ بِالقُرْبِ مِنْ مَدِينَةِ « بِيكَنْدَ »<sup>(٧)</sup>، وَتَسَمَّرَ فِي مَكَانِهِ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ ...

فَأَخَذَ العَدُوُّ يَبُوزُ لَهُ مَعَ إِشْرَاقَةِ كُلِّ صَبَاحٍ بِطَلِيعَةٍ مِنْ طَلَاثِعِهِ ، فَتُنَاوِشُ جَيْشَهُ سَحَابَةَ النَّهَارِ كُلِّهِ ...

فَإِذَا جَنَّ (٣) عَلَيْهَا اللَّيْلُ عَادَتْ إِلَىٰ قَوَاعِدِهَا الحَصِينَةِ الأَمِينَةِ .

وَقَدِ اسْتَمَرً الأَمْرُ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ...

وَقُتَيْبَةُ فِي حَيْرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ .

<sup>(</sup>١) يُسَرِّب: يُدخل خفية .

<sup>(</sup>٢) بيكند: إحدثي مدن ما وراء النهر . (٣) بجن النيل: أظلم .

فَهُوَ لَا يَدْرِي أَيُحْجِمُ<sup>(١)</sup> أَمْ يُقْدِمُ ؟ .

ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ بَلَغَتْ أَخْبَارُ قُتَيْبَةً وَجُنْدِهِ أَسْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ .

فَجَزِعَ النَّاسُ أَشَدَّ الجَزَعِ عَلَىٰ الجَيْشِ الكَبِيرِ الَّذِي لَمْ يُقْهَرْ ...

وَالْقَائِدِ الْعَظِيمِ الَّذِي لَمْ يُغْلَبْ .

وَصَدَرَتِ التَّوْجِيهَاتُ إِلَىٰ الوُلَاةِ فِي الأَمْصَارِ بِأَنْ يُدْعَىٰ لِجُنْدِ الْمُسْلِمِينَ المُتَرَبِّصِينَ (٢) فِي بِلَادِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ إِثْرَ كُلِّ صَلَاةٍ .

فَأَخَذَتْ مَسَاجِدُ الْمُسْلِمِينَ تَضِجُّ (٣) مِنْ أَجْلِهِمْ بِالدُّعَاءِ...

وَطَفِقَتْ مَآذِنُهُمْ تَعِجُ (٤) بِالضَّرَاعَةِ وَالِابْتِهَالِ ...

وَدَأَبَ الأَئِمَّةُ يَقْنُتُونَ<sup>(٥)</sup> فِي كُلِّ صَلَاةٍ .

وَهَبَّ لِنَجْدَةِ الجَيْشِ العَتِيدِ<sup>(٦)</sup> خَلْقٌ كَثِيرٌ...

وَكَانَ يَتَقَدَّمُهُمُ التَّابِعِيُّ الجَلِيلُ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَزْدِيُّ.

\* \* \*

كَانَ لِقُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمِ البَاهِلِيِّ عَيْنٌ (٧) مِنْ أَبْنَاءِ العَجَمِ ؛ مَشْهُودٌ لَهُ بِالحُنْكَةِ وَالحِكْمَةِ وَالدَّهَاءِ يُقَالُ لَهُ ﴿ تَيْذَرُ ﴾ ...

فَاسْتَمَالَهُ الأَعْدَاءُ إِلَيْهِمْ ، وَبَذَلُوا لَهُ المَالَ بِسَخَاءِ ...

<sup>(</sup>١) أحجم عن الأمر: رجع عنه وتأخر عن فعله.

<sup>(</sup>٢) المتربصين: المنتظرين حتى تتكشف الأمور.

<sup>(</sup>٣) تضَّج بالدعاء: ترفع أصواتها بالدعاء، وتَّملأ به الأرض.

<sup>(</sup>٤) تعج بالضراعة : تصيح تذللاً لِلله .

<sup>(ُ</sup>هُ) يقنتون : يُدّعون اللَّه ويسألونه النَّصْر .

<sup>(</sup>٦) العتيد: القوي.

<sup>(</sup>٧) عين: جاسوس.

وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حِيلَتَهُ وَذَكَاءَهُ فِي تَوْهِينِ<sup>(١)</sup> قُوَىٰ الْـمُسْلِمِينَ ، وَحَمْلِهِمْ عَلَىٰ مُغَادَرَةِ البِلَادِ مِنْ غَيْرِ حَرْبِ ...

\* \* \*

دَخَلَ « تَيْذَرُ » عَلَىٰ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِم البَاهِلِيِّ .

وَكَانَ مَجْلِسُهُ حَافِلاً بِكِبَارِ القُوَّادِ وَوُجُوهِ الجُنْدِ، فَأَخَذَ مَكَانَهُ إِلَىٰ جَانِيهِ، ثُمَّ مَالَ عَلَيْهِ وَهَمَسَ فِي أُذُنهِ قَائِلاً:

أَخْلِ<sup>(٢)</sup> مَجْلِسَكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ إِذَا شِئْتَ .

فَأَشَارَ قَتَيْبَةُ إِلَىٰ مَنْ فِي المَجْلِسِ ؛ فَانْصَرَفُوا جَمِيعاً إِلَّا ضِرَارَ بْنَ المُحصَيْنِ فَقَدِ اسْتَبْقَاهُ قُتَيْبَةُ .

عِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ « تَيْذَرُ » إِلَىٰ قُتَيْبَةً وَقَالَ :

لَكَ عِنْدِي أَخْبَارُ أَيُّهَا الأَمِيرُ...

فَقَالَ قُتَيْبَةً \_ فِي لَهْفَةٍ \_: هَاتِهَا .

فَقَالَ « تَيْذُرُ » : إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ـ فِي دِمَشْقَ ـ قَدْ عَزَلَ الحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ الثَّقَفِيَّ ...

وَعَزَلَ القُوَّادَ الَّذِينَ يَتْبَعُونَهُ ، وَأَنْتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ...

وَوَلَّىٰ عَلَىٰ الجُيُوشِ قُوَّاداً جُدُداً ، وَوَجَّهَهُمْ إِلَىٰ أَعْمَالِهِمْ ...

وَإِنَّ خَلَفَكَ (٣) قَادِمٌ عَلَيْكَ بَيْنَ عَشِيَّةٍ وَضُحَاهَا.

وَالرَّأْيُ عِنْدِي أَنْ تَنْصَرِفَ بِجَيْشِكَ عَنْ هَذِهِ الدِّيَارِ ...

<sup>(</sup>١) توهين القوىٰ : إضعاف القُوىٰ وضعضعتها .

<sup>(</sup>٢) أُخَلَ مَجلُسُك : فرَغ مجلَسُك مِن النَّاسُ . (٣) خَلَقَك : الَّذِي سيخلفك ويحل محلك .

وَأَنْ تَعُودَ إِلَىٰ ﴿ مَرُو ﴾ لِتَتَدَبَّرَ أَمْرَكَ بَعِيداً عَنْ سَاحَاتِ المَعَارِكِ .

\* \* \*

مَا كَادَ « تَيْذَرُ » يُتِمُّ كَلَامَهُ حَتَّىٰ دَعَا قَتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ غُلَامَهُ « سِيَاهَ » ، فَلَمَّا صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لَهُ :

اضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الخَائِنِ يَا ﴿ سِيَاهُ ﴾ ...

فَضَرَبَ « سِيَاهُ » عُنُقَهُ ، وَعَادَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ …

وَهُنَا الْتَفَتَ قُتَيْبَةُ إِلَىٰ ضِرَارِ بْنِ الْحُصَيْنِ وَقَالَ :

لَيْسَ فِي هَذِهِ الأَرْضِ أَحَدٌ سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ غَيْرِي وَغَيْرُكَ ، وَإِنَّنِي أُقْسِمُ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ لَئِنْ ظَهَرَ هَذَا الأَمْرُ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ حَرْبُنَا هَذِهِ لأُلْحِقَنَّكَ بِهَذَا الغَادِرِ ...

فَإِذَا كَانَتْ لَكَ فِي نَفْسِكَ حَاجَةٌ ؛ فَاحْفَظْ (١) عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَاعْلَمْ أَنَّ انْتِشَارَ هَذَا الحَدِيثِ يَفُتُّ (٢) فِي عَضُدِ الجُنْدِ ...

وَيُنْزِلُ بِنَا هَزِيمَةً مُنْكَرَةً.

ثُمَّ أَذِنَ لِلنَّاسِ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ .

فَلَمَّا رَأُوْا «تَيْذَرَ» مُجَنْدَلاً<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ الأَرْضِ، غَارِقاً فِي دِمَاثِهِ ... وَقَفُوا وَاجِمِينَ<sup>(٤)</sup> مُطْرِقِين<sup>(٩)</sup> مُوْتَاعِينَ ...

فَقَالَ لَهُمْ قُتَيْبَةُ : مَا يَرُوعُكُمْ<sup>(٦)</sup> مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ غَادِرٍ خَائِنِ؟! .

فَقَالُوا: كُنَّا نَظُنُّهُ نَاصِحاً لِلْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>١) احفظ لسانك: اكتم الأمر ولا تحدث به أحداً. (٤) واجمين: دهشين متحيرين.

<sup>(</sup>٢) يفت في عضد الجند: يوهن قوة الجند. (٥) مطرقين: ساكتين.

 <sup>(</sup>٣) ما يروعكم: ما يفزعكم.
 (٣) مجندلاً: صريعاً.

فَقَالَ : بَلْ كَانَ غَاشًا لَهُمْ ، فَأَخَذَهُ اللَّهُ بِذَنْبِهِ .

ثُمَّ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ:

وَالآنَ انْصَرِفُوا إِلَىٰ قِتَالِ عَدُوِّكُمْ ... وَالْقَوْهُ بِقُلُوبٍ غَيْرِ القُلُوبِ الَّتِي كُنْتُمْ تَلْقَوْنَهُ بِهَا مِنْ قَبْلُ .

\* \* \*

صَدَعَ<sup>(١)</sup> الجُنْدُ بِأَمْرِ قَائِدِهِمْ قَتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، وَعَبَرُوا الثَّغُورَ لِلِقَاءِ العَدُوِّ...

فَلَمَّا تَصَافَّ الحَمْيْشَانِ<sup>(٢)</sup> رَأَىٰ الْمُشْلِمُونَ مِنْ كَثْرَةِ عَدُوِّهِمْ ، وَوَفْرَةِ عُدَّتِهِ وَعَتَادِهِ مَا مَلاَّ نُفُوسَهُمْ خَشْيَةً مِنْهُ ... وَهَيْبَةً لَهُ ...

وَأَحَسَّ قُتَيْتَةُ بْنُ مُسْلِمٍ بِمَا يَعْتَمِلُ<sup>(٣)</sup> فِي أَفْئِدَةِ مُخْذِهِ ، فَجَعَلَ يَطُوفُ بَيْنَ الكَتَائِبِ وَيَشْحَذُ<sup>(٤)</sup> الهِمَمَ ، وَيَشُدُّ العَزَائِمَ ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ مَنْ حَوْلَهُ وَقَالَ :

أَيْنَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَزْدِيُّ ؟! .

فَقَالُوا: إِنَّهُ هُنَاكَ فِي المَيْمَنَةِ أَيُّهَا الأُمِيرُ.

فَقَالَ: وَمَا يَفْعَلُ؟.

فَقَالُوا: إِنَّهُ مُتَّكِىءٌ عَلَىٰ رُمْحِهِ، شَاخِصٌ بِبَصَرِهِ، يُحَرِّكُ إِصْبَعَهُ نَحْوَ السَّمَاءِ... أَفْنَنَادِيهِ لَكَ أَيُّهَا الأَمِيرِ؟.

فَقَالَ : بَلْ دَعُوهُ ...

<sup>(</sup>٣) يعتمل: يضطرب وينفعل.

<sup>(</sup>٤) يشحذ الهمم: يقوى الهمم ويثيرها.

 <sup>(</sup>١) صدع الجند بالأمر: مضوا فيه، وحقّقوه.
 (٢) تصاف الجيشان: اجتمعا صفين.

ثُمَّ أَرْدَفَ يَقُول: وَاللَّهِ إِنَّ يَلْكَ الإِصْبَعَ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَلْفِ سَيْفِ شَهِيرٍ؛ يَحْمِلُهَا أَلْفُ شَابٌ طَرِيرِ<sup>(١)</sup>...

اتْرُكُوهُ يَدْعُو ...

فَمَا عَرَفْنَاهُ إِلَّا مُسْتَجَابَ الدُّعَاءِ ...

\* \* \*

تَزَاحَفَ جَيْشُ الْمُسْلِمِينَ وَجَيْشُ عَدُوِّهِمْ كَمَا تَتَزَاحَفُ الأُسُودُ الضَّوَارِي<sup>(٢)</sup>...

وَالْتَقَىٰ الجَمْعَانِ كَمَا تَلْتَقِي أَمْوَاجُ البَحْرِ المُتَّلَاطِمَةُ فِي يَوْمِ عَاصِفِ ... وَالْتَقَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ السَّكِينَةَ ... وَأَمَدَّهُمْ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِهِ . وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبٍ الْمُسْلِمِينَ السَّكِينَةَ ... وَأَمَدَّهُمْ بِرُوحٍ مِنْ عِنْدِهِ . فَمَا زَالُوا يُجَالِدُونَ (٣) عَدُوهُمْ نَهَارَهُمْ كُلَّهُ حَتَّىٰ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ زَلْزَلَ (٤) اللَّهُ أَقْدَامَ المُشْرِكِينَ ، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ ...

فَمَنَحُوا (٥) ظُهُورَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ ...

فَرَكِبَهُمُ المُجَاهِدُونَ قَتْلاً ، وَأَسْراً ، وَتَشْرِيداً .

عِنْدَ ذَلِكَ سَأَلُوا قُتَيْبَةَ الصُّلْحَ وَالفِدْيَةَ (٦)... فَصَالَحَهُمْ.

\* \* \*

كَانَ فِي مُحْمَلَةِ أَسْرَىٰ الأَعْدَاءِ رَجُلٌ خَبِيثُ النَّفْسِ، مُسْتَطِيرُ (٧) الشَّرِّ، شَدِيدُ الأَثَرِ فِي تَأْلِيبِ (٨) قَوْمِهِ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ... فَقَالَ لِقُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ:

أَنَا أَفْدِي نَفْسِي أَيُّهَا الأَمِيرُ .

<sup>(</sup>٥) منحوا ظهورهم: ولُّوا هاربين.

<sup>(</sup>٦) الفدية: استنقاذ أنفسهم بالمال.

 <sup>(</sup>٧) مستطير الشر: شديد الشر قويه.

<sup>(</sup>٨) تأليب قومه: إثارة قومه.

<sup>(</sup>١) طَرِير: ذو شاٍرب.

 <sup>(</sup>٢) الضَّوَّاري: الَّتِي تلهج بالصيد، وتندفع إليه.
 (٣) يجالدون: يضاربون بالسيوف.

<sup>(</sup>٤) زُلْزِل أقدامهم: أرجف أقدامهم.

فَقِيلَ لَهُ: وَكُمْ تَبْذُلُ ؟!.

فَقَالَ: خَمْسَةَ آلَافِ حَرِيرَةِ « صِينِيَّةِ »(١) ثَمَنُهَا أَلْفُ أَلْف.

فَالْتَفَتَ قُتَيْبَةُ إِلَىٰ وُجُوهِ الجُنْدِ ، وَقَالَ : مَا تَرَوْنَ ؟ .

فَقَالُوا: نَرَىٰ أَنَّ هَذَا المَالَ سَيَزِيدُ فِي غَنَاثِم الْمُشلِمِينَ ...

ثُمَّ إِنَّنَا بَعْدَ أَنْ أَحْرَزْنَا هَذَا النَّصْرَ لَمْ نَعُدْ نَحْشَىٰ بَأْسَ هَذَا الرَّجُلِ، هَ أَمْثَالِهِ ...

فَالْتَفَتَ قُتَيْبَةُ إِلَىٰ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الْأَرْدِيِّ وَقَالَ :

وَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ : أَيُّهَا الْأَمِيرُ ، إِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَحْرُمُوا مِنْ دِيَارِهِمْ لِجَمْعِ الغَنَائِمِ ، وَتَكْدِيس<sup>(٢)</sup> الأَمْوَالِ ، وَإِنَّمَا خَرَجُوا مَرْضَاةً<sup>(٣)</sup> لِلَّهِ ...

وَنَشْراً لِدِينِهِ فِي الأَرْضِ ...

وَقَهْراً لِأَعْدَائِهِ .

فَقَالَ قُتَيْبَةُ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا ...

وَاللَّهِ لَا أَدَعُهُ يُرَوِّعُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَعْدَ السَّاعَةِ ، وَلَوْ بَذَلَ مَالَ الدُّنْيَا فِدَاء لنَفْسِهِ ...

ثُمَّ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .

 <sup>(</sup>١) صينية: من صنع الصين.
 (٢) تكديس الأموال: الاستكثار من الأموال: وجعلها أكداساً.

<sup>(</sup>٣) مرضاة لِلَّهِ: لإرضاء اللَّه ونيل ثوابه.

لَمْ تَقْتَصِرْ صِلَةُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ الأَزْدِيِّ بِأُمَرَاءِ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ عَلَىٰ يَزِيدَ بْنِ الـمُهَلَّبِ ، وَقُتَيْبَةَ بْنِ مُشلِم البّاهِلِيِّ ...

وَإِنَّمَا امْتَدَّتْ إِلَىٰ غَيْرِهِمَا مِنَ الوُلَاةِ وَالأُمَرَاءِ.

وَكَانَ مِنْ أَبْرَزِ مَنِ اتَّصَلَ بِهِمْ وَالِي « البَصْرَةِ » بِلَالُ بْنُ أَبِي بُوْدَةً .

وَلَقَدْ كَانَ لَهُ مَعَ هَذَا الوَالِي مَوَاقِفُ مُتَدَاوَلَةٌ<sup>(١)</sup> مَشْهُورَةٌ ، وَأَحْبَارٌ مَرْوِيَّةٌ مَأْثُورَةٌ<sup>(٢)</sup>...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، وَهُوَ لَابِسٌ مِدْرَعَةٌ (٣) خَشِنَةً مِنَ الصُّوفِ، فَقَالَ لَهُ بِلَالٌ:

مَا يَدْعُوكَ إِلَىٰ نُبْسِ هَذَا الكِسَاءِ الخَشِنِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟! .

فَتَشَاغَلَ عَنْهُ الشَّيْخُ، وَلَمْ يُجِبْهُ ...

فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَقَالَ : مَا لَكَ لَا تُجِيثِنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟! .

فَقَالَ :

أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ زُهْداً ؛ فَأَزَكِّي (٤) نَفْسِي ...

وَأَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ فَقْراً ؛ فَأَشْكُو رَبِّي ...

وَأَنَا لَا أُرِيدُ هَذَا وَلَا ذَاكَ .

فَقَالَ لَهُ : أَلَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَتَقْضِيَهَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَمَا لِي مِنْ حَاجَةٍ أَسْأَلُهَا<sup>(٥)</sup> أَحَداً مِنَ النَّاسِ...

<sup>(</sup>١) متداولة: متناقلة .

 <sup>(</sup>٢) مأثورة: محفوظة متداولة بين النّاس.
 (٤) أُزكّي نفسي: أرفع من شأن نفسي.

 <sup>(</sup>٣) المدرعة: جبة مشقوقة المقدّم، وجمعها مدارع. (٥) أسألها أحداً: أطلبها من أكي.

وَإِنَّمَا أَتَيْتُكَ فِي حَاجَةٍ لِأَخِ مُسْلِمٍ ...

فَإِنْ أَذِنَ اللَّهُ فِي قَضَائِهَا قَضَيْتَهَا ، وَكُنْتَ مَحْمُوداً ...

وَإِنْ لَمْ يَأَذَنْ فِي قَضَائِهَا لَمْ تَقْضِهَا، وَكُنْتَ مَعْذُوراً.

فَقَالَ: بَلْ نَقْضِيهَا بِإِذْنِ اللَّهِ.

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ الوَالِي وَقَالَ :

مَا تَقُولُ فِي القَضَاءِ وَالقَدَرِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟.

فَقَالَ: أَيُّهَا الأَمِيرُ...

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَشأَلُ عِبَادَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ عَنِ القَضَاءِ وَالقَدَرِ ...

وَإِنَّمَا يَسْأَلُهُمْ عَنْ أَعْمَالِهِمْ .

فَاسْتَحَىٰ مِنْهُ الوَالِي وَلَاذَ<sup>(١)</sup> بِالصَّمْتِ .

وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ حَانَ مَوْعِدُ غَدَائِهِ ، فَدَعَاهُ الوَالِي إِلَىٰ طَعَامِهِ ، فَأَبَىٰ ذَلِكَ ... فَأَلَحٌ عَلَيْهِ ؛ فَجَعَلَ يَتَعَلَّلُ<sup>(٢)</sup> بِشَتَّىٰ العِلَلِ ...

فَغَضِبَ الوَالِي وَقَالَ:

أَرَاكَ تَكْرَهُ أَنْ تُصِيبَ (٣) شَيْعًا مِنْ طَعَامِنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ !!! .

فَقَالَ لَهُ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ أَيُّهَا الأَمِيرِ...

فَوَاللَّهِ إِنَّ خِيَارَكُمْ ـ مَعْشَرَ الأُمَرَاءِ ـ لَأَحَبُ إِلَيْنَا مِنْ أَبْنَائِنَا وَخَاصَّةِ <sup>(٤)</sup> أَهْلِينَا .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لَاذ بالصمت: النجأ إلَّى الصمت. (٣) تصيب من طعامنا: تتناول شيئًا من طعامنا.

<sup>(</sup>٢) يتعلل: يبدي المعاذير ويظهر الحمجج. (٤) خاصَّة أهلينا: أقرب ذوي قربانا.

وَلَقَدْ دُعِيَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَرْدِيُّ لِتَوَلِّي مَنْصِبِ القَضَاءِ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّة فَأْبَهِ (١) ذَلِكَ أَشَدُّ الإبَاءِ ...

وَعَرَّضَ نَفْسَهُ بِسَبَبِ إِبَائِهِ لِلْإِيذَاءِ...

مِنْ ذَلِكَ أَنْ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْذِرِ صَاحِبَ شُوْطَةِ «البَصْرَةِ» دَعَاهُ إِلَيْهِ، وَقَالَ:

> إِنَّ أَمِيرَ ﴿ العِرَاقِ ﴾ طَلَبَ مِنِّي أَنْ أَدْعُوكَ لِتَوَلِّي القَضَاءِ ، فَقَالَ : اعْفُونِي مِنْ ذَلِكَ عَافَاكُمُ اللَّهُ.

> > فَعَاوَدَهُ<sup>(٢)</sup> مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ ، فَأَصَرَّ عَلَىٰ إِبَائِهِ .

فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ لَتَتَوَلَّيَنَّ القَضَاءَ، أَوْ لَأَجْلِدَنُّكَ<sup>(٣)</sup> ثَلَاثُمِاثَةِ جَلْدَةٍ، وَ لَأُعَذِّهِ نَّكَ <sup>(1)</sup>.

فَقَالَ لَهُ: إِنْ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مُسَلَّطٌ<sup>(٥)</sup>...

وَإِنَّ مُعَذَّبَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ مُعَذَّبِ الآخِرَةِ ...

فَخَجِلَ مِنْهُ، وَصَرَفَهُ بِالحُسْنَىٰ

وَقَدْ كَانَ مَجْلِشُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ فِي مَسْجِدِ «البَصْرَةِ» مَوْئِلاً (٢) لِطُلَّابِ العِلْم ... وَمَنْهَلاً() لِشُدَاةِ() الحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ .

وَقَدْ حَفِلَتْ كُتُبُ التَّارِيخِ وَالسِّيرِ بِأَخْبَارِ مَجَالِسِهِ هَذِهِ .

<sup>(</sup>٥) مسلط: مطلق اليد. (١) أبيل ذَلك: امتنع عن ذلك ورفضه.

<sup>(</sup>٦) موثلاً: ملاذاً ومرجعاً. (٢) فعاوده: طلب منه مرة بعد مرّة.

<sup>(</sup>٧) منهلاً: مورداً.

<sup>(</sup>٣) أجلدنَّك: أضربتَك. (٤) أعذرنَّك: أفضحنك وَأَشَهَرَنَّ بك. (٨) شداة الحكمة: طلَّاب الحكمة ورغابها.

مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَحَدَهُمْ قَالَ لَهُ:

أَوْصِنِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ .

فَقَالَ : أُوصِيكَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

فَدُهِشَ السَّائِلُ وَقَالَ:

وَكَيْفَ لِي بِذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟! .

فَقَالَ: ازْهَدْ بِعَرَضِ<sup>(١)</sup> الدُّنْيَا تَكُنْ مَلِكاً هُنَا بِالاسْتِغْنَاءِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ...

وَمَلِكًا هُنَاكَ بِالفَوْزِ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُحْسُنِ الثَّوَابِ...

وَقَالَ لَهُ آخَرُ :

إِنِّي لَأُحِبُّكَ فِي اللَّهِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ .

فَقَالَ : أَحَبُّكَ اللَّهُ الَّذِي أَحْبَبَتَنِي مِنْ أَجْلِهِ ...

ثُمَّ وَلَّىٰ وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمُّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُحَبَّ فِيكَ وَأَنْتَ لِي مَاقِتٌ (٢).

وَكَانَ كُلَّمَا سَمِعَ ثَنَاءَ النَّاسِ عَلَيْهِ ، وَإِطْرَاءَهُمْ (٣) لِتَقْوَاهُ وَعِبَادَتِهِ ، يَقُولُ لَهُمْ :

لَوْ كَانَ لِلدُّنُوبِ رَائِحَةٌ تَقُومُ مَا اسْتَطَاعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يَدْنُوَ مِنِّي لِمَا يُصِيبُهُ مِنْ أَذَىٰ رَائِحَتِي .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عرض الدنيا : الزائل الَّذِي لَا بقاء له . (٢) مَاقِت : كَارِه . (٣) إطراءهم : مدحهم .

وَقَدْ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ لَا يَفْتَأُ يَمُحضُّ<sup>(١)</sup> طُلَّابَهُ عَلَىٰ الْتِزَامِ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالعَيْشِ فِي أَكْنَافِهِ<sup>(٢)</sup> وَيَقُولُ :

القُوْآنُ بُسْتَانُ المُؤْمِنِ ... فَأَيْتَمَا حَلَّ مِنْهُ ؛ نَزَلَ فِي رَوْضَةٍ ...

كَمَا كَانَ يُوصِيهِمْ بِقِلَّةِ الطَّعَامِ فَيَقُولُ:

مَنْ قَلَّ طَعَامُهُ فَهِمَ ، وَأَفْهَمَ ...

وَصَفَا وَرَقُّ ...

وَإِنَّ كَثْرَةَ الطَّعَام لَتُثْقِلُ<sup>(٣)</sup> الرَّجُلَ عَنْ كَثِيرٍ مِمَّا يُرِيدُ.

\* \* \*

وَقَدْ بَلَغَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ مِنَ التُّقَىٰ وَالوَرَعِ مَبْلَغاً عَظِيماً ... وَرُوِيَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ أَحْبَارٌ كَثِيرَةٌ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ رُئِيَ فِي الشُّوقِ ، وَهُوَ يَعْرِضُ لِلْبَيْعِ حِمَاراً لَهُ ؛ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ : أَتَوْضَاهُ لِي أَيُّهَا الشَّيْخُ ؟ .

فَقَالَ : لَوْ رَضِيتُهُ لِنَفْسِي مَا بِعْتُهُ .

\* \* \*

وَقَدْ عَاشَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ حَيَاتَهُ كُلَّهَا فِي وَجَلِ<sup>(٤)</sup> مِنْ ذُنُوبِهِ ... وَإِشْفَاقِ<sup>(٥)</sup> مِنَ العَرْضِ عَلَىٰ رَبِّهِ ...

فَكَانَ إِذَا قِيلَ لَهُ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ؟ .

أَجَابَ قَائِلاً:

<sup>(</sup>١) يحض طلَّابه: يحث تلاميذه.

<sup>(</sup>٢) أكنافه: رحابه.

<sup>(</sup>٣) تُثْقِل الرَّجل: تعوق الرَّجل.

<sup>(</sup>٤) الوَجَل: الخوف والقلق.

ره) الإشفاق: الحذر.

أَصْبَحْتُ قَريباً أَجَلِي ...

بَعِيداً أُمَلِي ...

سَيِّئًا عَمَلِي ...

فَإِذَا رَأَىٰ شَيْئًا مِنَ الدَّهْشَةِ يَبْدُو عَلَىٰ مَلامِح (١) سَائِلِيهِ قَالَ :

مَا ظَنُّكُمْ بِرَجُلِ يَقْطَعُ إِلَىٰ الآخِرَةِ كُلُّ يَوْم مَرْحَلَةً ؟! .

وَلَمَّا مَرِضَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَرْدِيُّ مَرَضَ المَوْتِ ؛ تَكَاثَرَ النَّاسُ عَلَىٰ عِيَادَتِهِ حَتَّىٰ غَصَّ مَنْزِلُهُ بِالدَّاخِلِينَ عَلَيْهِ وَالخَارِجِينَ ...

وَالقَائِمِينَ فِي مَنْزِلِهِ وَالقَاعِدِينَ ...

فَمَالَ بشِقِّهِ (٢) عَلَىٰ أَحَدِ خَوَاصِّهِ وَقَالَ:

أَخْيِرْنِي مَا يُعْنِي عَنِّي هَؤُلَاءِ إِذَا أُخِذْنَا غَداً بِالنَّوَاصِي<sup>(٣)</sup> وَالأَقْدَام ؟! ...

وَمَا يَنْفَعُونَنِي إِذَا أُلْقِيتُ فِي النَّارِ؟! .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ رَبِّهِ وَجَعَلَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَقَام (١) سُوءٍ قُمْتُهُ ...

وَمِنْ كُلِّ مَقْعَدِ سُوءٍ قَعَدْتُهُ ...

وَمِنْ كُلِّ مَدْخَل سُوءٍ دَخَلْتُهُ ...

<sup>(</sup>١) الملامح: مظاهر الوجه وما يبدو عليه .

 <sup>(</sup>٣) أُخذنا غداً بالنواصي والأقدام: مجرِرْنا يوم القيامة من رؤوسنا وأرجلنا.

<sup>(</sup>٤) مقام سوء قمته: موقف سوء وقفته.

وَمِنْ كُلِّ مَحْرَجِ سُوءِ خَرَجْتُهُ ...
وَمِنْ كُلِّ عَمَلِ سُوءِ عَمِلْتُهُ ...
وَمِنْ كُلِّ عَمَلِ سُوءِ قُلْتُهُ ...
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ فَاغْفِرْهُ لِي ...
وَأَتُوبُ لَكَ مِنْهُ ؛ فَتُبْ عَلَيْ ...
وَأَلْقِي إِلَيْكَ بِالسَّلَامِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لِزَاماً (۱)...
ثُمَّ فَاضَتْ رُوحُهُ (\*) ...

<sup>(</sup>١) قبل أن يكون لِزاماً: قبل أن أُحاسب وأُخمَل علَىٰ ذلك حملاً.

اللاستزادة من أخبار مُحَمَّد بْنِ وَاسِع الأَزْدِيِّ انظر:

١ - تاريخ البخاري: ١/ ٢٥٥.

٢ - التاريخ الصغير: ٣١٨/١ - ٣١٩.

٣ – الجرحُ والتعديل: ١١٣/٨.

٤ – حلية الأولياء: ٣٤٥/٢ ـ ٣٥٧.

ه - الوافي بالوفيات: ٥/ ٢٧٢.

٦ - تهذیب التهذیب: ۹۹۹۹ - ۰۰۰.
 ٧ - شذرات الذهب: ١/١٦١.

۸ - طبقات خلیفة: ۲۱۰.

۸ - طبقات حبيفة: ١١٥٠. ٩ - تهذيب الكمال: ١٢٨٣.

<sup>.</sup> ١- صفة الصفوة والطبعة الحلبية ،: ٣٦٦/٣.

١١- تاريخ الإسلام للذهبي: ٥/ ١٩٥.

١٢- وفيات الأعيان: ٦/٨٠٨.

## عُمْرِبِنَ عَمِّرِ إِلَيْهِمْرِيرِ عَمْرِبِنَ لَمَاتَ رَائِعَتْ مِنْ حَسَاتِيرِ

« عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مَعْدُودٌ عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ وَالسُحُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ »

[ الذَّهَبِيُّ ]

الحَدِيثُ عَنِ الحَلِيفَةِ العَبَّادِ الرَّهَّادِ خَامِسِ الحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينِ ؛ حَدِيثٌ أَطْيَبُ مِنْ نَشْرِ<sup>(١)</sup> المِسْكِ ، وَأَزْهَىٰ (<sup>٢)</sup> مِنْ قِطَع الرَّوْضِ ...

وَسِيرَتُهُ الفَذَّهُ<sup>(٣)</sup> الغَرَّاءُ؛ وَاحَةٌ<sup>(٤)</sup> مِعْطَارٌ؛ أَيْنَمَا حَلَلْتَ مِنْهَا أَلْفَيْتَ نَبْتاً طَرِيًّا ...

وَزَهْراً بَهِيًّا ...

وَثَمَراً جَنِيًّا<sup>(ه)</sup>...

وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِنَا أَنْ نَسْتَوْعِبَ الآنَ تِلْكَ السِّيرَةَ الَّتِي ازْدَانَ بِهَا هَامُ<sup>(٦)</sup> التَّارِيخِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُنَا مِنْ أَنْ نَقْطِفَ مِنْ رَوْضِهَا زَهْرَةً ...

وَأَنْ نَقْبِسَ<sup>(٧)</sup> مِنْ نُورِهَا وَمْضَةً<sup>(٨)</sup>…

ذَلِكَ لِأَنَّ مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ بَعْضُهُ .

فَإِلَيْكَ ثَلَاثَ صُوَرٍ مِنْ حَيَاةِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ، تَتْبَعُهَا صُوَرٌ أُخْرَىٰ فِي كِتَابِ تَالِ إِذَا أَذِنَ اللَّهُ وَيَشَرَ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) نِشْرَ الْمُسِكُ: ربح المسكُ. ﴿٤) وَاتَّةِ مَعْطَارُ: حَدَيْقَةَ خَصَبَةَ عَطْرَةً.

<sup>(</sup>٢) أَزِهِيْ : أَجمل. (٥) جَنياً : لَجنيَ لِساعَتِهِ . (٧) نقبس: نأخذ.

 <sup>(</sup>٣) الفَذَّة: الفريدة الرائعة. (٦) هام التاريخ: قمة التاريخ. (٨) وَمُضَة: لمعة.

أَمَّا أُولَىٰ هَذِهِ الصُّورِ؛ فَرَوَاهَا لَنَا سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ (١) عَالِمُ المَدِينَةِ وَقَاضِيهَا وَشَيْخُهَا ، فَقَالَ :

قَدِمْتُ عَلَىٰ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ « بِخُنَاصِرَةً » مِنْ أَعْمَالِ « حَلَبَ » ، وَكَانَتْ قَدْ تَقَدَّمَتْ بِيَ السُّنُّ ، وَبَعْدَ تَثِنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ العَهْدُ فَوَجَدْتُهُ فِي صَدْرِ البَيْتِ ...

غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَعْرِفْهُ لِتَغَيَّرِ حَالِهِ عَمَّا عَهِدْتُهُ عَلَيْهِ يَوْمَ كَانَ وَالِياً عَلَىٰ المَدِينَةِ ؟ فَرَحَبَ بِي وَقَالَ :

أَدْنُ مِنِّي يَا أَبَا حَازِمٍ .

فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنْهُ قُلْتُ: أَلَسْتَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ؟.

فَقَالَ: بَلَيْ ...

فَقُلْتُ : مَا الَّذِي حَلَّ بِكَ ؟!! ... أَلَمْ يَكُنْ وَجُهُكَ بَهِيًّا ...

وَإِهَا مُكَ<sup>(٢)</sup> طَرِيًّا ... وَعَيْشُكَ رَخِيًّا<sup>(٣)</sup>...

فَقَالَ: بَلَىٰ ...

فَقُلْتُ: فَمَا الَّذِي غَيْرَ مَا بِكَ بَعْدَ أَنْ غَدَوْتَ تَمْلِكُ الأَصْفَرَ<sup>(٤)</sup> وَالأَبْيَضَ، وَأَصْبَحْتَ أَمِيراً لِلْمُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ : وَمَا الَّذِي تَغَيَّرَ بِي يَا أَبَا حَازِمٍ ؟! .

فَقُلْتُ: جِسْمُكَ الَّذِي نَحَلَ (٥)...

وَجِلْدُكَ الَّذِي اخْشَوْشَنَ<sup>(٦)</sup>...

<sup>(</sup>٤) الأصفر والأبيض: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>١) سَلَمَةُ ثِن يُبِتَار : انظره ص ١٨٥. (٤) الأصفر والأبيه (٢) إهابك : بشرتك وجلدك . (٥) نحل : هزل .

<sup>(</sup>٦) الْحَشَّوْشَنَّ: خَشُنَ

<sup>(</sup>٣) رخياً: ناعماً.

وَوَجْهُكَ الَّذِي اصْفَرَّ ...

وَعَيْنَاكَ اللَّتَانِ خَبَا وَمْضُهُمَا<sup>(١)</sup>.

فَبَكَىٰ وَقَالَ : فَكَيْفَ لَوْ رَأَيْتَنِي فِي قَبْرِي بَعْدَ ثَلَاثٍ ؟! ...

وَقَدْ سَالَتْ حَدَقَتَايَ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ وَجْنَتَيَّ ...

وَتَفَسَّخَ بَطْنِي وَتَشَقَّقَ ...

وَانْطَلَقَ الدُّودُ يَوْتَعُ<sup>(٣)</sup> فِي بَدَنِي .

إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَنِي آنْذَاكَ \_ يَا أَبَا حَازِمٍ \_ لَكُنْتَ أَشَدَّ إِنْكَاراً ( عَلَى مِنْ يَوْمِكَ لَا ... لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ وَقَالَ:

أُمًّا تَذْكُرُ حَدِيثاً كُنْتَ حَدَّثْتَنِي بِهِ فِي المَدِينَةِ يَا أَبَا حَازِمٍ ؟ .

فَقُلْتُ : لَقَدْ حَدَّثُتُكَ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

فَأَيُّهَا تَقْصِدُ؟.

فَقَالَ : إِنَّهُ حَدِيثٌ رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ .

فَقُلْتُ: نَعَمْ ... أَذْكُرُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ : أَعِدْهُ عَلَىَّ ، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ .

فَقُلْتُ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَيْلِيَّةً يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) خبا وَمُضهما: خمد لمعانهما.

<sup>(</sup>٢) حدقتاي : عيناي .

<sup>(</sup>٣) يَوْتَع: يَتقلب ويتمتع أكلاً وشرباً.

<sup>(</sup>٤) أُشَدُّ إنكاراً لي : أشدُّ جهلاً بي واستغراباً .

(إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ عَقَبَةً كَؤُوداً(١)، مُضَوَّسَةً(٢)، لَنْ يَجُوزَهَا(٣) إِلَّا كُلُّ ضَامِر (١) مَهْزُول).

فَبَكَىٰي عُمَرُ بُكَاءً شَدِيداً خَشِيتُ مَعَهُ أَنْ تَنْشَقَّ مَرَارَتُهُ<sup>(٥)</sup>.

ثُمَّ كَفْكَفَ (٦) دُمُوعَهُ ، وَالْتَفَتَ إِلَى وَقَالَ :

فَهَلْ تَلُومُنِي يَا أَبَا حَازِم إِذَا أَنَا أَهْزَلْتُ نَفْسِي لِتِلْكَ العَقَبَةِ ؛ رَجَاءَ أَنْ أَنْجُو مِنْهَا ... وَمَا أَظُنُّنِي بِنَاجٍ ...

أُمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ مِنْ صُوَرِ حَيَاةِ عُمَرَ ؛ فَيَرْوِيهَا لَنَا الطُّبَرِيُّ عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ مِرْدَاسِ، فَيَقُولُ:

إِنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ حِينَ وَلِيَ الخِلَافَةَ كَتَبَ إِلَىٰ سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي الشَّرِيِّ وَالِيهِ عَلَىٰ « الصُّغْدِ » (٧) كِتَابًا قَالَ فِيهِ :

إتَّخِذْ فِي بلَادِكَ فَنَادِقَ لِاسْتِضَافَةِ الْمُسْلِمِينَ؛ فَإِذَا مَرَّ بِهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فَاسْتَضِيفُوهُ يَوْماً وَلَيْلَةً ... وَأَصْلِحُوا شَأْنَهُ<sup>(٨)</sup>، وَتَعَهَّدُوا دَوَابَّهُ .

فَإِذَا كَانَ يَشْكُو نَصَباً (٩) فَاسْتَضِيفُوهُ يَوْمَيْنِ وَلَيْلَتَيْنِ...

وَوَاشُوهُ<sup>(١٠)</sup>.

فَإِذَا كَانَ مُنْقَطِعاً لَا مَؤُونَةً عِنْدَهُ وَلَا دَابَّةً تَحْمِلُهُ؛ فَأَعْطُوهُ مَا يَسُدُّ حَاجَتَهُ ، وَأَوْصِلُوهُ إِلَىٰ بَلَدِهِ .

كؤوداً: شاقة المصعد، صعبة المرتقيل.

مُضَوَّ سَةً: شَديدَة مُهْلِكَة. (٢)

لن يجوزها: لن يتخطاها.

<sup>(</sup>٤) الضامر: الهزيل الجسم من العبادة والجهاد.

<sup>(</sup>٥) مرارته: جوف كبده.

<sup>(</sup>٦) كفكف دموغه: مسح دموعه مرَّة بعد مرَّة.

 <sup>(</sup>٧) الصُّغُد: منطقة في أواسط آسيا .

<sup>(</sup>٨) شأنه: حاله.

<sup>(</sup>٩) نَصَباً: عناءً.

<sup>(</sup>١٠) واسوه: أعينوه.

YOX

فَصَدَعَ الوَالِي بِأَمْرِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، وَأَقَامَ الفَنَادِقَ الَّتِي أَمَرُهُ بِإِعْدَادِهَا فَسَرَتْ أَخْبَارُهَا فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَطَفِقَ النَّاسُ فِي مَشَارِقِ البِلَادِ الإِسْلَامِيَّةِ وَمَغَارِبِهَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْهَا، وَيُشِيدُونَ بِعَدْلِ الخَلِيفَةِ وَتَقْوَاهُ...

فَمَا كَانَ مِنْ وُمُجُوهِ أَهْلِ « سَمَرْقَنْدَ »<sup>(١)</sup> إِلَّا أَنْ وَفَدُوا عَلَىٰ وَالِيهَا سُلَيْمَانَ ابْنِ أَبِي السَّرِيِّ وَقَالُوا :

إِنَّ سَلَفَكَ « قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمِ البَاهِلِيَّ » قَدْ دَهَمَ (٢) بِلَادَنَا مِنْ غَيْرِ إِنْذَارٍ ، وَلَمْ يَسْلُكْ فِي حَرْبِنَا مَا تَسْلُكُونَهُ ، مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ...

فَقَدْ عَرَفْنَا أَنَّكُمْ تَدْعُونَ أَعْدَاءَكُمْ إِلَىٰ الدُّحُولِ فِي الإِسْلَامِ ...

فَإِنْ أَبَوْا ؛ دَعَوْتُمُوهُمْ إِلَىٰ دَفْعِ الجِزْيَةِ<sup>(٣)</sup>...

فَإِنْ أَبَوْا ؛ أَعْلَنْتُمْ عَلَيْهِمُ القِتَالَ ...

وَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا مِنْ عَدْلِ خَلِيفَتِكُمْ وَتُقَاهُ مَا أَغْرَانَا<sup>(؛)</sup> بِشَكْوَىٰ جَيْشِكُمْ إِلَيْكُمْ ... وَالاِسْتِنْصَارِ بِكُمْ عَلَىٰ مَا أَنْزَلُهُ بِنَا قَائِدٌ مِنْ قُوَّادِكُمْ .

فَأْذَنْ \_ أَيُّهَا الأَمِيرُ \_ لِوَفْدِ مِنَّا بِأَنْ يَفِدَ<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ خَلِيفَتِكُمْ، وَأَنْ يَوْفَعَ ظُلاَمَتَنَا<sup>(٦)</sup> اِلَيْهِ ...

فَإِنْ كَانَ لَنَا حَقٌّ أُعْطِينَاهُ ... وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ؛ عُدْنَا مِنْ حَيْثُ لاَهْبَنَا .

فَأَذِنَ سُلَيْمَانُ لِوَفْدِ مِنْهُمْ بِالقُدُومِ عَلَىٰ الخَلِيفَةِ فِي «دِمَشْقَ»، فَلَمَّا صَارُوا فِي دَارِ الخِلَافَةِ رَفَعُوا أَمْرَهُمْ إِلَىٰ خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ.

<sup>(</sup>١) سَمَرْقَنْد: أصبحت اليوم إحدى مدن الجمهورية السوفياتية وذلك بعد أن احتلتها روسيا .

 <sup>(</sup>۲) دَهُم: غشنی واحتَلُ.
 (۳) الجزیة: ما یؤخذ من أهل الذَّئة.
 (۵) تغید: یذهب.

 <sup>(</sup>٣) الجزية: ما يؤخد من اهل الدمّة.
 (٥) أغُرانا: شجعنا.
 (١) غُلامَتَنا: ما لَحِق بنا من ظلم.

فَكَتَبَ الخَلِيفَةُ كِتَاباً إِلَىٰ وَالِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ يَقُولُ فِيهِ:

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَأَجْلِسْ إِلَىٰ أَهْلِ «سَمَرْقَنْدَ » قَاضِياً يَنْظُرُ فِي شَكْوَاهُمْ ...

فَإِنْ قَضَىٰ لَهُمْ ؛ فَمُوْ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يُغَادِرَ مَدِينَتَهُمْ ...

وَادْعُ الْمُشلِمِينَ المُقِيمِينَ بَيْنَهُمْ إِلَىٰ النَّرُوحِ<sup>(١)</sup> عَنْهُمْ ... وَعُودُوا كَمَا كُنْتُمْ وَكَانُوا ؛ قَبَلَ أَنْ يَدْخُلَ دِيَارَهُمْ « قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِم البَاهِلِيُّ » .

فَلَمَّا قَدِمَ الوَفْدُ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي السَّرِيِّ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ كِتَابَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ... بَادَرَ<sup>(٢)</sup> فَأَجْلَسَ لَهُمْ قَاضِيَ القُضَاةِ « مُحَمَّيْعَ بْنَ حَاضِرِ النَّاجِيِّ » .

فَنَظَرَ فِي شَكْوَاهُمْ ، وَاسْتَقْصَىٰ (٣) خَبَرَهُمْ ...

وَاسْتَمَعَ إِلَىٰ شَهَادَةِ طَائِفَةٍ مِنْ مُجنَّدِ الْمُسْلِمِينَ وَقَادَتِهِمْ ...

فَاسْتَبَانَ لَهُ صِحَّةُ مُدَّعَاهُمْ ...

وَقَضَىٰ لَهُمْ ...

عِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ الوَالِي مجنْدَ الْمُشلِمِينَ بِأَنْ يُخْلُوا لَهُمْ دِيَارَهُمْ ، وَأَنْ يَعُودُوا إِلَىٰ مُعَسْكَرَاتِهِمْ ، وَأَنْ يُنَابِذُوهُمْ ( ۚ ۚ ۚ كَوَّةً أُخْرَىٰ ...

فَإِمَّا أَنْ يَدْخُلُوا بِلَادَهُمْ صُلْحاً ...

وَإِمَّا أَنْ يَظْفَرُوا بِهَا حَرْبًا ...

وَإِمَّا أَلَّا يُكْتَبَ لَهُمُ الفَتْحُ.

<sup>(</sup>١) النُّزوح عنهم: مغادرة بلادهم.

رًا) بادر: أسرع.

<sup>(</sup>٣) اسقصىٰ خَبْرَهم: بلغ الغاية في البحث عن خبرهم.

<sup>(</sup>٤) ينابذونهم: يحاربونهم.

فَلَمَّا سَمِعَ وُجُوهُ<sup>(١)</sup> القَوْمِ مُكْمَ قَاضِي قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ، قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ:

وَيْحَكُمْ (<sup>٢)</sup>... لَقَدْ خَالَطْتُمْ هَؤُلَاءِ القَوْمَ وَأَقَمْتُمْ مَعَهُمْ، وَرَأَيْتُم مِنْ سِيرتِهِمْ وَعَدْلِهِمْ وَصِدْقِهِمْ مَا رَأَيْتُمْ ...

فَاسْتَبْقُوهُمْ عِنْدَكُمْ ...

وَطِيبُوا<sup>(٣)</sup> بِمُعَاشَرَتِهِمْ نَفْساً...

وَقَرُّوا<sup>(٤)</sup> بِصُحْبَتِهِمْ عَيْناً ...

\* \* \*

وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ مِنْ صُورِ حَيَاةِ عُمَرَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ فَيَرْوِيهَا لَنَا ابْن عَبْدِ الحَكَمِ فِي كِتَابِهِ النَّفِيسِ المُسَمَّىٰ « سِيرَةُ مُحَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ » فَيَقُولُ :

لَمَّا حَضَرَتْ عُمَرَ الوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ مَسْلَمَةُ (٥) بْنُ عَبْدِ المَلِكِ وَقَالَ:

إِنَّكَ \_ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ قَدْ فَطَمْتَ (٦) أَفْوَاهَ أَوْلَادِكَ عَنْ هَذَا المَالِ .

فَحَبَّذَا لَوْ أَوْصَيْتَ بِهِمْ إِلَيَّ أَوْ إِلَىٰ مَنْ تُفَضِّلُهُ مِنْ أَهْلِ يَيْتِكَ ...

فَلَمَّا انْتَهَىٰ مِنْ كَلَامِهِ قَالَ عُمَرُ: أُجْلِسُونِي ...

فَأَجْلَسُوهُ فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ مَقَالَتَكَ يَا مَسْلَمَةُ ، أَمَّا قَوْلُكَ:

إِنِّي قَدْ فَطَمْتُ أَفْوَاهَ أَوْلَادِي عَنْ هَذَا المَالِ ...

<sup>(</sup>١) وجوه القوم: سادة القوم.

 <sup>(</sup>٢) ويحكم: ما أعجب أشركم؟.

<sup>(</sup>٣) طيبوا نَفْساً: استريحوا.

<sup>(</sup>٤) قروا عيناً : اطمئنوا واسعدوا

<sup>(</sup>٥) هو مَشْلَمَةُ بْنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْن مروان أحد كبار أمراء بني أُمَّيَّة وعقلائهم وقادة جيوشهم.

<sup>(</sup>٦) فطمت أفواه أولادك: منعتهم من اغتنام الفرص، وامتلاَّك الأموال.

فَإِنِّي وَاللَّهِ مَا مَنَعْتُهُمْ حَقًّا هُوَ لَهُمْ ، وَلَمْ أَكُنْ لِأُعْطِيَهُمْ شَيْئًا لَيْسَ لَهُمْ ... وَأَمَّا قَوْلُكَ : لَوْ أَوْصَيْتَ بِهِمْ إِلَيْ أَوْ إِلَىٰ مَنْ تُفَضَّلُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِكَ ... فَإِنَّمَا وَصِيِّي وَوَلِيِّي فِيهِمُ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ ، وَهُوَ يَتَوَلَّىٰ (١) فَإِنَّمَا وَصِيِّي وَوَلِيِّي فِيهِمُ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الكِتَابَ بِالحَقِّ ، وَهُوَ يَتَوَلَّىٰ (١) الطَّالحِينَ .

وَاعْلَمْ يَا مَسْلَمَةُ أَنَّ أَبْنَائِي أَحَدُ رَجُلَيْنِ:

إِمَّا رَجُلُّ صَالِحٌ مُتَّقِ، فَسَيُغْنِيهِ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَيَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجاً (٢)...

وَإِمَّا رَجُلٌ طَالِحٌ<sup>٣)</sup> مُكِبٌّ عَلَىٰ المَعَاصِي، فَلَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ يُعِينُهُ بِالمَالِ عَلَىٰ مَعْصِيَةِ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

ثُمَّ قَالَ : ادْعُوا لِي بَنيَّ ...

فَدَعَوْهُمْ ، وَهُمْ بِضْعَةَ (١) عَشَرَ وَلَداً .

فَلَمَّا رَآهُمْ تَرَقْرَقَتْ<sup>(ه)</sup> عَيْنَاهُ وَقَالَ :

بِنَفْسِي فِتْيَةً تَرَكْتُهُمْ عَالَةً لَا شَيْءَ لَهُمْ ...

وَبَكَىٰى بُكَاءً صَامِتاً ... ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ : أَيْ بَنِيَّ <sup>(٦)</sup>...

إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ لَكُمْ خَيْراً كَثِيراً ...

فَإِنَّكُمْ لَا تَمُوُونَ بِأَحَدِ مِنَ الْمُشلِمِينَ أَوْ أَهْلِ ذِمَّتِهِمْ إِلَّا رَأَوْا أَنْ لَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا .

<sup>(</sup>١) يتولَّىٰ اِلصَّالحينِ: يحفظ الصالحين ويعينهم.

<sup>(</sup>٢) مخرجاً: سَبيلاً يسلكه.

<sup>(</sup>٣) طالحّ : الطالح ضدُّ الصالح، تقول هَذَا خَيْرٌ صالح وذاك شريرٌ طالح . (٤) بضمة عَشَرَ: نحو من تسعة عشر . (د) ترقرقت عيناه : دمعت عيناه . (٦) أي بَيجٌ : يا أبنائي .

يَا بَنِيٌّ ، إِنَّ أَمَامَكُمْ خِيَاراً بَيْنَ أَمْرَيْنِ :

فَإِمَّا أَنْ تَسْتَغْنُوا ، وَيَدْخُلَ أَبُوكُمُ النَّارَ ...

وَإِمَّا أَنْ تَفْتَقِرُوا ، وَيَدْخُلَ الجَنَّةَ ...

وَلَا أَحْسَبُ إِلَّا أَنَّكُمْ تُؤْثِرُونَ<sup>(١)</sup> إِنْقَاذَ أَبِيكُمْ مِنَ النَّارِ عَلَىٰ الغِنَىٰ .

ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِمْ فِي رِفْقِ وَقَالَ : قُومُوا عَصَمَكُمُ اللَّهُ ...

قُومُوا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ...

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مَسْلَمَةُ وَقَالَ :

عِنْدِي مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ : وَمَا هُوَ ؟؟ .

قَالَ : لَدَيَّ ثَلَاثُمِاثَةِ أَلْفِ دِينَارِ ... وَإِنِّي أَهَبُهَا لَكَ فَفَرِّقْهَا فِيهِمْ ... أَوْ تَصَدَّقْ بِهَا إِذَا شِمْت .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَوَ خَيْرٌ<sup>(٢)</sup> مِنْ ذَلِكَ يَا مَسْلَمَةُ ؟ .

فَقَالَ : وَمَا هُوَ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟.

فَقَالَ : تَرَدُّهَا إِلَىٰ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ ؛ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ لَكَ بِحَقِّ ...

فَتَرَقْرَقَتْ عَيْنَا مَسْلَمَةً وَقَالَ:

رَحِمَكَ اللَّهُ \_ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ حَيًّا وَمَيِّتاً ...

فَقَدْ أَلَنْتَ مِنَّا قُلُوباً قَاسِيَةً ...

<sup>(</sup>١) ئُۇيۇرون: تفضلون.

<sup>(</sup>٢) أَوْ خَيْرٌ مِن ذَلِكَ : بل عندي ما هو خير مما عندك .

وَذَكُّوتَهَا ، وَقَدْ كَانَتْ نَاسِيَةً ...

وَأَبْقَيْتَ لَنَا فِي الصَّالِحِينَ ذِكْراً ...

\* \* \*

ثُمَّ تَتَبَّعَ النَّاسُ أَخْبَارَ أَبْنَاءِ عُمَرَ مِنْ بَعْدِهِ ...

فَرَأُوْا أَنَّهُ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلَا افْتَقَرَ...

وَصَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ إِذْ يَقُولُ:

﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّـقُوا اللَّهَ ...

وَلْيَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ﴾ (١) ... (\*) .

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية ٩.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ انظر:

١ - سيرة عُمَر بن عَبْد الغزيز لأبن عَبْد الحكم.

٢ - سيرة نحمَر بن عَبْد العَزِيز لابن الجوزي.

٣ – سيرة تُحمَر بن عَبْد العَزِيز للآجري .

٤ - الطبقات الكبرى لابن سَعْد: ٥/ ٣٣٠.

٥ – تاريخ خليفة: ٣٢١ ـ ٣٢٢.

٦ - التاريخ الكبير: ٦/١٧٤.

٧ - تاريخ الفسوي: ١/ ٥٦٨، ٦٢٠.

۸ - الطبري: ۱/۵۲۰ ـ ۵۷۳.

٩ - الجرح والتعديل: ٦/٢٢/.

١٠- الطبقات للشيرازي: ٦٤.



« لَا أَعْلَمُ أَحَداً أَخَذَ عَنْ عَلِيٍّ وَأَفَادَ مِنْهُ أَكْثَرَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنفِيَّةِ » [ اثنُ الجُننِدِ ]

وَقَعَتْ يَيْنَ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ وَأَخِيهِ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَفْوَةٌ (١)، فَأَرْسَلَ ابْنُ الحَنَفِيَّةِ إِلَىٰ الحَسَن يَقُولُ:

إِنَّ اللَّهَ فَضَّلَكَ عَلَيَّ ...

فَأُمُّكَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيْكُهِ.

وَأُمِّي امْرَأَةُ مِنْ بَنِي « حَنِيفَةَ » .

وَجَدُّكَ لِأُمِّكَ رَسُولُ اللَّهِ ، وَصَفْوَةُ خَلْقِهِ ...

وَجَدِّي لِأُمِّي جَعْفَرُ بْنُ قَيْسٍ.

فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا؛ فَتَعَالَ إِلَيَّ وَصَالِحْنِي، حَتَّىٰ يَكُونَ لَكَ الفَصْلُ عَلَيَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ.

فَمَا أَنْ بَلَغَتْ رِسَالَتُهُ الحَسَنَ ... حَتَّىٰ بَادَرَ إِلَىٰ بَيْتِهِ وَصَالَحَهُ ...

فَمَنَ هَذَا الأَدِيثِ الأَرِيثِ<sup>(٢)</sup> اللَّيقُ<sup>(٣)</sup> مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفِيَّةِ ؟ .

تَعَالَ نَسْتَعْرضْ قِصَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ أَوَّلِهَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجِفْرة: الإعراض، وجفا فلَان فلَاناً: أعرض عنه وثَقُل عليِّهِ .

<sup>(</sup>٢) الأريُّب: الَّذَكَى الماهِرُ. (٣) النَّبق: ذو الأخلاق اللينة.

تَبْدَأُ هَذِهِ القِصَّةُ مُثْذُ أَوَاخِرِ حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَفِي ذَاتِ يَوْمٍ كَانَ عَلِيُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي جَلْسَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ...

أَرَأَيْتَ إِنْ وُلِدَ لِي وَلَدٌ مِنْ بَعْدِكَ أَفَأُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ ...

وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ .

فَقَالَ : نَعَمْ .

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا ...

فَلَحِقَ النَّبِيُّ الكَرِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِالرَّفِيقِ<sup>(١)</sup> الأَعْلَىٰ ...

وَتَلَتُهُ بَعْدَ أَشْهُرٍ مَعْدُودَاتِ ابْنَتُهُ وَرَيْحَانَتُهُ فَاطِمَةُ البَتُولُ<sup>(٢)</sup> أُمُّ الحَسنِ وَالحُسَيْنِ.

فَأُصْهَرَ<sup>(٣)</sup> عَلِيٍّ إِلَىٰ بَنِي «حَنِيفَةَ » .

وَتَزَوَّجَ خَوْلَةَ بِنْتَ جَعْفَرِ بْنِ قَيْسِ الحَنَفِيَّةَ ، فَوَلَدَتْ لَهُ مَوْلُوداً ذَكَراً .

فَدَعَاهُ مُحَمَّداً.

وَكَنَّاهُ<sup>(٤)</sup> بِأَبِي القَاسِم بِإِذْنٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُةٍ .

غَيْرَ أَنَّ النَّاسَ طَفِقُوا يُتَادُونَهُ مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيَّةِ ؛ تَفْرِيقاً لَهُ عَنْ أَخَوَيْهِ الحسننِ وَالحُسَيْنِ ابْنَيْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُقَال لحق بالرفيق الأعْلَىٰ: أي انتقل إِلَىٰ جوار ربه .

<sup>(</sup>٢) اِلبتول: التقية النقية .

 <sup>(</sup>٣) أَصْهَرَ إِلَىٰ القوم: تقرب إليهم وتزوج ابنتهم.

<sup>(</sup>٤) كنَّاه: سمَّاه بأبي كذا.

<sup>(</sup>٥) فاطمة الزهراء: أنظرها في كتاب ١ صور من حياة الصحابيات؛ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي.

ثُمَّ عُرِفَ فِي التَّارِيخ بِذَلِكَ .

\* \* \*

وُلِدَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفِيَّةِ فِي أُوَاخِرِ خِلَافَةِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

وَنَشَأَ وَتَرَبَّىٰ فِي كَنَفِ<sup>(١)</sup> أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَتَخَرَّجَ عَلَىٰ يَدَيْهِ .

فَأَخَذَ عَنْهُ عِبَادَتَهُ وَزَهَادَتَهُ ...

وَوَرِثَ مِنْهُ قُوَّتَهُ وَشَجَاعَتَهُ ...

وَتَلَقَّلَىٰ مِنْهُ فَصَاحَتَهُ وَبَلَاغَتَهُ ...

فَإِذَا هُوَ مِسْعَرُ<sup>(٢)</sup> حَرْبٍ فِي سَاحَاتِ القِتَالِ ...

وَفَارِسُ مِنْبَرٍ فِي مَحَافِلِ الرِّجَالِ ...

وَرَاهِبٌ مِنْ رُهْبَانِ اللَّيْلِ إِذَا أَسْدَلَ الظَّلَامُ سُدُولَهُ عَلَىٰ الكَوْنِ ، وَنَامَتِ المُمْيُونُ .

\* \* \*

وَلَقَدْ أَقْحَمَهُ<sup>(٣)</sup> أَبُوهُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مُحرُوبِهِ الَّتِي خَاضَهَا .

وَحَمَّلَهُ مِنْ أَعْبَائِهَا مَا لَمْ يُحَمِّلُهُ لِأَخَوِيْهِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ.

فَمَا لَانَتْ لَهُ قَنَاةٌ<sup>(١)</sup>، وَلَا وَهَنَ<sup>(٥)</sup> لَهُ عَزْمٌ .

وَلَقَدْ قِيلَ لَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ :

مَا لِأَبِيكَ يُقْحِمُكَ فِي المَهَالِكِ، وَيُولِجُكَ (٢) فِي المَضَايِقِ ؛ دُونَ أَخَوَيْكَ الحَسَن وَالحُسَيْن ؟ .

<sup>(</sup>١) في كنف: في رِعايَة.

<sup>(</sup>٢) مِشْعر الحرب: بُطَلها وموقد نارِها.

<sup>(</sup>٣) أقحمه: رماه.

<sup>(</sup>٤) القناة : الرمح ، وِما لَانت له قناة : ما غُلِبَ .

<sup>(</sup>٥) وَهَن: ضَعُفُ وَلَان .

<sup>(</sup>٦) يولجك: يدخلك ويحمُّلك ما لَا يطاق.

فَقَالَ : ذَلِكَ لِأَنَّ أَخَوَيُّ يَنْزِلَانِ مِنْ أَبِي مَنْزِلَةَ عَيْنَيْهِ ...

وَأَنْزِلُ أَنَا مِنْهُ مَنْزِلَةَ يَدَيْهِ ...

فَهُوَ يَقِي<sup>(١)</sup> عَيْنَيْهِ بِيَدَيْهِ .

\* \* \*

وَفِي مَعْرَكَةِ « صِفِّينَ » الَّتِي دَارَتْ رَحَاهَا بَيْنَ عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةَ ابْنِ أَبِي مُعْاوِيَةً ابْنِ أَبِي مُعْاوِيَةً ابْنِ أَبِي مُشْفِيَّةً يَحْمِلُ رَايَةً أَبِيهِ .

وَفِيمَا كَانَتْ رَحَىٰ الحَوْبِ<sup>(٢)</sup> دَائِرَةٌ تَطْحَنُ النَّاسَ مِنَ الفَرِيقَيْنِ طَحْناً وَقَعَتْ لَهُ قِصَّةٌ رَوَاهَا بِنَفْسِهِ فَقَالَ :

لَقَدْ رَأَيْتُنَا فِي « صِفِّينَ » ، وَقَدِ الْتَقَيْنَا مَعَ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةً ، فَاقْتَتَلْنَا حَتَّىٰ ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَنْ يَبْقَىٰ مِنَّا وَمِنْهُمْ أَحَدٌ ، فَاسْتَفْظَعْتُ الأَمْرَ وَاسْتَكْبَرْتُهُ .

ثُمَّ مَا لَبِنْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَائِحاً مِنْ خَلْفِي يَصِيحُ:

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ، اللَّهَ اللَّهَ ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ...

مَنْ لِلنِّسَاءِ وَالوِلْدَانِ ؟ .

مَنْ لِلدِّينِ وَالأَعْرَاضِ ؟ .

مَنْ لِلرُّومِ وَالدَّيْلَم<sup>(٣)</sup>؟ .

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ ...

اللَّهُ ، اللَّهُ وَالنُّقْيَا (٤) ، يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ .

<sup>(</sup>١) يقي : يصون .

<sup>(</sup>٢) رحِّي الحرب: حَوْمة الحرب.

<sup>(</sup>٣) الدُّيْلَمِ: شعب كبير شمالي قزوين حاربه المسلمون ثُمُّ اعتنق الإسلَام.

<sup>(</sup>٤) اللَّهَ اللَّهَ والبُقْيا: احذروا اللَّه، وأَبْقوا عَلَىٰ المسلمين.

فَعَاهَدْتُ نَفْسِي أَلَّا يُرْفَعَ لِيَ سَيْفٌ فِي وَجْهِ مُسْلِمٍ بَعْدَ ذَلِكَ اليَوْمِ.

ثُمَّ اسْتُشْهِدَ عَلِيٌّ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِيَدِ آثِمَةٍ ظَالِمَةٍ <sup>(١)</sup>...

وَآلَ الأَمْرُ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَبَايَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ عَلَىٰ السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي رَأْبِ<sup>(٣)</sup> الصَّدْعِ...

وَجَمْعِ الشَّمْلِ ...

وَعِزَّةِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ ...

وَلَقَدِ اسْتَشْعَرَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صِدْقَ هَذِهِ البَيْعَةِ وَصَفَاءَهَا ، وَاطْمَأَنَّ إِلَىٰ صَاحِبِهَا أَشَدَّ الِاطْمِثْنَانِ ؛ مِمَّا جَعَلَهُ يَسْتَزِيرُ<sup>(١)</sup> مُحَمَّدَ بْنَ الحَنفِيَّةِ .

فَزَارَهُ فِي « دِمَشْقَ » أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ...

وَلِأَكْثَرِ مِنْ سَبَبٍ ...

\* \* \*

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ مَلِكَ « الرُّوم » كَتَبَ إِلَىٰ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ :

إِنَّ المُلُوكَ عِنْدَنَا تُرَاسِلُ المُلُوكَ، وَيُطْرِفُ (٥) بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِغَرَائِبِ مَا عِنْدَهُمْ ...

وَيُنَافِسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِعَجَائِبِ مَا فِي مَمَالِكِهِمْ.

فَهَلْ تَأْذَنُ لِي بِأَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ ؟ .

فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ بِالإِيجَابِ وَأَذِنَ لَهُ .

<sup>(</sup>١) هي يَذُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ملجم.

 <sup>(</sup>۲) للمي يد عبد الرحم بن مسجم.
 (۲) المنشط والمكره: ما تحبه النفس وما تكرهه.
 (٤) يَشْتَزير فَلَاناً: يدعوه لزيارته.

<sup>(</sup>٣) رأبِ الصَّدْع: إصلَاح الأمر وَجَمَع الكَلمة. (٥) يطرفَ: بمَتِعُ ويَشُرُّ.

فَوَجَّهَ إِلَيْهِ مَلِكُ « الرُّومِ » رَجُلَيْنِ مِنْ عَجَائِبِ الرِّجَالِ :

أَحَدُهُمَا طَوِيلٌ مُفْرِطٌ فِي الطُّولِ ، جَسِيمٌ مَوغِلٌ (١) فِي الجَسَامَةِ .

حَتَّلَىٰ لَكَأَنَّهُ دَوْحَةٌ (٢) بَاسِقَةٌ فِي غَابَةٍ ، أَوْ بِنَاءُ مَبْنِيٍّ .

وَالثَّانِي قَوِيٌّ غَايَةَ القُوَّةِ ، صُلْبٌ مَتِينٌ كَأَنَّهُ وَحْشٌ مُفْتَرِسٌ ...

وَبَعَثَ إِلَيْهِ مَعَهُمَا رِسَالَةً يَقُولُ فِيهَا:

أَفِي مَمْلَكَتِكَ مَنْ يُسَاوِي هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ طُولاً وَقُوَّةً ؟ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِعَمْرِو بْنِ العَاصِ<sup>(٣)</sup>:

أَمَّا الطَّوِيلُ فَقَدْ وَجَدْتُ مَنْ يُكَافِقُهُ<sup>(٤)</sup> وَيَزِيدُ عَلَيْهِ ...

وَهُوَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً .

وَأَمَّا القَوِيُّ فَقَدْ احْتَجْتُ إِلَىٰ رَأْيِكَ فِيهِ .

فَقَالَ عَمْرٌو: هُنَاكَ رَجُلَانِ لِهَذَا الأَمْرِ غَيْرَ أَنَّ كِلَيْهِمَا عَنْكَ بَعِيدٌ ...

هُمَا: مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفِيَّةِ.

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ .

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ : إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيَّةِ لَيْسَ عَنَّا بِبَعِيدٍ .

فَقَالَ عَمْرُو : وَلَكِنْ ، أَتَظُنُّ أَنَّهُ يَرْضَىٰ عَلَىٰ جَلَالَةِ قَدْرِهِ ، وَسُمُوٌ مَنْزِلَتِهِ أَنْ يُقَاوِيَ<sup>(٥)</sup> رَجُلاً مِنَ « الرُّوم » عَلَىٰ مَرْأًى مِنَ النَّاسِ ؟ .

<sup>(</sup>١) موغِلٌّ : ممعِنٌ مُبعِد .

<sup>(</sup>٢) دوحة باسقة : شجرة مفرطة في الطول.

ر) (٣) عمرو بن العاص : انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

 <sup>(</sup>٤) يكافئه: يماثله.
 (٥) يقاوي: يغالِب رجلاً بالقوة.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ:

إِنَّهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ؛ إِذَا وَجَدَ فِيهِ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ .

\* \* \*

ثُمَّ إِنَّ مُعَاوِيَةَ دَعَا كُلًّا مِنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الحَنْفِيَّةِ .

فَلَمَّا انْعَقَدَ المَجْلِسُ قَامَ قَيْسُ بْنُ سَعْدِ فَنَزَعَ سَرَاوِيلَهُ وَرَمَىٰ بِهَا إِلَىٰ العِلْجِ (١) الرُّومِيِّ وَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبِسَهَا، فَلَيِسَهَا... فَغَطَّتْ إِلَىٰ مَا فَوْقَ ثَدْيَيْهِ فَضَحِكَ النَّاسُ مِنْهُ.

وَأَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ فَقَالَ لِلتَّوْمُجمَانِ : قُلْ لِلرُّومِيِّ ...

إِنْ شَاءَ أَنْ يَجْلِسَ وَأَكُونَ أَنَا قَائِماً ثُمَّ يُعْطِيني يَدَهُ .

فَإِمَّا أَنْ أُقِيمَهُ وَإِمَّا أَنْ يُقْعِدَنِي ...

وَإِنْ شَاءَ فَلْيَكُنْ هُوَ القَائِمُ وَأَنَا القَاعِدُ ...

فَاخْتَارَ الرُّومِيُّ القُعُودَ .

فَأَخَذَ مُحَمَّدُ مِنُ الحَنفِيَّةِ بِيَدِهِ ، وَأَقَامَهُ ... وَعَجَرَ الرُّومِيُّ عَنْ إِقْعَادِهِ ... فَأَخَذَ مُحَمَّدُ الحَمِيَّةُ (٢) فِي صَدْرِ الرُّومِيِّ ، وَاخْتَارَ أَنْ يَكُونَ هُوَ القَائِمُ وَمُحَمَّدٌ القَاعِدَ ، فَأَخَذَ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ وَجَذَبَهُ (٣) جَذْبَةً كَادَتْ تَفْصِلُ سَاعِدَهُ عَنْ كَتِفِهِ ...

وَأَقْعَدَهُ إِلَىٰ الأَرْضِ .

فَانْصَرَفَ العِلْجَانِ الرُومِيَّانِ إِلَىٰ مَلِكِهِمَا مَغْلُوبَيْنِ مَحْذُولَيْنِ.

\* \* \*

(٣) جذبه: ضِدُّ دفعه.

(٢) الحمية: الأنفة.

<sup>(</sup>١) العِلْج: الرجل القوي الضخم من كفار العجم.

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا كَرَّةً أُخْرَىٰ ...

وَلَحِقَ مُعَاوِيَةً وَٱبْنُهُ يَزِيدُ ، وَمَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ بِجِوَارِ رَبِّهِم ... وَآلَتْ زَعَامَةُ بَنِي « أُمَيَّةَ » إِلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَنَادَىٰ بِنَفْسِهِ خَلِيفَةً لِلْمُسْلِمِينَ ، فَبَايَعَهُ أَهْلُ الشَّام .

وَكَانَ أَهْلُ الحِجَازِ وَالعِرَاقِ قَدْ بَايَعُوا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ (١).

وَطَفِقَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَدْعُو مَنْ لَمْ يُبَايِعْهُ لِبَيْعَتِهِ ...

وَيَرْعُمُ لِلنَّاسِ أَنَّهُ أَحَقُّ بِالخِلَافَةِ مِنْ صَاحِبِهِ ...

فَانْشَقَّ صَفُّ الْمُسْلِمِينَ كَرَّةً (٢) أُخْرَىٰ ...

وَهُنَا طَلَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفَيَّةِ أَنْ يُبَايِعَهُ كَمَا بَايَعَهُ أَهْلُ الحِجَازِ .

غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الحَنفِيَّةِ لَمْ يَكُنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ أَنَّ البَيْعَةَ تَجْعَلُ فِي عُنُقِهِ لِمَنْ يُبَايِعُهُ مُقُوقاً كَثِيرَةً ...

مِنْهَا سَلُّ سَيْفِهِ دُونَهُ(٣)، وَقِتَالُ مُخَالِفِيهِ .

وَمَا مُخَالِفُوهُ إِلَّا مُسْلِمِينَ قَدِ اجْتَهَدُوا؛ فَبَايَعُوا لِغَيْرِ مَنْ بَايَعَ ...

وَلَمْ يَكُنِ الرَّجُلُ العَاقِلُ الكَامِلُ قَدْ نَسِيٍّ يَوْمَ « صِفِّينَ » .

وَلَمْ تَكُنِ السُّنُونَ<sup>(٤)</sup> الطَّوِيلَةُ قَدْ مَحَتْ مِنْ مَسْمَعَيْهِ ذَلِكَ الصَّوْتَ الأَجشَّ الرَّصِينَ الحَزينَ وَهُوَ يُنَادِي مِنْ خَلْفِهِ :

<sup>(</sup>١) هو ابن أسماء بنت الصَّدُيق تَمُّ فنح إفريقيا عَلَىٰ يديه، اقرأ طرفاً من أخباره في كتاب ٣صور من حياة الصحابيات ٣ للمؤلف .

 <sup>(</sup>٢) كَرَّة أخرى: مرَّة ثانية.
 (٣) دونه: دفاعاً عنه وتأييداً له.

<sup>(</sup>٤) السنون: السنوات.

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ...

اللَّهَ ... اللَّهَ ... يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ.

مَنْ لِلنِّسَاءِ وَالولْدَانِ ؟ .

مَنْ لِلدِّينِ وَالأَعْرَاضِ ؟ .

مَنْ لِلرُّومِ وَالدَّيْلَمِ ؟ .

نَعَمْ لَمْ يَكُنْ قَدْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ قَطُّ.

فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ :

إِنَّكَ لَتَعْلَمُ عِلْمَ اليَقِينِ أَنَّهُ لَيْسَ لِي فِي هَذَا الأَمْرِ أَرَبُّ<sup>(١)</sup> وَلَا مَطْلَبٌ ... وَإِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَإِذَا اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْكَ أَوْ عَلَىٰ عَبْدِ المَلِكِ ، بَايَعْتُ مَنِ اجْتَمَعَتْ كَلِمَتُهُمْ عَلَيْهِ.

أَمَّا الآنَ فَلَا أَبَايِعُكَ ...

وَلَا أُبَايِعُهُ .

فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يُعَاشِرُهُ وَيُلايِنُهُ<sup>(٢)</sup> تَارَةً ، وَيُعْرِضُ<sup>(٣)</sup> عَنْهُ وَيُجَافِيهِ<sup>(٤)</sup> تَارَةً أُخْرَىٰ .

غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيَّةِ مَا لَبِثَ أَنْ انْضَمَّ إِلَيْهِ رِجَالٌ كَثِيرُونَ رَأُوْا رَأْيُهُ ، وَأَسْلَمُوا قِيَادَهُمْ (٥) إلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) أرب: غرض وغاية.

<sup>(</sup>٢) يلاينه: يعامله باللين والحُشنَيل.

<sup>(</sup>٣) يُعرض عنه: يصدُّ عنه.

<sup>(</sup>٤) يجافيه: يغلِظُ عليه في المعاشرة.

 <sup>(</sup>٥) قيادَهم: قيادتهم وزعامتهم.

حَتَّىٰ بَلَغُوا سَبْعَةَ آلَافِ رَجُلِ مِمَّنْ آثَرُوا اعْتِزَالَ الفِئْنَةِ .

وَأَبَوْا أَنْ يَجْعَلُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَطَباً لِنَارِهَا المُتَّقِدَةِ .

وَكَانَ كُلَّمَا ازْدَادَ أَتْبَاءُ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ عَدَداً ؛ ازْدَادَ ابْنُ الزَّبَيْرِ مِنْهُ غَيْظاً وَأَلَحٌ عَلَيْهِ فِي طَلَبِ البَيْعَةِ .

فَلَمَّا يَئِسَ مِنْ ذَلِكَ أَمَرَهُ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ بَنِي « هَاشِمٍ » وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَلْزَمُوا شِعْبَهُمْ <sup>(۱)</sup> بِمَكَّةَ ، وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الرُّقَبَاءَ .

ثُمَّ قَالَ لَهُمْ:

وَاللَّهِ لَتُبَايِعُنَّ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّكُمْ بِالنَّارِ ...

ثُمَّ حَبَسَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ ، وَجَمَعَ لَهُمُ الحَطَبَ ، وَأَحَاطَ بِهِ المَنَازِلَ إِلَىٰ أَنْ بَلَغَ رُؤُوسَ الجُدْرَانِ .

حَتَّىٰ إِنَّهُ لَوْ أَشْعَلَ مِنْهُ حَطَبَةً وَاحِدَةً لَأَحْرَقَهُمْ جَمِيعاً .

عِنْدَ ذَلِكَ قَامَ إِلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَقَالُوا:

دَعْنَا نَقْتُل ابْنَ الزُّبَيْرِ وَنُرِحِ النَّاسَ مِنْهُ .

فَقَالَ : أَفَنُوقِدُ بِأَيْدِينَا نَارَ الفِتْنَةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اعْتَرَلْتَا(٢)...

وَنَقْتُلُ رَجُلاً مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكِيْهِ وَأَنْبَاءِ صَحَابَتِهِ ؟! ...

لَا ، وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ شَيْئًا يُغْضِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

\* \* \*

وَلَمَّا بَلَغَ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ مَا يُعَانِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) الشعب: مكانٌ منفرجٌ بين جبلين.

<sup>(</sup>٢) اعتزلنا: تنحينا.

بَأْسِ<sup>(١)</sup> عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، رَأَىٰ الفُرْصَةَ سَانِحَةٌ<sup>(٢)</sup> لِاسْتِمَالَتِهِمْ إِلَيْهِ .

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ كِتَاباً مَعَ رَسُولٍ مِنْ عِنْدِهِ لَوْ كَتَبَهُ لِأَحَدِ أَبْنَائِهِ لَمَا كَانَ أَرَقَّ لَهْجَةً ، وَلَا أَلْطَفَ خِطَاباً .

وَكَانَ مِمَّا جَاءَ فِيهِ :

لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ الزَّيْئِرِ قَدْ ضَيَّقَ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ مَنْ مَعَكَ الخِنَاقَ<sup>(٣)</sup>...

وَقَطَعَ رَحِمَكَ ...

وَاسْتَخَفَّ بِحَقِّكَ ...

وَهَذِهِ بِلَادُ الشَّامِ مَفْتُوحَةٌ أَمَامَكَ تَسْتَقْبِلُكَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَىٰ الرَّحْبِ وَالسَّعَةِ ... فَانْزِلْ فِيهَا حَيْثُ تَشَاءُ تَلْقَ بِالأَهْلِ أَهْلاً ، وَبِالْجِيرَانِ أَحْبَاباً .

وَسَتَجِدُنَا عَارِفِينَ لِحَقِّكَ ...

مُقَدِّرِينَ لِفَضْلِكَ ...

وَاصِلِينَ لِرَحِمِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ...

\* \* \*

سَارَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ وَمَنْ مَعَهُ مُيَمِّمِينَ (١) وُجُوهَهُمْ شَطْرَ (٥) بِلَادِ الشَّام ... فَلَمَّا بَلَغُوا «أَبْلَةَ» (٦)، اسْتَقَرُوا فِيهَا .

فَأَنْزَلَهُمْ أَهْلُهَا أَكْرَمَ مَنْزِلِ ، وَجَاوَرُوهُمْ أَحْسَنَ جِوَارٍ .

<sup>(</sup>١) بأس عَبْد اللَّه: قسوة عَبْد اللَّه.

<sup>(</sup>٢) سانِحَة : مواتية .

<sup>(</sup>٣) كنايك. مواليه. (٣) الحناق: ما يُخنقُ به كالحبل.

<sup>(</sup>٤) ميممين: مُؤجِّهين وقاصدين.

<sup>(</sup>٥) شطر: نحوَ.

<sup>(</sup>٣) أبلة : بلدة تشمالي العقبة وهذا هو اسمها الروماني، وهي الآن إيلات.

وَأَحَبُوا مُحَمَّدَ بْنَ الحَنْفِيَّةِ وَعَظَّمُوهُ ؛ لِمَا رَأَوْا مِنْ عُمْقِ عِبَادَتِهِ ، وَصِدْقِ زَهَادَتِهِ(۱).

فَطَفِقَ يَأْمُرُهُمْ بِالمَعْرُوفِ، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ المُنْكَرِ.

وَيُقِيمُ فِيهِمُ الشَّعَائِرَ ، وَيُصْلِحُ لَهُمْ ذَاتَ البَيْنِ<sup>(٢)</sup>.

وَلَا يَدَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ يَظْلِمُ أَحَداً .

فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ المَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ شَقَّ عَلَيْهِ الأَمْرُ، وَاسْتَشَارَ خَاصَّتَهُ فَقَالُوا لَهُ:

مَا نَرَىٰ أَنْ تَسْمَحَ لَهُ بِأَنْ يُقِيمَ فِي مُلْكِكَ ، وَسِيرَتُهُ كَمَا عَلِمْتَ ...

فَإِمَّا أَنْ يُبَايِعَ لَكَ ...

وَإِمَّا أَنْ يَعُودَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ.

فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ المَلِكِ يَقُولُ:

إِنَّكَ قَدِمْتَ بِلَادِي فَنَزَلْتَ فِي طَرَفٍ مِنْهَا ، وَهَذِهِ الحَرْبُ قَائِمَةٌ نَيْنِي وَيَيْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّنِيْر ...

وَأَنْتَ رَجُلٌ لَكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ذِكْرٌ وَمَكَانٌ (٣)، وَقَدْ رَأَيْتُ أَلَّا تُقِيمَ فِي أَرْضِي إِلَّا إِذَا بَايَعْتَنِي ...

فَإِنْ بَايَعْتَنِي، فَلَكَ مِنِّي مِائَةُ سَفِينَةٍ قَدِمَتْ عَلَيَّ أَمْسِ مِنَ «القَلْزَمِ»<sup>(٤)</sup> فَخُذْهَا بِمَا فِيهَا وَمَنْ فِيهَا.

<sup>(</sup>١) زَهادَتِه: زهده.

<sup>(</sup>٢) ذات البين: الفرقة والخصومة.

<sup>(</sup>٣) مكان : منزلة ومقام .

 <sup>(</sup>٤) القَلْزَم: مرفأ قديم عند مصب النيل رمّمه عُمَر بن الخطّاب لنقل جيوش المسلمين بين الفسطاط ومَكّة.

وَلَكَ مَعَهَا أَلْفَا أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعَ مَا تَفْرِضُهُ مِنْ فَرِيضَةِ لِنَفْسِكَ ، وَلِأَوْلَادِكَ ، وَلِذَوِي قَرَابَتِكَ ، وَمَوَالِيكَ ، وَمَنْ مَعَكَ ...

وَإِنْ أَتَيْتَ فَتَحَوَّلْ عَنِّي إِلَىٰ مَكَانٍ لَا سُلْطَانَ لِي عَلَيْهِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنَفِيَّةِ يَقُولُ:

مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَىٰ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ؛ سَلَامٌ عَلَيْكَ .

وَإِنِّي أَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْكَ ، أَمَّا بَعْدُ ...

فَلَعَلَّكَ تَتَخَوَّفُ مِنِّي، وَكُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكَ عَارِفٌ بِحَقِيقَةِ مَوْقِفِي مِنْ هَذَا الأَمْرِ.

وَوَاللَّهِ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَيَّ هَذِهِ الأُمَّةُ كُلُّهَا ، إِلَّا أَهْلَ قَرْيَةِ وَاحِدَةٍ مَا قَبِلْتُهُ ، وَلا قَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ .

وَلَقَدْ نَوَلْتُ بِمَكَّةَ فَأَرَادَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الرُّتِيْرِ أَنْ أُبَايِعَهُ، فَلَمَّا أَبَيْتُ أَسَاءَ جِوَارِي .

ثُمَّ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَدْعُونِي إِلَىٰ الإِقَامَةِ بِيلَادِ الشَّامِ ، فَنَزَلْتُ بِبَلْدَةِ فِي أَطْرَافِ أَرْضِكَ لِرُخْصِ أَسْعَارِهَا وَبُعْدِهَا عَنْ مَرْكَرِ سُلْطَانِكَ .

فَكَتَبْتَ إِلَيَّ بِمَا كَتَبْتَ بِهِ ...

وَنَحْنُ مُنْصَرِفُونَ عَنْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .

\* \* \*

انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ الحَنفِيَّةِ بِرِجَالِهِ وَأَهْلِهِ عَنْ بِلَادِ الشَّامِ ، وَطَفِقَ<sup>(١)</sup> كُلَّمَا نَزَلَ بِمَنْزِلٍ يُزْعَجُ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ ، وَيُدْعَىٰ إِلَىٰ الرَّحِيلِ مِنْهُ .

<sup>(</sup>١) طَفِق: جَعَلَ. (٢) يُرْعج عنه: يُخْرَج منه.

وَكَأَنَّهُ لَمْ تَكْفِهِ هُمُومُهُ كُلُّهَا ؛ فَشَاءَ اللَّهُ أَنْ يَخْتَبِرَهُ بِهُمُومٍ أُخْرَىٰ أَشْدَّ وَقْعاً وَأَثْقَلَ وَطْأَةً ...

ذَلِكَ أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَتْبَاعِهِ مِمَّنْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ<sup>(١)</sup>، وَآخَرُونَ مِمَّنْ فِي عُقُولِهِمْ غَفْلَةٌ جَعَلُوا يَقُولُونَ :

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَوْدَعَ صَدْرَ عَلِيٍّ وَآلِهِ كَثِيراً مِنْ أَسْرَارِ العِلْم ، وَقَوَاعِدِ الدِّينِ ، وَكُنُوزِ الشَّرِيعَةِ .

وَأَنَّهُ خَصَّ آلَ البَيْتِ بِمَا لَمْ يُطْلِعْ غَيْرَهُمْ عَلَيْهِ ...

فَأَذْرَكَ الرَّجُلُ العَالِمُ العَامِلُ الأَرِيبُ مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الكَلامُ فِي طَيَّاتِهِ مِنَ الْمُحرَافِ، وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يَجُرَّهُ عَلَىٰ الإِسْلامِ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ مَخَاطِرَ وَأَضْرَارٍ.

فَجَمَعَ النَّاسَ وَقَامَ فِيهِمْ خَطِيباً ... فَحَمِدَ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَصَلَّىٰ عَلَيْهِ ... ثُمَّ قَالَ :

يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ عِنْدَنَا مَعْشَرَ آلِ البَيْتِ عِلْماً خَصَّنَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْكُ ، وَلَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً غَيْرَنَا ...

وَإِنَّا \_ وَاللَّهِ \_ مَا وَرِثْنَا مِنْ رَسُولِ عَيْلِتُهُ إِلَّا مَا بَيْنَ هَذَيْنِ اللَّوْحَيْنِ، وَأَشَارَ إِلَىٰ المُصْحَف .

وَإِنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْعًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ ؛ فَقَدْ كَذَبَ.

\* \* \*

وَكَانَ بَعْضُ أَتْبَاعِهِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَهْدِيُّ .

<sup>(</sup>١) فِي قلوبهم مرض: فِي دينهم ضعف ونقص.

فَيَقُولُ: نَعَمْ أَنَا مَهْدِيٌّ إِلَىٰ الخَيْرِ ...

وَأَنْتُمْ مَهْدِيُّونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ...

وَلَكِنْ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ أَحَدُكُمْ ، فَلْيُسَمِّنِي بِاسْمِي ، وَلْيَقُلْ :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ.

## \* \* \*

لَمْ تَطُلْ حِيرَةُ مُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ فِي المَكَانِ الَّذِي يَسْتَقِرُ فِيهِ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ ... فَقَدْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقْضِيَ الحَجَّاجُ<sup>(١)</sup> بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّيَيْرِ ...

وَأَنْ يُبَايِعَ النَّاسُ جَمِيعاً لِعَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ .

فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ كَتَبَ إِلَىٰ عَبْدِ المَلكِ يَقُولُ:

إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ .

مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ .

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنِّي لَمَّا رَأَيْتُ هَذَا الأَمْرَ أَفْضَىٰ (٢) إِلَيْكَ ، وَبَايَعَكَ النَّاسُ ، كُنْتُ كَرَجُلِ مِنْهُمْ ؛ فَبَايَعْتُكَ لِوَالِيكَ فِي الحِجَازِ .

وَبَعَثْتُ إِلَيْكَ بِبَيْعَتِي هَذِهِ مَكْتُوبَةً .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ .

فَلَمَّا قَرَأَ عَبْدُ المَلِكِ الكِتَابَ عَلَىٰ أَصْحَابِهِ قَالُوا:

<sup>(</sup>١) اقرأ خبر عَبْد اللَّه بْن الزُّتيْر مع الحجَّاج في كتاب «صور من حياة الصحابيات» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) أَفْضَىٰ إِلَيْكُ: آلَ إِلَيْكُ.

لَوْ أَرَادَ أَنْ يَشُقَّ عَصَا(١) الطَّاعَةِ وَيُحْدِثَ فِي الأَمْرِ فَتْقَاّ(٢) لَقَدَرَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَلَمَا كَانَ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيل ...

فَاكْتُبْ إِلَيْهِ بِالْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ وَالأَمَانِ وَذِمَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَلَّا يُزْعَجَ، أَوْ يُهَاجَ<sup>(٣)</sup> هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ.

وَكَتَبَ إِلَىٰ الحَجَّاجِ يَأْمُوهُ بِتَعْظِيمِهِ، وَرِعَايَةٍ محرْمَتِهِ، وَالمُبَالَغَةِ فِي إكْرَامِهِ .

غَيْرَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الحَنَفِيَّةِ لَمْ يَعِشْ بَعْدَ ذَلِكَ طَوِيلاً ...

فَقَدِ اخْتَارَهُ اللَّهُ إِلَىٰ جِوَارِهِ رَاضِياً مَرْضِيًّا .

نَوَّرَ اللَّهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الحَنَفِيَّةِ فِي قَبْرِهِ ، وَنَضَّرَ فِي الجَنَّةِ رُوحَهُ ... فَقَدْ كَانَ مِمَّنْ لَا يُرِيدُونَ فَسَاداً فِي الأَرْضِ...

وَلَا عُلُوًّا بَيْنَ النَّاسِ (\*) .

<sup>(</sup>٣) يُهَاج: يعكُر. (٢) فتقاً: انشقاقاً. (١) يشق عَصَا الطَّاعة: يخرج علينا.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار مُحَمَّدِ بن الحَنفَيَّةِ انظر:

اً - حَلْيَةُ الْأُولِياءَ لأبي نُعَيْم: ٣/ ١٧٤.

٢ - تهذيب التَهْذيب: ٩/٤٥٣. ٣ - صفة الصفوة لابن الجوزي (طبعة حلب): ٧٧/٢ - ٧٩.

٤ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/ ٩١.

٥ - الوافي بالوفيات (الترجمة): ١٥٨٣.

٦ - وَفَيَاتُ الْأُعِيانَ لَابِنِ خَلَكَانَ: ١٦٩/٤.

٧ - الكامل: ٣٩١/٣ و٤/ ٢٥٠، وانظر حوادث سنة ٦٦.

٨ - شذرات الذهب: ١/ ٨٩.

٩ - تهذيب الأسماء واللغات: ١٨٨١ - ٩٩.

١٠- البدء والتَّاريخ: ٧٥/٥ - ٧٦.

١١- المعارف لابن قتيبة: ١٢٣.

١٢ - العقد الفريد لابن عبد ربه - (تحقيق العريان) انظر الأجزاء: ٢، ٣، ٥، ٧.

## ڟٲۅٛۅٮؚ؈ٛڔؖڔڮڛٳڹ حِكَايُنْهُ مَعَ لَوَالِي مُحَدِّنْ نُونِيفِ النِّقِفِيُّ

« مَا رَأَيْتُ أَحَداً قَطُّ مِثْلَ طَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ »

[ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ]

بِخَمْسِينَ نَجْماً مِنْ نُجُومِ الهِدَايَةِ اسْتَضَاءَ ، فَغَمَرُهُ السَّنَا<sup>(١)</sup> وَتَدَفَّقَ عَلَيْهِ النُّورُ ... فَنُورٌ فِي قَلْبِهِ ...

وَنُورٌ فِي لِسَانِهِ ...

وَنُورٌ يَسْعَىٰ بَيْنَ يَدَيْهِ ...

\* \* \*

وَعَلَىٰ خَمْسِينَ عَلَماً مِنْ أَعْلَامٍ مَدْرَسَةِ مُحَمَّدِ تَخَرَّجَ ؛ فَإِذَا هُوَ صُورَةً لِصَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ فِي رُسُونِ الإيمَانِ ...

وَصِدْقِ اللَّهْجَةِ ...

وَالتَّعَالِي عَلَىٰ عَرَضِ الدُّنْيَا<sup>(٢)</sup>... وَالتَّفَانِي فِي مَوْضَاةِ اللَّهِ...

وَالجَهْرِ بِكَلِمَةِ الحَقِّ مَهْمَا كَانَ ثَمَنُ كَلِمَةِ الحَقِّ غَالِيًّا .

فَلَقَدْ عَلَّمَتْهُ المَدْرَسَةُ المُحَمَّدِيَّةُ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ ... النَّصِيحَةُ لِلَّهِ ، وَكَتابِهِ ، وَرَسُولِهِ ، وَأَثِيَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَامَّتِهِمْ .

وَهَدَتْهُ التَّجْرِبَةُ إِلَىٰ أَنَّ الصَّلَاحَ كُلَّهُ يَتْدَأُ عِنْدَ وَلِيٍّ الأَمْرِ<sup>٣</sup>)...

<sup>(</sup>١) السَّنا: النُّور.

 <sup>(</sup>٢) عَرَض الدنيا: فانيها.

<sup>(</sup>٣) ولي َّالأمر: من يلي أمور المسلمين من خليفة أَو والٍ أَو أَمير.

وَيَنْتَهِي عِنْدَهُ .

فَإِذَا صَلَحَ الرَّاعِي<sup>(١)</sup> صَلَحَتِ الرَّعِيَّةُ ...

وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَتْ ...

ذَلِكُمْ هُوَ « ذَكْوَانُ بْنُ كَيْسَانَ » المُلَقَّبُ بِطَاؤُوس<sup>(٢)</sup>.

وَهُوَ لَقَبٌ خُلِعَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ كَانَ طَاوُوسَ الفُقَهَاءِ...

وَالمُقَدَّمَ عَلَيْهِمْ فِي عَصْرِهِ.

كَانَ طَاؤُوسُ بْنُ كَيْسَانَ مِنْ أَهْلِ «اليَمَنِ»... وَكَانَتِ الوَلَايَةُ فِي « اليَمَنِ » إِذْ ذَاكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ أَخِي الحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ.

فَقَدْ أَوْسَلَهُ الحَجَّامج وَالِياً عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ عَظْمَ أَمْرُهُ، وَقَوِيَتْ شَوْكَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ هَيْبَتُهُ؛ إِثْرَ قَضَائِهِ عَلَىٰ حَرَكَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزَّبَيْرِ<sup>(٣)</sup>.

وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَجْمَعُ فِي ذَاتِهِ كَثِيراً مِنْ سَيِّئَاتِ أَخِيهِ الحَجَّاجِ ، وَلَكِنَّهُ مَا كَانَ يَتَحَلَّىٰ بِشَيْءٍ مِنْ حَسَنَاتِهِ .

وَفِي غَدَاةِ يَوْم بَارِدٍ مِنْ أَيَّامِ الشِّنَاءِ دَخَلَ عَلَيْهِ طَاوُوسُ بْنُ كَيْسَانَ وَمَعَهُ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ (٤).

فَلَمَّا أَخَذَا مَجْلِسَيْهِمَا عِنْدَهُ ؛ طَفِقَ طَاوُوسٌ يَعِظُهُ وَيُرَغِّبُهُ وَيُرَهِّبُهُ ، والنَّاسُ مُجلُوسٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ... فَقَالَ الوَالِي لِأَحَدِ مُحَجَّابِهِ :

<sup>(</sup>١) الراعي: من يَوْعَلَى أمور المسلمين ويتولَّاهَا، والوَّعِيَّةُ: من يرعاهم ويتولِّى أمورهم.

<sup>(</sup>٢) الطاؤُّوس: طائر حسن الشكل طويل العنق جميل القنبرة، وقد سمي به كثيرٌ من العلماء والصلحاء.

<sup>(</sup>٣) اقرأ ُخبر عَبْد اللَّه بْن الرُّيْتِر رَضِيَ اللَّه عنه مع الحجاج في كتاب (صور من حياة الصحابيات) للمؤلف. (٤) وَهَبُ بْن مُنَهُدَّ تابعي يمني فارسي الأَصْل عارف بأخبار أهل الكتاب.

يَا غُلَامُ أَحْضِرُ طَيْلَسَاناً ( <sup> )</sup>، وَأَلْقِهِ عَلَىٰ كَتِفَيْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

فَعَمَدَ الحَاجِبُ إِلَىٰ طَيْلَسَانِ ثَمِينِ ، وَأَلْقَاهُ عَلَىٰ كَتِفَيْ طَاؤُوس .

فَظَلَّ طَاوُوسٌ مُتَدَفِّقاً فِي مَوْعِظَتِهِ ، وَجَعَلَ يُحَرِّكُ كَتِفَيْهِ فِي تُؤَدَةٍ<sup>(٢)</sup> حَتَّىٰ أَلْقَلَى الطَّيْلَسَانَ عَنْ عَاتِقِهِ<sup>(٣)</sup>، وَهَبَّ وَاقِفاً ، وَانْصَرفَ ...

فَغَضِبَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ غَضَباً ظَهَرَ فِي احْمِرَارِ عَيْنَيْهِ ، وَاحْتِقَانِ<sup>(٤)</sup> وَجُهِهِ ... غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ شَيْعًا ...

فَلَمَّا صَارَ طَاوُوسٌ وَصَاحِبُهُ خَارِجَ المَجْلِسِ، قَالَ وَهْبٌ لِطَاوُوسٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ كُنَّا فِي غِنِّي عَنْ إِثَارَةِ غَضَبهِ عَلَيْنَا...

فَمَاذَا كَانَ يُضِيرُكُ<sup>(٥)</sup> لَوْ أَخَذْتَ الطَّيْلَسَانَ مِنْهُ، ثُمَّ بِعْتَهُ، وَتَصَدَّقْتَ بِثَمَنِهِ عَلَىٰ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ؟! .

فَقَالَ طَاؤُوسٌ: هُوَ مَا تَقُولُ ...

لَوْلَا أَنَّنِي خَشِيتُ أَنْ يَقُولَ الْعُلَمَاءُ مِنْ بَعْدِي:

نَأْخُدُ كَمَا أَخَذَ طَاؤُوسٌ ... ثُمَّ لَا يَصْنَعُونَ فِيمَا أَخَذُوهُ مَا تَقُولُ .

\* \* \*

وَكَأَنَّمَا أَرَادَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنْ يَرُدَّ لِطَاوُوسِ الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ<sup>(٦)</sup>، فَنَصَبَ لَهُ شَرَكاً مِنْ شِرَاكِهِ<sup>(٧)</sup>... حَيْثُ أَعَدَّ صُرَّةً فِيهَا سَبْعُمِائَةِ دِينَارٍ ذَهَباً ... وَاخْتَارَ رَجُلاً حَاذِقاً مِنْ رَجَالِ حَاشِيَتِهِ وَقَالَ لَهُ :

(٥) يضيرك: يؤذيك ويحط من قدرك.

<sup>(</sup>١) الطيلسان: كساء أخضر اللون غالي الثمن تلبَسُه الخاصَّة.

<sup>(</sup>٢) تؤدَة: لهُدوء.

 <sup>(</sup>٣) العاتق: ما بين المنكب والعنق، والمراد به الكتف.
 (٦) يرد الحجر من حيث جاء: يقابل الأمر بمثله،

<sup>(</sup>٤) احتقان وجهه: احتباس الدُّم في وَجُهِه.

<sup>(</sup>٧) شَرَكاً من شِرَاكه: حبلاً من حبال صَيْدِه.

إمْض بِهَذِهِ الصُّرَّةِ إِلَىٰ طَاوُوسِ بْن كَيْسَانَ ، وَاحْتَلْ عَلَيْهِ فِي أَخْذَهَا ... فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْكَ أَجْزَلْتُ<sup>(١)</sup> عَطِيَّتَكَ ... وَكَسَوْتُكَ ، وَقَرَّبْتُكَ .

فَخَرَجَ الرَّجُلُ بِالصُّرَّةِ ؛ حَتَّىٰ أَتَىٰ طَاؤُوساً فِي قَرْيَةِ كَانَ يُقِيمُ بِهَا بِالقُرْبِ مِنْ « صَنْعَاءَ » يُقَالُ لَهَا « الجَنَدُ » .

فَلَمَّا صَارَ عِنْدَهُ حَيَّاهُ ، وَآنَسَهُ (٢)، وَقَالَ لَهُ:

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، هَذِهِ نَفَقَةٌ بَعَثَ بِهَا الأَمِيرُ إِلَيْكَ .

فَقَالَ : مَالِي بِهَا مِنْ حَاجَةٍ .

فَاحْتَالَ عَلَيْهِ بِكُلِّ طَرِيقِ لِيَقْبَلَهَا ؛ فَأَبَىٰ ...

وَأَدْلَىٰ (٣) لَهُ بِكُلِّ مُحَجَّةٍ ؛ فَرَفَضَ .

فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنِ اغْتَنَمَ<sup>(٤)</sup> غَفْلَةً مِنْ طَاوُوسِ ... وَرَمَىٰ بِالصُّرَّةِ فِي حُوَّةٍ (°) كَانَتْ بِجِدَارِ البَيْتِ، وَعَادَ رَاجِعاً إِلَىٰ الأَمِيرِ وَقَالَ :

لَقَدْ أَخَذَ طَاوُوسٌ الصُّوَّةَ أَيُّهَا الأَمِيرُ.

فَسُرَّ لِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ .

فَلَمَّا مَضَتْ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيَّامٌ عِدَّةٌ ، أَرْسَلَ اثْنَيْن مِنْ أَعْوَانِهِ (٦) ، وَمَعَهُمَا الرَّجُلُ الَّذِي حَمَلَ إِلَيْهِ الصُّرَّةَ ، وَأَمَرَهُمَا أَنْ يَقُولَا لَهُ:

إِنَّ رَسُولَ الأُمِيرِ قَدْ أَحْطَأَ فَدَفَعَ إِلَيْكَ المَالَ ، وَهُوَ مُرْسَلٌ لِغَيْرِكَ ...

وَقَدْ أَتَيْنَا لِنَسْتَردَّهُ مِنْكَ ، وَنَحْمِلَهُ إِلَىٰ صَاحِبِهِ .

<sup>(</sup>٤) اغتنم: انتهز.

<sup>(</sup>٥) الكوَّة: النافذة الصغيرة في الجدار.

<sup>(</sup>٦) من أعوانه: من رجالِهِ.

<sup>(</sup>١) أجزلت عطيتك: أكرمتك وأكثرت هبتك. (٢) آنسه: لاطفه.

<sup>(</sup>٣) أَذْلَى بالحجةِ: أحضر الحجة وأقنع بها.

فَقَالَ طَاوُوسٌ: مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِ الأَمِيرِ شَيْئًا حَتَّىٰ أَرُدَّهُ إِلَيْهِ . فَقَالَا: بَلْ أَخَذْتَهُ .

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ الرَّجُلِ الَّذِي حَمَلَ إِلَيْهِ الصُّرَّةَ ، وَقَالَ لَهُ :

هَلْ أَخَذْتُ مِنْكَ شَيْعًا ؟! .

فَأَصَابَ الرَّمُجُلَ ذُعْرُ<sup>(١)</sup> وَقَالَ : كَلَّا ...

وَإِنَّمَا وَضَعَتُ المَالَ فِي هَذِهِ الكُوَّةِ فِي غَفْلَةٍ مِنْكَ .

فَقَالَ طَاوُوسٌ : دُونَكُمَا<sup>(٢)</sup> الكُوَّةَ ، فَانْظُرَا فِيهَا .

فَنَظَرَا فِي الكُوَّةِ، فَوَجَدَا فِيهَا الصُّرَّةَ كَمَا هِيَ، وَقَدْ ضَرَبَ عَلَيْهَا العَنْكَبُوتُ بِنَسْجِهِ<sup>(٣)</sup>... فَأَخَذَاهَا، وَعَادَا بِهَا إِلَىٰ الأَمِيرِ.

## \* \* \*

وَكَأَنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَلَىٰ فَعْلَتِهِ هَذِهِ ، وَأَنْ يَجْعَلَ قِصَاصَهُ مِنْهُ عَلَىٰ مَوْأًى مِنَ النَّاسِ وَمَشْهَدٍ ... فَكَيْفَ وَقَعَ ذَلِكَ ؟! .

حَدَّثَ طَاؤُوسُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ :

بَيْنَا أَنَا فِي مَكَّةَ حَاجًّا بَعَثَ إِلَيَّ الحَجَّامُجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ ، فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ رَحَّبَ بِي ... وَأَدْنَىٰ <sup>(١)</sup> مَجْلِسِي مِنْهُ ...

وَطَرَح لِي وِسَادَةً<sup>(٥)</sup>، وَدَعَانِي لِأَنْ أَتَّكِئَ عَلَيْهَا ...

ثُمَّ رَاحَ يَسْأَلُنِي عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ<sup>(٦)</sup> الحَجِّ، وَغَيْرِهَا.

<sup>(</sup>١) الذعر: الخوف والقلق.

<sup>(</sup>٢) دون: اسم فعل بمعنى خذ، ودونكما الكؤة: انظرا فيها.

 <sup>(</sup>٣) بنسجه: بخيوطه.
 (٥) وسادة: مخلة وملكأ.
 (٤) أدني مجلسي: قرّب مقامي منه.
 (٢) مناسك الحج: عبادات الحج وأركانه.

وَفِيمَا نَحْنُ كَذَلِكَ ، سَمِعَ الحَجَّامُجُ مُلَبِّياً يُلَبِّي حَوْلَ البَيْتِ ، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّلْبِيَةِ ، وَلَهُ نَبْرَةٌ (١) تَهُزُّ القُلُوبَ هَزَّا ... فَقَالَ : عَلَيَّ بِهَذَا المُلَبِّي .

فَأُتِيَ لَهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ : مِمَّنِ الرَّجُلُ ؟ .

فَقَالَ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فَقَالَ : لَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ هَذَا ، وَإِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ البَلَّدِ .

فَقَالَ : مِنْ أَهْلِ « اليَمَنِ » .

فَقَالَ : كَيْفَ تَرَكْتَ أُمِيرَكُمْ [ يَعْنِي أُخَاهُ ] ؟ .

فَقَالَ: تَرَكَتُهُ عَظِيماً ، جَسِيماً (٢)...

لَبَّاساً ، رَكَّاباً ...

خَرَّاجاً ، وَلَّاجاً (٣)...

فَقَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا سَأَلْتُكَ.

فَقَالَ: عَمَّ سَأَلْتَنِي إِذَنْ؟.

فَقَالَ: سَأَلْتُكَ عَنْ سِيرَتِهِ فِيكُمْ.

فَقَالَ: تَرَكْتُهُ ظَلُوماً غَشُوماً (٤)...

مُطِيعاً لِلْمَخْلُوقِ ، عَاصِياً لِلْخَالِقِ .

فَاحْمَرٌ وَجْهُ الحَجَّاجِ خَجَلاً مِنْ مُجَلَسَائِهِ ، وَقَالَ لِلرَّمْجِلِ:

مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ تَقُولَ فِيهِ مَا قُلْتُهُ ، وَأَنْتَ تَعْلَمُ مَكَانَهُ مِنِّي ؟! .

 <sup>(</sup>١) النبرة: رفع الصوت بعد خفضه للتأثير في السامعين.
 (٣) خَوَاجاً وَلَّاجاً: كَثِيرَ المداخِلِ والمُخارِج.
 (٢) جسيماً: بديناً ممتلئ الجسم.

فَقَالَ: أَتَوَاهُ بِمَكَانِهِ مِنْكَ أَعَزُّ مِنِّي بِمَكَانِي مِنَ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ ؟! .

وَأَنَا وَافِدُ بَيْتِهِ (١)...

وَمُصَدِّقُ نَبِيِّهِ ...

وَقَاضِي دَيْنِهِ<sup>(٢)</sup>.

فَسَكَتَ الحَجَّامُجِ، وَلَمْ يُحِرُ<sup>(٣)</sup> جَوَاباً.

قَالَ طَاؤُوسٌ :

ثُمُّ مَا لَبِثَ الرَّجُلُ أَنْ قَامَ ، وَانْصَرَفَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْذِنَ أَوْ يُؤْذَنَ لَهُ .

فَقُمْتُ فِي إِثْرِهِ (<sup>٤)</sup>، وَقُلْتُ فِي نَفْسِي:

إِنَّ الرَّجُلَ صَالِحٌ ، فَاتْبَعْهُ وَاظْفَر<sup>(°)</sup> بِهِ قَبْلَ أَنْ تُعَيِّبَهُ عَنْ عَيْنَيْكَ مجمُوعُ النَّاسِ ... فَتَبِعْتُهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ أَتَىٰ البَيْتَ وَتَعَلَّقَ بَأَسْتَارِهِ <sup>(٣)</sup>، وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَىٰ جِدَارِهِ ، وَجَعَلَ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ بِكَ أَعُوذُ(٧)... وَبِجَنَابِكَ أَلُوذُ(٨)...

اللَّهُمُّ اجْعَلْ لِي فِي الاطْمِثْنَانِ إِلَىٰ جُودِكَ، وَالرِّضَا بِضَمَانِكَ<sup>(٩)</sup> مَنْدُوحَةً (١٠) عَنْ مَنْعِ البَاخِلِينَ<sup>(١١)</sup>، وَغِنَّى عَمَّا فِي أَيْدِي المُسْتَأْثِرِينَ<sup>(١٢)</sup>...

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فَرَجَكَ القَرِيبَ ... وَمَعْرُوفَكَ القَدِيمَ ...

وَعَادَتُكَ الحَسَنَةَ يَا رَبُّ العَالَمِينَ.

 <sup>(</sup>١) وافِد بيته: مقبل عَلَىٰ بيت اللهِ، نازل في رحابِهِ.
 (٢) أعوذ: أعتصم.

<sup>(</sup>٢) قاضي دينه: مُؤدِ لدَيْنه. (٨) أُلوذَ: أُلتجئُ وأتحصن.

<sup>(</sup>٣) لم يحر جواباً: لم ينطق بجواب.

<sup>(</sup>٤) إثره: وراءه.

 <sup>(</sup>٥) أظفر به: أجدة وأحظل به.

 <sup>(</sup>٦) بأستاره: بكساء الكعبة.

<sup>(</sup>٩) بضمانك: بكفالتك.

<sup>(</sup>١٠) مندوحة: سَعة وخلاصاً.

<sup>(</sup>١١) الباخلين: البخلاء الأشحاء.

<sup>(</sup>١٢) المستأثرين: محبي أنفسهم.

ثُمَّ ذَهَبَتْ بِهِ مَوْجَةٌ مِنَ النَّاسِ وَأَخْفَتْهُ عَنْ عَيْنِي ؛ فَأَيْقَنْتُ أَنَّهُ لَا سَبِيلَ إِلَىٰ لِقَائِهِ بَعْدَ ذَلِكَ ...

فَلَمَّا كَانَتْ عَشِيَّةُ « عَرَفَةَ » ، رَأَيْتُهُ وَقَدْ أَفَاضَ <sup>(١)</sup> مَعَ النَّاسِ ، فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ :

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَقْبَلْ حَجِّي ، وَتَعَبِي ، وَنَصَبِي ... فَلَا تَحْرِمْنِي الأَّجْرَ عَلَىٰ مُصِيبَتِي ؛ بِتَرْكِكَ القَبُولَ مِنِّي .

ثُمَّ ذَهَبَ فِي النَّاسِ، وَسَتَرَهُ الظَّلَامُ عَنِّي ...

فَلَمَّا يَئِسْتُ مِنْ لِقَائِهِ قُلْتُ:

اللَّهُمَّ اقْبَلْ دُعَائِي وَدُعَاءَهُ ...

وَاسْتَجِبْ رَجَائِي وَرَجَاءَهُ ...

وَثَبِّتْ قَدَمَيَّ وَقَدَمَيْهِ يَوْمَ تَزِلُّ الأَقْدَامُ<sup>(٢)</sup>...

وَاجْمَعْنِي مَعَهُ عَلَىٰ حَوْضِ الكَوْثَرِ<sup>(٣)</sup> يَا أَكْرَمَ الأَكْرَمِينَ .

\* \* \*

وَإِلَىٰ لِقَاءِ آخَرَ مَعَ التَّابِعِيِّ الجَلِيلِ « ذَكُوانَ بْنِ كَيْسَان » . المُلَقِّبِ بِطَاوُوسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ ... وَجَعَلَ جَنَّاتِ الحُلْدِ مَثْوَاهُ (٤) . .

<sup>(</sup>١) أَفَاضَ النَّاسَ : انطلقوا وتفرقوا .

<sup>(</sup>٢) تزلُّ الأقدام: تزلق الأقدام، وتسقط الأجسام.

<sup>(</sup>٣) الكوثر: نهر في الجنة .

<sup>(</sup>٤) مثواه : مقره ومقامه .

## طَاوُوكِ مِنْ بَرَكُيْسِانَ الوَاعِظُ المُرْسِيْدُ

« رَأَيْتُكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فِي الحُلْمِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي فِي الكَعْبَةِ وَالنَّبِيُّ عَلَىٰ بَابِهَا وَهُوَ يَقُولُ لَكَ : اكْشَفْ قِنَاعَكَ وَبَيِّن قِرَاءَتَكَ يَا طَارُوسُ » [ مُجَاهِدٌ ]

مَا كَادَ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يُلْقِي رِحَالَهُ<sup>(١)</sup> فِي أَكْنَافِ<sup>(٢)</sup> البَيْتِ الْعَتِيقِ ...

وَيَهُلُّ أَشْوَاقَهُ إِلَىٰ الكَعْبَةِ المُعَظَّمَةِ حَتَّىٰ الْتَفَتَ إِلَىٰ حَاجِبِهِ وَقَالَ :

ابْتَغِ<sup>(٣)</sup> لَنَا عَالِماً يُفَقِّهُنَا فِي الدِّينِ، وَيُذَكِّرُنَا فِي هَذَا اليَوْمِ الأَغَرِّ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

فَمَضَىٰ الحَاجِبُ إِلَىٰ وُمُحُوهِ أَهْلِ المَوْسِمِ (٤)، وَطَفِقَ يَسْأَلُهُمْ عَنْ بُغْيَةً أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ... فَقِيلَ لَهُ :

هَذَا طَاوُوسُ بْنُ كَيْسَانَ سَيِّدُ فُقَهَاءِ عَصْرِهِ ...

وَأَصْدَقُهُمْ لَهْجَةً فِي الدَّعْوَةِ إِلَىٰ اللَّهِ ... فَعَلَيْكَ بِهِ .

فَأَقْبَلَ الحَاجِبُ عَلَىٰ طَاؤُوسِ وَقَالَ :

أَجِبْ دَعْوَةَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ أَيُّهَا الشَّيْخُ.

فَاسْتَجَابَ طَاوُوسٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ إِبْطَاءٍ .

<sup>(</sup>١) اِلرِّحل : ما يجعل عَلَىٰ ظهر البعير عند السفر ، ويلقي رحالَه : يصل ويستقر .

<sup>(</sup>٢) أكناف البيت: أطرافه.

<sup>(</sup>٤) الموسم : مجتمع الناس للحج أو للبيع والشراء.

ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يُؤْمِنُ بِأَنَّ عَلَىٰ الدُّعَاةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَلَّا تَعْرِضَ لَهُمْ فُرْصَةٌ إِلَّا اغْتَنَهُو هَا ...

وَأَلَّا تَسْنَحَ $^{(1)}$  لَهُمْ بَادِرَةً $^{(7)}$  إِلَّا ابْتَدَرُوهَا $^{(7)}$ ...

وَكَانَ يُوقِنُ أَنَّ أَفْضَلَ كَلِمَةٍ تُقَالُ هِيَ كَلِمَةٌ حَقٌّ ؛ أُرِيدَ بِهَا تَقْوِيمُ اعْوِجَاج ذَوي السُّلْطَانِ ...

وَتَجْنِيهُمُ الْحَيْفَ (٤) وَالْجَوْرَ ...

وَتَقْرِيبُهُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ ...

مَضَيلِ طَاؤُوسٌ مَعَ الحَاجِبِ ...

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ حَيَّاهُ ، فَرَدَّ الخَلِيفَةُ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ... وَأَكْرَمَ اسْتِقْبَالَ زَائِرِهِ ، وَأَدْنَىٰ مَجْلِسَهُ .

ثُمَّ أَخَذَ يُسَائِلُهُ عَمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ مَنَاسِكِ الحَجِّ ، وَيُنْصِتُ إِلَيْهِ فِي تَوْقِيرٍ وَإِجْلَالَ .

قَالَ طَاؤُوسٌ:

فَلَمًا شَعَوْتُ أَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَدْ بَلَغَ بُغْيَتَهُ<sup>(٠)</sup>، وَلَمْ يَبْقَ لَدَيْهِ مَا يَسْأَلُ عَنْهُ ، قُلْتُ فِي نَفْسِي :

إِنَّ هَذَا المَجْلِسَ لَمَجْلِسٌ يَسْأَلُكَ اللَّهُ عَنْهُ يَا طَاؤُوسُ ...

ثُمَّ تَوَجَّهْتُ إِلَيْهِ وَقُلْتُ:

<sup>(</sup>١) تَشنح لهم: تلوح لهم.

<sup>(</sup>٤) الحيف: الظلم.

<sup>(</sup>٢) بادرة: فرصة. (٣) ابتدروها: عجلوا إليها وأفادوا منها. (٥) بُغيتَه: غايته وغرضه.

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ صَحْرَةً كَانَتْ عَلَىٰ شَفِيرِ (١) بِغْرِ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ ... وَقَدْ ظَلَّتْ تَهْوِي فِي هَذِهِ البِغْرِ سَبْعِينَ خَرِيفاً(٢) حَتَّىٰ بَلَغَتْ قَرَارَهَا ... أَتَدْرِي لِمَنْ أَعَدَّ اللَّهُ هَذِهِ البِغْرَ مِنْ آبَارِ جَهَنَّمَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؟ . فَقَالَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ : لَا ... ثُمَّ عَادَ إِلَىٰ نَفْسِهِ ، وَقَالَ : وَقَالَ : وَيُلْكَ ، لِمَنْ أَعَدَّهَا ؟! .

فَقُلْتُ : أَعَدَّهَا اللَّهُ جَلَّ وَعَرَّ لِمَنْ أَشْرَكَهُ<sup>(٣)</sup> فِي مُحْكِمِهِ ، فَجَارَ ...

فَأَخَذَتْ شُلَيْمَانَ لِذَلِكَ رَعْدَةٌ ، ظَنَنْتُ مَعَهَا أَنَّ رُوحَهُ سَتَصْعَدُ مِنْ يَيْنِ جَنْبَيْهِ ... وَجَعَلَ يَبْكِي ؛ وَلِبُكَائِهِ نَشِيجٌ (٤) يُقَطِّعُ نِيَاطَ (٥) القُلُوبِ ...

فَتَرَكْتُهُ وَانْصَرَفْتُ ...

وَهُوَ يُجَزِّينِي<sup>(٦)</sup> خَيْراً.

### \* \* \*

وَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ<sup>(٧)</sup> الحِلاَفَةَ ؛ بَعَثَ إِلَىٰ طَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ يَقُولُ : أَوْصِنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ طَاوُوسٌ رِسَالَةً فِي سَطْرِ وَاحِدٍ قَالَ فِيهَا:

« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَكُونَ عَمَلُكَ خَيْراً كُلُّهُ، فَاسْتَعْمِلْ أَهْلَ الخَيْرِ، وَالسَّلَامُ ».

<sup>(</sup>١) شفير بئر: فوق بئر.

<sup>(</sup>٢) خريفاً: عاماً.

<sup>(</sup>٣) أشركه في حكمه: وَلَّاهُ أَمُورِ النَّاسِ.

 <sup>(</sup>٤) النشيج: ألغضة بالبكاء من غير صوت.
 (٥) النياط: جمع مفردُهُ نَوط، وهو عرق غليظ معلق بالقلب إذا انقطع مات صاحبه.

 <sup>(</sup>٦) اللياط : جمع مطرده نوط ، وهو عرى عليك معنى بالفد
 (٦) يجزيني خيراً : يقول لي : جزيت خيراً ويكرر ذلك .

<sup>(</sup>٧) عُمَر بْن عَبْد العَزيز: انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦.

فَلَمَّا قَرَأً عُمَرُ الرِّسَالَةَ قَالَ:

كَفَىٰ بِهَا مَوْعِظَةً ...

كَفَىٰ بِهَا مَوْعِظَةً ...

\* \* \*

وَلَمَّا آلَتِ<sup>(١)</sup> الحِٰلَافَةُ إِلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ كَانَتْ لِطَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ مَعَهُ مَوَاقِفُ مَشْهُورَةٌ مَأْثُورَةٌ<sup>(٢)</sup>.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ هِشَاماً قَدِمَ البَيْتَ الحَرَامَ حَاجًا ... فَلَمَّا صَارَ فِي الحَرَمِ ، قَالَ لِخَاصَّتِهِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ :

الْتَمِشُوا<sup>(٣)</sup> لَنَا رَجُلاً مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ الصَّحَابَةَ - يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ - قَدْ تَلَاحَقُوا بِرَبِّهِمْ وَاحِداً إِثْرَ<sup>(٤)</sup> آخَرَ حَتَّىٰ لَمْ يَثِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ .

فَقَالَ : إِذَنْ ؛ فَمِنَ التَّابِعِينَ ... فَأُتِيَ بِطَاؤُوسِ بْنِ كَيْسَانَ .

فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، خَلَعَ نَعْلَيْهِ بِحَاشِيَةِ (٥) بِسَاطِهِ ...

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْعُونُهُ بِأُمِيرِ المُؤْمِنِينَ ...

وَخَاطَبَهُ بِاسْمِهِ دُونَ أَنْ يُكَنِّيَهُ<sup>(٦)</sup>...

وَجَلَسَ قَبْلَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالجُلُوسِ ...

فَاسْتَشَاطُ<sup>(٧)</sup> هِشَامٌ غَضَباً حَتَّىٰ بَدَا الغَيْظُ فِي عَيْنَيْهِ.

<sup>(</sup>١) آلت الخلافة: انتقلت الخلافة.

رُ٢) مأثورة: مرويَّة معروفة.

<sup>(</sup>٣) التمسوا: ابحثوا.

<sup>(</sup>٤) إثر: بَعْد.

<sup>(</sup>٥) حاشية بساطه: طرف بساطه.

 <sup>(</sup>٦) يكنيه: الكنية ما صُدّرت بأب أو أم كأبي القاسم وأم المؤمنين.

<sup>(</sup>٧) استشاط: اشتعل.

ذَلِكَ أَنَّهُ رَأَىٰ فِي تَصَرُّفَاتِهِ تِلْكَ الجُتِرَاءُ عَلَيْهِ، وَنَيْلاً مِنْ هَيْبَتِهِ أَمَامَ مجلسَائِهِ، وَرجَالِ حَاشِيَتِهِ ...

بَيْدَ أَنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ تَذَكَّرَ أَنَّهُ فِي حَرِّم اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

فَرَجَعَ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَقَالَ لِطَاؤُوسٍ:

مَا حَمَلُكَ يَا طَاؤُوسُ عَلَىٰ مَا صَنَعْتَ ؟!.

فَقَالَ: وَمَا الَّذِي صَنَعْتُهُ ؟! .

فَعَادَ إِلَىٰ الحَلِيفَةِ غَضَبُهُ وَغَيْظُهُ، وَقَالَ:

خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ بِحَاشِيَةِ بِسَاطِي ...

وَلَمْ تُسَلِّمْ عَلَيَّ بِإِمْرَةِ (١) المُؤْمِنِينَ ...

وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِي ، وَلَمْ تُكَنِّنِي ...

ثُمَّ جَلَسْتَ مِنْ غَيْرِ إِذْنِي ...

فَقَالَ طَاؤُوسٌ بِهُدُوءٍ:

أُمَّا خَلْعُ نَعْلَيَّ بِحَاشِيَةِ بِسَاطِكَ ، فَأَنَا أَخْلَعُهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رَبِّ العِزَّةِ كُلَّ يَوْمِ خَمْسَ مَرَّاتٍ ... فَلَا يُعَاتِبْنِي ، وَلَا يَغْضَبُ عَلَيَّ ...

وَأَمَّا قَوْلُكَ أَنِّي لَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْكَ بِإِمْرَةِ المُؤْمِنِينَ ...

فَلِأَنَّ جَمِيعَ المُؤْمِنِينَ لَيْسُوا رَاضِينَ بِإِمْرَتِكَ ...

وَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ كَاذِباً إِذَا دَعَوْتُكَ بِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ...

وَأَمَّا مَا أَخَذْتُهُ عَلَيَّ مِنْ أَنِّي نَادَيْتُكَ بِاسْمِكَ ، وَلَمْ أَكَنُّكَ ...

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَادَىٰ أَنْبِيَاءَهُ بِأَسْمَائِهِمْ ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) إِمْرَة المؤمنين: الخِلافة .

يَا دَاوُودُ ... يَا يَحْيَىٰ ... يَا عِيسَىٰي ...

وَكَنَّىٰ أَعْدَاءَهُ فَقَالَ :

 $(1)^{(7)}$  يَدَآ أَبِي لَهَبِ $(1)^{(7)}$ ، وَتَبَّ  $(1)^{(7)}$ ...

وَأَمَّا قَوْلُكَ إِنِّي جَلَسْتُ قَبْلَ أَنْ تَأْذَنَ لِي ... فَإِنِّي سَمِعْتُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ عَلِيً بْنَ أَبِي طَالِبِ يَقُولُ:

« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَانْظُرْ إِلَىٰ رَجُلٍ جَالِسٍ ، وَحَوْلَهُ قَوْمٌ قِيَامٌ بَيْنَ يَدَيْهِ » .

فَكَرِهْتُ أَنْ تَكُونَ ذَلِكَ الرَّجُلَ الَّذِي عُدَّ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ...

فَأَطْرَقَ (<sup>٤)</sup> هِشَامٌ إِلَىٰ الْأَرْضِ خَجَلاً ... ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ :

عِظْنِي يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ :

« إِنَّ فِي جَهَنَّمَ حَيَّاتٍ كَالْقِلَالِ (°)... وَعَقَارِبَ كَالْبِغَالِ ...

تُلْدَغُ كُلَّ رَاعٍ لَا يَعْدِلُ فِي رَعِيَّتِهِ » .

ثُمَّ قَامَ وَانْصَرَفَ.

\* \* \*

وَكَمَا كَانَ طَاوُوسٌ يُقْبِلُ عَلَىٰ بَعْضِ أُولِي الأَمْرِ تَذْكِيراً لَهُمْ وَتَوْجِيهاً ... فَقَدْ كَانَ يُعْرِضُ<sup>(٦)</sup> عَنْ بَعْضِهِمُ الآخرِ تَبْكِيتاً<sup>(٧)</sup> وَتَأْنِيباً ...

 <sup>(</sup>١) تَبَّتْ: خَسِرَت.

 <sup>(</sup>٢) أبو لهب: عمم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأحد عتاة المشركين، آذى النبي أشدًا الإيذاء هو وزوجته.

<sup>(</sup>٣) سورة المسد: ١.

<sup>(</sup>٦) أيعرض: يبتعد ويتعالىٰ.

<sup>(</sup>٤) أَطْرَقُ: نظر إلى الأرض ولم يتكلم.

 <sup>(</sup>٧) تبكيتاً: استهانة بهم، وتحقيراً لهم.

 <sup>(</sup>٥) القلال: الأغمِدة الطويلة الغليظة.

حَدَّثَ ابْنُهُ قَالَ:

خَرَجْنَا ذَاتَ سَنَةٍ مَعَ أَبِي حُجَّاجاً مِنَ ( اليَمَنِ » ، فَنَزَلْنَا فِي بَعْضِ المُدُنِ وَعَلَيْهَا عَامِلٌ يُقَالُ لَهُ ( ابْنُ نَجِيحٍ » ... وَكَانَ مِنْ أَحْبَثِ العُمَّالِ ، وَأَكْثَرِهِمْ جُوْأَةً عَلَىٰ الحَقِّ ، وَأَشَدِّهِمْ إِيغَالاً ( ) فِي البَاطِل ...

فَأَتَيْنَا مَسْجِدَ البَلَدِ نُرِيدُ أَدَاءَ المَكْتُوبَةِ<sup>(٢)</sup>، فَإِذَا ﴿ ابْنُ نَجِيحٍ ﴾ قَدْ عَلِمَ يِقُدُوم أَبِي ، فَجَاءَ إِلَىٰ المَسْجِدِ ، وَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ . . .

فَلَمْ يُجِبْهُ أَبِي ، وَأَدَارَ لَهُ ظَهْرَهُ ...

فَأَتَاهُ عَنْ يَمِينِهِ وَكَلَّمَهُ ؛ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ...

فَعَدَلَ إِلَىٰ يَسَارِهِ وَكَلَّمَهُ؛ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَيْضاً...

فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ إِلَيْهِ ، وَمَدَدْتُ يَدِي نَحْوَهُ ، وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، وَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ أَبِي لَمْ يَعْرِفْكَ ...

فَقَالَ: بَلْ إِنَّ أَبَاكَ يَعْرِفُنِي ...

وَإِنَّ مَعْرِفَتَهُ بِي هِيَ الَّتِي جَعَلَتْهُ يَصْنَعُ مَا رَأَيْتَ ...

ثُمَّ مَضَىٰ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَقُولُ شَيْئًا.

فَلَمَّا عُدْنَا إِلَىٰ المَنْزِلِ الْتَفَتَ إِلَيَّ أَبِي وَقَالَ:

يَا لُكَعُ (٣)... تَسْلِقُ (١) هَؤُلَاءِ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ فِي غَيْبَتِهِمْ ...

فَإِذَا حَضَرُوا خَضَعْتَ لَهُمْ بِالقَوْلِ !! ...

<sup>(</sup>١) إيغالاً: دخولاً وتعثقاً. (٣) يا لُكُع: يا أحمق.

<sup>(</sup>٢) ٱلكتوبة: الفريضة. (٤) تَسْلِقُهم: تبالغ في ذَمُّهم.

وَهَلِ النِّفَاقُ غَيْرُ هَذَا؟! .

هَذَا، وَإِنَّ طَاوُوسَ بْنَ كَيْسَانَ لَمْ يَخُصَّ الحُلَفَاءَ وَالوُلَاةَ بِمَوَاعِظِهِ، وَإِنَّمَا بَذَلَهَا لِكُلِّ مَنْ آنَسَ (١) بِهِ حَاجَةً إِلَيْهَا أَوْ رَعْبَةً فِيهَا.

مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ (٢) قَالَ :

رَآنِي طَاؤُوسُ بْنُ كَيْسَانَ فِي مَوْقِفٍ لَمْ يَوْتَحْ لَهُ ، فَقَالَ :

يَا عَطَاءُ ، إِيَّاكَ أَنْ تَوْفَعَ حَوَائِجَكَ إِلَىٰ مَنْ أَغْلَقَ فِي وَجْهِكَ بَابَهُ ...

وَأَقَامَ دُونَكَ مُحَجَّابَهُ (٣)...

وَإِنَّمَا اطْلُبُهَا مِمَّنْ أَشْرَعَ (٤) لَكَ أَبْوَابَهُ ...

وَطَالَبَكَ بِأَنْ تَدْعُوهُ ... وَوَعَدَكَ بِالإِجَابَةِ ...

وَكَانَ يَقُولُ لِاثْنِهِ:

يَا بُنَيَّ، صَاحِب العُقَلَاءَ تُنْسَبْ إِلَيْهِمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ ... وَلاَ تُصَاحِبِ الجُهَّالَ ، فَإِنَّكَ إِنْ صَحِبْتَهُمْ نُسِبْتَ إِلَيْهِمْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنْهُمْ ...

وَاعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ غَايَةً (°)...

وَأَنَّ غَايَةَ المَوْء تَمَامُ دِينِهِ ، وَكَمَالُ خُلُقِهِ .

وَقَدْ نَشَأَ اثِنُهُ عَبْدُ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَبَّاهُ عَلَيْهِ أَبْوهُ ، وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِ ، وَسَارَ بِسِيرَتِهِ ... مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَلِيفَةَ العَبَّاسِيُّ أَبَا جَعْفَرِ المَنْصُورَ اسْتَدْعَىٰ وَلَدَهُ

<sup>(</sup>١) آنسَ: شَعَر.

<sup>(</sup>٤) أشرع أبوابه: فتحها عَلَىٰ مصاريعها.

 <sup>(</sup>٢) عَطَاءُ بْن أَبِي رَبَاح : انظره ص ٩. (٥) الغاية: القصد والثمرة. (٣) حُجَّابَه : الوَّاقفين عَلَىٰ بابه من عُمَّاله وجنده .

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَاوُوسٍ، وَمَالِكَ بْنَ أَنَسٍ<sup>(١)</sup> لِزِيَارَتِهِ، فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ، وَأَخَذَا مَجْلِسَيْهِمَا عِنْدَهُ؛ الْتَفَتَ الخَلِيفَةُ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُوسِ وَقَالَ:

اِرْوِ لِي شَيْئًا مِمَّا كَانَ يُحَدِّثُكَ بِهِ أَبُوكَ .

فَقَالَ : « حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةِ رَجُلُّ أَشْرَكَهُ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ ، فَأَدْخَلَ الجَوْرَ فِي مُحكْمِهِ » .

قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ:

فَلَمَّا سَمِعْتُ مَقَالَتُهُ هَذِهِ ؛ ضَمَمْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي خَوْفاً مِنْ أَنْ يُصِيبَنِي شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ ... بَيْدَ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ أَمْسَكُ (٣) سَاعَةً لَا يَتَكَلَّمْ .

ثُمَّ صَرَفَنَا بِسَلَامٍ.

\* \* \*

وَقَدِ امْتَدَّتِ الحَيَاةُ بِطَاوُوسِ بْنِ كَيْسَانَ حَتَّىٰ بَلَغَ المِاثَةَ ، أَوْ جَاوَزَهَا قَلِيلاً ... غَيْرَ أَنَّ الكِبَرَ وَالشَّيْخُوخَةَ لَمْ يَنَالَا شَيْئًا مِنْ صَفَاءِ ذِهْنِهِ ، وَحِدَّةِ خَاطِرِهِ<sup>(1)</sup>، وَسُرْعَةِ بَدِيهَتِيهِ<sup>(0)</sup>.

حَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ الشَّامِيُّ قَالَ :

أَتَيْتُ طَاوُوساً فِي بَيْتِهِ لِآنُحَذَ عَنْهُ ، وَأَنَا لَا أَعْرِفُهُ ... فَلَمَّا طَرَقْتُ البَابَ خَرَجَ إِلَيَّ شَيْخٌ كَبِيرٌ ، فَحَيَّيْتُهُ وَقُلْتُ : أَأَنْتَ طَاوُوسُ بْنُ كَيْسَانَ ؟ .

فَقَالَ : بَلْ أَنَا اثِنُهُ ...

<sup>(</sup>١) مَالِكُ بْنِ أَنْس: هو أحِد تابعي التَّابعين، وعلم من أعلام المسلمين، وصاحب مذهب مَالِك.

<sup>(</sup>٢) أشركه في سِلطانه: وَلَّاه أمراً من أمور المسلمين.

<sup>(</sup>٣) أمسك: تُوقَف وِصَمَت.

<sup>(</sup>٤) حِدَّة خاطره: دقَّة فكره.

 <sup>(</sup>٥) شُرْعَةِ البديهة: الإجابة من غير جهد فكر.

فَقُلْتُ : إِنْ كُنْتَ الْبَنَهُ ؛ فَلَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْخُ قَدْ هَرِمَ وَخَرِفَ<sup>(١)</sup>، وَإِنِّي قَصَدْتُهُ مِنْ أَمَاكِنَ بَعِيدَةٍ لِأُفِيدَ مِنْ عِلْمِهِ ...

فَقَالَ: وَيْحَكَ ...

إِنَّ حَمَلَةَ كِتَابِ اللَّهِ لَا يَخْرَفُونَ ... ادْخُلْ عَلَيْهِ ...

فَدَخَلْتُ عَلَىٰ طَاوُوس وَسَلَّمْتُ ، وَقُلْتُ :

لَقَدْ أَتَيْتُكَ طَالِباً عِلْمَكَ رَاغِباً فِي نُصْحِكَ.

فَقَالَ : سَلْ وَأَوْجِزْ<sup>(٢)</sup>.

فَقُلْتُ: سَأُوجِزُ مَا وَسِعَنِي الإِيجَازُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ...

فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ لَكَ صَفْوَةً (٣) مَا فِي التَّوْرَاةِ، وَالزَّبُورِ (٤)، وَالقُرْآنِ ؟ .

فُقْلتُ: نَعَمْ ...

فَقَالَ: خَفِ اللَّهَ تَعَالَىٰ خَوْفاً بِحَيْثُ لَا يَكُونُ شَيْءٌ أَخْوَفَ لَكَ مِنْهُ ... وَارْمُجُهُ رَجَاءً أَشَدَّ مِنْ خَوْفِكَ إِيَّاهُ ...

وَأَحِبٌ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُ لِنَفْسِكَ ...

\* \* \*

وَفِي لَيْلَةِ العَاشِرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ سَنَةَ سِتٌ وَمِائَةِ ، أَفَاضَ (٥) الشَّيْخُ المُعَمَّرُ طَاوُوسُ بْنُ كَيْسَانَ مَعَ الحَجِيجِ مِنْ «عَرَفَاتِ» إِلَىٰ «المُزْدَلِفَةِ» لِلْمَرَّةِ الأَرْبَعِينَ .

<sup>(</sup>١) خَرف: فسد عقله من الكبر.

 <sup>(</sup>٢) أوجّز: اختصر.
 (٣) أوجّز: اختصر.
 (٣) صفوة الشيء: خلاصته وأعمقه وأثبنه.
 (٥) أفاض: انطلق.

فَلَمَّا حَطَّ رِحَالَهُ فِي رِحَابِهَا الطَّاهِرَةِ ، وَأَدَّىٰ المَغْرِبَ مَعَ العِشَاءِ ... وَأَسْلَمَ جَنْبَهُ إِلَىٰ الْأَرْضِ؛ يَلْتَمِسُ (١) شَيْعًا مِنَ الرَّاحَةِ ... أَتَاهُ اليَقِينُ<sup>(٢)</sup>...

فَلَقِيَهُ بَعِيداً عَنِ الأَهْلِ وَالوَطَنِ؛ تَقَرُّباً لِلَّهِ ...

مُلَبِّياً مُحْرِماً ؛ رَجَاءً لِثَوَابِ اللَّهِ ...

خَارِجاً مِنْ ذُنُوبِهِ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ؛ بِفَضْلِ اللَّهِ...

فَلَمَّا طَلَعَ عَلَيْهِ الصُّبْحُ ، وَأَرَادُوا دَفْنَهُ ... لَمْ يَتَمَكَّنُوا مِنْ إِحْرَاجِ جَنَازَتِهِ لِكِثْرَةِ مَا ازْدَحَمَ عَلَيْهَا مِنَ النَّاسِ.

فَوَجَّهَ إِلَيْهِمْ أَمِيرُ مَكَّةَ حَرَساً لِيَذُودُوا<sup>(٣)</sup> النَّاسَ عَنِ الجَنَازَةِ حَتَّىٰ يُتَاح<sup>(٤)</sup> لَهُمْ دَفْنُهَا ...

وَقَدْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ لَا يُحْصِى عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ ...

وَكَانَ فِي جُمْلَةِ المُصَلِّينَ خَلِيفَةُ المُسْلِمِينَ ...

هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ (\*).

١٤- طبقات القراء: ١/ ٣٤١.

٩ - اللياب: ١/ ٢٤١.

١٣٠/١ العبر: ١١/١٠٠٠

١٠ تهذيب التهذيب: ٢/ ١٠١.

١١- تاريخ الإسلام: ١٢٦/٤. ١٢- تذكرة الحفاظ: ١/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) يتاح لهم: يسهّل لهم. (٣) ليذودوا: ليدفعوا. (٢) اليقين: الموت. (١) يلتمس: يبتغي.

للاستزادة مِنْ أخبار طَاؤُوس بْن كَيْسَانَ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابر سعد: ٥/٧٧٥.

٢ - طبقات خليفة بن خياط: ٢٨٧. ٣ - تاريخ خليفة بن خياط: ٢٣٦.

٤ - التاريخ الكبير: ١٤/ ٣٦٥.

٥ - تاريخ الفسوي: ١/ ٧٠٥.

٦ - الجرح والتعديل ٤/٥٠٠.

٧ - حلية الأولياء: ٤/٣، ٣٣.

٨ - طبقات الفقهاء للشيرازي: ٧٣.

١٥- النجوم الزاهرة: ١/ ٢٦. ١٦- شذرات الذهب: ١٣٣/١.

# القَاسِمُ بِنُ مُحَدِّبُ أَبِي بَارٍ

« لَوْ كَانَ لِيَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ لَوَلَّيْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ الخِلاَفَةَ » .
[ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ ]

هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ هَذَا التَّابِعِيِّ الجَلِيلِ؟.

إِنَّهُ فَتَى جَمَعَ المَجْدَ مِنْ أَطْرَافِهِ كُلِّهَا ؛ حَتَّىٰ لَمْ يَفُتْهُ مِنْهُ شَيْءٌ... فَأَبُوهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ...

وَأُمُّهُ بِنْتُ كِسْرَىٰ ﴿ يَزْدَجُوْدَ ﴾ آخِرِ مُلُوكِ ﴿ الْفُوْسِ ﴾ ...

وَعَمَّتُهُ عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ ...

وَهُوَ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ قَدْ تَوْجَ هَامَتَهُ<sup>(١)</sup> بِتَاجِ التَّقَىٰ وَالعِلْمِ.

أَقَتَحْسَبُ أَنَّ فَوْقَ هَذَا المَجْدِ مَجْداً يَتَنَافَسُ فِيهِ المُتَنَافِسُونَ (٢<sup>٢)</sup>؟ .

ذَلِكُمْ هُوَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّلِّيقِ .

أَحَدُ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبْعَةِ<sup>(٣)</sup>... وَأَفْضَلُ أَهْلِ زَمَانِهِ عِلْماً...

وَأَحَدُّهُمْ (1) ذِهْناً ... وَأَشَدُّهُمْ وَرَعاً ...

فَتَعَالَ نَبْدَأْ قِصَّةَ حَيَاتِهِ مِنْ أُوَّلِهَا ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هامته: رَأْسَه.

<sup>(</sup>٢) يتنافس فيه المتنافسون : يتفاخر فيه المتفاخرون .

 <sup>(</sup>٣) فقهاء المدينة السبعة هم : سعيد بن المسيّب ، وغروة بن الزّبير، وأبّو بَكْر بْن عَبْد الرّختمن المخزومي ، وخارجة ابْن رَيْد ، وسُليَمَان بْن يسار ، وغييد الله بْن عَبْد الله بْن عُنْبة ، والقاسِم بن مُحمّد بْن أبي بكر .

<sup>(</sup>٤) أحدُّهم ذهناً: أنفذهم قريحة.

وُلِدَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ فِي أَوَاخِرِ خِلَافَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّه تَعَالَىٰ عَنْهُ ... لَكِنَّ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ مَا كَادَ يَدُرُجُ (١) فِي عُشِّهِ ، حَتَّىٰ عَصَفَتْ (٢) فِي دَنْهُ ... لَكِنَّ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ مَا كَادَ يَدُرُجُ (١) فِي عُشِّهِ ، حَتَّىٰ عَصَفَتْ (٢) فِي دِيْلِ الْمُسْلِمِينَ رِيحُ الفِتْنَةِ الهَوْ جَاءِ (٣)...

فَاسْتُشهِدَ الحَلِيفَةُ العَبَّادُ الزَّهَّادُ ذُو النُّورَيْنِ<sup>(٤)</sup> وَهُوَ مُنْحَنٍ بِصُلْبِهِ<sup>(°)</sup> عَلَىٰ أَجْزَاءِ القُوْآنِ .

وَنَشِبَ<sup>(٦)</sup> الحِلَافُ الكَبِيرُ بَيْنَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاوِيَةً ابْنِ أَبِي شَفْيَانَ أَمِيرِ بِلَادِ الشَّامِ ...

وَفِي سِلْسِلَةِ مُفْزِعَةِ مُذْهِلَةٍ مِنَ الأَحْدَاثِ المُتَلَاحِقَةِ ...

وَجَدَ الطُّفْلُ الصَّغِيرُ نَفْسَهُ يُحْمَلُ مَعَ أُخْتِهِ مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ « مِصْرَ » ...

فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَلْحَقَا بِأَبِيهِمَا ؛ بَعْدَ أَنْ غَدَا وَالِياً عَلَيْهَا مِنْ قِبَلِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

ثُمَّ رَأَىٰ أَظَافِرَ الفِتْنَةِ الحُمْرَ تَمْتَدُّ إِلَىٰ أَبِيهِ ؛ فَتَقْتُلُهُ شَرَّ قِتْلَةٍ .

ثُمَّ أَلْفَىٰ (٧) نَفْسَهُ يُنْقَلُ مَرَّةً أُخْرَىٰ مِنْ «مِصْرَ» إِلَىٰ المَدِينَةِ ؛ بَعْدَ أَنْ اسْتَوْلَىٰ عَلَيْهَا أَنْصَارُ مُعَاوِيَةً ... وَقَدْ أَصْبَحَ يَتِيماً لَطِيماً (^)...

\* \* \*

حَدُّثَ القَاسِمُ نَفْشُهُ عَنْ رِحْلَةِ العَذَابِ هَذِهِ وَمَا تَلَاهَا ، فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) يدرج: يمشي.

<sup>(</sup>٢) عصفت: هَبَّت واشتدت.

 <sup>(</sup>٣) الزيج الهؤيجاء: الربح الشديدة التي تقلع البيوت.
 (٤) ذو التورين: هو عُثمان بن عَثمان رضي الله عنه ... انظره في كتاب « صور من حياة الصحابة » للمؤلف » الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

الناصر دار الديب المسترعي، السبت المسروك. (٥) صُلْبه: عَظْم ظَهْره. (٧) أَلْفَىٰ نَفْسَه: وَجَد نَفْسَه.

<sup>(</sup>٨) اللطيم: الغلام الذي ماتَ أبواه .

<sup>(</sup>٦) نشب الخلاف: ثار الخلاف.

لَمَّا قُتِلَ أَبِي بِمِصْرَ جَاءَ عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، فَاحْتَمَلَنِي أَنَا وَأُخْتِي الصَّغِيرَةَ ... وَمَضَىٰ بِنَا إِلَىٰ الْمَدِينَةِ .

فَمَا أَنْ بَلَغْنَاهَا حَتَّىٰ بَعَثَتْ إِلَيْنَا عَمَّتِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، فَحَمَلَتْنَا مِنْ مَنْزِل عَمِّى إلَىٰ يَئِيتِهَا ... وَرَبَّتْنَا فِي حِجْرِهَا (١).

فَمَا رَأَيْتُ وَالِدَةً قَطُّ وَلَا وَالِداً أَكْثَرَ مِنْهَا بِرًّا ...

وَلَا أَوْفَرَ (٢) شَفَقَةً ...

كَانَتْ تُطْعِمُنَا بِيَدَيْهَا ، وَلَا تَأْكُلُ مَعَنَا ...

فَإِذَا بَقِيَ مِنْ طَعَامِنَا شَيْءٌ أَكَلَتْهُ.

وَكَانَتْ تَحْنُو عَلَيْنَا مُحْنُوً المُرْضِعَاتِ عَلَىٰ الفَطِيم<sup>(٣)</sup>، فَتَغْسِلُ أَجْسَادَنَا ... وَتُمْشِطُ شُعُورَنَا ...

وَتُلْبِسُنَا الأَثْيَضَ النَّاصِعَ مِنَ الثِّيَابِ.

وَكَانَتْ لَا تَفْتَأُ تَحُضُّنَا عَلَىٰ الخَيْرِ، وَتُمَرِّسُنَا (٤) بِفِعْلِهِ ...

وَتَنْهَانَا عَنِ الشَّرِّ، وَتَحْمِلُنَا عَلَىٰ تَرْكِهِ .

وَقَدْ دَأَبَتْ عَلَىٰ تَلْقِينِنَا مَا نُطِيقُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ...

وَتَرْوِيَتِنَا<sup>(ه)</sup> مَا نَعْقِلُهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُهِ.

وَكَانَتْ تَزِيدُنَا بِرًّا وَإِتْحَافاً<sup>(٦)</sup> فِي العِيدَيْن ...

فَإِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ «عَرَفَةَ» حَلَقَتْ لِي شَعْري ...

<sup>(</sup>٤) تُمَرِّسنا: تدرّبنا.

 <sup>(</sup>٥) تَرويتنا: جَعْلِنَا نَرُوي الحديث.

<sup>(</sup>٦) إتحافاً: إهداءً.

<sup>(</sup>١) الحِجْر: الحضن، وفي حِجْرِها: في كنّفِها ورعايتها.

<sup>(</sup>٢) أُوفَرَ شفقة : أكثر حناناً .

<sup>(</sup>٣) الفطيم: الصغير المفطوم عن الرَّضاع.

وَغَسَّلَتْنِي أَنَا وَأُخْتِي ...

فَإِذَا أَصْبَحْنَا أَلْبَسَتْنَا الجَدِيدَ ...

وَبَعَثَتْ بِنَا إِلَىٰ المَسْجِدِ لِنُؤَدِّيَ صَلَاةَ العِيدِ.

فَإِذَا عُدْنَا مِنْهُ جَمَعَتْنِي أَنَا وَأُحْتِي وَضَحَّتْ بَيْنَ أَيْدِينَا .

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ أَلْبَسَنْنَا ثِيَابًا بِيضاً ، ثُمَّ أَجْلَسَنْنِي عَلَىٰ إِحْدَىٰ رُكْبَتَيْهَا ... وَأَجْلَسَتْ أُخْتِي عَلَىٰ رُكْبَتِهَا الأُخْرَىٰ .

وَكَانَتْ قَدْ دَعَتْ عَمِّي عَبْدَ الرَّحْمَنِ... فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا حَيَّتُهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ: فَحَمِدَتِ اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ (١).

فَمَا رَأَيْتُ مُتَكَلِّماً قَطُّ مِنْ رَمُجلٍ أَوِ امْرَأَةٍ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا؛ أَفْصَحَ مِنْهَا لِسَاناً ... وَلَا أَعْذَبَ<sup>(٢)</sup> بَيَاناً ...

ثُمَّ قَالَت: أَيْ أُخِي<sup>(٣)</sup>...

إِنِّي لَمْ أَزَلْ أَرَاكَ مُعْرِضاً (٤) عَنِّي مُنْذُ أَخَذْتُ هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ مِنْكَ، وَضَمَمْتُهُمَا إِلَيَّ ...

وَوَاللَّهِ مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ تَطَاوُلاُّ(٥) عَلَيْكَ ...

وَلَا شُوءَ ظُنِّ بِكَ ...

وَلَا اتُّهَاماً لَكَ بِالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّهِمَا ...

<sup>(</sup>١) بما هو أُهْله. بما يليق بذاتِه.

<sup>(</sup>٢) أُعذبُ بياناً: أُحلَىٰ كَلَاماً وأبلغ قولاً.

<sup>(</sup>٣) أي أخي : يا أخي .

<sup>(</sup>٤) معرضاً عني : مباعداً لي .

<sup>(</sup>o) تطاولاً عليك: اعتلاءً عليك.

وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ ذُو نِسَاء<sup>(١)</sup>...

وَهُمَا صَبِيًّانِ صَغِيرَانِ لَا يَقُومَانِ بِأَمْرِ<sup>(٢)</sup> نَفْسَيْهِمَا .

فَخَشِيتُ أَنْ يَرَىٰ نِسَاؤُكَ مِنْهُمَا مَا يَتَقَذَّرْنَهُ (٣)؛ فَلَا يَطِبْنَ بِهِمَا نَفْساً.

وَوَجَدْتُ أَنِّي أَحَقُّ مِنْهُنَّ بِالقِيَامِ عَلَىٰ أَمْرِهِمَا فِي هَذِهِ الحَالِ ...

وَهَاهُمَا الآنَ قَدْ شُبًا ، وَأَصْبَحَا قَادِرَيْن عَلَىٰ القِيَام بِأَمْرِ نَفْسَيْهِمَا ... فَخُذْهُمَا وَضُمَّهُمَا (١) إِلَيْكَ .

فَأَخَذَنَا عَمِّي عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَضَمَّنَا إِلَىٰ بَيْتِهِ.

يَيْدَ أَنَّ الغُلَامَ ﴿ البَّكْرِيُّ ﴾ ظَلَّ مُعَلَّقَ القَلْبِ بِبَيْتِ عَمَتِهِ أُمُّ المُؤْمِنِينَ رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ... فَعَلَىٰ أَرْض يَيْتِهَا المُضَمَّخَةِ <sup>(٥)</sup> بِطُيُوبِ النُّبُوَّةِ دَرَج<sup>(٢)</sup>...

وَفِي أَكْنَافِ<sup>(٧)</sup> صَاحِبَتِهِ تَرَثَّىٰ وَتَرَعْرَغَ ...

وَمِنْ حَنَانِهَا الـمُتَدَفِّق نَهَلَ<sup>(٨)</sup> وَارْتَوَىٰ .

فَصَارَ يُوزِّعُ وَقْتَهُ بَيْنَ بَيْتِهَا وَبَيْتِ عَمِّهِ .

وَقَدْ ظَلَّتْ ذِكْرَيَاتُ مَنْزِلِ عَمَّتِهِ الشَّذِيَّةُ<sup>(٩)</sup> النَّدِيَّةُ الرَّفَّافَةُ<sup>(١٠)</sup> تَحْيَا فِي خَاطِرهِ مَا امْتَدَّتْ بِهِ الحَيَاةُ ...

فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ بَعْضِ حَدِيثِهِ عَنْ تِلْكَ الذُّكْرَيَاتِ حَيْثُ يَقُولُ :

<sup>(</sup>٦) دَرَج: نشأ وتربيًا. (١) ذو نساء: مُتَعدَّدُ الزوجات.

<sup>(</sup>٧) أكناف: رحاب. (٢) بأثر نفسيهما: بخدمة ذاتيهما.

<sup>(</sup>٨) نهل: استقَلى. ما يتقدُّرنهُ: ما لا يتحمَّلنه من أوْساخهما.

ضمهما إليك: أنسكهما عندك. (٩) الشذية: العَبقة بريح المسك.

<sup>(</sup>٥) المضمخة: المعطّرة.

<sup>(</sup>١٠١) الرقّافة: المتلألثة.

قُلْتُ ذَاتَ يَوْم لِعَمَّتِي عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

يَا أُمَّةَ<sup>(١)</sup>، اِكْشِفِي لِي عَنْ قَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ ... فَإِنَّي أُرِيدُ أَنْ أَرَاهَا .

وَكَانَتِ القُبُورُ الثَّلاَثَةُ مَا زَالَتْ دَاخِلَ بَيْتِهَا ، وَقَدْ غَطَّتْهَا بِمَا يَسْتُوهَا عَنِ العَيْنِ ... فَكَشَفَتْ لِي عَنْ ثَلاَثَةِ قُبُورٍ لَا مُشْرِفَةٍ (٢) وَلَا وَاطِئَةٍ .

قَدْ مُهِّدَتْ بِصِغَارِ الحَصَيْ الحُمْرِ مِمَّا كَانَ فِي بَاحَةِ المَسْجِدِ.

فَقُلْتُ : أَيْنَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟.

فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا وَقَالَتْ : هَذَا .

ثُمَّ تَحَدَّرَتْ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ خَدَّيْهَا دَمْعَتَانِ كَبِيرَتَانِ ...

فَبَادَرَتْ<sup>(٤)</sup>، فَمَسَحَتْهُمَا حَتَّىٰ لَا أَرَاهُمَا .

وَكَانَ قَبْرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُقَدَّماً عَلَىٰ قَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ .

فَقُلْتُ : وَأَيْنَ قَبْرُ جَدِّي أَبِي بَكْرٍ ؟! .

فَقَالَتْ: هَا هُوَ ذَا.

وَكَانَ مَدْفُوناً عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَقُلْتُ : وَهَذَا قَبْرُ عُمَرَ ؟ .

فَقَالَتْ: نَعَمْ.

<sup>(</sup>١) يا أُمَّة: يا أمى.

<sup>(</sup>٢) لَا مشرفة: ما هي مُرْتَفعة عالية.

<sup>(</sup>٣) تحدّرت: انسكبت.

<sup>(</sup>٤) بادرت: أسرعت، وعاجلت.

وَكَانَ رَأْسُ عُمَرَ رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ خَصْر جَدِّي ، قَريباً مِنْ رِجْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَلَمَّا شَبَّ الفَتَىٰ ﴿ البَكْرِيُّ ﴾ كَانَ قَدْ حَفِظَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ... وَأَخَذَ عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةً مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيٍّ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ .

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الحَرَمِ النَّبَوِيِّ الشَّرِيفِ، وَانْقَطَعَ إِلَىٰ حَلَقَاتِ العِلْمِ الَّتِي كَانَتْ تَنْتَيْرُ<sup>(١)</sup> فِي كُلِّ رُكْنِ مِنْ أَرْكَانِهِ كَمَا تَنْتَيْرُ النَّجُومُ الزَّهْرُ<sup>(٢)</sup> عَلَىٰ صَفْحَةِ الشَّمَاءِ ...

فَرَوَىٰ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْن الزُّبَيْر<sup>(٣)</sup>...

وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ ، وَرَافِع بْنِ خَدِيجٍ ، وَأَسْلَمَ مَوْلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ ...

حَتَّىٰ غَدَا إِمَاماً مُجْتَهِداً ...

وَأَصْبَحَ مِنْ أَعْلَم أَهْلِ زَمَانِهِ بِالسُّنَّةِ<sup>(٤)</sup>.

وَكَانَ الرَّجُلُ لَا يُعَدُّ رَجُلاً عِنْدَهُمْ حَتَّىٰ يُثْقِنَ السُّنَّةَ ...

وَلَمَّا اكْتَمَلَتْ لِلشَّابِّ البَكْرِيِّ أَدَوَاتُ المَعْرِفَةِ؛ أَقْبَلَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَلْتَمِسُونَ (٥) عِنْدَهُ العِلْمَ بِشَغَفٍ (٦)...

<sup>(</sup>١) تنتثر: تتفرَّق.

<sup>(</sup>٢) النُّجوم الزهر: النُّجوم الزاهية المضيئة.

<sup>(</sup>٣) انظرهم في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٤) الشنة: ما صح من حديث رسول الله عَيْكُ . (٦) بشغف: بشوق ورغبة.

<sup>(</sup>٥) يلتمسون: يطلبون وينشدون.

وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَبْذُلُهُ لَهُمْ بِسَخَاءٍ...

فَكَانَ يَأْتِي مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ غَدَاةً كُلِّ يَوْمٍ فِي مَوْعِدٍ لَا يُحْلِفُهُ ... فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُحَيِّى بِهِمَا المَسْجِدَ ...

ثُمَّ يَأْخُذُ مَكَانَهُ أَمَامَ خَوْخَةِ<sup>(١)</sup> عُمَرَ فِي الرَّوْضَةِ الغَرَّاءِ بَيْنَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مِنْبَرِهِ<sup>(٢)</sup>.

فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ طُلَّابُ العِلْم مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ...

وَيَنْهَلُونَ مِنْ مَوَارِدِهِ العَذْبَةِ الـمُصَفَّاةِ مَا يَمْلَأُ النُّفُوسَ العَطْشَىٰ رِيًّا .

وَلَمْ يَمْضِ طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ وَابْنُ خَالَتِهِ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ<sup>(٣)</sup> إِمَامَي المَدِينَةِ المَوْثُوقَيْن<sup>(٤)</sup>...

وَسَيِّدَيْهَا المُطَاعَيْنِ، وَرَجُلَيْهَا النَّافِذَيْنَ<sup>(٥)</sup>...

عَلَىٰ الرَّغْم مِنْ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي أَيْدِيهِمَا وَلَايَةٌ وَلَا شُلْطَانٌ .

فَقَدْ سَوَّدَهُمَا<sup>(٦)</sup> النَّاسُ لِمَا كَانَا يَتَحَلَّيَانِ بِهِ مِنَ التُّقَلَىٰ وَالوَرَعِ ...

وَمَا يَحْمِلَانِهِ فِي صَدْرَيْهِمَا مِنَ العِلْمِ وَالفِقْهِ ...

وَمَا يَزْدَانَانِ بِهِ مِنَ الزَّهَادَةِ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ ، وَالرَّغْبَةِ بِمَا عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

### \* \* \*

<sup>(</sup>١) الخوخة: نافذة صغيرة في البيت تؤدي إليه الضوء، وهي الباب الصغير في الباب الكبير.

<sup>(</sup>٢) بين قبر النّبي ومنبره : وهو مكان مبارك حيث يقول النبيّ عليه الصَّلَاة والشّلَام ( بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة a وقد أصبح بيته هو قبره عليه الصلاة والسلام .

<sup>(</sup>٣) سالم بن عبدِ الله بن عمر: انظره ص ٣٦٨، ٣٧٨.

 <sup>(</sup>٤) الموثوقين: اللّذين يثق بهما النّاس.
 (٥) النافذين: المسموعي الكلمة.

<sup>(</sup>٦) سودهما النَّاس: أُمَّرَهُما النَّاس عليهم.

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ مَكَانَتِهِمَا فِي النُّفُوسِ أَنَّ خُلَفَاءَ بَنِي ﴿ أُمَيَّةَ ﴾ وَوُلَاتَهُمْ كَانُوا لَا يَقْطَعُونَ أَمْراً ذَا بَالِ<sup>(١)</sup> فِي شَأْنِ مِنْ شُؤُونِ المَدِينَةِ إِلَّا بِرَأْيَثِهِمَا .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الوَلِيدَ بْنَ عَبْدِ المَلِكِ قَدْ عَقَدَ العَرْمَ عَلَىٰ تَوْسِعَةِ الحَرَمِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ .

وَلَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِ أَنْ يُحَقِّقَ هَذِهِ الأُمْنِيَةَ (٢) الغَالِيَةَ إِلَّا إِذَا هَدَمَ المَسْجِدَ القَدِيمَ مِنْ جِهَاتِهِ الأَرْبَعِ ...

وَأَزَالَ مُيُوتَ زَوْجَاتِ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ، وَضَمَّهَا إِلَىٰ المَسْجِدِ.

وَهِيَ أُمُورٌ تَشُقُّ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ النَّاسِ ...

وَلَا تَطِيبُ (٤) نُفُوسُهُمْ بِهَا ...

فَكَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَالِيهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ يَقُولُ:

لَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُوسِّعَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ مِائَتَيْ ذِرَاعٍ فِي مِائتَيْ ذِرَاع .

فَاهْدِمْ مُحِدْرَانَهُ الأَوْبَعَةَ ، وَأَدْخِلْ فِيهِ مُحَجَرَ<sup>(٥)</sup> زَوْجَاتِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

وَاشْتَرِ مَا فِي نَوَاحِيهِ مِنَ الْبُيُوتِ ...

وَقَدِّمْ القِبْلَةَ إِنْ قَدَرْتَ .

<sup>(</sup>١) ذا بال: ذا شأن.

<sup>(</sup>٢) الأمنية: ما يبتغيه الإنسان ويتمناه.

<sup>(</sup>٣) تِشْقَ عَلَىٰ النَّاسِ: تصعبِ عليهم.

 <sup>(</sup>٤) لا تطبب نفوسهم بها: لا يسرون بها، ولا يرتاحون إليها.

وَإِنَّكَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ لِمَكَانِ<sup>(١)</sup> أَخْوَالِكَ آلِ الخَطَّابِ، وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي قُلُوبِ النَّاسِ.

فَإِذَا أَبَىٰ عَلَيْكَ أَهْلُ المَدِينَةِ ذَلِكَ ؛ فَاسْتَعِنْ بِالقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأَشْرِكُهُمَا مَعَكَ فِي الأَمْرِ ...

وَادْفَعْ إِلَىٰ النَّاسِ أَثْمَانَ بُيُوتِهِمْ بِسَخَاءٍ...

وَإِنَّ لَكَ فِي ذَلِكَ سَلَفَىٰ صِدْقِ ...

هُمَا عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ .

\* \* \*

فَدَعَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَطَائِفَةً مِنْ وُجُوهِ أَهْلِ المَدِينَةِ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ كِتَابَ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ... فَسُرُّوا بِمَا عَزَمَ عَلَيْهِ الخَلِيفَةُ ، وَهَبُّوا لِإِنْفَاذِهِ (٢٠).

فَلَمَّا رَأَىٰ النَّاسُ عَالِمَيِ الْمَدينَةِ وَإِمَامَيْهَا الكَبِيرَيْنِ؛ يُبَاشِرَانِ هَدْمَ المَسْجِدِ بِأَيْدِيهِمَا، قَامُوا مَعَهُمَا قَوْمَةَ رَجُلِ وَاحِدٍ...

وَأَنْفَذُوا مَا جَاءَ فِي كِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ ...

وَكَانَتْ مُجِيُوشُ الْمُسْلِمِينَ المُظَفَّرَةُ تَدُقُّ آنَفِذٍ أَبْوَابَ المُحَصُونِ المُفْضِيةِ (٢) إِلَى مَدِينَةِ ( القُسْطَنْطِينَةِ ( ) . . .

وَتَسْتَوْلِي عَلَيْهَا وَاحِداً بَعْدَ آخَرَ بِقِيَادَةِ الأَمِيرِ البَاسِلِ مَسْلَمَةً بْنِ عَبْدِ المَلكِ بْنِ مَرْوَانَ (٤)... وَذَلِكَ تَمْهِيداً لِفَتْح ( القُسْطَيْطِينِيَّةِ ) نَفْسِهَا .

<sup>(</sup>١) لمكان أخوالِكَ : لمقامِهم ومنزلتهم .

<sup>(</sup>٢) هبُوا لإنفاذه: انطلقوا للقيام به.

<sup>(</sup>٣) المفضية: الموصلة.

 <sup>(</sup>٤) هو أحد كبار قادة المسلمين، غزا بلاد أرمينيا كما غزا بلاد الؤوم حَتَّىٰ بلغ خليج القسطنطينية.

فَلَمَّا عَلِمَ مَلِكُ « الرُّومِ » بِعَرْمِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عَلَىٰ تَوْسِعَةِ المَسْجِدِ النَّبُوِيِّ الشَّرِيفِ ، أَحَبُّ أَنْ يُصَانِعَهُ (١)، وَيَتَقَرَّبَ إِلَيْهِ بِمَا يَسُرُّهُ ...

فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِمِائَةِ أَلْفِ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ...

وَأَرْسَلَ مَعَهَا مِائَةَ عَامِلٍ مِنْ أَمْهَرِ البَتَّائِينَ فِي بِلَادِ « الرُّومِ » …

وَزَوَّدَ العُمَّالَ بِأَرْبَعِينَ حِمْلاً مِنَ الفُسَيْفِسَاءِ<sup>(٢)</sup>...

فَأَرْسَلَ الوَلِيدُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ ؛ لِيَسْتَعِينَ بِهِ عَلَىٰ بِنَاءِ الـمَسْجِدِ ... فَأَنْفَقَهُ عُمَرُ بِمُشُورَةِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَصَاحِبِهِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ أَشَدَّ النَّاسِ تَأَسِّياً (٣) بِجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، حَتَّىٰ قَالَ النَّاسُ :

لَمْ يَلِدْ أَبُو بَكْرِ وَلَداً أَشْبَهَ بِهِ مِنْ هَذَا الفَتَىٰ .

فَلَقَدْ أَشْبَهَهُ فِي كَرَم شَمَائِلِهِ <sup>(٤)</sup>، وَنُبْلِ خَصَائِلِهِ <sup>(٥)</sup>…

وَصَلَابَةِ إِيمَانِهِ ، وَشِدَّةِ وَرَعِهِ ...

وَسَمَاحَةِ نَفْسِهِ (٦)، وَسَخَاءِ يَدِهِ ...

وَقَدْ أُثِرَ عَنْهُ كَثِيرٌ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ تَشْهَدُ لَهُ بِهَذَا.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَهُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ فَقَالَ:

أَيُّمَا أَعْلَمُ أَنْتَ أَمْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ؟ .

<sup>(</sup>١) يصانعه: يداريه ويداهنه.

<sup>(</sup>٢) يتصافه : يداريه ويعده . (٢) القُسَيْفِسَاء : قطع صغيرة من الرخام زاهية الألوان يؤلَّف بَقْضُها مع بعض في أشكال رائعة بديعة ، وتزين بها جدران القصور .

 <sup>(</sup>٣) تأسيًّا بفلان: تشبئها به، وحرياً عَلَىٰ منهجه.
 (٥) نبل خصائله: رفعة صفاته.

<sup>(</sup>٤) كرم شماثله: سمُوٌ أخلاقه. (٦) سماحة نفسه: جود نفسه وسخاء يده.

فَتَشَاغَلَ عَنْهُ.

فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ...

فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ .

فَأَعَادَهَا كَرَّةً ثَالِثَةً ، فَقَالَ لَهُ : ذَاكَ سَالِمٌ يَا بْنَ أُخِي يَجْلِسُ هُنَاكَ .

فَقَالَ مَنْ فِي المَجْلِسِ:

لِلَّهِ أَبُوهُ (١٠)... لَقَدْ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْهُ ؛ فَيُزَكِّي نَفْسَهُ (٢)...

وَكَرِهَ أَنْ يَقُولَ: هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي؛ فَيَكْذِبَ ...

وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْ سَالِمٍ .

\* \* \*

وَلَقَدْ رُئِيَ ذَاتَ مَرَّةِ «بِمِنِّى»، وَأَهْلُ الأَمْصَارِ مِنْ حُجَّاجِ بَيْتِ اللَّهِ يُطْبِقُونَ (٣) عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ؛ وَهُمْ يَسْأَلُونَهُ .

فَكَانَ يُجِيئِهُمْ بِمَا يَعْلَمُ ، وَيَقُولُ لَهُمْ فِيمَا لَا يَعْلَمُهُ :

لَا أَدْرِي ... لَا أَعْلَمُ ... لَا أَدْرِي ... فَأَخَذَهُمْ مِنْهُ العَجَبُ .

فَقَالَ لَهُمْ: مَا نَعْلَمُ كُلُّ مَا تَسْأَلُونَ عَنْهُ ...

وَلَوْ عَلِمْنَاهُ مَا كَتَمْنَاهُ ...

وَلَا يَحِلُّ لَنَا أَنْ نَكْتُمَهُ ...

وَلَأَنْ يَعِيشَ الرَّجُلُ جَاهِلاً ـ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقُولَ مَا لَا يَعْلَمُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) للَّه أبوه: كلمة تقال في مجال المدح والتعظيم.

<sup>(</sup>٢) يزكّي نفسه: يمدح نفسه. (٣) يطبقون عليه: يتكاثرون عليه ويلتقُون حوله.

وَفِي ذَاتِ مَرَّةِ ، عُهدَ (١) إِلَيْهِ بِقِسْمَةِ الصَّدَقَاتِ (٢) يَيْنَ مُسْتَحِقِّيهَا ؛ فَاجْتَهَدْ فِي ذَلِكَ مَا وَسِعَهُ الاِجْتِهَادُ ...

وَأَعْطَىٰ كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَّهُ ...

غَيْرَ أَنَّ أَحَدَهُمْ لَمْ يَرْضَ عَنْ نَصِيبِهِ الَّذِي أُعْطِي لَهُ.

فَأَتَاهُ إِلَىٰ المَسْجِدِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الصَّدَقَةِ .

فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ:

وَاللَّهِ إِنَّكَ لَتَتَكَلَّمُ فِي رَجُل مَا نَالَ مِنْ صَدَقَتِكُمْ دِرْهَماً وَلَا دَانِقاً (٣)... وَلا أَصَابَ مِنْهَا تَمْرَةً وَاحِدَةً.

فَأَوْ جَزَ ( ٤ ) القَاسِمُ صَلَاتَهُ ، وَالْتَفَتَ إِلَىٰ ابْنِهِ وَقَالَ :

يَا بُنَيَّ ، لَا تَتَكَلَّمْ بَعْدَ اليَوْم فِيمَا لَا تَعْلَمْ.

فَقَالَ النَّاسُ: صَدَقَ ابْنُهُ ...

وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يُرَبِّيهُ، وَأَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ التَّوَشُّع<sup>(٥)</sup> فِي الكَلَامِ.

وَقَدْ عُمِّرَ القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ حَتَّىٰ نَيْفَ (٦) عَلَىٰ الثَّانِيَةِ وَالسَّبْعِينَ ...

لَكِنَّهُ كُفَّ بَصَرُهُ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ.

وَفِي آخِر سَنَةٍ مِنْ حَيَاتِهِ ، قَصَدَ مَكَّةَ يُرِيدُ الحَجِّ ... وَفِيمَا هُوَ فِي بَعْضِ طَريقِهِ أَتَاهُ اليَقِينُ (٧)...

<sup>(</sup>١) عُهد إليه: أُوكِلَ إليه.

 <sup>(</sup>٥) التوشع في الكلام: قول ما لا فائدة منه. (٢) الصَّدقات: أموال الزكاة.

<sup>(</sup>٣) الدانق: سُدُس الدرهم.

<sup>(</sup>٦) نيَّف: وَادْ. (٧) اليَقين: الانتَقَال إِلَىٰ الآخرة. (٤) أَوْجِز: قصّر.

فَلَمَّا أَحَسَّ بِالأَجَلِ (١) الْتَفَتَ إِلَىٰ اثنِيهِ وَقَالَ:

إِذَا أَنَا مِتُ ؛ فَكَفِّنِّي بِثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا:

قَمِيصِي ...

وَإِزَارِي ...

وَرِدَائِي ...

فَذَلِكَ كَانَ كَفَنُ جَدِّكَ أَبِي بَكْرٍ.

ثُمَّ سَوِّ عَلَيَّ لَحْدِي.

وَالْحَقْ بِأَهْلِكَ .

وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَقِفُوا عَلَىٰ قَبْرِي ، وَتَقُولُوا :

كَانَ ...

وَكَانَ ...

فَمَا كُنْتُ شَيْئًا (\*).

<sup>(</sup>١) الأُجَلِ: الوفاة .

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار القَاسِم بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ انظر:

١ - حِلية الأولياء: ٢/١٨٣. ۗ

٢ - صِفَة الصَّفْرَة (الطبعة الحلبية): ٢/ ٨٨.

٣ - تهذيب التهذيب: ٨/ ٣٣٣.

٤ - وفيات الأعيِّان لابن خلكان: ٩٠/٤ - ٦٠، و(انظر الفهارس في الجزء الثامِن).

الطبقات الكئيرى لابن سَعْد: ٥/١٨٧.
 - شذرات الذَّهب للعماد الحنبلي: ١/١٣٥٠.

٦ - شدرات الدهب للعماد الحنبلي:
 ٧ - نكت الهمهيان للصفدي: ٢٣٠.

٨ - الكامِل في التاريخ: ٥/ ١١٤.

٨ - الحايل في التاريخ: ٥/ ١١٤.
 ٩ - تاريخ الطبري (طبعة دار المعارف): ٢٢/٣٤ و(انظر الفهارس).

١٠- الأُعَانِي لأبيُّ الفُرَجِ الأصَّفهانيُّ (طَبعة صادر): ٢٧٩/٢٠.

« تَلَقَّىٰ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ عَنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ ، وَاقْتَبَسَ مِنْ خِلَالِهِمْ ، وَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِهِمْ »

[ الأصبهانيُّ ]

صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ العَدَويُّ عَابِدٌ مِنْ عُبَّادِ اللَّيْل ...

وَفَارِسٌ مِنْ فُوْسَانِ النَّهَارِ ...

كَانَ إِذَا نَشَرَ الظَّلَامُ أَسْتَارَهُ عَلَىٰ الكَوْنِ، وَأُسْلِمَتِ<sup>(١)</sup> الجُنُوبُ إِلَىٰ المَضَاجِع ... قَامَ فَأَسْبَغَ الوُضُوءَ (٢)، ثُمَّ صَفَّ فِي مِحْرَابِهِ ، وَدَخَلَ فِي صَلَاتِهِ ، وَهَامَ وَجُداً بِرَبِّهِ .

فَيَشْرِقُ فِي نَفْسِهِ سَناً<sup>(٣)</sup> إِلَهِيٍّ ؛ يُنِيرُ لِبَصِيرَتِهِ أَرْجَاءَ الكَوْنِ ...

وَيُرِيهِ آيَاتِ اللَّهِ فِي الآفَاقِ .

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ مُولَعاً بِقُرْآنِ الفَجْرِ ...

فَإِذَا أَقْبَلَ الهَزِيعُ<sup>(٤)</sup> الأَخِيرُ مِنَ اللَّيْلِ ؛ انْحَنَىٰ بِصُلْبِهِ عَلَىٰ أَجْزَاءِ القُرْآنِ ...

وَانْطَلَقَ يُرَثِّلُ آيَاتِ اللَّهِ البَيِّنَاتِ بِصَوْتٍ نَدِيٌّ ، وَجَوْس شَجِيٌّ ...

فَتَارَةً يَجِدُ لِلْقُرْآنِ حَلَاوَةً تَأْخُذُ بِمَجَامِع<sup>(°)</sup> قَلْبِهِ ، وَتَسْتَأْثِرُ بِمَكَامِنِ لُبُّهِ<sup>(٢)</sup> مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ...

<sup>(</sup>١) أُسْلِمَت الجنوب إلى المضاجع: غَرِق النَّاسُ في النوم.

<sup>(</sup>٢) أسبغ الوضوء: أثَّم الوضوء وأتقنه.

<sup>(</sup>٥) مجامع قلبه: جوانب فؤاده كلها. (٣) الشّنا: النور. (٦) اللب: العقل الصافي.

<sup>(</sup>٤) الهزيع الأخير: الثلث الأخير.

وَأُخْرَىٰ يَسْتَشْعِرُ لِلْقُرْآنِ خَشْعَةً تُصَدِّعُ فُؤَادَهُ...

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ يَفْتُو عَنْ عِبَادَتِهِ هَذِهِ قَطُّ ...

لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ حِلِّهِ وَتَرْحَالِهِ ، وَشُعْلِهِ وَفَرَاغِهِ .

حَكَىٰ جَعْفَرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ :

خَرَجْنَا مَعَ جَيْشٍ مِنْ مجيُوشِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَزَاةٍ (١) إِلَىٰ مَدِينَةِ ( كَابُلَ (٢) رَجَاءَ أَنْ يَفْتَحَهَا اللَّهُ لَنَا ؛ وَكَانَ فِي الجَيْشِ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ.

فَلَمَّا أَرْخَىٰ اللَّيْلُ سُدُولَهُ<sup>(٣)</sup> ـ وَنَحْنُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ ـ حَطَّ الجُنْدُ رِحَالَهُمْ ، وَأَصَابُوا شَيْئًا مِنَ الطَّعَام ، وَأَدَّوُا الْعِشَاءَ الأَّخِيرَةَ ...

ثُمَّ مَضَوْا إِلَىٰ رِحَالِهِمْ يَلْتَمِسُونَ عِنْدَهَا حَظًّا مِنَ الرَّاحَةِ ...

فَرَأَيْتُ صِلَةَ بْنَ أَشْيَمَ يَمْضِي إِلَىٰ رَحْلِهِ كَمَا مَضَوْا ...

وَيُسْلِمُ جَنْبَهُ إِلَىٰ الرُّقَادِ كَمَا فَعَلُوا .

فَقُلْتُ فِي نَفْسِي : أَيْنَ الَّذِي يَرْوُونَهُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَعِبَادَتِهِ ، وَيُشِيعُونَهُ مِنْ قِيَامِهِ حَتَّىٰ تَتَوَرَّمَ قَدَمَاهُ ؟! .

وَاللَّهِ لَأَرْمُقَنَّهُ (٤) اللَّيْلَةَ حَتَّىٰ أَرَىٰ مَا يَكُونُ مِنْهُ .

فَمَا أَنْ غَرِقَ الجُنْدُ فِي نَوْمِهِمْ ... حَتَّىٰ رَأَيْتُهُ يَسْتَيْقِظُ مِنْ رَقْدَتِهِ ، وَيَدْخُلُ فِي غَابَةٍ لَقَّاءَ<sup>(٦)</sup>، بَاسِقَةٍ

<sup>(</sup>١) غزاةٍ: غزوة.

<sup>(</sup>٢) كَابُل: عاصمة أفغانستان، وهي واقعة عَلَىٰ نهر كَابُل.

 <sup>(</sup>٣) أرخى شدوله: أشدَل ظلامه عَلْى الكون. (٥) ينحاز عن العسكر: يمين إلى جهة بعيدة عن العسكر.
 (٤) لأَرْفَقَهُ: لأَنْظُرَنُ إليه.

فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهَا مَكَاناً قَصِيًّا ؛ الْتَمَسَ (٢) القِبْلَةَ وَاتَّجَهَ إِلَيْهَا ، وَكَبَّرَ لِلصَّلَاةِ ، وَاسْتَغْرَق فِيهَا ... فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ ؛ فَرَأَيْتُهُ مُشْرِقَ الوَجْهِ ...

سَاكِنَ الأَعْضَاءِ ...

هَادِئُ النَّفْسِ ...

كَأَنَّمَا يَجِدُ فِي الوَّحْشَةِ أُنْساً ...

وَفِي البُعْدِ قُرْباً ...

وَفِي الظُّلْمَةِ ضِيَاءً مُنِيراً ...

وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ ... طَلَعَ عَلَيْنَا أَسَدٌ مِنَ الجَانِبِ الشَّرْقِيِّ لِلْغَابَةِ ، فَمَا أَنْ أَنْتُهُ (٣) حَتَّىٰ انْخَلَعَ فُؤَادِي هَلَعاً (٤) مِنْهُ ، فَعَلُوتُ شَجَرَةً بَاسِقَةً (٥) لِوَاذاً (٢) مِنَ شَرِّهِ .

فَمَا زَالَ الأَسَدُ يَدْنُو مِنْ صِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ ، وَهُوَ غَارِقٌ فِي صَلَاتِهِ حَتَّىٰ أَصْبَحَ عَلَىٰ قِيدِ<sup>(٧)</sup> خُطُوَاتٍ مِنْهُ ... فَوَاللَّهِ مَا الْتَفَتَ إِلَيْهِ ...

وَلَا حَفَلَ<sup>(٨)</sup> بِهِ ...

فَلَمَّا سَجَدَ قُلْتُ: الآنَ يَفْتَرِسُهُ.

فَلَمَّا نَهَضَ مِنْ شُجُودِهِ ، وَجَلَسَ ؛ وَقَفَ الأَسَدُ بِإِزَائِهِ<sup>(٩)</sup> كَأَنَّهُ يَتَأَمَّلُهُ .

<sup>(</sup>١) في إثره: وراءه. (٤) هَلَعًا: جزعًا وخوفًا. (٧) عَلَىٰ قيد: عَلَىٰ بعد.

<sup>(</sup>٢) التمس القبلة: بحث عنها. (٥) باسقة: مرتفعة الأغصان. (٨) ما حفل به: ما اهتم به.

<sup>(</sup>m) ٱلنَّبَتُّهُ: تأكدت منه. (r) لِواذًا: وقاية. (٩) بإزائه: أمامّه.

فَلَمَّا سَلَّمَ نَظَرَ إِلَىٰ الْأَسَدِ فِي سُكُونِ ...

وَحَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِكَلَامٍ لَمْ أَسْمَعْهُ ...

فَإِذَا بِالأَسَدِ يَنْصَرِفُ عَنْهُ فِي هُدُوءٍ، وَيَعُودُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ...

\* \* \*

وَلَمَّا الْبَلَجَ (١) الفَجْرُ، نَهَضَ فَأَدَّىٰ المَكْتُوبَةَ.

ثُمَّ طَفِقَ (٢) يَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِمَحَامِدَ لَمْ أَسْمَعْ مِثْلَهَا قَطُّ.

ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ ...

وَهَلْ يَجْتَرِئُ عَبْدٌ خَاطِئٌ مِثْلِي أَنْ يَسْأَلُكَ الجَنَّة ؟! .

وَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ بَكَىٰ وَأَبْكَانِي .

ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ الجَيْشِ دُونَ أَنْ يَفْطَنَ لَهُ أَحَدٌ ...

وَبَدَا لِعُيُونِ القَوْمِ كَأَنَّهُ بَاتَ عَلَىٰ الحَشَايَا<sup>(٣)</sup>، وَعُدْتُ أَنَا فِي إِثْرِهِ وَبِي مِنْ سَهَرِ اللَّيْلِ ... وَفُتُورِ الجِسْمِ ... وَخَوْفِ الأَسَدِ ... مَا اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ إِلَىٰ هَذَا كُلِّهِ لَا يَدَعُ سَانِحَةً (<sup>)</sup> مِنْ سَوَانِحِ المَوْعِظَةِ وَالتَّذْكِيرِ ، إِلَّا اغْتَنَمَهَا ...

وَكَانَ أُسْلُوبُهُ فِي ذَلِكَ أَنْ يَدْعُوَ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ، فَيَسْتَمِيلَ التُّقُوسَ التَّافِرَةَ ...

وَيَسْتَلِينَ القُلُوبَ القَاسِيَةَ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انبلج: أشرق وأضاء. (٣) الحشايا: الفرش.

<sup>(</sup>٢) طَفَق: أَخَذً . (٤) لَايَدَعُ سانحةً : لَا يَتَرَكُ فُرصةً .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ إِلَىٰ البَرِّيَّةِ فِي ظَاهِرِ « البَصْرَةِ » لِلْخَلْوَةِ وَالتَّعَبُّدِ ... فَكَانَتْ تَمُرُّ بِهِ طَائِفَةٌ مِنَ الشَّبَابِ أَرْخَتْ لِلصِّبَا عِنَانَهُ (١)...

فَتَلْهُو وَتَلْعَبُ ... وَتَسْرَحُ وَتَمْرَحُ ...

فَكَانَ يُحَيِّيهِمْ بِأُنْسِ ...

وَيُخَاطِبُهُمْ فِي رِفْقٍ وَيَقُولُ لَهُمْ:

مَا تَقُولُونَ فِي قَوْمٍ أَزْمَعُوا<sup>(٢)</sup> سَفَراً لِأَمْرِ عَظِيمٍ ؛ غَيْرَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي النَّهَارِ يَحِيدُونَ عَنِ الطَّرِيقِ لِيَلْهُوا وَيَلْعَبُوا ...

وَفِي اللَّيْلِ يَبِيتُونَ لِيَسْتَرِيحُوا ...

فَمَتَىٰ تَرَوْنَهُمْ يُنْجِزُونَ رِحْلَتَهُمْ ...

وَيَبْلُغُونَ غَايَتَهُمْ ؟! .

وَدَأَبَ عَلَىٰ قَوْلِ ذَلِكَ المَرَّةَ تِلْوَ المَرَّةِ ...

فَلَقِيَهُمْ ذَاتَ مَرَّةٍ وَقَالَ لَهُمْ مَقَالَتَهُ تِلْكَ ...

فَنَهَضَ شَابٌ مِنْهُمْ وَقَالَ :

إِنَّهُ \_ وَاللَّهِ \_ مَا يَعْنِي بِذَلِكَ أَحَداً غَيْرَنَا ؛ فَنَحْنُ بِالنَّهَارِ نَلْهُو ...

وَبِاللَّيْلِ نَنَامُ ...

ثُمَّ انْحَازَ الشَّابُ عَنْ رِفَاقِهِ .

وَاتَّبَعَ صِلَةَ بْنَ أَشْيَمَ مُنْذُ ذَٰلِكَ اليَوْم ...

<sup>(</sup>١) أرخت للصِّبَا عنانه: أطلقت للشباب رغباتِه.

 <sup>(</sup>٢) أزمعوا: عزموا، وأزمع عَلَىٰ الأمر: عزم عَلَيْهِ.

وَمَا زَالَ فِي صُحْبَتِهِ حَتَّىٰ أَتَاهُ اليَقِينُ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّهُ كَانَ يَمْضِي ذَاتَ نَهَارٍ فِي ثُلَّةٍ <sup>(٢)</sup> مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ غَايَةٍ لَهُمْ ، فَمَرَّ بِهِمْ شَابٌّ رَائِعُ الشَّبَابِ ... رَيَّانُ الصِّبَا .

قَدْ أَطَالَ إِزَارَهُ حَتَّىٰ جَعَلَ يَجُرُّهُ عَلَىٰ الْأَرْضِ جَرَّ الخُيَلَاءِ<sup>(٣)</sup>...

فَهَمَّ أَصْحَابُهُ بِالشَّابِّ ...

وَأَرَادُوا أَنْ يَأْخُذُوهُ ﴿ ۚ ﴾ بِٱلْسِنَتِهِمْ وَأَيْدِيهِمْ أَخْذاً شَدِيداً .

فَقَالَ لَهُمْ صِلَةُ: دَعُونِي أَكْفِكُمْ أَمْرَهُ.

ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَىٰ الشَّابِّ ، وَقَالَ فِي رِفْقِ الأَبِ الشَّفِيقِ ...

وَنَبْرَةِ (٥) الصَّدِيقِ الحَمِيم:

يَا بْنَ أَخِي ، إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً .

فَتَوَقَّفَ الفَتَلَى ، وَقَالَ : وَمَا هِيَ يَا عَمُّ ؟ .

فَقَالَ: أَنْ تَرْفَعَ إِزَارَكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْقَلَى لِتَوْبِكَ ...

وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ ...

وَأَدْنَىٰ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ .

فَقَالَ الفَتَىٰ فِي خَجَلٍ: نَعَمْ، وَنِعْمَةَ عَيْنِ<sup>(٦)</sup>...

ثُمَّ بَادَرَ وَرَفَعَ إِزَارَهُ .

(١) اليقين: الموت.

<sup>(</sup>٤) أن يأخذوه: أن يتناولوه ويؤذوه.

 <sup>(</sup>٥) نَثِرَة الصديق الحميم: لهجة الصديق الصَّدوق.

<sup>(</sup>٦) نِعْمة عين: مسرَّة عين.

 <sup>(</sup>٢) أُلَّةٍ: جماعة .
 (٣) الحيلاء: الإعجاب بالنفس، والتتختُر بالمشي.

فَقَالَ صِلَةُ لِأَصْحَابِهِ : إِنَّ هَذَا أَمْثَلُ<sup>(١)</sup> مِمَّا أَرَدْتُمْ ...

وَلَوْ أَنَّكُمْ ضَارَبْتُمُوهُ وَشَاتَمْتُمُوهُ لَضَارَبَكُمْ وَشَاتَمَكُمْ ...

وَأَبْقَىٰ إِزَارَهُ مُسْدَلاً (٢) يَمْسَحُ بِهِ الْأَرْضَ.

وَلَقَدْ جَاءَهُ مَرَّةً فَتَى مِنْ فِتْيَانِ ﴿ البَصْرَةِ ﴾ فَقَالَ :

عَلَّمْنِي يَا أَبَا الصَّهْبَاءِ مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ ...

فَهَشَّ لَهُ صِلَةُ وَبَشٌّ (٣) وَقَالَ:

لَقَدْ أَذْكَرْتَنِي يَا بْنَ أَخِي مَاضِياً لَا أَنْسَاهُ ...

حَيْثُ كُنْتُ إِذْ ذَاكَ شَابًا مِثْلَكَ ...

فَأَتَيْتُ مَنْ بَقِيَ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْرِاللَّهِ ، وَقُلْتُ لَهُمْ : عَلَّمُونِي مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ .

فَقَالُوا لِي : اجْعَلِ القُوْآنَ عِصْمَة<sup>(؛)</sup> نَفْسِكَ ، وَرَبِيعَ<sup>(ه)</sup> قَلْبِكَ ...

وَانْتَصِحْ لَهُ ، وَانْصَحِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ .

وَأَكْثِيرٌ مِنْ دُعَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا اسْتَطَعْتَ .

فَقَالَ لَهُ الفَتَىٰ : أَدْعُ لِي ، مُجزيتَ خَيْراً .

فَقَالَ: رَغَّبَكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِيمَا يَبْقَىٰ ...

وَزَهَّدَكَ فِيمَا يَفْنَىٰ ...

<sup>(</sup>١) أَمْثَل: أحسن وأجود.

<sup>(</sup>٤) عِصْمَة نفسِك: حماية نفسك. (٢) مُشدَلاً: مُرْسَلاً ومرخياً عَلَىٰ الأرض. (٥) ربيع قلبك: متعة فؤادك.

 <sup>(</sup>٣) هَشَّ وَبَشَّ: تبسم وأطلق وجهه.

وَوَهَبَ لَكَ اليَقِينَ (١) الَّذِي تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفُوسُ، وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي النَّفُوسُ، وَيُعَوَّلُ عَلَيْهِ فِي الدِّينِ...

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَتْ لِصِلَةَ بْنِ أَشْيَمَ ابْنَةُ عَمِّ تُدْعَىٰ ﴿ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةَ ﴾ ...

وَكَانَتْ هِيَ الأُحْرَىٰ تَابِعِيَّةً مِثْلَهُ ... حَيْثُ لَقِيَتْ أُمَّ المُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا ، وَأَخَذَتْ عَنْهَا ...

ثُمَّ لَقِيَهَا الحَسَنُ البَصْرِيُّ (٢) نَضَّرَ اللَّهُ رُوحُهُ ، وَسَمِعَ مِنْهَا .

وَكَانَتْ تَقِيَّةً نَقِيَّةً ... عَابِدَةً زَاهِدَةً .

وَكَانَ مِنْ عَادَتِهَا إِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا اللَّيْلُ أَنْ تَقُولَ :

قَدْ تَكُونُ هَذِهِ آخِرَ لَيْلَةٍ لِي ؛ فَلَا تَنَامُ حَتَّىٰ تُصْبِحُ ...

وَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا النَّهَارُ أَنْ تَقُولَ:

قَدْ يَكُونُ هَذَا آخِرَ يَوْمِ لِي ؛ فَلَا يَطْمَئِنُ لَهَا جَنْبٌ حَتَّىٰ تُمْسِيَ .

وَكَانَتْ تَلْبَسُ رَقِيقَ الثِّيَابِ فِي فَصْلِ الشِّتَاءِ حَتَّىٰ يَمْنَعَهَا البَرْدُ مِنَ الرُّكُونِ إِلَىٰ النَّوْمِ ، وَالانْقِطَاعِ عَنِ العِبَادَةِ .

وَكَانَتْ تُحْيِي اللَّيْلَ صَلَاةً وَاقْتِرَاءً<sup>(٣)</sup>.

فَإِذَا غَلَبَهَا النُّعَاسُ قَامَتْ فَجَالَتْ فِي الدَّارِ وَهِيَ تَقُولُ:

أَمَامَكِ يَا نَفْسُ نَوْمٌ طَوِيلٌ ...

غَداً تَطُولُ رَقْدَتُكِ فِي القَبْرِ ...

<sup>(</sup>١) اليقين: الاطمئنان.

<sup>(</sup>٣) الاقْتراءُ: التعبد بكثرة قراءَة القُرْآن.

<sup>(</sup>٢) الحَسَنُ البَصْرِيُّ : انظره ص ٩٥.

إِمَّا عَلَىٰ حَسْرَةٍ ، وَإِمَّا عَلَىٰ سُرُورٍ .

فَاخْتَارِي يَا مُعَاذَةُ لِنَفْسِكِ الْيَوْمَ مَا تُحِبِّينَ أَنْ تَكُونِي عَلَيْهِ غَداً.

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ شِدَّةِ عِبَادَتِهِ ، وَفَرْطِ زَهَادَتِهِ <sup>(۱)</sup>؛ لِيرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، فَخَطَبَ ابْنَةَ عَمِّهِ « مُعَاذَةَ » لِنَفْسِهِ .

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ إِهْدَائِهَا إِلَيْهِ ؛ قَامَ ابْنُ أَخٍ لَهُ بِشَأْنِهِ ، فَمَضَىٰ بِهِ إِلَىٰ الحَمَّامِ ، ثُمَّ أَذْ خَلَهُ عَلَيْهَا فِي بَيْتِ مُطَيَّبِ ...

فَلَمَّا صَارَا مَعاً ، قَامَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ المَسْنُونَتَيْنِ ، فَقَامَتْ تُصَلِّي بِصَلَاتِهِ وَتَقْتَلِي بِهِ .

ثُمَّ اجْتَذَبَهُمَا سِحْرُ الصَّلَاةِ ؛ فَمَضَيَا يُصَلِّيَانِ مَعاً حَتَّىٰ بَرَقَ <sup>(٢)</sup> الفَجْرُ . فَلَمَّا كَانَتِ الغَدَاةُ<sup>(٣)</sup> جَاءَهُ ابْنُ أُخِيهِ وَقَالَ :

يَا عَمُّ ، لَقَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيْكَ ابْنَةُ عَمِّكَ ؛ فَقُمْتَ تُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ وَتَرَكْتَهَا . فَقَالَ : يَا بْن أَخِي . . إِنَّكَ أَدْخَلْتَنِي أَمْسِ بَيْتاً أَذْكُوتَنِي بِهِ النَّارَ . . . ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي آخَرَ أَذْكُوتَنِي بِهِ النَّارَ . . . ثُمَّ أَدْخَلْتَنِي آخَرَ أَذْكُوتَنِي بِهِ الجَنَّةَ . . .

فَمَا زَالَتْ فِكْرَتِي فِيهِمَا حَتَّىٰي أَصْبَحْتُ .

فَقَالَ الفَتَىٰي : وَمَا ذَاكَ يَا عَمُّ ؟! .

فَقَالَ: لَقَدْ أَدْخَلْتنِي الحَمَّامَ ؛ فَأَذْكَرنِي حَوُّهُ حَرَّ جَهَنَّمَ ...

<sup>(</sup>١) زهادَتِهِ: إعراضه عن الدنيا.

<sup>(</sup>٢) بَرَقَ الفَجْرُ: لمع وتلاًلاً . (٣) الغداة : أوَّل النَّهار .

ثُمَّ أَذْخَالْتَنِي بَيْتَ الغُرْسِ؛ فَأَذْكَرَنِي طِيبُهُ طِيبَ الجَنَّةِ ...

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ أَوَّاهاً (١) أَوَّاباً (٢)، عَابِداً زَاهِداً فَحَسْبُ ...

وَإِنَّمَا كَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ فَارِساً مُجَالِداً(٣)، وَبَطَلاً مُجَاهِداً...

قَلَّمَا عَرَفَتْ سَاحَاتُ القِتَالِ كَمِيًّا (٤) أَشَدَّ مِنْهُ بَأْساً (٥)...

أَوْ أَقْوَىٰ نَفْساً ...

أَوْ أَمْضَىٰ سَيْفاً ...

حَتَّىٰ غَدَا قُوَّادُ الْمُسْلِمِينَ يَتَنَافَسُونَ فِي اجْتِذَابِهِ إِلَيْهِمْ ...

كُلِّ مِنْهُمْ يُرِيدُ أَنْ يَظْفَرَ بِهِ فِي عَسْكَرِهِ ؛ لِيَقْطِفَ بِفَضْلِ شَجَاعَتِهِ النَّصْرَ الكَبِيرَ الَّذِي يَطْمَحُ إِلَيْهِ .

\* \* \*

رَوَىٰ جَعْفَرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ :

خَرَجْنَا فِي غَزْوَةٍ ، وَمَعَنَا صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ ، وَهِشَامُ بْنُ عَامِر ... فَلَمَّا لَقِينَا العَدُوَّ ؛ انْبَرَىٰ صِلَةُ وَصَاحِبُهُ مِنْ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَوْغَلَا<sup>(٢)</sup> فِي مُحُمُوعِ الْأَعْدَاءِ طَعْناً بِالرِّمَاحِ وَضَرْباً بِالسُّيُوفِ ، حَتَّىٰ أَثْرًا فِي مُقَدِّمَةِ الجَيْشِ أَبْلَغَ الأَثْرِ ... فَقَالَ بَعْضُ قَادَةِ العَدُوِّ لِيَعْضِ :

رَجُلَانِ مِنْ جُنْدِ الْمُسْلِمِينَ أَنْزَلًا بِنَا هَذَا كُلَّهُ، فَكَيْفَ لَوْ قَاتَلُونَا جَمِيعاً ؟! .

ب پ پ

<sup>(</sup>١) أَوَّاهاً: كثير التأوه من خشية اللَّه. (٤) كميًّا: شجاعاً.

<sup>(َ )</sup> أَوَّاباً: صادَقَ التَّوْبَة وَالرَجُوعَ إِلَىٰ اللَّهُ. ﴿ وَ۞ بِأَسَا: قَوَةً . (٣) مجالداً: قوياً صلباً . ﴿ ) مجالداً: قوياً صلباً .

اِنْزِلُوا عَلَىٰ مُحُكْمِ الْمُشلِمِينَ، وَدِينُوا<sup>(١)</sup> لَهُمْ بِالطَّاعَةِ .

\* \* \*

وَفِي سَنَةِ سِتٌ وَسَنْعِينَ لِلْهِجْرَةِ خَرَجَ صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ فِي غَزَاةٍ لَهُ مَعَ مُحْيُوشِ الْمُسْلِمِينَ المُتَوَجِّهَةِ إِلَىٰ بِلَادِ<sup>(٢)</sup> مَا وَرَاءَ النَّهْرِ ، وَكَانَ بِصُحْبَتِهِ ابْنٌ لَهُ ...

فَلَمَّا الْتَقَلَىٰ الجَمْعَانِ ، وَحَمِيَ وَطِيشُ (٣) الْمَعْرَكَةِ ، قَالَ صِلَةُ لِابْنِهِ :

أَيْ بُنَيَّ ... تَقَدَّمْ وَجَاهِدْ أَعْدَاءَ اللَّهِ حَتَّىٰ أَحْتَسِبَكَ (٤) عِنْدَ الَّذِي لَا تَضِيعُ عِنْدَهُ الوَدَائِعُ .

فَانْطَلَقَ الفَتَىٰ إِلَىٰ قِتَالِ العَدُّوِّ كَمَا يَنْطَلِقُ السَّهْمُ عَنِ القَوْسِ، وَمَا زَالَ يُقَاتِلُ حَتَّىٰ خَرَّ صَرِيعاً شَهِيداً.

فَمَا كَانَ مِنْ أَبِيهِ إِلَّا أَنْ مَضَىٰ عَلَىٰ إِثْرِهِ ، وَظَلَّ يُجَاهِدُ حَتَّىٰ ثَوَىٰ (°) شَهِيداً إِلَىٰ جَنْبِهِ ...

\* \* \*

فَلَمَّا بَلَغَ نَعْيُهُمَا ﴿ الْبَصْرَةَ ﴾ اتَّجَهَتِ النِّسَاءُ إِلَىٰ ﴿ مُعَاذَةَ العَدَوِيَّةَ ﴾ لِيَواسِينَهَا (٢) ... فَقَالَتْ لَهُنَّ :

إِنْ كُنْتُنَّ جِئْتُنَّ لِتَهْنِقَتِي ؛ فَمَرْحَباً بِكُنَّ ...

أُمَّا إِذَا كُنْتُنَّ قَدْ جِئْتُنَّ لِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ فَارْجِعْنَ وَجُزِيتُنَّ خَيْراً ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دينوا لهم: اخضعوا لهم.

<sup>(</sup>٢) بلاَّدٌ ما وراء النهر: البلاد الواقعة اليوم في تركستان التي تحتلها روسيا، وتعدُّها قطعة من بلادها.

<sup>(</sup>٣) حَمِي الوَطِيشِ: اشتدت الحرب.

<sup>(</sup>٤) أحتسبك: أضحي بك مرضاة الله.

<sup>(</sup>٥) ئۇيى: مات ودفن.

<sup>(</sup>٦) أيواسينَهَا: يغزينها وأيصبَّرنها.

نَضَّرَ اللَّهُ هَذِهِ الوُجُوهَ النَّبِيلَةَ الكَرِيمَةَ ... وَجَزَاهَا عَنِ الإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ خَيْراً ... فَمَا عَرَفَ تَارِيخُ الإِنْسَانِيَّةِ أَنْقَلَى مِنْهَا وَلَا أَنْقَلَى (\*) ...

```
(*) للاستزادة من أحبار صِلَةِ بْنِ أَشْيَمَ انْظُر:
```

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد : ٧/ ١٣٤.

٢ - التاريخ الكبير: ١/٢١/٤.

٣ – الكُنّلي: ٢/ ١٣.

٤ - الجرح والتعديل: ٤/٧٤٤.

٥ - حلية الأولياء: ٢/ ٢٣٧.

٣ – أَشْدُ الفَابَةُ : ٣٤/٤.

٧ - تاريخ الإسلام: ٣/ ١٩.

٨ – البدآية والنهاية: ٩/ ١٥.

٩ - الإصابة: ٢٠٠١/٢.

١٠ - وانظر في طبقات خليفة ، وصفة الصفوة لابن الجوزي .

## عُمْرِبِنِ عَبِ الْعَرْبِيرِ عُمْرِبِنِ عَبِ الْعَرْبِيرِ وَقُفَاتِ ثَلَاثِي مَعَهُ

«كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ حَسَنَ الخَلْقِ وَالـخُلُقِ ، وَافِرَ العِلْمِ ، فَقِية النَّفْسِ أَوَّاهاً مُنِيباً »

[ الذَّهَبِيُّ ]

الحديثُ عَنِ الحَلِيفَةِ التَّابِعِيِّ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ حَدِيثٌ ذُو شُجُونِ<sup>(١)</sup>. فَأَنْتَ لَا تَكَادُ تُلِمُّ بِصُورَةِ مِنْ صُورِ حَيَاتِهِ الفَذَّةِ حَتَّىٰ تُسْلِمَكَ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ أُخْرَىٰ أَكْثَرَ بَهَاءً...

وَأَغْنَىٰ رُوَاةً<sup>(٣)</sup>...

وَأَبْعَدَ تَأْثِيراً .

وَلَقَدْ كُنَّا رَأَيْنَا فِي الكِتَابِ السَّابِقِ ثَلِاثاً مِنْ صُوَرِ حَيَاةِ خَامِسِ الرَّاشِدِينَ...

فَتَعَالَ نَنْعَم الآنَ بِثَلَاثٍ أُخَرَ لَا تَقِلُّ عَنْ سَابِقَاتِهَا تَأَلُّقاً<sup>(٤)</sup> وَوَضَاءَةً .

\* \* \*

أَمًّا الصُّورَةُ الأُولَىٰ ؛ فَيَرْوِيهَا لَكَ « دُكَيْنُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ » أَحَدُ الشُّعَرَاءِ الرُّجَازِ البُدَاةِ فَيَقُولُ :

امْتَدَحْثُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ يَوْمَ كَانَ وَالِياً عَلَىٰ المَدِينَةِ ، فَأَمَرَ لِي بِخَمْسَ عَشْرَةَ نَاقَةً مِنْ كَرَائِمِ الإِبِلِ.

(٢) تُشلِمُك : تنقلك .

<sup>(</sup>١) ذو شجون: ذو ألوان وفنون.

<sup>(</sup>٣) رُواءً: بهاءً. (٤) تألُّقاً: نوراً وتأثيراً.

فَلَمَّا صِرْنَ فِي يَدِي تَأَمَّلْتُهُنَّ ؛ فَرَاعَنِي (١) مَنْظَرُهُنَّ ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَمْضِيَ بِهِنَّ وَحْدِي فِي فِجَاجِ<sup>(٢)</sup> الْأَرْضِ خَوْفاً عَلَيْهِنَّ ، وَلَمْ تَطِبْ<sup>(٣)</sup> نَفْسِي بِبَيْعِهِنَّ . وَفِيمَا أَنَا كَذَلِكَ، قَدِمَتْ عَلَيْنَا رُفْقَةٌ تَبْتَغِي السَّفَرَ نَحْوَ دِيَارِنَا فِي

« نَجْد » .

فَسَأَلْتُهُمُ الصُّحْبَةَ ، فَقَالُوا:

مَوْحَباً بِكَ ، وَنَحْنُ نَحْرُجُ اللَّيْلَةَ ، فَأَعِدَّ نَفْسَكَ لِلخُووجِ مَعَنَا .

فَمَضَيْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ مُوَدِّعاً ، فَأَلْفَيْتُ<sup>(؛)</sup> فِي مَجْلِسِهِ شَيْخَيْن لَا أَعْرِفُهُمَا ... فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالانْصِرَافِ ؛ الْتَفَتَ إِلَىَّ عُمَرُ وَقَالَ :

يَا دُكَيْنُ، إِنَّ لِي نَفْساً تَوَّاقَةً (٥)...

فَإِنْ عَرَفْتَ أَنَّنِي بَلَغْتُ أَكْثَرَ مِمَّا أَنَا فِيهِ الآنَ ؛ فَأْتِنِي ، وَلَكَ مِنِّي البِرُّ وَالإحْسَانُ .

فَقُلْتُ : أَشْهِدْ لِى بِذَلِكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ .

فَقَالَ: أُشْهِدُ اللَّهَ تَعَالَىٰي عَلَىٰي ذَلِكَ .

فَقُلْتُ: وَمِنْ خَلْقِهِ.

فَقَالَ: هَذَيْنِ الشَّيْخَيْنِ.

فَأَقْبَلْتُ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا وَقُلْتُ:

بأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، قُلْ لِي مَا اسْمُكَ حَتَّىٰ أَعْرِفَكَ؟.

<sup>(</sup>١) راعني : أُدهشني .

<sup>(</sup>٢) فَجَاجُ الأرض: الفجاج جمعٌ مفرده فج، وهو الطريق الضيق بين جبلين.

<sup>(</sup>٣) لم تُطِبُ نفسي: لم تسمح نفسي ببيعهن ولم ترتح لذلك.

 <sup>(</sup>٥) تؤاقة: رَغَّابة عالية المطامح. (٤) أَلْفَيْتُ: وجدت.

فَقَالَ: سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ(١).

فَالْتَفَتُّ إِلَىٰ الأَمِيرِ وَقُلْتُ: لَقَدْ اسْتَسْمَنْتُ الشَّاهِدَ<sup>(٢)</sup>...

ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَىٰ الشَّيْخِ الآخَرِ ، وَقُلْتُ :

وَمَنْ أَنْتَ مُجعِلْتُ فِدَاكَ؟.

فَقَالَ : أَبُو يَحْيَىٰ مَوْلَىٰ الأَمِير .

فَقُلْتُ: وَهَذَا شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهِ.

ثُمَّ حَيَّيْتُ وَانْصَرَفْتُ بِالنُّوقِ إِلَىٰ دِيَارِ قَوْمِي فِي ﴿ نَجْدٍ ﴾ ...

فَرَمَىٰ اللَّهُ فِيهِنَّ البَرَكَةَ حَتَّىٰ اقْتَنَيْتُ مِنْ نِتَاجِهِنَّ<sup>(٣)</sup> الإِبِلَ وَالعَبِيدَ .

\* \* \*

ثُمَّ دَارَتِ الأَيَّامُ دَوْرَتَهَا ...

فَبَيْنَا أَنَا بِصَحْرَاءِ فَلْجٍ مِنْ أَرْضِ اليَمَامَةِ فِي « نَجْدِ » إِذَا نَاعٍ يَنْعِي أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ شُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَقُلْتُ لِلنَّاعِي :

وَمَنِ الْحَلِيفَةُ الَّذِي قَامَ بَعْدَهُ ؟ .

فَقَالَ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزيز .

فَمَا أَنْ سَمِعْتُ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ شَدَدْتُ رِحَالِي نَحْوَ بِلَادِ الشَّامِ.

فَلَمَّا بَلَغْتُ « دِمَشْقَ » لِقَيْتُ جَرِيراً (٤) مُنْصَرِفاً مِنْ عِنْدِ الخَلِيفَةِ ...

### فَحَيَّيْتُهُ وَقُلْتُ :

<sup>(</sup>۱) انظره: ص ۳۲۸، ۳۷۸.

<sup>(</sup>٢) استسمنتُ الشاهِد: ظفرت بشاهد مسموع الكلمة.

<sup>(</sup>٣) من نتاجهن: مما توالد منهن.

ر. ) (٤) جرير: أحد الشعراء الثلاثة الكبار في العصر الأموي، وهم جرير، والفرزدق، والأخطل.

مِنْ أَيْنَ يَا أَبَا حَزْرَةً ؟ .

فَقَالَ: مِنْ عِنْدِ خَلِيفَةٍ يُعْطِى الفُقَرَاءَ، وَيَمْنَعُ الشُّعَرَاءَ...

اِرْجِعْ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ ؛ فَذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ .

فَقُلْتُ: إِنَّ لِي شَأْناً (١) غَيْرَ شَأْنِكُمْ.

فَقَالَ: أَنْتَ وَمَا تُريدُ.

فَانْطَلَقْتُ حَتَّىٰ بَلَغْتُ دَارَ الحَلِيفَةِ ... فَإِذَا هُوَ فِي بَاحَةِ الدَّارِ ، وَقَدْ أَحَاطَ بِهِ التِتَامَىٰ ، وَالأَرَامِلُ ، وَأَصْحَابُ الظُّلاَمَاتِ<sup>(٢)</sup>...

فَلَمْ أَجِدْ سَبِيلاً إِلَيْهِ مِنْ تَزَاحُمِهِمْ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ .

فَرَفَعْتُ صَوْتِي قَائِلاً:

يَا عُمَرَ الحَيْرَاتِ وَالمَكَارِمِ وَعُمَرَ الدَّسَائِعِ<sup>(٤)</sup> العَظَائِمِ إِنَّى الْمُرَةِ مِنْ قَطَنٍ<sup>(٥)</sup> مِنْ دَارِمِ<sup>(٦)</sup> طَلَبْتُ دَيْنِي مِنْ أَخِي المَكَارِمِ

فَنَظَرَ إِلَيَّ مَوْلَاهُ أَبُو يَحْيَىٰ نَظْرَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ :

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنَّ عِنْدِي لِهَذَا البَدَوِيِّ شَهَادَةً عَلَيْكَ .

فَقَالَ عُمَرُ: أَعْرِفُهَا ...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ وَقَالَ : أَدْنُ مِنِّي يَا دُكَيْنُ .

فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ مَالَ عَلَيَّ وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) شأناً; منزلةً ومقاماً.

 <sup>(</sup>٢) أضحابُ الظلامات: الذين أخذت أموالهم ظلماً بغير حق.

<sup>(</sup>٣) تزاحمهم: تدافعهم.

<sup>(</sup>٤) الدسائع: جمعٌ مفرده دَسْعَة، وهمي الجفنة العظيمة التي يستعملها الأجواد.

 <sup>(</sup>٥) قطن: مدينة ذات شأن في وادي حضرموت.
 (٦) من دارم: بنو دارم من عرب الحجاز.

أَتَذْكُرُ مَا قُلْتُهُ لَكَ فِي المَدِينَةِ مِنْ أَنَّ نَفْسِي مَا نَالَتْ شَيْئًا قَطَّ إِلَّا تَاقَتْ (١) إلَىٰ مَا هُوَ أَعْلَىٰ مِنْهُ .

فَقُلْتُ: نَعَمْ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ : وَهَا أَنَا ذَا قَدْ نِلْتُ غَايَةَ مَا فِي الدُّنْيَا ...

وَهُوَ المُلْكُ .

فَنَفْسِي تَتُوقُ إِلَىٰ غَايَةِ مَا فِي الآخِرَةِ ...

وَهُوَ الجَنَّةُ ...

وَتَسْعَىٰ إِلَىٰ الفَوْزِ بِرِضْوَانِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

وَلَقِنْ كَانَ المُلُوكُ يَجْعَلُونَ المُلْكَ سَبِيلاً لِبُلُوغِ عِزِّ الدُّنْيَا ...

فَلَأَجْعَلَنَّهُ سَبِيلاً إِلَىٰ بُلُوغِ عِزِّ الآخَرَةِ ...

ثُمَّ قَالَ : يَا دُكِيْنُ ، إِنِّي - وَاللَّهِ - مَا رَزَأْتُ (٢) الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ دِرْهَماً وَلَا دِينَاراً مُنْذُ وَلِيتُ هَذَا الأَمْرَ ...

وَإِنَّنِي لَا أَمْلِكُ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَخُذْ نِصْفَهَا ... وَاتْرُكْ لِي نِصْفَهَا ... فَأَخَذْتُ المَالَ الَّذِي أَعْطَانِهِ .

فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَعْظَمَ مِنْهُ بَرَكَةً .

\* \* \*

أَمَّا الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ ؛ فَيَرْوِيهَا قَاضِي الـمُوصِلِ « يَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ الغَسَّانِيُّ » فَيَقُولُ :

<sup>(</sup>١) تاقَت: اشتاقت ورغبت. (٢) رزأت المسلمين: أخذت شيئًا من مالهم.

يَتْنَمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَطُوفُ ذَاتَ يَوْمٍ فِي أَسْوَاقِ « حِمْصَ »(١) لِيَتَفَقَّدَ البَاعَة وَيَتَعَرَّفَ عَلَىٰ الأَسْعَارِ ، إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌّ عَلَيْهِ بُرْدَانِ (٢) أَحْمَرَانِ قَطَرِيَّانِ وَعَالَىٰ :

يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

لَقَدْ سَمِعْتُ أَنَّكَ أَمَرْتَ مَنْ كَانَ مَظْلُوماً أَنْ يَأْتِيَكَ.

فَقَالَ: نَعَمْ ...

فَقَالَ : وَهَا قَدْ أَتَاكَ رَجُلٌ مَظْلُومٌ بَعِيدُ الدَّارِ .

فَقَالَ عُمَرُ: وَأَيْنَ أَهْلُكَ؟.

فَقَالَ الرَّمُجُلُ: فِي «عَدَنَ ».

فَقَالَ عُمَوُ: وَاللَّهِ، إِنَّ مَكَانَكَ مِنْ مَكَانِ عُمَرَ لَبَعِيدٌ.

ثُمَّ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ ، وَوَقَفَ أَمَامَهُ وَقَالَ : مَا ظُلَامَتُكَ (٣٠٣ .

ُ فَقَالَ : ضَيْعَةٌ لِي وَثَبَ<sup>(٤)</sup> عَلَيْهَا رَجُلٌ مِمَّنْ يَلُوذُونَ<sup>(٥)</sup> بِكَ ، وَانْتَزَعَهَا .

فَكَتَبَ عُمَرُ كِتَابًا إِلَىٰ « عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ » وَالِيهِ عَلَىٰ « عَدَنَ » يَقُولُ فِيهِ :

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاسْمَعْ بَيِّنَةَ (٦) حَامِلِهِ ، فَإِنْ ثَبَتَ لَهُ حَقِّ ، فَادْفَعْ إِلَيْهِ حَقَّهُ .

ثُمَّ خَتَمَ الكِتَابَ وَنَاوَلَهُ لِلرَّجُلِ.

<sup>(</sup>١) حمص: مِدينة من كبرىٰ مدن سورية وأوسطها مكاناً، فيها ضريح خالد بن الوليد رضي اللَّه عنه.

<sup>(</sup>۲) بُژدان: مثنًى برد، وهو ثوب مخطط.(۳) ما ظلامتك: ما الظلم الذي وقع عليك؟.

 <sup>(</sup>٣) ما ظلامتك: ما الظلم الذي وقع عليك ؟.
 (٥) وثب عليها: عدا عليها وامتلكها.
 (٢) البيمية: الدليل والحجّة.

فَلَمَّا هَمَّ الرَّجُلُ بالإنْصِرَافِ قَالَ لَهُ عُمَرُ:

عَلَىٰ رِسْلِكَ (١)...

إنَّكَ قَدْ أَتَيْتَنَا مِنْ بَلَدٍ بَعِيدٍ ...

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّكَ اسْتَنْفَدْتَ (٢) فِي رِحْلَتِكَ هَذِهِ زَاداً كَثِيراً ...

وَأَخْلَقْتَ (٣) ثِيَاباً جَدِيدَةً ...

وَلَعَلَّهُ نَفَقَتْ (٤) لَكَ دَابَّةً.

ثُمَّ حَسَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ ؛ فَبَلَغَ أَحَدَ عَشَرَ دِينَاراً ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ :

أَشِعْ ذَلِكَ فِي النَّاسِ حَتَّىٰ لَا يَتَنَاقَلَ (°) مَظْلُومٌ عَنْ رَفْع ظُلَامَتِهِ بَعْدَ اليَوْمِ مَهْمَا كَانَ بَعِيدَ الدَّارِ.

وَأَمَّا الصُّورَةُ الثَّالِئَةُ؛ فَيَرْوِيهَا لَنَا العَابِدُ الزَّاهِدُ «زِيَادُ بْنُ مَيْسَرَةَ المَحْزُومِيُّ » بالوَلَاءِ فَيَقُولُ:

أُرْسَلَنِي مَوْلَايَ « عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاش » مِنَ المَدِينَةِ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » لِلِقَاءِ أُمِير المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزيز فِي حَوَائِجَ لَهُ .

وَكَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ عُمَرَ صِلَةٌ قَدِيمَةٌ تَوْجِعُ إِلَىٰ عَهْدِ وَلَايَتِهِ عَلَىٰ المَدِينَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَإِذَا عِنْدَهُ كَاتِبٌ يَكْتُبُ لَهُ .

> فَلَمَّا صِوْتُ فِي عَتَبَةِ الحُجْرَةِ قُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ يَا زِيَادُ .

<sup>(</sup>۱) علَىٰ رِسْلِك : عَلَىٰ مهلك ، أي لا تَعْجَلْ . (۲) استَلْقَدْتَ : أَنْفَقَتَ واستهلكتَ . (٣) أَخْلَقْتُ : أَنْلِيتُ . (٤) نفقت الدابَّة: هلكت وماتت. (٥) يَتَثَاقَلُ: يتباطأ ويهمل. ُ

<sup>744</sup> 

ثُمَّ مَضَيْتُ نَحْوَهُ خَجِلاً لِأَنِّي لَمْ أُسَلِّمْ عَلَيْهِ بِإِمْرَةِ المُؤْمِنِينَ. فَلَمَّا ائْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قُلْتُ:

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَبَرَكَاتُهُ .

فَقَالَ: يَا زِيَادُ ...

إِنَّنَا لَمْ نُنْكِو (١) عَلَيْكَ السَّلَامَ الأَوُّلَ ؛ فَمَا الحَاجَةُ إِلَىٰ الثَّانِي ؟ .

وَكَانَ كَاتِبُهُ إِذْ ذَاكَ يَقْرَأُ عَلَيْهِ مَظَالِمَ (<sup>٢)</sup> جَاءَتْهُ مِنَ «البَصْرَةِ » مَعَ البَرِيدِ فَقَالَ لِي :

الْجِلِسْ يَا زِيَادُ حَتَّلَىٰ نَفْرُغَ لَكَ .

فَجَلَسْتُ عَلَىٰ خَشَبَةِ البَابِ، وَالكَاتِبُ يَقْرَأُ عَلَيْهِ، وَعُمَرُ يَتَنَفَّسُ الصَّعَدَاءَ<sup>(٣)</sup> مِنَ الهَمِّ.

فَلَمَّا فَرَغَ كَاتِبْهُ مِنْ قِرَاءَةِ الوَّقَاعِ<sup>(٤)</sup> الَّتِي مَعْهُ ، وَانْطَلَقَ إِلَىٰ شَأْنِهِ ، قَامَ عُمَرُ مِنْ مَجْلِسِهِ ، وَمَشَىٰ إِلَيَّ حَتَّىٰ جَلَسَ بَيْنَ يَدَيَّ عِنْدَ البَابِ ، وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَىٰ رُكْبَتَيَّ ثُمَّ قَالَ :

هَنِيئًا لَكَ يَا زِيَادُ ...

لَقَدِ اسْتَدْفَأْتَ بِمَدْرَعَتِكَ (٥)، وَاسْتَرَحْتَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ.

وَكَانَتْ عَلَيَّ مَدْرَعَةُ صُوفٍ .

ثُمَّ طَفِقَ يَسْأَلُنِي عَنْ صُلَحَاءِ أَهْلِ المَدِينَةِ: رِجَالِهِمْ، وَنِسَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً... فَمَا تَرَكَ مِنْهُمْ أَحَداً إِلَّا سَأَلَنِي عَنْهُ...

<sup>(</sup>١) لم نُنكر عليك: لم نأخذ عليك.

<sup>(</sup>٢) الْمَظالِمُ: مَا وقع عُلَىٰ النَّاسِ مِن ظلمٍ. ﴿ ٤) الْوَقَاعِ: الرَّسَائِلُ .

 <sup>(</sup>٣) الصُّعداء: النفس الطويل من الهُّم والكّرث.
 (٥) المدرعة: جَبَّة مفتوحة من مقدمها.

ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْ أَشْيَاءَ كَانَ أَمَرَ بِهَا بِالـمَدِينَةِ حِينَ كَانَ وَالِيَاً عَلَيْنَا . وَهُوهِ مِمْ مِنْ شُرِّهُ مِنْ مُؤْتِ

فَأَخْبَرْتُهُ عَنْ كُلِّ مَا سَأَلَ .

ثُمَّ تَنَهَّدَ<sup>(١)</sup> وَقَالَ:

يَا زِيَادُ ، أَلَا تَرَىٰ إِلَىٰ مَا وَقَعَ فِيهِ عُمَرُ ؟ .

فَقُلْتُ : إِنِّي لَأَرْجُو لَكَ فِي ذَلِكَ خَيْراً وَأَجْراً .

فَقَالَ: هَيْهَاتَ (٢)...

ثُمَّ بَكَنى حَتَّىٰ رَثَيْتُ لَهُ وَقُلْتُ:

اِرْفِقْ بِنَفْسِكَ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ ؛ فَإِنِّي لَأَرْجُو لَكَ خَيْراً .

فَقَالَ : مَا أَبْعَدَ مَا تَرْجُوهُ يَا زِيَادُ ...

لَقَدْ أَصْبَحَ فِي وُسْعِي أَنْ أَشْتِمَ وَلَا أُشْتَمُ ...

وَأَنْ أَضْرِبَ وَلَا أُضْرَبُ ...

وَأَنْ أُوذِيَ النَّاسَ وَلَا يُؤْذِينِي أَحَدٌ .

ثُمَّ بَكَلَىٰ كَرَّةً (٣) أُخْرَىٰ حَتَّلَىٰ جَعَلْتُ أَرْثِي (٤) لَهُ.

وَلَقَدْ أَقَمْتُ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثَلَاثَةً حَتَّىٰ قَضَىٰ مَا أَرْسَلَنِي بِهِ مَوْلَايَ .

فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالانْصِرَافِ ، زَوَّدَنِي (٥) بِكِتَابِ إِلَىٰ سَيِّدِي يَسْأَلُهُ فِيهِ : أَنْ يَيْعَنِي مِنْهُ ...

ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ تَحْتِ فِرَاشِهِ عِشْرِينَ دِينَاراً ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) تَنَهَّد: مدَّ نفسه حزناً.

<sup>(</sup>٤) أَرْثَي له: أرق له وأحزن عليه .

 <sup>(</sup>۵) روی د برای د و رو رو دی .
 (۵) زودنی بکتاب: حملنی کتاباً .

 <sup>(</sup>٢) مَثِهات: اسم فعل بمعتلى بَعْد.
 (٣) كرة أخرى: مرّة ثانية.

اِسْتَعِنْ بِهَذَا المَالِ عَلَىٰ دُنْيَاكَ ...

وَلَوْ كَانَ لَكَ حَقٌّ فِي الفَيْءِ<sup>(١)</sup> لِأَعْطَيْنَاكَ حَقَّكَ .

فَأَبَيْتُ أَنْ آنحُذَ المَالَ مِنْهُ.

فَقَالَ: خُذْهُ ؛ فَمَا هُوَ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ نَفَقَتِي .

فَامْتَنَعْتُ عَنْ أَخْذِهِ ...

وَلَكِنَّهُ مَا زَالَ بِي حَتَّىٰ أَخَذْتُهُ مِنْهُ، وَمَضَيْتُ.

فَلَمَّا بَلَغْتُ المَدِينَةَ ؛ دَفَعْتُ بِكِتَابِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ إِلَىٰ مَوْلَايَ ، فَفَضَّهُ (٢). وَقَالَ :

إِنَّمَا سَأَلَنِي أَنْ أَبِيعَكَ لَهُ لِيُعْتِقَكَ ...

فَلِمَ لَا أَكُونُ أَنَا المُعْتِقَ لَكَ ؟! .

ثُمَّ أَعْتَقَنِي ...(\*).

<sup>(</sup>١) الفيء: الخراج.

<sup>(</sup>٢) فضَّه: فتحه.

<sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز انظر:

١ - سيرة عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزيز لاَبن عَبْد الحَكيم.

٢ - سيرة عُمَرَ بْن عَبْدِ العَزِيزِ لابْنِ الجوزي.

٣ - سيرة مُحمَرُ بْن عَبْدِ العَزِيزِ للآجري .

٤ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/ ٣٣٠.

صفة الصفوة لابن الجوزي: ١١٣/٢ - ١٢٦.
 وفيات الأعيان لابن خلكان: المجلدات ٢، ٣، ٤، ٥، وانظر الفهارس الملحقة بالجزء العاشر.

٧ - العقد الفريد لابن عبد ربه: الأجزاء ١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٢، ٧، ٨، وانظر الفهارس.

٨ - البيان والتبيين للجاحظ: انظر فهارس الأجزاء ١، ٢، ٣، ٣،٤.

٩ - تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر: ١١٥/٢ ـ ١٢٧.



# رُبْنِ الْمِحْسَالِدِينَ عَلِيُّ بِنُ الْمُسَائِدِ بِنِ عَلِيْ

# « مَا رَأَيْتُ قُرَشِيًّا أَفْضَلَ مِنْ عَلِيٌ بْنِ الْحُسَيْنِ»

لَقَدْ طُوِيَتْ فِي ذَلِكَ العَامِ الأَغَرُ<sup>(١)</sup> آخِرُ صَفْحَةٍ مِنْ صَفَحَاتِ الأَكَاسِرَةِ . فَلَقَدْ مَاتَ « يَزْدَجُرْدُ» آخِرُ مُلُوكِ الفُرْسِ شَرِيداً طَرِيداً ...

[ الزُّهْرِيُّ ]

وَسَقَطَ أَسَاوِرَتُهُ<sup>(٢)</sup>، وَحَرَسُهُ ، وَأَهْلُ بَيْتِهِ أَسَارَىٰ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ ...

وَسِيقَتِ الغَنَائِمُ إِلَىٰ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ...

وَقَدْ كَانَ سَبْيُ<sup>(٣)</sup> ذَلِكَ النَّصْرِ الكَبِيرِ كَثِيراً، وَفِيراً، ثَمِيناً، لَمْ تَشْهَدِ المَدِينَةُ أَكْثَرَ مِنْهُ عَدَداً، وَلَا أَعْظَمَ خَطَراً<sup>(٤)</sup>.

وَكَانَ بَيْنَ السَّبَايَا بَنَاتُ « يَزْدَجُودَ » الثَّلَاثُ ...

\* \* \*

أَقْبَلَ النَّاسُ عَلَىٰ السَّبْي ؛ فَشَرَوْهُ فِي سَاعَاتِ مَعْدُودَاتِ ، وَرَدُّوا ثَمَنَهُ إِلَىٰ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ إِلَّا بَنَاتُ كِسْرَىٰ « يَزْدَجُوْدَ » .

وَكُنَّ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ جَمَالاً ...

وَأَبْهَاهُنَّ طَلْعَةً ...

وَأَنْضَرِهِنَّ <sup>(٥)</sup> شَبَاباً ...

<sup>(</sup>١) الأُغَّر: المشرق الطلعةِ.

 <sup>(</sup>٢) أساورته: قادته.
 (٢) أساورته: قادته.

<sup>(</sup>٣) السببي : ما يستولي عليه المحاربون من النُّسَاء ، والرجال ، والولدان . (٥) أنضرهنَ : أزهاهنُّ .

وَلَمَّا عُرِضْنَ لِلْبَيْعِ أَطْرَقْنَ (١) إِلَىٰ الْأَرْضِ ذِلَّةً، وَمَهَانَةً ...

وَفَاضَتْ عُيُونُهُنَّ حَسْرَةً ، وَانْكِسَاراً ...

فَرَقَّ لَهُنَّ عَلِيمٌ بْنُ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَتَمَنَّىٰ لَوْ شَرَاهُنَّ مَنْ يُحْسِنُ القِيَامَ عَلَيْهِنَّ.

وَلَا غَرْوَ (٢)، فَالرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامَهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

( ارْحَمُوا عَزيزَ قَوْم ذَلُّ ) ...

فَمَالَ عَلَىٰ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَقَالَ :

يًا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

إِنَّ بَنَاتِ المُلُوكِ لَا يُعَامَلْنَ مُعَامَلَةَ غَيْرِهِنَّ ...

فَقَالَ عُمَهُ: صَدَقْتَ ... وَلَكِنْ كَيْفَ؟.

فَقَالَ عَلِيٍّ : يُقَوَّمْنَ<sup>(٣)</sup> وَيُغَالَىٰ بِأَثْمَانِهِنَ<sup>(١)</sup>، ثُمَّ تُتْرَكُ لَهُنَّ الحُرِّيَّةُ فِي الْحَتِيَارِ مَنْ يَشَأْنَ مِمَّنْ يَدْفَعُ الثَّمَنَ.

فَارْتَاحَ عُمَرُ لِذَلِكَ ، وَرَضِيَ بِهِ ، وَأَنْفَذَهُ ...

فَاخْتَارَتْ إِحْدَاهُنَّ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ».

وَاخْتَارَتِ الثَّانِيَةُ « مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » .

أُمَّا الثَّالِثَةُ وَكَانَتْ تُدْعَلَى « شَاهِ زَنَانَ » ، فَاحْتَارَتِ « الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ » سِبْطَ<sup>(ه)</sup> الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

<sup>(</sup>١) أَطْرَقْنَ: خَفَضْنَ عُيُونَهِنَّ ونَظَرْنَ إِلَىٰ الأرض.

<sup>(</sup>٤) يُغَالِيٰ بأَثمانهن: تُرفع أَسْعَارُهُنَّ. (٢) لَا غَرُو: لَا عَجْبٍ. (٥) سبط الرجل: ابن بنته.

 <sup>(</sup>٣) يُقَوَّمْن: تجعلُ لَهُنَّ قيمة محدَّدة.

أَسْلَمَتْ « شَاهُ زِنَانُ » وَحَسُنَ إِسْلَامُهَا ...

فَفَازَتْ بِدِينِ القَيْمَةِ<sup>(١)</sup>... وَأُعْتِقَتْ مِنَ الرَّقِّ ؛ فَصَارَتْ زَوْجَةً بَعْدَ أَنْ كَانَتْ أَمَةً ، وَظَفِرَتْ بِالحُرِّيَّة .

ثُمَّ إِنَّهَا رَأَتْ أَنْ تَقْطَعَ كُلَّ صِلَةٍ لَهَا بِمَاضِيهَا الوَتْنِيِّ ، فَتَخَلَّتْ عَنِ اسْمِهَا « شَاهُ زِنَانَ » وَمَعْنَاهُ مَلِكَةُ النِّسَاءِ ، وَأَصْبَحَتْ تُدْعَلى « غَزَالَةُ » ...

وَقَدْ سَعِدَتْ «غَزَالَةُ» بِخَيْرِ الأَزْوَاجِ، وَأَلْيَقِهِمْ<sup>(٢)</sup> بِبَنَاتِ الـمُلُوكِ.

وَلَمْ يَبْقَ مِنْ أَمَانِيِّهَا إِلَّا أَنْ تَنْعَمَ بِالوَلَدِ .

فَأَكْرَمَهَا اللَّهُ، فَوَلَدَتْ لِلْحُسَيْنِ غُلَاماً وَسِيمَ المُحَيًّا، بَهِيَّ الطَّلْعَةِ؛ فَسَمَّتْهُ عَلِيًّا تَيَمُناً بِاسْمِ جَدُّهِ «عَلِيٌ بْنِ أَبِي طَالِبٍ» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ.

لَكِنَّ فَوْحَةَ «غَزَالَةَ » لَمْ تَدُمْ سِوَىٰ لَحَظَاتِ ...

ذَلِكَ لِأَنَّهَا لَبَّتْ نِدَاءَ رَبِّهَا إِثْرَ مُحَمَّىٰ نِفَاسٍ<sup>(٣)</sup> عَاجَلَتْهَا؛ فَلَمْ تَتُوكْ لَهَا فُرْصَةً لِلتَّمَتِّع بِمَوْلُودِهَا.

\* \* \*

تَوَلَّتْ رِعَايَةَ الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ مَوْلَاةٌ (١) لَهُ، فَأَحَبَّتُهُ فَوْقَ مَا تُحِبُّ أُمِّ وَلَدَهَا ...

وَرَعَتْهُ أَكْثَرَ مِمَّا تَرْعَلَى وَالِدَةٌ وَحِيدَهَا ...

فَنَشَأً وَهُوَ لَا يَعْرِفُ لَهُ أُمًّا غَيْرَهَا ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) دين القَيْمَة : دينُ اللَّهِ المستقيمُ .

رَ ) أليقهم: أجدرهم وأؤلّاهم. أ

<sup>(</sup>٣) حُمِّلِي النَّفَاسِ: تُحمَّلَي الولادة التي تِصيب بعض النِّسَاء.

<sup>(</sup>٤) مَوْلَاة له: أمَّة له، والمولَّاة تطلقٌ عَلَىٰ السيَّدة والأُمَّة.

مَا كَادَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ يَبْلُغُ سِنَّ التَّمْييزِ<sup>(١)</sup>، حَتَّىٰ أَقْبَلَ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْمِ بشَغَفِ<sup>(٢)</sup> وَشَوْقِ ...

وَكَانَتْ مَدْرَسَتُهُ الأُولَىٰ بَيْتَهُ ، أَكْرِمْ بِهِ مِنْ بَيْتٍ ...

وَكَانَ مُعَلِّمُهُ الأَوْلُ وَالِدَهُ الحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ ، أَعْظِمْ بِهِ مِنْ مُعَلِّم.

أَمَّا مَدْرَسَتُهُ الثَّانِيَةُ ، فَمَسْجِدُ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَكَانَ المَسْجِدُ النَّبَوِيُّ الشَّرِيفُ ـ يَوْمَثِذِ ـ يَمُوجُ<sup>(٣)</sup> بِالبَقِيَّةِ البَاقِيَّةِ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ الكَرِيم، وَيَرْخَرُ<sup>(٤)</sup> بِالطَّبَقَةِ الأُولَىٰ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ.

وَكَانَ هَوُلَاءِ وَهَوُّلَاءِ؛ يَفْتَحُونَ قُلُوبَهُمْ لِهَذِهِ الأَّكْمَامِ<sup>(°)</sup> المُزْدَهِرَةِ مِنْ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ الكِرَام، فَيَقْرِئُونَهُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

وَيُفَقِّهُونَهُمْ فِيهِ ...

وَيَرْوُونَ لَهُمْ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ ...

وَيَقِفُونَهُمْ عَلَىٰ مَرَامِيهِ (٦)...

وَيَقُصُّونَ عَلَيْهِمْ سِيرَةَ الرَّسُولِ الأَعْظَمِ عَيْثِكُمْ وَمَغَازِيهِ (٧)...

وَيُنْشِدُونَهُمْ شِعْرَ العَرَبِ، وَيُبَصِّرُونَهُمْ بِمَوَاطِنِ جَمَالِهِ...

وَيَمْلَأُونَ قُلُوبَهُمُ الغَضَّةَ بِحُبِّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَخَشْيَتِهِ، وَتَقْوَاهُ...

<sup>(</sup>١) سن التمييز: سن الوعي والقدرة على طلب العلم.

<sup>(</sup>٢) بشغف: برغبة وتعلق.

<sup>(</sup>٣) يموج: يقَالُ ماج المكان بالنَّاس أي تداخل بعضهم في بعض لشدَّة الزحام.

 <sup>(</sup>٤) يزخر: يجيش.
 (٥) الأكمام: جمع مفردُه كم بكسر الكاف، وهو الغلاف الذي يحيط بالزهر والورد.

<sup>(</sup>٦) مراميه: مقاصده وأهدافه.

<sup>(</sup>٧) مغازيه : غزواته .

فَإِذَا هُمْ عُلَمَاءُ عَامِلُونَ ، وَهُدَاةٌ مَهْدِيُّونَ .

\* \* \*

لَكِنَّ عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ لَمْ يَتَعَلَّقْ قَلْبُهُ بِشَيْءٍ كَمَا تَعَلَّقَ بِكِتَابِ اللَّهِ عَرُّ وَجَلَّ ...

وَلَمْ تَهْتَزُّ مَشَاعِرُهُ لِأَمْرِ كَمَا كَانَتْ تَهْتَزُّ لِوَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ<sup>(١)</sup>...

فَإِذَا قَرَأَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ ؛ طَارَ فُؤَادُهُ شُوْقاً إِلَيْهَا ...

وَإِذَا سَمِعَ آيَةً فِيهَا ذِكْرُ النَّارِ ؛ زَفَرَ (٢) زَفْرَةً كَأَنَّ لَهِيبَ جَهَنَّمَ فِي أَحْشَائِهِ .

\* \* \*

وَمَا إِنِ اكْتَمَلَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ شَبَاباً وَعِلْماً ، حَتَّىٰ ظَفِرَ المُجْتَمَعُ المَدْنِيُّ الأَمْثُلُ بِفَتَى مِنْ أَعْمَقِ فِثْيَانِ بَنِي « هَاشِم » عِبَادَةً وَثُقَّى ...

وَأَعْظَمِهِمْ فَضْلاً وَخُلُقاً ...

وَأَكْثَرِهِمْ إِحْسَاناً وَبِرًا ...

وَأَوْسَعِهِمْ مَعْرِفَةً وَعِلْماً ...

فَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ عِبَادَتِهِ وَتَقْوَاهُ ؛ أَنَّهُ كَانَتْ تَأْخُذُهُ رِعْدَةٌ<sup>(٣)</sup> بَيْنَ وُضُوئِهِ وَصَلَاتِهِ ، فَتَنْفُضُ جَسَدَهُ نَفْضاً .

فَلَمَّا كُلُّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ : وَيْحَكُمْ !! ...

كَأَنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ إِلَىٰ مَنْ أَقُومُ ...

وَلَا تَعْلَمُونَ مَنْ أُرِيدُ أَنْ أُنَاجِيَ<sup>(٤)</sup>...

<sup>(</sup>١) وَعْدِهِ ووعيده: الوعد بما يَسُوُ، والوعيد بما يخيف. ﴿ (٣) رِعْدَةٌ: هزة تحصل من الانفعال.

<sup>(</sup>٢) زفر: أخرج نفساً طويلاً حاراً [متصعداً]. ﴿ ٤) أُتَاجِي: أَفضي بما في فؤادي.

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ إِحْسَانِ الفَتَىٰ الهَاشِمِي لِعِبَادَتِهِ وَإِثْقَانِهِ لِشَعَائِرِهِ ؛ أَنْ دَعَاهُ النَّاسُ : « زَيْنُ العَابِدِينَ » ... حَتَّىٰ نَسِيَ قَوْمُهُ اسْمَهُ أَوْ كَادُوا ، وَآثَرُوا (١) لَقَبَهُ هَذَا عَلَىٰ اسْمِهِ .

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ إِطَالَتِهِ لِسُجُودِهِ، وَاسْتِغْرَاقِهِ<sup>(٢)</sup> فِيهِ أَنْ نَادَاهُ أَهْلُ المَدِينَةِ بالسَّجَّادِ<sup>(٣)</sup>...

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ صَفَاءِ نَفْسِهِ وَنَقَاءِ قَلْبِهِ أَنْ نَعَتُوهُ بِالزَّكِيِّ<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

وَكَانَ زَيْنُ العَابِدِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُوقِنُ أَنَّ مُخَّ<sup>(٥)</sup> العِبَادَةِ الدَّعَاءُ... وَكَانَ يَطِيبُ لَهُ الدَّعَاءُ أَكْثَرَ مَا يَطِيبُ وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الكَعْبَةِ.

فَلَكَم الْتَزَمَ البَيْتَ العَتِيقَ، وَجَعَلَ يَقُولُ:

رَبِّ لَقَدْ أَذَقْتَنِي مِنْ رَحْمَتِكَ مَا أَذَقْتَنِي ...

وَأَوْلَيْتَنِي (٦) مِنْ إِنْعَامِكَ مَا أَوْلَيْتَنِي ...

فَصِرْتُ أَدْعُوكَ آمِناً مِنْ غَيْرِ وَجَلٍ<sup>(٧)</sup>...

وَأَسْأَلُكَ مُسْتَأْنِساً مِنْ غَيْر خَوْفٍ ...

رَبِّ إِنِّي أَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ تَوَسُّلَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ (^ ) إِلَىٰ رَحْمَتِكَ ...

وَضَعُفَتْ قُوَّتُهُ عَنْ أَدَاءِ مُحَقُّوقِكَ ...

<sup>(</sup>١) آثروا: فضَّلوا.

<sup>(</sup>٢) استغراقه: غيبته عن الدنيا.

<sup>(</sup>٣) السُّجَّاد: المغرق في السجود، المطيل له.

<sup>(</sup>٤) الزَّكي: النقي الخالَص من الذنوب.

 <sup>(</sup>٥) مُخ العِبَادة: روحُها، وأعظم ما فيها.

 <sup>(</sup>٦) أُولِيتنبي: أسبغت عَلَيٌّ وأَفَضْت.

<sup>(</sup>٧) وجَلَ : خوف .

<sup>(</sup>٨) فاقته: فقره واحتياجه.

فَاقْبَلْ مِنِّي دُعَاءَ الغَرِيقِ الغَرِيبِ الَّذِي لَا يَجِدُ لِإِنْقَاذِهِ إِلَّا أَنْتَ يَا أَكْرَمَ الأَكرَمِينَ.

#### \* \* \*

وَلَقَدْ رَآهُ « طَاوُوسُ بْنُ كَيْسَانَ »<sup>(١)</sup> ذَاتَ مَرَّةٍ يَقِفُ فِي ظِلَالِ البَيْتِ العَتِيقِ وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيم<sup>(٢)</sup>...

وَيَهْكِي بُكَاءَ السَّقِيمِ ... وَيَدْعُو دُعَاءَ المُضْطَرِّ<sup>(٣)</sup>.

فَوَقَف يَنْتَظِرُهُ حَتَّىٰ إِذَا كَفَّ عَنْ بُكَائِهِ ، وَفَرَغَ مِنْ دُعَائِهِ ، تَقَدَّمَ نَحْوَهُ وَقَالَ لَهُ :

يَا بْنَ رَسُولِ اللَّهِ<sup>(٤)</sup> رَأَيْتُكَ عَلَىٰ حَالَتِكَ هَذِهِ ، وَلَكَ فَضَائِلُ ثَلَاثٌ أَرْمُجُو أَنْ تُوَمِّمْنَكَ<sup>(٥)</sup> مِنَ الخَوْفِ .

فَقَالَ زَيْنُ العَابِدِينَ: وَمَا هُنَّ يَا طَاؤُوسُ؟.

فَقَالَ : إِحْدَاهُنَّ أَنَّكَ ابْنُ رُسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَالثَّانِيَةُ: شَفَاعَةُ جَدِّكَ لَكَ ...

وَالثَّالِثَةُ: رَحْمَةُ اللَّهِ ...

فَقَالَ لَهُ: يَا طَاوُوسُ إِنَّ انْتِسَابِي إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا يُؤَمِّنْنِي بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

<sup>(</sup>١) طَاوُوس بْن كَيْسَان: انظره ص ٢٨١، ٢٨٩.

<sup>(</sup>٢) السَّليمُ: المشِرف عَلَىٰ الهلاك، وقد سُمِّي بذلك تفاؤلاً.

<sup>(</sup>٣) المضطر: اللَّاجئ المحتاج.

<sup>(</sup>٤) يا بْن رَسُول اللَّه: هو ابن الحسين، والحسين ابن بنت رَسُول اللَّه عَلَيْكِم.

<sup>(</sup>٥) تۇڭنك: تحميك.

﴿ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ (١) فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَتِذِ ﴾ (١).

وَأَمَّا شَفَاعَةُ جَدِّي لِي فَإِنَّ اللَّهَ عَلَتْ كَلِمَتُهُ يَقُولُ:

 $\{ \tilde{g} \in \tilde{g} : \tilde{g} \in \tilde{g} \}$  وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى  $\tilde{g} = \tilde{g} \in \tilde{g}$ .

وَأَمَّا رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰي فَهُوَ يَقُولُ:

﴿ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (٥).

\* \* \*

وَلَقَدْ أَفَاضَتِ (٦) التَّقْوَىٰ عَلَىٰ زَيْنِ العَابِدِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تُفِيضَ مِنْ شَمَائِلُ (٧) الفَصْلِ، وَالنَّبُلِ، وَالحِلْمِ ...

حَتَّىٰ ازْدَانَتْ<sup>(٨)</sup> كُتُبُ السِّيرِ بِرَوَائِعِ أَخْبَارِهِ ، وَزَهَتْ<sup>(٩)</sup> صَفَحَاتُهَا بِنَبِيلِ مَوَاقِفِهِ ...

مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ قَالَ :

وَقَعَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّي زَيْنِ العَابِدِينَ جَفْوَةٌ (١٠)؛ فَلَـهَبْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا أَتَمَيِّرُ غَيْظاً مِنْهُ ـ وَكَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ فِي المَسْجِدِ ـ فَمَا تَرَكْتُ شَيْعًا إِلَّا قُلْتُهُ لَهُ ، وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يَتَكَلَّمُ ...

ثُمُّ انْصَرَفْتُ ...

فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ إِذَا طَارِقٌ (١١) عَلَىٰ البَابِ يَقْرَعُهُ ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ لِأَرَىٰ مَنْ

### هُوَ ...

<sup>(</sup>١) نُفخ في الصُّور: قامت القيامة، والصور: أداة ينفخ فيها فتخرج صوتاً عالياً.

<sup>(</sup>Y) سورة ألمؤمنون: آية ١٠١. (V) الشمائل: الخلال والحصال والصفات.

٣) لمن ارتضىٰ: للذي قبله الله وحظي عنده . (٨) ازدانت: ترينت .

٤) سورة الأنبياء: آية ٢٨. (٩) زهت: أشرقت.

<sup>(°)</sup> مورة الأعراف: آية ٥٦. ( ١٠) الجفوة: الخصومة وسوء المعاشرة. (١) أفاضت: أسبغت عليه. (١١) الطارق: الآتي ليلاً.

فَإِذَا زَيْنُ العَابِدِينَ ...

فَمَا شَكَكَتُ أَنَّهُ جَاءَ يَوْدُ إِلَيَّ الأَذَىٰ ... وَلَكِنَّهُ قَالَ :

يَا أَخِي إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فِيمَا قُلْتَ لِي ؛ فَغَفَرَ اللَّهُ لِي ...

وَإِنْ كُنْتَ غَيْرَ صَادِق ؛ فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ .

ثُمَّ أَلْقَيٰ عَلَيَّ السَّلَامَ وَمَضَيٰ ...

فَلَحِقْتُ بِهِ وَقُلْتُ لَهُ: لَا جَرَمَ (١)، لَا عُدْتُ إِلَىٰ أَمْر تَكْرَهُهُ.

فَرَقَّ لِي وَقَالَ : وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِمَّا قُلْتَ لِي .

وَرَوَىٰ أَحَدُ أَبْنَاءِ المَدِينَةِ قَالَ:

كَانَ زَيْنُ العَابِدِينَ خَارِجاً مِنَ المَسْجِدِ فَتَبِغْتُهُ، وَجَعَلْتُ أُلُوِّحُ<sup>(٢)</sup> لَهُ بِالشُّتْم، وَلَسْتُ أَدْرِي سَبَباً لِذَلِكَ، فَهَجَمَ عَلَىَّ النَّاسُ يُرِيدُونَ أَخْذِي (٣)...

وَلَوْ أَخَذُونِي لَمْ يُفْلِتُونِي حَتَّىٰ أُحَطَّمَ .

فَالْتَفَتَ إِلَىٰ النَّاسِ وَقَالَ: كُفُّوا عَنِ الرَّجُل ...

فَكُفُّوا عَنِّي ...

وَلَمَّا رَأَىٰ مَا أَصَابَنِي مِنَ الذُّعْرِ<sup>(؟)</sup> أَقْتِلَ عَلَيَّ بِوَجْهِهِ الطَّلْقِ ؛ وَجَعَلَ يُؤَمِّنُنِي وَيُهَدِّئُ مِنْ رَوْعِي<sup>(٥)</sup> ثُمَّ قَالَ لِي :

لَقَدْ سَبَبْتَنَا بِمَا عَلِمْتَ ، وَمَا شُتِرَ عَنْكَ مِنْ أَمْرِنَا أَكْبَرُ .

ثُمَّ قَالَ لِي : أَلَكَ حَاجَةٌ نُعِينُكَ عَلَيْهَا ؟ .

(٣) أُخَذِي: النَّيْلِ مِنِّي.

<sup>(</sup>١) لا جرم: أُقْسِمُ.

<sup>(</sup>٢) ألوح له بالشتم: أشتمه وأقول له سَيئَ الكلام. (٤) الذعر: الخوف والهلع. (٥) روعي: فزعي.

فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ، وَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا ...

فَلَمَّا رَأَىٰ حَيَائِي أَلْقَىٰ عَلَيَّ كِسَاءً (١) كَانَ عَلَيْهِ ...

وَأَمَرَ لِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

فَجَعَلْتُ أَقُولُ كُلَّمَا رَأَيْتُهُ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ أَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَبْنَاءِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَرَوَىٰ أَحَدُ مَوَالِيهِ قَالَ:

كُنْتُ غُلَاماً لِعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ، فَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمَّا جِئْتُهُ خَفَقَنِي (٢) بِالسَّوْطِ ... فَبَكَيْتُ وَاشْتَدَّ غَيْظِي مِنْهُ ؛ لِأَنَّهُ مَا خَفَقَ أَحَداً قَبْلِي قَطْ، وَقُلْتُ لَهُ :

اللَّهَ ، اللَّهَ (٣)، يَا عَلِيُّ بْنَ الْحُسَيْنِ ...

أَتَسْتَخْدِمُنِي فِي حَاجَةٍ فَأَقْضِيهَا لَكَ ، ثُمَّ تَضْرِبُنِي ؟! .

فَبَكَىٰ وَقَالَ : اِذْهَبْ إِلَىٰ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَصَلِّ رَكَعَتَيْن ، ثُمَّ قُلْ :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِيِّ بْنِ الحُسَيْنِ ...

فَإِذَا ذَهَبْتَ وَفَعَلْتَ ، فَأَنْتَ مُحرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ .

فَلَهَبْتُ وَصَلَّيْتُ وَدَعَوْتُ ...

وَلَمْ أَعُدْ إِلَىٰ دَارِهِ إِلَّا وَأَنَا مُوِّ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) كساء: ثوياً.

 <sup>(</sup>٢) خفقني : ضربني ، والسوط : جلد مضفور .
 (٣) الله ، الله : أتن الله .

وَلَقَدْ وَسَّعَ<sup>(١)</sup> اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ زَيْنِ العَابِدِينَ ، وَأَفَاضَ<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ الرِّزْقَ فَيْضاً ...

فَكَانَتْ لَهُ تِجَارَةٌ رَابِحَةٌ ...

وَزِرَاعَةٌ نَامِيَةٌ ...

وَكَانَ يَنْهَضُ بِهِمَا غِلْمَانُهُ.

وَكَانَتْ زِرَاعَتُهُ وَتِجَارَتُهُ تُدِرَّانِ<sup>(٣)</sup> عَلَيْهِ الخَيْرَ الْوَفِيرَ<sup>(٤)</sup>، وَالْمَالَ الْكَثِيرَ...

لَكِنَّ زَيْنَ العَابِدِينَ لَمْ يَزْهُهُ (<sup>٥)</sup> الغِنَلي ...

وَلَمْ تُبْطِرْهُ النِّعْمَةُ ...

وَإِنَّمَا جَعَلَ مَالَ الدُّنْيَا مَطِيَّةً (٦) لِلْفَوزِ فِي الآخِرَةِ .

فَكَانَ ثَرَاؤُهُ<sup>(٧)</sup> نِعْمَ الثَّرَاءُ الصَّالِحُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ .

وَكَانَ أَكْثَرَ مَا حُبِّبَ إِلَيْهِ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ صَدَقَةُ السِّرِ (^).

فَكَانَ إِذَا جَنَّ <sup>(٩)</sup> اللَّيْلُ يَحْمِلُ أَكْيَاسَ الدَّقِيقِ عَلَىٰ ظَهْرِهِ النَّاحِلِ <sup>(١٠)</sup>، وَيَخْرُجُ بِهَا فِي عَتَمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ...

وَكَانَ يَجُوبُ<sup>(١١)</sup> بِهَا أَحْيَاءَ المَدِينَةِ لِيَتَصَدَّقَ عَلَىٰ ذَوِي الحَاجَاتِ مِمَّنْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافَاً<sup>(١٢)</sup>.

<sup>(</sup>٧) ثراؤه: غناه.

<sup>(</sup>٨) صدقة السر: الصدقة التي لا يعلم بها أحد الاً الله.

<sup>(</sup>٩) جُنَّ الليل: أظلم الليل.

<sup>(</sup>١٠) النَّاحِل: الضعيفُ الهزَّيل.

<sup>(</sup>۱۱) يجوب: يطوف.

<sup>(</sup>١٢) إلحافاً: إلحاحاً.

<sup>(</sup>١) وَسَّع اللَّهُ عليه: أغدق عليه المال.

رُY) أَفَاض: أكثر.

 <sup>(</sup>٣) تدرًان: تغدقان وتكثران.
 (٤) الوفير: الكثير.

 <sup>(</sup>٥) لم يزهُهُ الغِنَىٰ: لم يدفعه المالُ إِلَىٰ التكبر
 عَلَىٰ النَّاس.

<sup>(</sup>٦) مطيّة: وسيلة ومركباً.

فَكَانَتْ جَمَاعَاتٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ تَعِيشُ وَهِيَ لَا تَدْرِي مِنْ أَيْنَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً (١).

فَلَمَّا مَاتَ عَلِيحٌ بْنُ الحُسَيْنِ؛ فَقَدَ هَؤُلَاءِ مَا كَانَ يَأْتِيهِمْ مِنْ رِزْقٍ، فَعَرَفُوا مَصْدَرَهُ.

وَلَمَّا وُضِعَ زَيْنُ العَابِدِينَ عَلَىٰ المُغْتَسَل؛ نَظَرَ غَاسِلُوهُ ... فَوَجَدُوا فِي ظَهْرِهِ آثَارَ سَوَادٍ ، فَقَالُوا : مَا هَذَا ؟ .

فَقِيلَ لَهُمْ: إِنَّهُ مِنْ آثَارِ حَمْلِ أَكْيَاسِ الدَّقِيقِ (٢) إِلَىٰ مِائَةِ بَيْتِ فِي المَدِينَةِ فَقَدَتْ عَائِلَهَا<sup>(٣)</sup> بِفَقْدِهِ.

أَمَّا أَخْبَارُ عِثْقِ عَلِيٌ بْنِ الحُسَيْنِ لِلأَرِقَّاءِ فَقَدْ شَرَّقَتْ بِهَا الوُّكْبَالُ (١) وَغَرَّبَتْ ...

لأُنَّ صَنيعَهُ هَذَا فَاقَ خَيَالَ المُتَخَيِّلِينَ ...

وَجَاوَزَ تَطَلُّعَ المُتَطَلِّعِينَ (٥).

فَكَانَ يُعْتِقُ العَبْدَ إِذَا أَحْسَنَ ؛ مُكَافَأَةً لَهُ عَلَىٰ إِحْسَانِهِ ...

وَكَانَ يُعْتِقُ العَبْدَ إِذَا أَسَاءَ وَتَابَ ؛ جَزَاءً لَهُ عَلَىٰ تَوْبَتِهِ ...

حَتَّىٰ رَوَىٰ الرَّاوُونَ أَنَّهُ أَعْتَقَ أَلْفَ عَبْدٍ ...

وَأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمْ أَحَداً مِنْ غِلْمَانِهِ وَإِمَائِهِ <sup>(٦)</sup> أَكْثَرَ مِنْ عَامِ وَاحِدٍ.

وَكَانَ عِنْقُهُ لِعَبِيدِهِ يَقَعُ أَكْثَرَ مَا يَقَعُ لَيْلَةَ عِيدِ الفِطْرِ ... حَيْثُ كَانَ يُحَرِّرُ

<sup>(</sup>٤) الرُّكبان: المسافرون المتنقلون في البلاد. (١) رغداً: طيباً واسعاً. (٥) المتطلعين: العارفين.

<sup>(</sup>٢) الدقيق: الطُّحين.

<sup>(</sup>٦) الإمّاء: جمع أمّة، وهي المسترقة من النساء. (٣) عائلها: من ينفق عليها ويعولها.

فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ المُبَارَكَةِ مَا يُقَدِّرُهُ اللَّهُ عَلَىٰ تَحْرِيرِهِ مِنْ رِقَابِ الأَرِقَّاءِ.

وَيَسْأَلُهُمْ أَنْ يَتَوَجَّهُوا إِلَىٰ القِبْلَةِ ، وَأَنْ يَقُولُوا :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ.

ثُمَّ يُزَوِّدُهُمْ <sup>(١)</sup> بِمَا يَجْعَلُ عِيدَهُمْ عِيدَيْنِ ، وَفَرَحَتَهُمْ فَوْحَتَيْنِ .

\* \* \*

وَلَقَدْ حَلَّ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ مِنْ قُلُوبِ النَّاسِ مَنْزِلَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا إِنْسَانٌ فِي عَصْرِهِ ...

فَلَقَدْ أَحَبَّهُ النَّاسُ أَصْدَقَ مَا يَكُونُ الحُبُّ ...

وَأَجَلُّوهُ (٢) أَعْظَمَ مَا يَكُونُ الإِجْلَالُ ...

وَتَعَلَّقُوا<sup>(٣)</sup> بِهِ أَشَدَّ مَا يَكُونُ التَّعَلُّقُ ...

وَاشْتَاقُوا إِلَىٰ رُؤْيَتِهِ أَعْمَقَ مَا يَكُونُ الشَّوْقُ ...

فَكَانُوا يَتَرَقَّبُونَهُ لِيَنْعَمُوا<sup>(٤)</sup> بِرُؤْيَاهُ خَارِجاً مِنَ البَيْتِ أَوْ دَاخِلاً إِلَيْهِ ...

أَوْ غَادِياً<sup>(ه)</sup> إِلَىٰ المَسْجِدِ أَوْ رَائِحاً مِنْهُ .

\* \* \*

رُوِيَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَفَدَ عَلَىٰ مَكَّةَ حَاجًّا، وَكَانَ يَوْمَئِذِ وَلِيًّا لِلْعَهْدِ ... فَأَقْبَلَ يُرِيدُ الطَّوَافَ، وَيَتْتَغِي اسْتِلَامَ الحَجَرِ الأَسْوَدِ ...

وَأَخَذَ الجُنْدُ الحَافُونَ (٦) بِهِ يُنَبِّهُونَ النَّاسَ إِلَيْهِ ، وَيُوَسِّعُونَ الطَّرِيقَ لَهُ ... لَكِنَّ أَحَداً مِنَ النَّاسِ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ ، وَلَمْ يُوَسِّعْ لَهُمْ .

<sup>(</sup>١) يِزَوِّدُهُم: يعطيهم ويكرمهم. (٣) تعلقوا به: أحبوه، وارتبطوا به. (٥) غادياً: عائداً.

<sup>(</sup>٢) أجلوه: عظموه. (٤) لينعموا: ليسعدوا. (٦) الحافون به: المحيطون به.

فَالبَيْتُ بَيْتُ اللَّهِ ...

وَالنَّاسُ جَمِيعاً عَبِيدُهُ ...

وَفِيمَا هُمْ كَذَلِكَ سُمِعَتْ أَصْوَاتُ التَّهْلِيلِ<sup>(١)</sup> وَالتَّكْبِيرِ آتِيَةً مِنْ بَعِيدِ ... فَاشْرَأَبُتْ<sup>(٢)</sup> نَحْوَهَا الأَعْنَاقُ ...

فَإِذَا رَجُلٌ فِي كَوْكَبَةٍ<sup>(٣)</sup> مِنَ النَّاسِ ، قَسِيمٌ<sup>(٤)</sup> وَسِيمٌ ، ضَامِرُ<sup>(٥)</sup> الجِسْمِ ، وَضِيءُ الوَجْهِ عَلَيْهِ سَكِينَةٌ وَوَقَارٌ ...

قَدْ مَشَىٰ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ<sup>(٦)</sup>...

وَبَدَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثَرُ السُّجُودُ ...

فَجَعَلَتْ كُتَلُ النَّاسِ تَتْفَرِجُ<sup>(٧)</sup> لَهُ ، وَتَغْدُو صُفُوفاً صُفُوفاً ، وَهِيَ تَسْتَقْيِلُهُ بِنَظَرَاتِ الشَّوْقِ وَالحُبِّ حَتَّىٰ بَلَغَ الحَجَرَ الأَسْوَدَ ، وَاسْتَلَمَهُ .

وَهُنَا الْتَفَتَ أَحَدُ رِجَالِ الحَاشِيَةِ إِلَىٰ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَقَالَ لَهُ : مَنْ هَذَا الَّذِي أَكْرَمَهُ النَّاسُ كُلَّ هَذَا الإِكْرَامِ ، وَأَجَلُّوهُ كُلَّ هَذَا الإِجْلَالِ؟! .

فَقَالَ هِشَامٌ: لَا أَعْرِفُهُ.

وَكَانَ « الفَرَزْدَقُ » (<sup>٨)</sup> حَاضِراً ؛ فَقَالَ :

إِنْ كَانَ هِشَامٌ لَا يَعْرِفُهُ فَأَنَا أَعْرِفُهُ ...

 <sup>(</sup>١) التهليل: قول لا إله إلا الله.
 (٦) الإزار: ما يستر أسفل الجسم، والرداء: ما يستر
 (٢) اشرأبت الأعناق: تطاولت الرقاب وامتدت.

 <sup>(</sup>٣) كوكبة من النَّاس: جماعة من النَّاس ملتفة حوله.
 (٧) تنفرج له: تفسح له الطريق.

<sup>(</sup>٥) ضامر الجسم: رقيق الجسم هزيله .

وَالدُّنْيَا كُلُّهَا تَعْرِفُهُ ...

هَذَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ وَعَنْ جَدَّهِ . ثُمَّ أَنْشَدَ :

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ(١) وَطْأَتُهُ

وَالبَيْثُ يَعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ الحَرَمُ اللَّهِ كُلِّهِمُ

هَـذَا النَّـقِيُّ النَّقِيُّ الطَّـاهِـرُ العَـلَـمُ هَذَا ابْنُ فَاطِمَةِ (٢) ـ إِنْ كُنْتَ جَاهِلَهُ \_

بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ قَدْ نُحتِمُوا فَلَيْسَ قَوْلُكَ «مَنْ هَذَا» بِضَائِرِهِ (٣)

العُرْبُ تَعْرِفُ مَنْ أَنْكَرْتَ وَالعَجَمُ كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاثٌ(١٤) عَمَّ نَفْعُهُمَا

يَسْتَوْكِفَانِ<sup>(٥)</sup>، وَلَا يَعْرُوهُمَا<sup>(٢)</sup> عَدَمُ سَهْلُ الخَلِيقَةِ<sup>(٧)</sup>، لَا تُحْشَىٰ بَوَادِرُهُ<sup>(٨)</sup>

يَزِينُهُ اثْنَانِ: حُسْنُ الحُلْقِ وَالشِّيمَ

<sup>(</sup>١) البطحاء: مكان سيل الماء، بالقرب من البيت الحرام.

 <sup>(</sup>٢) فاطمة: هي السيدة فاطمة الزهراء بنت الرئشول عَيْكُ . انظرها في كتاب ٥ صور من حياة الصحابيات ٤ للمؤلف .

 <sup>(</sup>٣) بضائره: كنقص منه.
 (١) بضائره: كثيرة المطاء.
 (١) غياث: مغدقة كثيرة المطاء.

 <sup>(</sup>٤) غياث: مغدقة كثيرة العطاء.
 (٧) الحاليقة: الطبيعة.
 (٥) يستوكفان: يطلب الناس غيثهما.
 (٨) البوادر: جمعٌ مفرده بادرة، وهي الحدَّة والقسوة.

مَا قَالَ «لَا» قَطُّ إِلَّا فِي تَشَهُّدِهِ (۱) لَـوْلَا التَّـشَـهُدُ كَانَـتْ لَاءَهُ نَعَـمُ

عَمَّ البَرِيَّةَ بِالإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ(٢)

عَنْهَا الغَيَاهِبُ<sup>(٣)</sup> وَالإِمْلَاقُ<sup>(٤)</sup> وَالعَدَمُ

إِذَا رَأَتُهُ قُريْتُ قَالَ قَائِلُهَا

إِلَىٰ مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الكَرَمُ

يُغْضِي (٥) حَيَاءً وَيُغْضَىٰ (٦) مِنْ مَهَابَتِهِ

فَمَا يُكَلُّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

بِكَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ (٧)

مِنْ كَفِّ أَرْوَعَ (^)، فِي عِرْنِينِهِ (٩) شَمَمُ (١٠)

مُشْتَقَّةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ نَبْعَتُهُ (١١)

طَابَتْ مَغَارِشُهُ (١٢) وَالبِحِيمُ (١٣) وَالشِّيمُ

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) في تشهده: في كلمة « لَا إِلَه إِلَّا اللَّه».

 <sup>(</sup>۲) عي عسهدد عي
 (۲) انقشعت : زالت .

<sup>(</sup>٣) الغياهب: الظلمات.

<sup>(</sup>٤) الإملاق: الفقر.

 <sup>(</sup>٥) يغضي: يغض طرفه حياءً.
 (٦) يُغضَىٰ من مهابته: يغض الناس أعينهم فلا ينظرون إليه إجلالاً له.

<sup>(</sup>٧) العبق: الذي تفوح منه رائحة الطيب.

<sup>(</sup>٨) الأروع: الشِهم الذكبي.

 <sup>(</sup>٩) العرنين: الأنف.
 (٠) الشمم: ارتفاع قصبة الأنف وتحشئها، وفي عرنينه شمم: فيه عزة وأنفة.

<sup>(</sup>١١) النَّبْعة: الأُصلُ الكريم. (١٢) مَغَارسه: منابته وأصوله.

<sup>(</sup>١٣) الخيم: السجية والطبيعة.

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ سِبْطِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَرْضَاهُ ...

فَقَدْ كَانَ صُورَةً فَذَّةً لِلَّذِي يَخْشَىٰى اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالعَلَنِ ...

وَيُضْنِي النَّفْسَ خَوْفاً مِنْ عِقَابِ اللَّهِ .

وَطَمَعاً فِي ثَوَابِهِ (\*) ...

للاستزادة من أخبار زَيْن العَابِدِينَ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ٥/ ٢١١.

٢ – تاريخ البخاري: ٦/٢٦٦. ۗ

٣ - الأسماء واللغات: القسم الأول من الجزء الأول: ٣٤٣.
 ٤ - الجرح والتعديل: القسم الأول من المجلد الثالث: ١٧٨.

٥ - المعرفة والتاريخ: ١/٣٦٠، ٤٤٥.

٦ - طبقات الفقهاء للشيرازي: ٦٣.

٧ - تاريخ ابن عساكر: ١٢/٥١٥.

٨ – المعارّف: ٢١٤.

٩ – وفيات الأعيان: ٣/٢٦٦.

١٠- تاريخ الإسلام: ٤/٤٣.

١١- العِبر: ١/١١١.

١٢- البداية والنهاية: ١٠٣/٩.

١٣- النجوم الزاهرة: ١/ ٢٢٩.

# عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُوَب

« لَقَدْ تَفَانَىٰ أَبُو مُسْلِمِ فِي العِبَادَةِ حَتَّىٰ صَار يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الحَبَّلَةَ عِيَاناً أَو النَّارِ عِيَاناً مَا كَان عِنْدِي مُسْتَزَادٌ » [ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي عَاتِكَةً ]

طَارَتِ الأَخْتِارُ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْظِيَّةٍ قَدْ نَقُلَ عَلَيْهِ المَرَضُ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ حَجَّةِ الوَدَاعِ.

فَسَوَّلَ الشَّيْطَانُ « لِلأَسْوَدِ العَنْسِيِّ » أَنْ يَعُودَ لِلْكُفْرِ بَعْدَ الإِيمَانِ ...

وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَىٰ اللَّهِ الكَذِبَ ، فَيَزْعُمَ لِقَوْمِهِ فِي « اليَمَنِ » أَنَّهُ نَبِيِّ مُرْسَلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .

كَانَ «الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ » رَجُلاً شَدِيدَ المِرَّةِ<sup>(١)</sup>، قَوِيَّ البُنْيَةِ ، أَسْوَدَ النَّفْس، مُسْتَطِيرَ<sup>(٢)</sup> الشَّرِّ.

قَدْ أَتْقَنَ الكَهَانَةَ<sup>(٣)</sup> فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَحَذَقَ الشَّعْبَذَةَ<sup>(٤)</sup> عَلَىٰ النَّاسِ ...

وَكَانَ إِلَىٰ ذَلِكَ فَصِيحَ اللِّسَانِ ، رَائِعَ البَيَانِ ، ذَكِيَّ الفُؤَادِ ، قَادِراً عَلَىٰ اللَّعِب بِعُقُولِ العَامَّةِ بِأَبَاطِيلِهِ ، وَكَسْبِ وَلَاءِ الخَاصَّةِ بِهِبَاتِهِ وَعَطَايَاهُ .

وَكَانَ لَا يَظْهَرُ لِلنَّاسِ إِلَّا مُقَنَّعًا (°) بِقِنَاعِ أَسْوَدَ ؛ لِيُحِيطَ نَفْسَهُ بِهَالَةِ مِنَ الغُمُوض وَالهَيْبَةِ .

<sup>(</sup>١) المِرَّة: الطاقة والقوة.

 <sup>(</sup>٢) مستطير الشر: سريع الشركثير السوء. (٤) الشُّغبَذة والشعوذة: خفة اليد، وأعمال كالسحر لا حقيقة لها. (٥) مقنعاً; متغشياً بثوب يضعه عَلَىٰ وَجُهـِ.

 <sup>(</sup>٣) الكَهَانة: ادعاء معرفة الغيب.

وَقَدِ انْتَشَرَتْ دَعْوَةُ «الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ» فِي «اليَمَنِ» انْتِشَارَ النَّارِ فِي الهَشِيم (١) وَقَدْ سَاعَدَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ اتْبَاعُ قَبِيلَتِهِ مِنْ بَنِي «مَذْحِج» لَهُ.

وَكَانَتْ يَوْمَتِذِ مِنْ أَكْثَرِ قَبَائِلِ « اليَمَنِ » عَدَداً ، وَأَوْسَعِهَا نُفُوذاً ، وَأَشَدُهَا بَأْساً (٢).

كَمَا سَاعَدَتْهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قُدْرَتُهُ عَلَىٰ اخْتِرَاعِ الكَذِبِ وَتَلْفِيقِهِ ، وَاسْتِعَانَتُهُ بالأَذْكِيَاءِ مِنْ أَتْبَاعِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ .

فَقَدْ زَعَمَ لِلنَّاسِ أَنَّ مَلَكاً مِنَ السَّمَاءِ يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالوَحْيِ، وَيُحْبِرُهُ بِالمُفَيَّبَاتِ.

وَسَلَكَ لإِفْنَاعِ النَّاسِ بِصِحَّةِ زَعْمِهِ هَذَا ؛ مَسَالِكَ شُتَّلى .

فَكَانَ يَبُثُّ عُيُونَهُ<sup>(٣)</sup> فِي كُلِّ مَكَانٍ ؛ لِيَقِفُوا لَهُ عَلَىٰ شُغُونِ النَّاسِ وَشُجُونِهِمْ <sup>(٤)</sup>... وَيَكْشِفُوا عَنْ أَسْرَارِهِمْ وَأَخْبَارِهِمْ .

وَيَثْفُذُوا إِلَىٰ مَا يَعْتَلِجُ<sup>(٥)</sup> فِي خَبَايَا نُفُوسِهِمْ<sup>(٦)</sup> مِنَ الآمَالِ وَالآلَامِ .

وَكَانُوا فِي الوَقْتِ نَفْسِهِ يُغْرُونَ هَؤُلَاءِ النَّاسَ بِاللَّجُوءِ إِلَيْهِ ، وَطَلَبِ العَوْنِ مِنْهُ .

فَكَانُوا إِذَا جَاءُوهُ ، وَاجَهَ كُلَّ ذِي حَاجَةٍ بِحَاجَتِهِ ، وَبَدَأَ كُلَّ صَاحِبِ مُشْكِلَةٍ بِمُشْكِلَتِهِ .

وَأَرَاهُمْ أَنَّهُ مُطَّلِعٌ عَلَىٰ مَا خَفِيَ مِنْ أَسْرَارِهِمْ ، وَاقِفْ عَلَىٰ مَا اسْتَتَرَ مِنْ خَبَايَا نُفُوسِهِمْ .

 <sup>(</sup>١) الهَشِيم: النبات اليابس السريع الاشتعال.
 (٤) شُجُونهم: أحداثهم ومشكلاتهم.

<sup>(</sup>٢) أشدها بأساً: أعظمها قوة . (٥) يَعْتَلج: يتلاطم.

 <sup>(</sup>٣) يَهُثُّ عيونه: ينشر رقباءه.
 (٦) خباياً نفوسهم: خفاياً نفوسهم.

وَأَتَىٰ أَمَامَهُمْ مِنَ العَجَائِبِ وَالغَرَائِبِ مَا يُذْهِلُ عُقُولَهُمْ، وَيُحَيِّرُ ٱلْبَهُمْ (١).

فَمَا لَبِثَ أَنْ عَظُمَ أَمْرُهُ ...

وَاسْتَطَارَتْ (٢) شُهْرَتُهُ ...

وَكَثُرَ أَتْبَاعُهُ ...

فَوَثَبَ بِهِمْ عَلَىٰ «صَنْعَاءَ»، ثُمَّ وَثَبَ مِنْ «صَنْعَاءَ» عَلَىٰ المَنَاطِقِ الأُخْرَىٰ ...

حَتَّىٰ دَانَتْ<sup>(٣)</sup> لَهُ البِلَادُ الوَاقِعَةُ مَا يَيْنَ « حَضْرَمَوْتَ » وَ« الطَّائِفِ » .

وَمَا بَيْنَ « البَحْرَيْنِ » وَ« عَدَنَ » ...

\* \* \*

وَلَمَّا اسْتَتَبَّ<sup>(٤)</sup> الأَمْرُ « لِلأَسْوَدِ العَنْسِيِّ » ، وَدَانَتْ لَهُ البِلَادُ وَالعِبَادُ .

نَشِطَ<sup>(°)</sup> فِي تَتَبُّعِ مُعَارِضِيهِ، وَمِمَّنْ آتَاهُمُ اللَّهُ إِيمَاناً رَاسِخاً بِدِينِهِ القَويم...

وَيَقِيناً ثَابِتاً بِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ عَلِيْكُ ...

وَوَلَاءً<sup>(٦)</sup> صَادِقاً لِلَّه وَلِرَسُولِهِ ...

وَجَهْراً بِالحَقِّ، وَتَصَدِّياً (٧) لِلْبَاطِل ...

فَجَعَلَ يَبْطِشُ بِهِمْ فِي قَسْوَةِ قَاسِيَةٍ ، وَيُنْزِلُ بِهِمْ أَشَدَّ التَّكَالِ<sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>٥) نَشِط: خفٌّ وأسرعٍ.

<sup>(</sup>٦) ولاءً: انقياداً وطاعةً.

<sup>(</sup>٧) تَصَدُّياً: مُقَاوَمَة.

<sup>(</sup>٨) النكال: البطش الشديد.

<sup>(</sup>١) أُلْبَابِهُم: أَفْكَارِهِم.

<sup>(</sup>٢) استطارت: انتشرت.

<sup>(</sup>٣) دانت له: خضعت له.

<sup>(</sup>٤) اسْتَتُبُّ: استقَّر واستقام.

وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ هَؤُلَاءِ «عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُوبٍ» المُكَنَّىٰ «بِأَبِي مُسْلِمِ الخَوْلَانِعُ».

\* \* \*

كَانَ أَبُو مُسْلِم الخَوْلَانِيُّ رَجُلاً صُلْباً فِي دِينِهِ ...

قَوِيًّا فِي إِيمَانِهِ ...

عَنِيداً فِي الجَهْرِ بِالحَقِّ ...

قَدْ أَخْلَصَ نَفْسَهُ لِلَّهِ ، فَأَعْرَضَ عَنِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا ...

وَزَهِدَ فِي زُخْرُفِ العَيْشِ وَمَتَاعِهِ ...

وَنَذَرَ حَيَاتَهُ لِطَاعَةِ اللَّهِ ، وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ ...

وَبَاعَ الفَانِيَةَ بِالبَاقِيَةِ<sup>(١)</sup> بَيْعَ السَّمَاحِ...

فَأَحَلَّهُ النَّاسُ مِنْ نُفُوسِهِمْ مَنْزِلَةً رَفِيعَةً ، وَرَأَوْا فِيهِ رَجُلاً طَاهِرَ النَّفْسِ وَالنَّفَسِ (٢)، مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ عِنْدَ اللَّهِ .

\* \* \*

وَقَدْ أَرَادَ « الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ » أَنْ يَبْطِشَ بِأَبِي مُسْلِم بَطْشَةً جَبَّارَةً ...

تَبُثُ الهَلَعَ<sup>(٣)</sup> وَالجَرَعَ فِي نُفُوسِ مُعَارِضِي دَعْوَتِهِ فِي السِّرِّ وَالعَلَنِ، وَتَقْمَعُهُمْ (٤) قَمْعاً.

فَأَمَرَ بِالحَطَبِ بِأَنْ يُكَدَّسَ فِي سَاحَةٍ مِنْ سَاحَاتِ «صَنْعَاءَ»، وَأَنْ تُضْرَمُ (٥) فِيهِ النَّارُ...

<sup>(</sup>١) باع الفانية بالباقية: باع الدنيا الفانية بالآخرة الباقية .

<sup>(</sup>٢) طَاهِرِ النَّفْسِ والنَّفَسِ: نقي الروح، وثيق الصلة باللَّه.

 <sup>(</sup>٣) ثَبُكُ الْهَلَع: تنشر ألرعب. (٤) تَقْمُعُهم: تقهرهم وتردهم. (٥) تضرم: توقد وتشعل.

وَدَعَا النَّاسَ إِلَىٰ أَنْ يَشْهَدُوا اسْتِتَابَةً (١) فَقِيهِ « الْيَمَنِ » وَعَابِدِهَا أَبِي مُسْلِمِ الحَوْلَانِيِّ ، وَإِقْرَارِهِ بِنُبُوَّتِهِ .

وَفِي الوَقْتِ المُحَدَّدِ أَقْبَلَ «الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ» عَلَىٰ السَّاحَةِ الَّتِي الْتَقِي الْتَقِي النَّاسِ اكْتِظَاظاً.

وَكَانَ يَحُفُّ بِهِ طَوَاغِيتُهُ<sup>(٣)</sup>، وَكِبَارُ أَتْبَاعِهِ .

وَيَحُوطُهُ حَرَسُهُ وَقَادَةُ جُنْدِهِ .

فَجَلَسَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ العَظِيمِ الَّذِي نُصِبَ لَهُ قُبَالَةَ<sup>(؛)</sup> النَّارِ .

وَقِيدَ إِلَيْهِ « أَبُو مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ » عَلَىٰ مَوْأًى مِنَ النَّاسِ وَمَسْمَعِ . . .

نَلَمًا صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ الطَّاغِيَةُ (٥) الكَذَّابُ فِي خُيَلَاءَ (٦) فَلَمًا صَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ الطَّاغِيَةُ (٥) الكَذَّابُ فِي

ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ النَّارِ الَّتِي تَتَأَجَّجُ أَمَامَهُ فِي ضَرَاوَةٍ (٧)...

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَقَالَ: أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ؟ .

قَالَ: نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ...

وَأَنَّهُ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ ، وَأَنَّهُ خَاتُمُ النَّبِيِّينَ أَيْضًاً .

فَقَطَّبَ<sup>(^)</sup> «الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ » وَجْهَهُ ، وَزَمَّ<sup>(٩)</sup> حَاجِبَيْهِ وَقَالَ : وَتَشْهَدُ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ : إِنَّ فِي أُذُنَّى صَمَماً ، فَلَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ ...

<sup>(</sup>١) الاستتابة: الدعوة إِلَىٰ التوبة.

<sup>(</sup>٢) اكتظَّتَ بالنَّاسُ : امَّتلَأَتُ بهم حتى ضاقت . ﴿ (٦) فِي خُتِلَاء : في عجب وتكبر .

<sup>(</sup>٣) يحفُّ به طواغيته: يحيط به شياطينه. (٧) في ضراوة: في قسوة وشدَّة.

<sup>(</sup>٤) قُتِالَة النَّار : تجاه النَّار . (٨) قَطُّب وَجْهه : زَوَىٰ بين عينيه .

<sup>(</sup>٥) الطَّاغية: الجبار المتكبر من الناس. (٩)

<sup>(</sup>٩) زَمَّ: شدً.

فَقَالَ « الأَسْوَدُ » : إِذَنْ أَقْذِفُكَ فِي هَذِهِ النَّارِ .

فَقَالَ أَبُو مُسْلِمٍ : إِنْ فَعَلْتَ اتَّقَيْتُ بِهَذِهِ النَّارِ الَّتِي وَقُودُهَا الحَطَبُ ؛ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَاثِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ، لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ ، وَيَشْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ .

فَقَالَ « الأَسْوَدُ » : لَنْ أَعَجَلَ عَلَيْكَ ، وَسَأْتِيحُ لَكَ الفُوصَةَ لِتُرَاجِعَ عَفْلَكَ . ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ فَقَالَ : أَتَشْهُدَ أَنَّ مُحمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ؟ .

فَقَالَ : نَعَمْ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَهُ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَخَتَمَ بِرِسَالَتِهِ الرِّسَالَاتِ .

فَازْدَادَ « الأَسْوَدُ » حَنَقاً <sup>(١)</sup> وَقَالَ : وَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ .

فَقَالَ أَبُو مُشلِمٍ: أَمَا أَحْبَرْتُكَ أَنَّ فِي أُذُنَيَّ صَمَماً، فَلَا أَسْمَعُ مَقَالَتَكَ هَذِهِ ؟! .

فَاسْتَشَاطَ<sup>(٢)</sup> « الأَسْوَدُ العَنْسِيُّ » غَيْظاً مِنْ صَرَامَةِ إِجَابَتِهِ ، وَهُدُوءِ نَفْسِهِ ، وَسُكِينَةِ جَوَارِحِهِ ...

وَهَمَّ بِأَنْ يَأْمُرَ بِهِ فِيمُلْقَىٰ فِي النَّارِ .

عِنْدَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ مِنْهُ كَبِيرُ طَوَاغِيتِهِ (٣) وَهَمَسَ فِي أُذُنِهِ قَائِلاً:

إِنَّ الرَّجُلَ ـ كَمَا عَرَفْتَ ـ طَاهِرُ النَّفْسِ ، مُسْتَجَابُ الدَّعْوَةِ ...

وَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَخْذُلَ (٤) مُوْمِناً لَمْ يَخْذُلُهُ فِي سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ الشَّدَّةِ ...

<sup>(</sup>١) الحنق: شدة الاغتياظ.

<sup>(</sup>٢) استشاط غيظاً: التهب غيظاً.

 <sup>(</sup>٣) طواغيته: رؤوس الضلال عنده.

 <sup>(</sup>٤) لن يخذل مؤمناً: لن يترك نصرة مؤمن.

وَإِنَّكَ إِنْ أَلْقَيْتَهُ فِي النَّارِ وَنَجَّاهُ اللَّهُ مِنْهَا ؛ هَدَمْتَ كُلَّ مَا بَنَيْتَهُ فِي لَحْظَةِ اِحِدَةٍ .

وَدَفَعْتَ النَّاسَ إِلَىٰ الكُفْرِ بِنُبُوَّتِكَ دَفْعاً ...

وَإِنْ أَحْرَقَتْهُ النَّارُ ازْدَادَ النَّاسُ بِهِ إِعْجَابًا ، وَلَهُ إِكْبَاراً ...

وَرَفَعُوهُ إِلَىٰ مَصَافٌ الشُّهَدَاءِ ...

فَمُنَّ عَلَيْهِ (١) بِإِطْلَاقِ سَرَاحِهِ ، وَانْفِهِ مِنَ البِلَادِ ، وَأَرِحْ مِنْهُ ، وَاسْتَرِحْ . فَأَخَذَ « الأَسْوَدُ » بِمَشُورَةِ طَاغُوتِهِ ، وَأَمَرُهُ بِمُغَادَرَةِ البِلَادِ لِسَاعَتِهِ (٢).

\* \* \*

يَمَّمَ (٣) أَبُو مُسْلِمِ الخَوْلَانِيُّ وَجْهَهُ شَطْرَ (١) المَدِينَةِ .

وَكَانُ يُمَنِّي نَفْسَهُ بِلِقَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُم .

فَهُوَ قَدْ آمَنَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَكْتَحِلَ عَيْنَاهُ<sup>(٥)</sup> بِرُؤْيَتِهِ ، وَتَفْرَحَ نَفْسُهُ بِصُحْبَتِهِ .

لَكِنَّهُ مَا كَادَ يَتُلُغُ حَوَاشِيَ <sup>(٦)</sup> «يَثْرِبَ » حَتَّىٰ بَلَغَهُ نَعْيُ <sup>(٧)</sup> النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَقِيَامُ أَبِي بَكْرِ الصُّدِّيقِ عَلَىٰ خِلَافَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ .

فَحَزِنَ عَلَىٰ وَفَاةِ النَّبِيِّ الكَرِيمِ عَيِّلِلَّهِ حُزْناً خَالَطَ سُوَيْدَاءَ قَلْبِهِ^^).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فَمُنَّ عليه: فَأَنعم عليه.

<sup>(</sup>٣ُ) تشير مجلُّ المصادرُ التي بين أيدينا إلَىٰ أَنَّه قذفه في النَّار فكانت برداً وسلاماً عليه كما كانت على إبراهيم، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>٣) يمم ُ وجهه: تَوَجَّهَ. (٦) حواشي يَثْرِب: أطراف المَدينَة المُنَوَّرَة.

 <sup>(</sup>٤) شطر: جهة .
 (٥) شطر: جهة .
 (٥) تُكتَجل عَتِنَاه برويته : ينعم بلقائه والنظر إليه .
 (٨) شرقيناء قلب : أعماق فؤاده وحجة قلبه .

بَلَغَ أَبُو مُسْلِم «المَدِينَةَ»، وَقَصَدَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلًا.

فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَىٰ المَسْجِد عَقَلَ <sup>(١)</sup> نَاقَتَهُ قَرِيبًا مِنْ بَابِهِ ، وَدَخَلَ إِلَىٰ الحَرَمِ النَّبَويِّ الشَّريفِ ، وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

ثُمَّ وَقَفَ إِلَىٰ سَارِيَةٍ<sup>(٢)</sup> مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ وَجَعَلَ يُصَلِّى ...

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ، تَوَجَّهَ نَحْوَهُ « عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ » حَتَّىٰ صَارَ أَمَامَهُ وَقَالَ لَهُ :

مِمَّنْ الرَّجُلُ ؟ .

فَقَالَ: مِنَ « اليَمَنِ » .

فَقَالَ : مَا فَعَلَ اللَّهُ بِصَاحِبِنَا الَّذِي سَجَرَ<sup>(٣)</sup> لَهُ عَدُوُّ اللَّهِ النَّارَ ؛ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنْهَا ؟ .

فَقَالَ : هُوَ بِخَيْرٍ مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةٍ ...

فَقَالَ عُمَرُ: نَشَدْتُكَ (٤) اللَّهَ أَلَسْتَ هُوَ؟! .

فَقَالَ : بَلَيْي .

فَقَبَّلَ عُمَرُ مَا يَيْنَ عَيْنَيْهِ ، وَقَالَ :

أَتَدْرِي مَا فَعَلَ اللَّهُ بِعَدُوِّ اللَّهِ وَعَدُوِّكَ ؟ .

فَقَالَ : كَلًّا ، فَقَدِ انْقَطَعَتْ أَخْبَارُهُ عَنِّي مُنْذُ غَادَرْتُ «اليَمَنَ».

فَقَالَ : قَتَلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْدِي البَقِيَّةِ البَاقِيَةِ مِنَ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ ، وَأَدَالَ<sup>(٥)</sup> دَوْلَتَهُ ...

 <sup>(</sup>١) عقل ناقته: ربط ناقته.
 (٣) سنجر النّار: أوقد النّار.

 <sup>(</sup>٢) السّارية: الأسطوانة.
 (٤) نشدتك الله: أستحلفك بالله.
 (٥) أذال دَوْلته: أزال ملكه.

وَرَدَّ أَثْبَاعَهُ إِلَىٰ دِينِ اللَّهِ ...

فَقَالَ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ الدُّنْيَا حَتَّىٰ قَرَّتْ<sup>(١)</sup> عَيْنِي بِمَصْرَعِهِ ، وَعَوْدَةِ المَحْدُوعِينَ<sup>(٢)</sup> مِنْ أَهْلِ « اليَمَنِ » إِلَىٰ أَكْنَافِ<sup>(٣)</sup> الإِسْلامِ .

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَأَنَا أَحَمَدُ اللَّهَ الَّذِي أَرَانِي فِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ مَنْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِخَلِيلِ الرَّحْمَنِ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .

ثُمَّ أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ، وَمَضَىٰى بِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ سَلَّمَ عَلَيْهِ بِالخِلَافَةِ وَبَايَعَهُ .

فَأَجْلَسَهُ الصِّدِّيقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ ...

وَطَفِقَ الشَّيْخَانِ (٤) يَسْتَعِيدَانِ مَعَ أَبِي مُسْلِمٍ خَبَرَهُ مَعَ «الأَسْوَدِ العَنْسِيِّ».

#### \* \* \*

أَقَامَ أَبُو مُشلِمِ الخَوْلَانِيُّ زَمَناً فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ؛ لَزِمَ خِلَالَهُ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُهِ ...

وَصَلَّىٰ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي رَوْضَتِهِ المُطَهَّرَةِ ، وَأَخَذَ مَا وَسِعَهُ الأَخْذُ عَنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ مِنْ أَمْثَالِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الجَرَّاحِ ، وَأَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ ، وَعُبَادَةَ ابْنِ الصَّامِتِ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِّ .

ثُمَّ بَدَا لِأَبِي مُسْلِمٍ أَنْ يَرْحَلَ إِلَىٰ بِلَادِ ﴿ الشَّامِ ﴾ ، وَأَنْ يَتَّخِذَهَا لَهُ مُقَاماً . وَكَانَتْ غَايَتُهُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ قَرِيباً مِنَ الثَّعُورِ (\* ) الشَّامِيَّةِ ؛ لِيُشَارِكَ

<sup>(</sup>١) قرت عيني : شُرِرْت .

<sup>(</sup>٢) المخدوعين : الذينَ كُذِبَ عليهم وأوهموا بأن الباطل حق.

<sup>(</sup>٣) أكناف الإسلام: حِرْزِ الإسلام.

مجيُّوشَ المُشلِمِينَ فِي غَزْوِ «الرُّوم»، وَيَقُوزَ بِأَجْرِ المُرَابَطَةِ<sup>(١)</sup> فِي سَبِيل اللَّهِ.

وَلَمَّا آلَتِ الحِلَافَةُ إِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ « مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَكْثَرَ أَبُو مُشلِم مِنَ التَّرَدُّدِ عَلَيْهِ وَشُهُودِ مَجَالِسِهِ ... فَكَانَتْ لَهُ مَعَهُ مَوَاقِفُ مَذْكُورَةٌ مَشْهُورَةٌ ؟ تَشْهَدُ لِلرَّجُلَيْنِ بِسُمُوِّ المَنْزِلَةِ ...

وَتُنْبِئُ عَمَّا يَتَحَلَّيَانِ بِهِ مِنْ جَلِيلِ الشَّمَائِلِ<sup>(٢)</sup>...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَبَا مُسْلِم دَخَلَ عَلَىٰ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ فَرَآهُ يَتَصَدَّرُ<sup>(٣)</sup> مَجْلِساً مِنْ مَجَالِسِهِ العَامِرَةِ .

وَقَدْ حَفَّ <sup>(٤)</sup> بِهِ رَجَالُ دَوْلَتِهِ ، وَقَادَةُ جَيْشِهِ ، وَوُجُوهُ قَوْمِهِ ...

وَرَأَىٰ النَّاسَ يُبَالِغُونَ فِي إعْظَامِهِ وَإِجْلَالِهِ ، فَخَشِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ أَشَدَّ الخَشْيَةِ ، وَبَادَرَهُ<sup>(٥)</sup> قَائِلاً :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أُجِيرَ (٦) المُؤْمِنِينَ.

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَقَالُوا : أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ... يَا أَبَا مُسْلِم ...

فَلَمْ يَأْبَهْ <sup>(٧)</sup> لَهُمْ وَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجِيرَ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ النَّاسُ: أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ.

فَلَمْ يُعِرْهُمْ <sup>(٨)</sup> سَمَعَهُ ، وَلَمْ يَرْم نَحْوَهُمْ بِطَوْفِهِ <sup>(٩)</sup> وَقَالَ :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَجِيرَ المُؤْمِنِينَ.

<sup>(</sup>١) المرابطة: الملازمة لثغور الأعداء.

<sup>(</sup>٢) جليل الشمائل: سامي الصفات.

<sup>(</sup>٣) يتصدُّر: يجلس في الصدر.

<sup>(</sup>٤) حَفُّ به: أحاط به.

<sup>(</sup>٥) بادره: عاجَلُه.

<sup>(</sup>٦) الأجير: الذي يخدم بأجره.

<sup>(</sup>V) لم يأبه: لم يهتم ،

<sup>(</sup>٨) لم يعرهم سمعه: لم يستمع لكلامهم.

<sup>(</sup>٩) لم يرم نحوهم بطرفه: لم يلتفت إليهم.

فَلَمَّا هَمَّ النَّاسُ بِمُرَاجَعَتِهِ ؛ الْتَفَتَ إِلَيْهِمْ مُعَاوِيَةُ وَقَالَ :

دَعُوا أَبَا مُسْلِم، فَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ.

فَمَالَ أَبُو مُشلِم إِلَىٰ مُعَاوِيَةً وَقَالَ لَهُ:

إِنَّمَا مَثَلُكَ ـ بَعْدَ أَنْ وَلَاكَ اللَّهُ أَمْرَ النَّاسِ ـ كَمَثَلِ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً وَأَوْكَلَ إِلَيْهِ أَمْرَ غَنَمِهِ ، وَجَعَلَ لَهُ الأَجْرَ عَلَىٰ أَنْ يُحْسِنَ رَعْيَهَا ، وَيَحْفَظَ أَبْدَانَهَا ، وَيُوفِّرَ أَصْوَافَهَا وَأَنْبَانَهَا ...

فَإِنْ هُوَ قَامَ بِمَا عُهِدَ إِلَيْهِ حَتَّىٰ تَكْبُرَ الصَّغِيرَةُ وَتَسْمَنَ العَجْفَاءُ<sup>(١)</sup> وَتَصِعَّ السَّقِيمَةُ ... أَعْطَاهُ أَجْرَهُ ، وَزَادَهُ .

وَإِنْ هُوَ لَمْ يُحْسِنْ رَعْيَهَا وَغَفَلَ عَنْهَا حَتَّىٰ هَلَكَتْ عِجَافُهَا، وَهَزِلَتْ سِمَانُهَا، وَضَاعَتْ أَصْوَافُهَا وَأَلْبَانُهَا ... مَنَعَ الأَجْرَ عَنْهُ، وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَعَاقَبَهُ.

فَاخْتَرْ لِنَفْسِكَ مَا فِيهِ خَيْرُكَ وَأَجْرُكَ .

فَرَفَعَ مُعَاوِيَةُ رَأْسَهُ وَكَانَ مُطْرِقًا إِلَىٰ الأَرْضِ، وَقَالَ :

جَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا وَعَنِ الرَّعِيَّةِ خَيْراً يَا أَبَا مُشلِمٍ ، فَمَا عَلِمْنَاكَ إِلَّا نَاصِحاً لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِعَامَّةِ الْمُشلِمِينَ .

\* \* \*

وَشَهِدَ أَبُو مُشلِم صَلَاةَ الجُمُعَةِ فِي جَامِعِ « دِمَشْقَ » ، وَكَانَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ مُعَاوِيَةُ يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَيَذْكُرُ لَهُمْ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ كَرْيِ<sup>(٢)</sup> نَهْرِ « بَرَدَىٰ » حَتَّىٰ تَصْفُوَ لَهُمْ مَشَارِبُهُ<sup>(٣)</sup>.

فَنَادَاهُ أَبُو مُسْلِم مِنْ يَيْنِ الجُمُوعِ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) العجفاء: الهزيلة .

<sup>(</sup>٢) كَرَىٰ النهر يُكَّريه كرياً : حفر فيه حفرة جديدة . (٣) تَصْفُو مَشَارِبه : تنقَىٰ مياهه .

تَذَكَّرْ يَا مُعَاوِيَةُ أَنَّكَ هَامَةُ اليَوْمِ<sup>(١)</sup> أَوْ غَدٍ ، وَأَنَّ دَارَكَ فَبْرٌ مِنَ القُبُورِ ... فَإِنْ جِئْتَهَا بِشَيْءٍ كَانَ لَكَ فِيهَا شَيْءٌ ... وَإِنْ جِئْتَهَا صِفْرَ اليَدَيْنِ<sup>(٢)</sup> وَجَدْتَهَا قَاعاً صَفْصَفاً<sup>(٣)</sup>.

وَإِنِّي أُعِيذُكَ بِاللَّهِ يَا مُعَاوِيَةُ أَنْ تَظُنَّ أَنَّ الخِلَافَةَ كَرْيُ الأَنْهَارِ ...

وَجَمْعُ الأَمْوَالِ ...

وَإِنَّمَا الخِلَافَةُ عَمَلٌ بِالحَقِّ ...

وَقَوْلٌ بِالمَعْدَلَةِ (١٤)...

وَأَخْذُ لِلنَّاسِ بِمَا يُرْضِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ...

يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنَّا لَا نُبَالِي بِكَدَرِ الأَنْهَارِ إِذَا صَفَتْ رَأْسُ عَيْنِنَا ، وَإِنَّكَ رَأْسُ عَيْنِنَا ...

فَاجْتَهِدْ فِي أَنْ تَظَلُّ صَافِياً ...

يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنَّكَ إِنْ تَحِفْ<sup>(٥)</sup> عَلَىٰ رَجُلٍ وَاحِدٍ ؛ يَذْهَبْ حَيْفُكَ عَلَيْهِ بِعَدْلِكَ .

فَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ ...

فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ.

فَلَمَّا انْتَهَىٰ أَبُو مُسْلِمٍ مِنْ كَلَامِهِ ؛ نَزَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةٌ عَنِ العِنْبَرِ وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) هامة اليوم أو غد: تموت اليوم أو غداً.

<sup>(</sup>٢) صفر اليدين: خالي اليدين من المال وغيره.

<sup>(</sup>٣) قَاعاً صِنفْصَفاً: خالَّيةً من كلُّ شيء، والصفصف: المستوي من الأرض.

<sup>(</sup>٤) المَعْدَلَة : الإنصاف والصدق.

<sup>(</sup>٥) حاف عَلَىٰ فلان : ظلمه وجار عليه .

وَقَالَ : يَوْحَمُكَ اللَّهَ يَا أَبَا مُسْلِمٍ ، وَيَجْزِيكَ عَنَّا خَيْرَ الجَزَاءِ .

\* \* \*

وَفِي مَرَّةٍ أُخْرَىٰ صَعِدَ مُعَاوِيَةُ المِنْبَرَ وَشَرَعَ فِي خُطْبَتِهِ ؛ وَكَانَ قَدْ حَبَسَ عَنِ النَّاسِ عَطَايَاهُمُ<sup>(١)</sup> شَهْرَيْنِ .

فَنَادَاهُ أَبُو مُشلِم وَقَالَ:

يَا مُعَاوِيَةُ ، إِنَّ هَذَا المَالَ لَيْسَ بِمَالِكَ وَلَا مَالِ أَبِيكَ وَأُمُّكَ ...

فَبِأَيِّ حَقِّ تَحْبِسُهُ عَنِ النَّاسِ ؟! .

فَبَدَا الغَضَبُ عَلَىٰ وَجْهِ مُعَاوِيّةً ، وَجَعَلَ النَّاسُ يَتَرَقَّبُونَ مَا عَسَىٰي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ .

فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ أَشَارَ إِلَىٰ النَّاسِ أَنِ امْكُثُوا فِي أَمَاكِنِكُمْ وَلَا تَبْرَحُوهَا (٢).

ثُمَّ نَزَلَ عَنِ العِنْبَرِ وَتَوَضَّأَ ، وَأَرَاقَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئًا مِنَ المَاءِ .

ثُمَّ صَعِدَ المِنْبَرَ؛ فَحَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُسْلِمٍ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ هَذَا الـمَالَ لَيْسَ بِمَالِي وَلَا مَالِ أَبِي وَأُمِّي...

وَقَدْ صَدَقَ أَبُو مُسْلِم فِيمَا قَالَ ...

وَإِنِّيَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيُّكُمْ يَقُولُ:

( الغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ...

وَالشَّيْطَانُ مِنَ النَّارِ ...

<sup>(</sup>١) حبس عطاياهم: مَنَع عنهم حقوقهم.

<sup>(</sup>٢) لا تبرحوها: لا تغادروها.

وَالمَمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ ؛ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَغْتَسِلْ)... أَيُّهَا النَّاسُ: اغْدُوا عَلَىٰ أَعْطِيَاتِكُمْ (١) عَلَىٰ بَرَكَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ.

\* \* \*

جَزَىٰ اللَّهُ أَبَا مُسْلِمِ الحَوْلَانِيَّ خَيْرَ الجَزَاءِ؛ فَقَدْ كَانَ مَثَلاً فَذًّا فِي الصَّدْع (٢) بِكَلِمَةِ الحَقِّ.

وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَجْزَلَ الرِّضَىٰ ؛ فَقَدْ كَانَ نَمُوذَجاً رَائِعاً فِي الانْصِيَاع<sup>(٣)</sup> لِكَلِمَةِ الحَقِّ .

وَمَا أُحْسَنَ قَوْلَ القَائِلِ:

أَفِلُوا عَلَيْهِمْ لَا أَبِأَ لِأَبِيكُمُ (١)

مِنَ اللَّوْمِ ، أَوْ سُدُّوا المَكَانَ الَّذِي سَدُّوا (\*) .

<sup>(</sup>١) اغدوا عَلَىٰ أُعطياتكم: انطلقوا لأخذ حقوقكم.

 <sup>(</sup>٢) الصَّدّع بكلمة الحق: الجهر بكلمة الحق.

<sup>(</sup>٣) الانصياع: الرجوع.

<sup>(</sup>٤) لا أبا لأبيكم: كلُّمة تستعمل للذم والمدح، وهنا استعملت للذم.

<sup>(</sup>٥) سدُّوا المكانُ الذي سَدُّوا: قوموا مُقامهم وافعلوا فعلهم.

انظر: الاستزادة من أخبار أبي مُشلِم الحَوْلاني انظر:

١ - طبقات ابن سعد: ٧/ ٤٤٨.

۲ – تاریخ البخاري: ۵۸/۵.

٣ - المعرفة والتاريخ: ٢/ ٣٠٨، ٣٨٢.

٤ - الاستيعاب: ت / ١٤٧٩.

٥ – تاريخ ابن عساكر: ١٢/٩.

٣ - أَشْدُ الغابة: ٣/١٢٩.

٧ - اللباب: ١/ ٣٩٥.

٨ - تذكرة الحفاظ: ١/ ٤٩.

٩ – البداية والنهاية: ٨/ ١٤٦.

١٠- الإصابة: ت/٦٣٠٢.

۱۱- شذرات الذهب: ۷۰/۱.

### سِيالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمْر مَفِي ُلافَ ارُوقِ

«كَانَ سَالِمٌ ثِقَةً، كَثِيرَ الحَدِيثِ، عَالِياً فِي الرَّجَالِ، وَرِعاً » [ النُّ سَعْدِ]

هَا نَحْنُ أُولَاءِ فِي خِلَافَةِ الفَارُوقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ...

وَهَا هِيَ ذِي مَدِينَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْظِيْمَ تَعِجُ<sup>(١)</sup> بِغَنَائِمِ الحَوْبِ الَّتِي أَحْرَزَهَا الْـمُسْلِمُونَ مِنْ أَسْلَابِ « يَزْدَجُوْدَ » آخِر مُلُوكِ « الفُوْس » ...

فَلَقَدْ كَانَ فِيهَا مِنْ تِيجَانِ « الأَكَاسِرَةِ » المُرَصَّعَةِ بِالجَوْهَرِ ...

وَمَنَاطِقِهِمُ المَرْصُوفَةِ بِاللَّؤْلُولِ...

وَسُيُوفِهِمُ المُحَلَّةِ بِاليَاقُوتِ وَالمَوْجَانِ ؛ مَا لَمْ تَقَعْ عَلَيْهِ عَيْنٌ مِنْ قَبْلُ ... وَقَدْ كَانَ مَعَ هَذِهِ الكُنُوزِ الطَّائِلَةِ الهَائِلَةِ حَشْدٌ كَبِيرٌ مِنْ سَبَايَا<sup>(٢)</sup> « الفُوْس » ...

وَكَانَ بَيْنَهُنَّ بَنَاتُ « يَرْدَجُوْدَ » الثَّلَاثُ ...

فَشَرَاهُنَّ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِنَمَنِ جَزْلِ<sup>(٣)</sup>، وَعَرَضَ عَلَيْهِنَّ طَائِفَةً مِنْ أَلْمَع شَبَابِ الْمُسْلِمِينَ.

فَاخْتَارَتْ إِحْدَاهُنَّ ( الحُسَيْنُ بْنَ عَلِيٍّ » سِبْطَ ( عُ) رَسُولِ اللَّهِ عَيْضَةِ ... وَأَنْجَبَتْ لَهُ « زَيْنَ العَابِدِينَ » ( ٥ ) ...

<sup>(</sup>١) تعج: تقوم وتقعد.(٢) السبايا: النساء الأسيرات.

<sup>(</sup>٤) سبط الرجل: ابن بنته، وحفيده: ابن ابنه.

<sup>(</sup>٥) زين العابدين: انظره ص.

<sup>(</sup>٣) جَزْل : وافِر كثير .

وَاخْتَارَتِ الثَّانِيَةُ « مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... وَأَنْجَبَتْ لَهُ « القَاسِمَ » (١) أَحَدَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ السَّبْعَةِ .

وَاخْتَارَتِ الثَّالِثَةُ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ » خَلِيفَةِ الْمُسْلِمِينَ ...

وَأَنْجَبَتْ لَهُ سَالِماً حَفِيدَ الفَارُوقِ ، وَأَشْبَهَ النَّاسِ سَمْتاً (٢) بِهِ ...

فَتَعَالَوْا نَقِفْ عَلَىٰ صُورٍ وَضَّاءَةٍ مِنْ حَيَاةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَنْ أَبِيهِ وَعَنْ جَدِّهِ .

### \* \* \*

وُلِدَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِحَابِ الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ مَثْوَلَى (٣) رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةً وَدَارِ هِجْرَتِهِ .

وَفِي أَجْوَائِهَا العَبِقَةِ بِطُيُوبِ النُّبُوَّةِ، المُتَأَلِّقَةِ بِسَنَا الوَّحْيِ، دَرَجَ<sup>(٤)</sup> وَشَبَّ ...

وَفِي كَنَفِ أَبِيهِ العَبَّادِ الزَّهَّادِ صَوَّامِ الهَوَاجِرِ قَوَّامِ الأَسْحَارِ تَرَبَّىٰ ... وَبَأُخْلَاقِهِ العُمَريَّةِ تَخَلَّقَ ...

وَلَقَدْ رَأَىٰ فِيهِ أَبُوهُ مِنْ مَخَايِلِ<sup>(٥)</sup> التُّقَىٰ ، وَعَلائِمِ الهُدَىٰ ... وَأَبْصَرَ فِي سُلُوكِهِ مِنْ شَمَائِلِ الإِسْلَامِ ، وَأَخْلَاقِ القُرْآنِ فَوْقَ مَا كَانَ يَرَاهُ فِي إِخْوَتِهِ ...

فَأَحَبَّهُ مُبَّا مَلَكَ عَلَيْهِ شِغَافَ<sup>(١)</sup> قَلْبِهِ ، وَخَالَطَ مِنْهُ حَبَّاتِ<sup>(٧)</sup> فُؤَادِهِ ، حَتَّىٰ لَامَهُ اللَّاثِمُونَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ :

<sup>(</sup>١) القاسم بن محمد بن أبي بكر : انظره ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) سَمْتاً: هيئة . " (٥) مخايل التُّقَليٰ: مظاهر الصلاح .

<sup>(</sup>٣) مَثْوَىٰ الرَّسُول عَيْكُ : مقامه ومدفنه . (٦) شغاف قلبه : غلاف قلبه .

<sup>(</sup>٤) دَرَجَ: نشأ وترعرع. (٧) حَبَّات فؤاده: أعماق لُبُّه.

يَـلُـومُـونَـنِـي فِـي سَـالِم وَأَلُـومُـهُمْ

وَجِلْدَةُ بَيْنَ العَيْنِ وَالأَنْفِ سَالِمُ

وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ يَبُثُّهُ مَا وَعَاهُ صَدْرُهُ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيلَةٍ ...

وَيُفَقِّهُهُ فِي دِينِ اللَّهِ ...

وَيُمَلِّيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ...

ثُمَّ دَفَعَ بِهِ إِلَىٰ الحَرَمِ الشَّريفِ .

وَكَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ مَا زَالَ مَعْمُوراً بِطَائِفَةٍ كَبِيرَةٍ مِنْ جِلَّةٍ الصَّحَانَة .

فَحَيْثُمَا أَلَمَّ الفَتَىٰ بِرِكْن مِنْ أَرْكَانِهِ ؛ أَلْفَىٰ أَمَامَهُ نَجْماً فِيهِ أَلَقُ<sup>(١)</sup> مِنْ سَنَا(٢) النُّبُوَّةِ ، وَعَبَقٌ مِنْ طُيُوبِ الرِّسَالَةِ الغَوَّاءِ .

وَأَيْنَمَا رَمَىٰ بِطَرْفِهِ أَوْ أَلْقَىٰ بِسَمْعِهِ ؛ أَبْصَرَ خَيْرًا وَسَمِعَ بِرًّا .

وَبِذَلِكَ أُتِيحَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ جِلَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَىٰ رَأْسِهِمْ أَبُو أَيُوبَ الأَنْصَارِيُّ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ (٣)...

وَأَبُو رَافِعٍ، وَأَبُو لُبَابَةً، وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ.

وَذَلِكَ بِالْإِضَافَةِ إِلَىٰ وَالِدِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ .

فَمَا لَبِثَ أَنْ غَدَا عَلَماً مِنْ أَعْلَامِ الْمُسْلِمِينَ ...

<sup>(</sup>١) ألق: نور وضياءً.

<sup>(</sup>٢) من سنا النبوة: من نور النبوة.

<sup>(</sup>٣) أبو أيوب، وأبو هريرة: انظرهما في كتاب وصور من حياة الصحابة؛ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

وَسَيِّداً جَلِيلاً مِنْ سَادَةِ التَّابِعِينَ ...

وَأَحَدَ فُقَهَاءِ المَدِينَةِ الَّذِينَ يَفْزَعُ ( ) إِلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فِي دِينِهِمْ ...

وَيَأْخُذُونَ عَنْهُمْ شَرِيعَةَ رَبِّهِمْ ...

وَيَوْجِعُونَ إِلَيْهِمْ فِي مُعْضِلَاتِ<sup>(٢)</sup> الدِّينِ وَالدُّنْيَا .

وَكَانَ الوُلَاةُ يَأْمُرُونَ قُضَاتَهُمْ إِذَا عُرِضَتْ عَلَيْهِمُ القَضَايَا أَنْ يَدْفَعُوا بِهَا إِلَيْهِمْ .

فَإِذَا جَاءَتْهُمُ المَسْأَلَةُ اجْتَمَعُوا جَمِيعاً وَنَظَرُوا فِيهَا ، ثُمَّ لَا يَقْضِي القُضَاةُ إِلَّا بِرَأْيِهِمْ .

\* \* \*

وَكَانَ أَسْعَدَ الوُلَاةِ حَظًّا ، وَأَطْيَبَهُمْ أُحْدُوثَةً ، وَأَقْرَبَهُمْ إِلَىٰ قُلُوبِ النَّاسِ ، وَأَوْثَقَهُمْ عِنْدَ الخُلَفَاءِ ؛ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشُورَةِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَلْتَزِمُ بِتَوْجِيهِهِ .

أَمَّا الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ ، فَقَدْ كَانَتِ المَدِينَةُ تَنْبُو<sup>(٣)</sup> بِهِمْ ، وَلَا تَتَحَمَّلُ وَلَايَتَهُمْ .

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ « عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الضَّحَّاكِ » وَلِيَ المَدِينَةَ فِي خِلَافَةِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ .

وَكَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ الحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَنَضَّرَ فِي الجَنَّةِ رُوحَهُ ؛ قَدْ تَرَمَّلَتْ ، وَانْقَطَعَتْ إِلَىٰ أَوْلَادِهَا .

فَتَقَدَّمَ إِلَيْهَا ابْنُ الضَّحَّاكِ وَخَطَبَهَا لِنَفْسِهِ.

 <sup>(</sup>١) يَفْزع إليهم المسلمون: يلجأ إليهم المسلمون.

<sup>(</sup>٢) المعضلات : المشكلات .

<sup>(</sup>٣) تنبو بهم: تضيق بهم ولا يجدون فيها قراراً.

فَقَالَتْ : وَاللَّهِ مَا أَبْغِي الزَّوَاجِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ عَلَىٰ بَنِيَّ ، وَوَقَفْتُ نَفْسِي عَلَيْهِمْ .

فَجَعَلَ يُلِئُّ عَلَيْهَا وَهِيَ تَحْتَالُ فِي الاِعْتِذَارِ إِلَيْهِ ؛ مِنْ غَيْرِ مُخَاشَنَةٍ خَوْفاً مِنْ شَرِّهِ .

فَلَمَّا وَجَدَهَا تَأْبَاهُ ، قَالَ لَهَا :

وَاللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَرْضَيْنَنِي لَكِ زَوْجاً لَآخُذَنَّ أَحْبَرَ بَنِيكِ ، وَلَأَجْلِدَنَّهُ بِتُهْمَةِ شُوبِ الخَمْرِ .

فَاسْتَشَارَتْ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَمْرِهَا ؛ فَأَشَارَ عَلَيْهَا بِأَنْ تَكْتُبَ لِلْخَلِيفَةِ كِتَاباً تَشْكُو فِيهِ الوَالِيّ، وَتَذْكُرُ قَرَابَتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ، وَرَحِمَهَا (١) فِي آلِ البَيْتِ .

فَكَتَبَتِ الكِتَابَ ، وَأَنْفَذَتُهُ (٢) مَعَ رَسُولِ لَهَا إِلَىٰ « دِمَشْقَ » .

\* \* \*

مَا كَادَ الرَّسُولُ يَمْضِي بِالكِتَابِ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ الخَلِيفَةِ إِلَىٰ ﴿ ابْنِ هُرْمُزَ ﴾ عَامِلِهِ عَلَىٰ دِيوَانِ المَالِ فِي المَدِينَةِ بِأَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ لِيَرْفَعَ إِلَيْهِ حِسَابَهُ .

فَقَامَ « ابْنُ هُرْمُزَ » يُوَدِّعُ أَصْحَابَ الحُقُوقِ عَلَيْهِ ؛ فَاسْتَأْذَنَ عَلَىٰ فَاطِمَةَ بنْتِ الحُسَيْنِ مُوَدِّعاً وَقَالَ :

إِنِّي مَاضِ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » فَهَلْ لَكِ مِنْ حَاجَةٍ ؟ .

فَقَالَتْ: نَعَمْ ...

تُحْبِرُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ بِمَا أَلْقَىٰ مِنَ ابْنِ الضَّحَّاكِ وَمَا يَتَعَرَّضُ بِهِ إِلَيَّ ...

<sup>(</sup>١) رحمها: صِلتها. (٢) أَنْفَذَته: أَوْصَلته.

وَأَنَّهُ لَا يَوْعَلَى مُحْوَمَةً لِعُلَمَاءِ المَدِينَةِ ، وَخَاصَّةً سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ .

فَلَامَ « اثْنُ هُوْمُزَ » نَفْسَهُ عَلَىٰ زِيَارِتِهَا ؛ إِذْ مَا كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَحْمِلَ شَكْوَاهَا مِنَ ابْنِ الضَّحَّاكِ إِلَىٰ الحَلِيفَةِ .

\* \* \*

وَصَلَ « ابْنُ هُوْمُزَ » إِلَىٰ « دِمَشْقَ » فِي نَفْسِ اليَوْمِ الَّذِي وَصَلَ فِيهِ الرَّسُولُ الَّذِي يَحْمِلُ كِتَابَ فَاطِمَةَ بِنْتِ الحُسَيْنِ .

فَلَمًا دَخَلَ عَلَىٰ الخَلِيفَةِ ، اسْتَخْبَرَهُ عَنْ أَحْوَالِ الْمَدِينَةِ ، وَسَأَلَهُ عَنْ سَالِمِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَصَحْبِهِ مِنَ الفُقَهَاءِ ، وَقَالَ لَهُ :

هَلْ هُنَاكَ أَمْرٌ ذُو شَأْنِ<sup>(١)</sup> جَدِيرٌ بِأَنْ يُعْلَمَ ، أَوْ خَبَرٌ ذُو خَطَرٍ<sup>(٢)</sup> حَرِيٍّ بِأَنْ يُذْكَرَ؟ .

فَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ شَيْئًا مِنْ قِصَّةِ فَاطِمَةً بِنْتِ الحُسَيْنِ.

وَلَمْ يُشِرْ بِشَيْءٍ إِلَىٰ مَوْقِفِ الوَالِي مِنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ .

وَفِيمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَهُ يَرْفَعُ لَهُ حِسَابَهُ ، إِذْ دَخَلَ الحَاجِبُ وَقَالَ :

أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ ...

إِنَّ بِالبَابِ رَسُولَ فَاطِمَةً بِنْتِ الحُسَيْنِ .

فَتَغَيَّرَ وَجْهُ «ابْنِ هُوْمُزَ» وَقَالَ: أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَ الأَمِيرِ إِنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ المُحسَيْنِ حَمَّلَثنِي رِسَالَةً إِلَيْكَ، وَأَحْبَرَهُ الحَبَرَ...

فَمَا أَنْ سَمِعَ الخَلِيفَةُ مَقَالَتَهُ حَتَّىٰ نَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ وَقَالَ :

لَا أُمَّ لَكَ ...

<sup>(</sup>١) ذو شَأْنِ: ذو أهمية . (٢) ذو خطَرِ: ذو شأن وقيمة .

أَلَمْ أَسْأَلْكَ عَنْ شُئُونِ المَدِينَةِ وَأَخْبَارِهَا ؟! ...

أَيَكُونَ لَدَيْكَ مِثْلُ هَذَا الخَبَرِ وَتَكْتُمُهُ عَنِّي ؟!! .

فَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ بِالنِّسْيَانِ.

ثُمَّ أُذِنَ لِلرَّسُولِ فَأَدْخِلَ عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ الكِتَابَ مِنْهُ وَفَضَّهُ ، وَجَعَلَ يَقْرَؤُهُ وَالشَّرَرُ يَتَطَايَرُ مِنْ عَيْنَيْهِ ، وَأَخَذَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِخَيْزُرَانِ كَانَ فِي يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ :

لَقَدْ اجْتَرَأَ ابْنُ الضَّحَّاكِ عَلَىٰ آلِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْتُهِ ...

وَلَمْ يُصِخْ<sup>(١)</sup> لِنُصْحِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِيهِمْ !!! ...

هَلْ مِنْ رَجُلٍ يُسْمِعُنِي صَوْتَهُ وَهُوَ يُعَذَّبُ فِي الْمَدِينَةِ ، وَأَنَا عَلَىٰ فِرَاشِي هَذَا فِي « دِمَشْقَ » ؟ [ يعْنِي صَوْتَ ابْنِ الضَّحَّاكِ ] .

فَقِيلَ لَهُ : نَعَمْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ...

لَيْسَ لِلْمَدِينَةِ إِلَّا ﴿ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ بِشْرٍ النَّضْرِيُّ ﴾ ...

فَوَلَّهُ إِيَّاهَا ... وَهُوَ مُقِيمٌ الآنَ فِي « الطَّائِفِ » .

فَقَالَ: نَعَمْ ... وَاللَّهِ نَعَمْ ... إِنَّهُ لَهَا ...

ثُمَّ دَعَا بِقِرْطَاسٍ وَكَتَبَ بِيَدِهِ:

مِنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَىٰ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ بِشْرِ النَّضْرِيِّ . . . السَّلَامُ عَلَيْكَ . . .

أُمَّا بَعْدُ ... فَإِنِّي قَدْ وَلَّيْتُكَ الـمَدِينَةَ ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَتَوَجَّهْ إِلَيْهَا ، وَاعْزِلْ عَنْهَا ابْنَ الضَّحَّاكِ ...

<sup>(</sup>١) لم يُصِخْ: لم يستمع ولم يستجب.

وَافْرِضْ عَلَيْهِ غَرَامَةً مِقْدَارُهَا أَرْبَعُونَ أَلْفَ دِينَارٍ ...

وَعَذِّبُهُ حَتَّىٰ أَسْمَعَ صَوْتَهُ مِنَ الْمَدِينَةِ .

\* \* \*

أَخَذَ صَاحِبُ البَرِيدِ الكِتَابَ ، وَمَضَىٰ يَحُثُّ <sup>(١)</sup> الخُطَا نَحْوَ الطَّائِفِ عَنْ طَرِيقِ المَدِينَةِ .

فَلَمَّا بَلَغَ المَدِينَةَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَىٰ وَالِيهَا ابْنِ الضَّحَّاكِ وَلَمْ يُسَلِّمْ عَلَيْهِ ؛ فَأَوْجَسَ<sup>(٢)</sup> الوّالِي خِيفَةً فِي نَفْسِهِ .

وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ وَدَعَاهُ إِلَىٰ بَيْتِهِ ، وَسَأَلُهُ عَنْ سَبَبِ قُدُومِهِ فَلَمْ يَبْحُ لَهُ بِشَيْءٍ ؛ فَرَفَعَ ابْنُ الضَّحَّاكِ طَرَفَ فِرَاشِهِ وَقَالَ :

انْظُوْ ... فَنَظَرَ فَإِذَا كِيسٌ قَدْ مُلِئَ دَنَانِيرَ .

فَقَالَ: هَذِهِ أَلْفُ دِينَارِ ...

وَلَكَ عَلَيَّ عَهْدُ اللَّهِ وَمِيثَاقُهُ إِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَنِي عَنْ وِجْهَتِكَ<sup>(٣)</sup> وَمَا فِي يَدِكَ لَأَذْفَعَنَّهَا إِلَيْكَ ، وَلَأَكْتُمَنَّ ذَلِكَ ...

فَأَخْبَرَهُ ... فَدَفَعَ إِلَيْهِ المَالَ ، وَقَالَ لَهُ :

تَرَيَّتْ هُنَا ثَلَاثَ لَيْالِ حَتَّىٰ أَصِلَ إِلَىٰ « دِمَشْقَ » ، ثُمَّ امْضِ إِلَىٰ مَا أُمِرْتَ بهِ ...

\* \* \*

زَمَّ<sup>(٤)</sup> ابْنُ الضَّحَّاكِ رَكَائِبَهُ ، وَغَادَرَ المَدِينَةَ لِتَوُّهِ ، وَمَضَىٰ يَحُثُّ المَطَايَا نَحْوَ « دِمَشْقَ » .

<sup>(</sup>١) يحث الخطا: يمضي مسرعاً. (٣) وجهتك: اتجاهك ومقصدك.

<sup>(ُ</sup>٢) أُوجَسَ خيفَةً : دبُّ فيه الْفزع . ﴿ وَا اللَّهِ عَلَىٰ راحلته .

فَلَمًا بَلَغَهَا دَخَلَ عَلَىٰ أُخِي الخَلِيفَةِ مَسْلَمَةً بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ، وَكَانَ سَيِّداً أَرْيَحِيًّا (١) صَاحِبَ نَجْدَةِ ...

فَلَمَّا صَارَ بَيْن يَدَيْهِ قَالَ لَهُ:

أَنَا فِي جِوَارِكَ أَيُّهَا الأَمِيرُ.

فَقَالَ: أَبْشِرْ بِخَيْرِ ... وَمَا شَأْنُكَ ؟! .

فَقَالَ : إِنَّ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ نَاقِمٌ عَلَىًّ لِهُنَةٍ<sup>(٢)</sup> بَدَرَتْ مِنِّي .

فَغَدَا مَسْلَمَةُ عَلَىٰ يَزِيدَ وَقَالَ : إِنَّ لِي لَدَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ حَاجَةً .

فَقَالَ يَزِيدُ: كُلُّ حَاجَةٍ لَكَ مَقْضِيَّةٌ مَا لَمْ تَكُنْ فِي ابْنِ الضَّحَّاكِ.

فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا جِئْتُكَ إِلَّا مِنْ أَجْلِهِ.

فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أُعْفِيهِ أَبَداً ...

فَقَالَ : وَمَا ذَنْبُهُ ؟! .

فَقَالَ : لَقَدْ تَعَرَّضَ لِفَاطِمَةً بِنْتِ الحُسَيْنِ وَهَدَّدَهَا وَتَوَعَّدَهَا وَأَرْهَقَهَا ...

وَلَمْ يُصِحْ لِنُصْحِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي أَهْرِهَا ؛ فَهَبَّ شُعَرَاءُ المَدِينَةِ جَمِيعاً يَهْجُونَهُ ... وَطَفِقَ صُلَحَاؤُهَا وعُلَمَاؤُهَا طُرًّا<sup>(٣)</sup> يَعِيبُونَهُ ...

فَقَالَ مَسْلَمَةً:

أَنْتَ وَشَأْنُكَ مَعَه يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالَ يَزِيدُ:

<sup>(</sup>١) أريحياً : إسامي الخلق وافر المعروف.

<sup>(</sup>٢) لِهَنَة: لزَلَّة .

<sup>(</sup>٣) طُرًّا: جميعاً.

مُرْهُ أَنْ يَعُودَ إِلَىٰ المَدِينَةِ لِيُنَفِّذَ وَالِيهَا الجَدِيدُ أَمْرِي فِيهِ ... وَيَجْعَلَهُ عِبْرَةً (١) لِغَيْرِهِ مِنَ الوُلَاةِ ...

\* \* \*

فَرِحَ أَهْلُ المَدِينَةِ أَعْظَمَ الفَرَح بِوَالِيهِمُ الجَدِيدِ .

وَسَرَّهُمْ حَزْمُهُ فِي تَنْفِيذِ أَمْرِ الخَلِيفَةِ بِابْنِ الضَّحَّاكِ .

وَازْدَادُوا تَعَلَّقاً بِهِ حِينَ وَجَدُوهُ يَذْهَبُ مَذَاهِبَ الخَيْرِ ، وَلَا يَقْطَعُ أَمْراً مِنْ أُمُورِهِمْ إِلَّا إِذَا اسْتَشَارَ فِيهِ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرٍ .

فَمَرْ حَىٰ لِخَلِيفَةِ الْمَسْلِمِينَ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ...

وَتَجِلَّةً لِلْإِسْلَامِ العَظِيمِ الَّذِي أَبْدَعَ هَذِهِ المُثْلَ ، وَصَنَعَ أُولَئِكَ الرِّجَالِ ... وَإِلَىٰ لِقَاءِ آخَرَ مَعَ التَّابِعِيِّ الجَلِيلِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَرَ بْنِ الخَطَّابِ .

<sup>(</sup>١) عِبْرَةً : عظة .

# سَيَالِمُ بُنِّ عَنْدِالتَّدِ بْنُ عُمَرَ العَالِمُ العَامِلُ

« لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ فِي زَمَانِ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَشْبَهَ مِنْهُ بِـمَنْ مَصَىٰى مِنَ
 الصَّالِحِينَ فِي الزَّمْدِ ، وَالفَصْٰلِ ، وَالعَيْشِ »
 [ الإمامُ مَالِكٌ ]

كَانَ لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ طَائِفَةٌ مِنَ الأَثْبَاءِ، لَكِنَّ ابْنَهُ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ أَشَدَّهُمْ شَبَهاً بِهِ ...

وَكَانَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَدَدٌ مِنَ الأَبْنَاءِ أَكْثَرُ مِمَّا كَانَ لِأَبِيهِ ... لَكِنَّ ابْنَهُ سَالِماً كَانَ أَشَدَّهُمْ شَبَهاً بِهِ .

### \* \* \*

عَاشَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي رِحَابِ « طَيْبَةَ »<sup>(٢)</sup> المُطَبَّبَةِ ...

وَكَانَتْ « طَيْبَةُ » إِذْ ذَاكَ تَرْفُلُ فِي أَثْوَابٍ مِنَ الغِنَىٰ وَالنَّعْمَةِ لَمْ تَشْهَدْ لَهَا مَثِيلاً مِنْ قَبْلُ .

فَقَدْ كَانَ رِزْقُهَا يَأْتِيهَا رَغَداً<sup>(٣)</sup> مِنْ كُلِّ مَكَانِ ، وَكَانَ خُلَفَاءُ بَنِي « أُمَيَّةَ » يُتِيحُونَ لَهَا مِنْ أَسْبَابِ الثَّرَاءِ مَا لَمْ يَخْطُرْ بِبَالٍ .

لَكِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ لَمْ يُقْبِلْ عَلَىٰ الدُّنْيَا كَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا غَيْرُهُ ، وَلَمْ

<sup>(</sup>١) سمتاً: هيئة وسلوكاً.

<sup>(</sup>٣) رغداً: كثيراً وفيراً .

يَحْفِلْ بِعَرْضِهَا الفَانِي كَمَا حَفِلَ بِهِ سِوَاهُ ؛ وَإِنَّمَا زَهِدَ بِمَا فِي أَيْدِي التَّاسِ رَغْبَةً بِمَا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَعْرَضَ عَن العَاجِلَةِ رَجَاءَ الفَوْزِ بِالآجِلَةِ <sup>(١)</sup>.

وَلَقَدْ جَرَّبَ خُلَفَاءُ بَنِي « أُمَيَّةَ » أَنْ يُغْدِقُوا<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ الخَيْرَ كَمَا أَغْدَقُوهُ عَلَىٰ غَيْرِهِ ؛ فَوَجَدُّوهُ زَاهِداً بِمَا فِي أَيْدِيهِمْ ... مُسْتَصْغِراً لِلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ...

#### \* \* \*

فَفِي ذَاتِ سَنَةٍ قَدِمَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ مَكَّةَ حَاجًا... فَلَمَّا أَخَذَ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ؛ أَبْصَرَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَجْلِسُ قُبَالَةَ الكَعْبَةِ فِي خُضُوع ...

وَيُحَرِّكُ لِسَانَهُ بِالقُوْآنِ فِي تَبَتُّل<sup>ِ(٣)</sup> وَخُشُوعٍ ...

وَعَبَرَاتُهُ تَشُحُّ<sup>(٤)</sup> عَلَىٰ خَدَّيْهِ سَحًّا، حَتَّىٰ لَكَأَنَّ وَرَاءَ عَيْنَيْهِ بَحْراً مِنَ الدُّمُوع.

فَلَمَّا فَرَغَ الخَلِيفَةُ مِنْ طَوَافِهِ ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ الطَّوَافِ ؛ تَوَجَّهَ إِلَىٰ حَيْثُ يَجْلِسُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ .

فَأَفْسَحَ النَّاسُ لَهُ الطَّرِيقَ حَتَّىٰ أَخَذَ مَكَانَهُ بِجَانِبِهِ ، وَكَادَ يَمَسُّ بِرُكْبَتِهِ رُكْبَتَهُ .

فَلَمْ يَتَنَبَّهُ لَهُ سَالِمٌ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهُ كَانَ مُسْتَغْرِقاً بِمَا هُوَ فِيهِ ، مَشْغُولاً بِذِكْرِ اللَّهِ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ . . .

وَطَفِقَ<sup>(ه)</sup> الخَلِيفَةُ يَرْقُبُ سَالِماً بِطَرْفِ خَفِيٍّ ...

 <sup>(</sup>١) الآجلة: الآخرة، والعاجلة: الدنيا.

<sup>(</sup>٢) أن يغدقوا عليه الخير: أن يغرقوه بالمال. (٤) تستّح سَتُّحا: تنصب انصباباً.

<sup>(</sup>٣) التَبَتُّل: الانقطاع عن الدنيا.(٥) طفق: أخذ.

وَيَلْتَمِسُ فُوْصَةً يَتَوَقَّفُ فِيهَا عَنِ التَّلَاوَةِ وَيَكُفُّ عَنِ النَّحِيبِ<sup>(١)</sup> حَتَّىٰ بَكَلِّمَهُ .

فَلَمَّا وَاتَتْهُ الفُرْصَةُ مَالَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عُمَرَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ .

فَقَالَ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَرَكَاتُهُ .

فَقَالَ الحَلِيفَةُ بِصَوْتٍ خَفِيض:

سَلْنِي حَاجَةً أَقْضِهَا لَكَ يَا أَبَا عُمَرَ .

فَلَمْ يُجِبْهُ سَالِمٌ بِشَيْءٍ.

فَظَنَّ الخَلِيفَةُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ ، فَمَالَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ ذِي قَبْلِ وَقَالَ : رَغِبْتُ بِأَنْ تَسْأَلَنِي حَاجَةً لِأَقْضِيتِهَا لَكَ .

فَقَالَ سَالِمٌ:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَحِي أَنْ أَكُونَ فِي بَيْتِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ؛ ثُمَّ أَسْأَلَ أَحَداً غَيْرَهُ . فَخَجِلَ الخَلِيفَةُ وَسَكَتَ ، لَكِنَّهُ ظَلَّ جَالِساً فِي مَكَانِهِ .

فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ، نَهَضَ سَالِمٌ يُرِيدُ المُضِيَّ إِلَىٰ رَحْلِهِ .

فَلَحِقَتْ بِهِ مُجمُوعُ النَّاسِ ...

هَذَا يَسْأَلُهُ عَنْ حَدِيثٍ مِنْ أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. وَذَاكَ يَسْتَفْتِيهِ فِي أَمْر مِنْ أُمُورِ الدِّين ...

وَثَالِثٌ يَسْتَنْصِحُهُ فِي شَأْنٍ مِنْ شُؤونِ الدُّنْيَا ...

<sup>(</sup>١) النحيب: شدَّة البكاء.

وَرَابِعُ يَطْلُبُ مِنْهُ الدُّعَاءَ ...

وَكَانَ فِي مُجْمَلَةِ مَنْ لَحِقَ بِهِ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ ؛ وَسَّعُوا لَهُ حَتَّىٰ حَاذَىٰ مَنْكِبُهُ مَنْكِبَ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ... فَمَالَ عَلَيْهِ وَهَمَسَ فِي أُذُنِهِ قَائِلاً :

هَا نَحْنُ أُولَاءِ قَدْ غَدَوْنَا خَارِجَ المَسْجِدِ ، فَسَلْنِي حَاجَةً أَقْضِهَا لَكَ . فَقَالَ سَالِمٌ :

مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا أَمْ مِنْ حَوَائِجِ الآخِرَةِ ؟ .

فَارْتَبَكَ الخَلِيفَةُ وَقَالَ : بَلْ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا ...

فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ:

إِنِّنِي لَمْ أَطْلُبُ حَوَائِجَ الدُّنْيَا مِمَّنْ يَمْلِكُهَا؛ فَكَيْفَ أَطْلُبُهَا مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهَا؛ فَكَيْفَ أَطْلُبُهَا مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهَا؟.

فَخَجِلَ الخَلِيفَةُ مِنْهُ وَحَيَّاهُ ، وَانْصَرَفَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ :

مَا أُعَزَّكُمْ آلَ الخَطَّابِ بِالزَّهَادَةِ وَالتُّقَىٰ ؟ ...

وَمَا أَغْنَاكُمْ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ !! ...

بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ آلِ بَيْتٍ .

\* \* \*

وَفِي السَّنَةِ الَّتِي قَبْلَهَا حَجَّ الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ.

فَلَمَّا أَفَاضَ<sup>(١)</sup> النَّاسُ مِنْ « عَرَفَاتٍ » ، لَقِيَ الحَلِيفَةُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي « المُزْدَلِفَةِ » وَهُوَ مُحْرِمٌ ؛ فَحَيَّاهُ وَبَيَّاهُ (٢)، ثُمَّ نَظَرَ إِلَىٰ جَسَدِهِ المَكْشُوفِ

<sup>(</sup>١) أَفَاضِ النَّاسِ: انطلق النَّاسِ. (٢) يباه: دعا له قائلاً: رفع اللَّه مقامك.

فَوَجَدَهُ تَامَّ البُنْيَةِ ، بَادِيَ القُوَّةِ ، كَأَنَّهُ بِنَاءٌ مَبْنِيٍّ ؛ فَقَالَ لَهُ :

إِنَّكَ لَحَسَنُ الجِسْمِ يَا أَبَا مُمَرَ ...

فَمَا أَكْثَرُ طَعَامِكَ ؟!.

فَقَالَ :

الحُبْزُ وَالزَّيْتُ ...

وَإِذَا وَجَدْتُ اللَّحْمَ ـ أَحْيَاناً ـ أَكَلْتُهُ .

فَقَالَ :

الخُبْرُ وَالزَّيْتُ ؟! .

فَقَالَ: نَعَمْ.

فَقَالَ: أَوَ تَشْتَهِيهِ ؟! .

فَقَالَ :

إِذَا لَمْ أَشْتَهِهِ أَتْرُكُهُ حَتَّىٰ أَمُحُوعَ فَأَشْتَهِيَهُ.

\* \*

وَكَمَا أَشْبَهَ سَالِمٌ جَدَّهُ الفَارُوقَ فِي الإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا وَالرَّهَادَةِ (١) بِعَرَضِهَا الفَانِي، فَقَدْ أَشْبَهَهُ أَيْضاً فِي الجَهْرِ بِكَلِمَةِ الحَقِّ مَهْمَا كَانَتْ ثَقِيلَةَ الوَّقَ أَشْبَهَهُ أَيْضاً فِي الجَهْرِ بِكَلِمَةِ الحَقِّ مَهْمَا كَانَتْ ثَقِيلَةَ الوَّقَ أَشْبَهَا كَانَتْ ثَقِيلَةً الوَّقَ أَشْبَهَا لَيْعَاتِ ...

مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَىٰ الحَجَّاجِ ذَاتَ مَرَّةٍ فِي حَاجَةٍ مِنْ حَوَائِجِ الْمُسْلِمِينَ.

فَرَحَّبَ بِهِ الحَجَّالِجُ وَأَدْنَىٰ <sup>(٢)</sup> مَجْلِسَهُ وَبَالَغَ فِي إِكْرَامِهِ ...

<sup>(</sup>١) الزَّهادة: الزهد. (٢) أدنئ مجلسه: قَرَّب مجلسه منه توقيراً له وإكراماً.

وَفِيمَا هُمَا كَذَلِكَ؛ إِذْ أَتِي الحَجَّامُ بِطَائِفَةٍ مِنَ الرِّجَالِ؛ شُعْثِ<sup>(١)</sup> الشُّعُورِ، عُبْرِ الأَجْسَام، صُفْرِ الوُجُوهِ، مُقَرَّنِينَ<sup>(٢)</sup> فِي الأَصْفَادِ.

فَالْتَفَتَ الحَجَّامُجُ إِلَىٰ سَالِم وَقَالَ :

هَؤُلَاءِ بُغَاةٌ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ؛ مُسْتَبِيحُونَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ الدِّمَاءِ . ثُمَّ أَعْظَاهُ سَيْفَهُ ، وَأَشَارَ إِلَىٰ أَوَّلِهِمْ وَقَالَ :

عَلَيْكَ بِهِ ...

فَقُمْ إِلَيْهِ وَاضْرِبْ عُنْقَهُ ...

فَأَخَذَ سَالِمٌ السَّيْفَ مِنْ يَدِ الحَجَّاجِ، وَمَضَىٰ نَحْوَ الرَّبُحِلِ... وَقَدْ شَخَصَتْ (٣) أَبْصَارُ القَوْم نَحْوَهُ تَنْظُرُ مَاذَا يَفْعَلُ ؟!.

فَلَمَّا وَقَفَ عَلَىٰ الرَّجُلِ قَالَ لَهُ :

أُمُسْلِمٌ أَنْتَ ؟ .

فَقَالَ : نَعَمْ ...

وَلَكِنْ مَا أَنْتَ وَهَذَا السُّؤَالُ؟ ... إمْضِ لإِنْفَاذِ مَا أُمِرْتَ بِهِ .

فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ : وَهَلْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ ؟ .

فَقَالَ الرَّجُلُ: قُلْتُ لَكَ إِنِّي مُسْلِمٌ، ثُمَّ تَسْأَلَنِي: إِنْ كُنْتُ صَلَّيْتُ الصُّبْحَ!...

وَهَلْ تَظُنُّ أَنَّ هُنَاكَ مُسْلِماً لَا يُصَلِّي ؟ .

فَقَالَ سَالِمٌ : أَسْأَلُكَ أَصَلَّيْتَ صُبْحَ هَذَا اليَوْمِ ؟ .

<sup>(</sup>١) شُغْثِ الشَّعور: متلبَّدي الشعور.

<sup>(</sup>٢) مقرنينَ في الْأَصفادُ: مُقيدين بَالْحديد. (٣) شخصت: نظرت.

فَقَالَ الرَّجُلُ: هَدَاكَ اللَّهُ، قُلْتُ لَكَ نَعَمْ...

وَسَأَلْتُكَ أَنْ تُنَفِّذَ مَا أَمَرَكَ بِهِ هَذَا الظَّالِمُ ، وَإِلَّا عَرَّضْتَ نَفْسَكَ لِسَخَطِهِ .

فَرَجَعَ سَالِمٌ إِلَىٰ الحَجَّاجِ، وَرَمَىٰ السَّيْفَ يَيْنَ يَدِيْهِ وَقَالَ :

إِنَّ الرَّجُلَ يُقِرُّ بِأَنَّهُ مُسْلِمٌ ، وَيَقُولُ : إِنَّهُ صَلَّىٰ صُبْحَ هَذَا اليَوْمِ ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ :

(مَنْ صَلَّىٰ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ (١) اللَّهِ).

وَإِنِّي لَا أَقْتُلُ رَجُلاً دَخَلَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

فَقَالَ لَهُ الحَجَّاجُ مُغْضَباً:

إِنَّنَا لَا نَقْتُلَهُ عَلَىٰ تَوْكِ صَلَاةِ الصُّبْحِ...

وَإِنَّمَا نَقْتُلُهُ لِأَنَّهُ مِكُنْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِ الخَلِيفَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (٢).

فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ:

إِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ هُوَ أَوْلَىٰ مِنِّي وَمِنْكَ بِدَمِ عُثْمَانَ .

فَسَكَتَ الحَجَّاجُ، وَلَمْ يُحِرْ (٣) جَوَاباً.

ثُمَّ إِنَّ أَحَدَ شُهُودِ المَجْلِسِ قَدِمَ عَلَىٰ المَدِينَةِ وَأَخْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ بِمَا طَلَبَهُ الحَجَّامُ من ابْنِهِ سَالِمٍ .

فَلَمْ يَتَرَيَّتُ (٤) حَتَّىٰ يَسْمَعَ بَقِيَّةَ الخَبَرِ ...

<sup>(</sup>١) ذمَّة اللَّهِ: حفظ الله.

<sup>(</sup>٣) لم يُجرُّ جواباً : لم يردِّ جواباً . (٤) لم يُتَرَيَّك : لم ينتظر .

وَإِنَّمَا بَادَرَ (١) مُحَدِّثَهُ قَائِلاً: وَمَا صَنَعَ سَالِمٌ بِأَمْرِ الحَجَّاجِ؟.

فَقَالَ لَهُ: صَنَعَ كَذَا وَكَذَا.

فَسُرِّيَ<sup>(٢)</sup> عَنْهُ ، وَقَالَ :

كَيُّسٌ كَيُّسٌ<sup>(٣)</sup>...

عَاقِلُ عَاقِلُ ...

#### \* \* \*

وَلَمَّا آلَتِ الحِلَافَةُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ<sup>(٤)</sup> كَتَبَ إِلَىٰ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ :

أُمَّا بَعْدُ... فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ابْتَلَانِي بِمَا ابْتَلَانِي بِهِ مِنْ وَلَايَةِ أَمْرِ الْمُشلِمِينَ عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنِّي وَلَا طَلَبٍ.

فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي ابْتَلَانِي بِهَذَا الأَمْرِ أَنْ يُعِينَني عَلَيْهِ .

فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا ؛ فَابْعَثْ لِي بِكُتُبِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، وَأَقْضِيَتِهِ ، وَسِيرَتِهِ ...

فَإِنِّي عَازِمٌ عَلَىٰ أَنْ أَتَّبِعَ سِيرَتَهُ ...

وَأَسِيرَ عَلَىٰ نَهْجِهِ إِنْ أَعَانَنِي اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ... وَالسَّلامُ .

فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَالِمٌ يَقُولُ:

أَمًّا بَعْدُ ... فَقَدْ جَاءَنِي كِتَابُكَ الَّذِي تَذْكُرُ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ عَزٌّ وَجَلَّ ابْتَلَاكَ

<sup>(</sup>١) بَادَر: عاجل.

 <sup>(</sup>٢) سُرِّي عنه: زال عنه الهيم والقلق.

<sup>(</sup>٤) عمر بن عبد العزيز: انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) كَيُّس كَيُّس: حسن حسن.

بِإِمْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْكَ وَلَا مَشُورَةٍ ... وَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَسِيرَ بِسِيرَةِ عُمَرَ ...

فَلَا يَفُتْكَ أَنَّكَ فِي زَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِ مُحَمَّر ...

وَأَنَّهُ لَيْسَ فِي رِجَالِكَ مَنْ يُمَاثِلُ رِجَالَ عُمَرَ ...

وَلَكِنْ اعْلَمْ أَنَّكَ إِنْ نَوَيْتَ الحَقَّ وَأَرَدْتَهُ ؛ أَعَانَكَ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَأَتَاحَ<sup>(١)</sup> لَكَ عُمَّالاً يَقُومُونَ لَكَ بِهِ ...

وَأَتَاكَ بِهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَحْتَسِبُ<sup>(٢)</sup>...

فَإِنَّ عَوْنَ اللَّهِ لِلْعَبْدِ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِهِ ...

فَمَنْ تَمَّتْ نِيَّتُهُ فِي الخَيْرِ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ ، وَمَنْ قَصَّرَتْ نِيَّتُهُ نَقَصَ مِنْ عَوْنِ اللَّهِ لَهُ بِقَدْرِ نَقْص نِيَّتِهِ ...

وَإِذَا نَازَعَتْكَ (٣) نَفْسُكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِمَّا لَا يُرْضِي اللَّهَ جَلَّ وَعَزَّ ؛ فَاذْكُوْ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ مِنْ ذَوِي السُّلْطَانِ الَّذِينَ سَبَقُوكَ إِلَىٰ الرَّحِيلِ عَنْ هَذِهِ النَّنْيَا ...

وَسَلْ نَفْسَكَ كَيْفَ تَفَقَّأَتْ (٤) عُيُونُهُمُ الَّتِي كَانُوا يَشْهَدُونَ بِهَا اللَّذَاتِ ، وَكَيْفَ تَمَزَّقَتْ بُطُونُهُمُ الَّتِي كَانُوا لَا يَشْبَعُونَ بِهَا مِنَ الشَّهَوَاتِ ...

وَكَيْفَ صَارُوا جِيَفًا لَوْ تُرِكَتْ إِلَىٰ جَانِبِ مَسَاكِنِنَا وَلَمْ تُوَارِهَا آكَامُ<sup>(٥)</sup> الْأَرْض؛ لَضَجَجْنَا مِنْ رِيحِهَا .

وَلَمَسَّنَا الضُّرُّ مِنْ نَتْنِهَا .

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَبَرَكَاتُهُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أتاح: هيَّأً . (٣) نازعتك: مالت بك .

 <sup>(</sup>٢) للتعلق على المنظن ولا تترقب. (٤) تَثَقَّأْت: قُلِقت. (٥) الآكام: المرتفعات.

وَبَعْدُ ...

فَقَدْ عَاشَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عُمُراً مَدِيداً حَافِلاً (١) بِالتُّقَلَى ...

عَامِراً بِالهُدَىٰ ...

أُعْرَضَ فِيهِ عَنْ زِينَةِ الدُّنْيَا وَزُخْوُفِهَا ...

وَأَقْبَلَ خِلَالَهُ عَلَىٰ مَا يُرْضِي اللَّهَ ...

فَأَكَلَ مِنَ الطُّعَامِ مَا غَلُظَ ...

وَلَبِسَ مِنَ الثِّيَابِ مَا خَشُنَ ...

وَغَزَا ﴿ الرُّومَ ﴾ مَعْ جُيُوشِ الْـمُسْلِمِينَ جُنْدِيًّا ...

وَقَضَىٰ حَوَاثِجَ الْمُسْلِمِينَ، وَحَنَا<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِمْ مُحْنُوَّ الْأُمَّهَاتِ ...

فَلَمَّا أَتَاهُ اليَقِينُ<sup>(٣)</sup> سَنَةَ سِتٍّ وَمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ؛ ارْتَجَّتِ الـمَدِينَةُ حُزْناً عَلَيْهِ ...

وَتَرَكَ نَعْيُهُ فِي كُلِّ قَلْبٍ لَوْعَةً ...

وَعَلَىٰ كُلِّ خَدٌّ دَمْعَةً ...

وَهَبَّ النَّاسُ، كُلُّ النَّاسِ يُشَيِّعُونَ جَنَازَتَهُ، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ ...

وَكَانَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ المَلكِ يَوْمَتِذِ مَوْمُحُوداً فِي الْمَدِينَةِ ؛ فَخَرَجَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَتَشْييعِهِ .

<sup>(</sup>١) حافِلاً: ممتلقًا.

 <sup>(</sup>٢) حَمّا عليهم: مال إليهم وعطف عليهم.
 (٣) اليقين: الموت.

فَلَمَّا رَأَىٰ تَرَامُحُمَ النَّاسِ وَتَدَفُّقَهُمْ ؛ هَالَتْهُ كَثْرَتُهُمْ ، وَأَثَارَتْ فِي صَدْرِهِ شَيْقًا مِنَ الحَسَدِ ، فَسَاءَلَ نَفْسَهُ قَائِلاً:

تُريٰ كَمْ يَخْرُمُج مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ لَوْ أَنَّ خَلِيفَةَ الْمُسْلِمِينَ مَاتَ فِي بَلَدِهِمْ هَذَا؟.

ثُمَّ قَالَ « لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ هِشَامِ المَحْزُومِيِّ » وَالِيهِ عَلَىٰ الْمَدِينَةِ : إِفْرِضْ عَلَىٰ أَهْلِ الـمَدِينَةِ أَنْ يَتْعَثُوا أَرْبَعَةَ آلَافِ رَجُلِ إِلَىٰ التُّغُورِ . فَسُمِّي ذَلِكَ العَامُ عَامَ أَرْبَعَةِ الآلَافِ (\*) ...

للاستزادة من أخبار سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ انظر:

١ - الطبقات الكبرى لابن سعد : ٥/ ١٩٥٠.

٢ - تهذيب الأسماء والنعات، القسم الأول من الجزء الأول: ٢٠٧.

٣ - الجرح والتعديل، القسم الأول من المجلد الثاني: ١٨٤.

٤ – المعرفة والتاريخ: ١/٤٥٥.

ه – حلية الأولياء: ٢/ ١٩٢. ٦ - طبقات الفقهاء للشيرازي: ٦٢.

٧ - تاريخ البخاري: ١١٥/٤.

٨ - وفيات الأعيان : ٣٤٩/٢.

٩ - تاريخ الإسلام: ١١٥/٤.

١٠- طبقات الحفاظ للسيوطي: ٣٣.

١١- شدرات الذهب: ١/٣٣/٠.

## عَبْدُ الرَّحْمِ الغَّافِقِيُّ أُمِبُ الأَنْدُلِ مِ

« الغَافِقِيُّ صُورَةٌ صَادِقَةٌ لِـمُوسَىٰ بْنِ نُصَيْرٍ ، وَطَارِقِ بْنِ زِيَادٍ ، فِي عُلُوٌ الهِمَّةِ وَسُمُوٌ المَقْصَدِ »

[ المُؤَرِّخُونَ ]

مَا كَادَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ، وَخَامِسُ الخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ<sup>(١)</sup> عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ<sup>(٢)</sup> يَنْفُضُ يَدَيْهِ مِنْ تُرَابِ سَلَفِهِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَتَّىٰ بَادَرَ يُعِيدُ النَّظَرَ فِي أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ<sup>(٣)</sup>، وَيَعْزِلُ وَيُولِّي.

وَكَانَ فِي طَلِيعَةِ مَنِ اسْتَعْمَلَهُ « السَّمْحُ بْنُ مَالِكِ الخَوْلَانِيُّ » .

فَلَقَدْ أَسْنَدَ إِلَيْهِ وِلَايَةَ « الأَنْدَلُسِ » وَمَا جَاوَرَهَا مِنَ الـمُدُنِ الـمَفْتُوحَةِ مِنْ بِلَادِ « فَرَنْسَا » .

#### \* \* \*

أَلْقَىٰ الأَمِيرُ الجَدِيدُ رِحَالَهُ فِي بِلَادِ ﴿ الأَنْدَلُسِ ﴾ ، وَانْطَلَق يُفَتِّشُ عَنْ أَعْوَانِ الصِّدْقِ وَالخَيْرِ ؛ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ :

أَبَقِيَ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ أَحَدُّ مِنَ التَّابِعِينَ؟.

فَقَالُوا: نَعَمْ أَيُّهَا الأَمِيرُ.

إِنَّهُ مَا يَزَالُ فِينَا التَّابِعِيُّ الجَلِيلُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الغَافِقِيُّ . ثُمَّ ذَكَرُوا لَهُ مِنْ عِلْمِهِ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَفَهْمِهِ لِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ،

<sup>(</sup>١) الحلفاء الرَّاشِدون أربعة ، وقد أُضيف إليهم عُمَر بْنُ عَبْدِ العَزيز رِضوانُ اللَّهِ عَلَيهِمْ وعليه .

<sup>(</sup>٢) مُحتر بْن عَبْد العَزِيز : انظره ص ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦. (٣) الأمصار : الأَصَقَاعُ والولايات.

وَبَلَاثِهِ(١) فِي مَيَادِينِ الجِهَادِ ، وَتَشَوُّقِهِ إِلَىٰ الاسْتِشْهَادِ ، وَزُهْدِهِ بِعَرَضِ<sup>(٣)</sup> الدُّنْيَا الشَّيْءَ الكَثِيرَ .

ثُمَّ قَالُوا لَهُ:

إِنَّهُ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ الجَلِيلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ<sup>(٣)</sup> رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ أَبِيهِ ، وَأَنَّهُ أَخَذَ عَنْهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَأْخُذَ .

وَتَأَسَّىٰ بِهِ (٤) أَعْظَمَ التَّأَسِّي.

\* \* \*

دَعَا السَّمْحُ بْنُ مَالِكِ الخَوْلَانِيُّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيَّ إِلَىٰ لِقَائِهِ ، فَلَمَّا جَاءَهُ رَحَّبَ بِهِ أَكْرَمَ التَّرْحِيبِ وَأَدْنَىٰ (٥) مَجْلِسَهُ مِنْهُ ، ثُمَّ قَعَدَ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ يَسْأَلُهُ عَنْ كُلِّ مَا عَنَّ لَهُ (٦)...

وَيَسْتَشِيرُهُ فِي كَثِيرٍ مِمَّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ ...

وَيَرُوزُهُ<sup>(٧)</sup> لِيَقِفَ عَلَىٰ طَاقَاتِهِ ...

فَإِذَا هُوَ فَوْقَ مَا أُخْبِرَ عَنْهُ، وَأَعْظَمُ مِمَّا ذُكِرَ لَهُ؛ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يُولِّيَهُ عَمَلاً مِنْ كَبِيرِ أَعْمَالِهِ فِي «الأَنْدَلُسِ».

فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الأَمِيرُ، إِنَّمَا أَنَا رَجُلٌ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ...

وَلَقَدْ وَفَدْتُ إِلَىٰ هَذِهِ الدِّيَارِ لِأَقِفَ عَلَىٰ ثَغْرِ مِنْ ثُغُورِ<sup>(^)</sup> الْمُسْلِمِينَ ...

وَنَذَرْتُ نَفْسِي لَمَرْضَاةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ...

<sup>(</sup>١) بلائه: خبرته.

<sup>(</sup>٢) عَرَضِ الدنيا: ما لَا دوام له وَلَا بقاء.

 <sup>(</sup>٣) انظرة في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٤) تأشَّىٰ به : اقتدَىٰ به وسلك مسلكه .

 <sup>(</sup>٥) أدنيل تمثيلسه : قوب مجلسه منه تقديراً له . (٧) يروزه : يقدّره ويقوّمه .
 (٦) عَنَّ له : خطر عَلَيْ باله .
 (٨) ثغور المسلمين : المنافذ بين حدود المسلمين وحدود أعدائهم .

وَحَمَلْتُ سَيْفِي لإعْلَاءِ كَلِمَتِهِ فِي الأَرْضِ...

وَسَتَجِدُنِي \_ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَىٰ \_ أَلْزَمَ لَكَ مِنْ ظِلِّكَ مَا لَزِمْتَ الحَقُّ ... وَأَطْوَعَ لَكَ مِنْ بَنَانِكَ (١) مَا أَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ...

مِنْ غَيْرِ وَلَايَةٍ وَلَا إِمَارَةٍ .

لَمْ يَمْضَ غَيْرُ قَلِيلَ حَتَّىٰ عَزَمَ السَّمْحُ بْنُ مَالِكِ الخَوْلَانِيُّ عَلَىٰ غَرْو « فَرَنْسَا » كُلِّهَا ، وَضَمِّهَا ۚ إِلَىٰ عِقْدِ<sup>(٢)</sup> دَوْلَةِ الإِسْلَامِ العُظْمَىٰ .

وَأَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دِيَارِهَا الرَّحْبَةِ طَرِيقاً إِلَىٰ دُوَلِ «البَلْقَانِ »<sup>(٣)</sup>...

وَأَنْ يُفْضِيَ مِنْ دُوَلِ « البَلْقَانِ » إِلَىٰ « القُسْطَنْطِينيَّةِ » ، تَحْقِيقاً لِبشَارَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلاةِ وَأَزْكَىٰ السَّلَامُ ( ُ ).

وَكَانَتِ الخُطْوَةُ الأُولَىٰ لِتَحْقِيقِ هَذَا الهَدَفِ الكَبِيرِ ، إِنَّمَا تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ احْتِلَال مَدِينَةِ «أُرْبُونَةَ»(٥).

ذَلِكَ أَنَّ « أَرْبُونَةَ » كَانَتْ مِنْ أَكْبَرِ المُدُنِ « الفَرَنْسِيَّةِ » الَّتِي تُجَاوِرُ بِلاَدَ « الأَنْدَلُس » .

وَكَانَ الْمُشْلِمُونَ كُلَّمَا انْحَدَرُوا<sup>(٣)</sup> مِنْ جِبَالِ «البِرِنِيهِ »<sup>(٧)</sup>؛ وَجَدُوهَا

<sup>(</sup>١) بنانك : إصبعك ، يقَالُ : فلان أطوع من بناني : [أي إنه يفعل كل ما آمره به].

<sup>(</sup>٢) العقد: القلادة الثمينة.

<sup>(</sup>٣ُ) دُوَّل البَّلْقَانِ : شبه جزيرة واقعة جنوب شرق أوربا ، تقتسمها اليوم رومانيا ، وألبانيا ، ويوغوسلافيا ، وبلغاريا ، وتركيا، واليونان.

<sup>(</sup>٤) قَالَ عليه الصَّلاة والسَّلام: (لتفتحن عليكم القسطنطينية، فنعم الجيش جيشها، ونعم الأميرُ أميرها).

<sup>(°)</sup> NARBONNE : مدينة في جنوب فرنسا قرب المتوسط بسهل لنغودوك .

<sup>(</sup>٦) انْحدروا: نزلوا. (٧) PYRENEES : سلسلة جبال بين فرنسا وإسبانيا تمتد من خليج غاسكونيا في الأطلسي حتى خليج ليون في المتوسط ٤٣٠ كم عرفها المسلمون باسم برانس.

تَنْتَصِبُ أَمَامَهُمْ كَمَا يَنْتَصِبُ المَارِدُ(١) الجَبَّارُ.

وَهِيَ فَوْقَ ذَلِكَ مِفْتَامُ « فَرَنْسَا » الكُبْرَىٰ ...

وَمَطْمَحُ الطَّامِحِينَ (٢) إِلَيْهَا ...

\* \* \*

حَاصَرَ السَّمْحُ بْنُ مَالِكِ الخَوْلَانِيُّ مَدِينَةَ « أَرْبُونَةَ » ، ثُمَّ عَرَضَ عَلَىٰ أَهْلِهَا الإِسْلَامَ أَوِ الجِرْيَةَ ... فَعَزَّ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ وَأَبُوْهُ .

فَهَبَّ يُهَاجِمُهُمُ الهَجْمَةَ تِلْوَ الأُخْرَىٰ، وَيَقْذِفُهُمْ بِالمَنْجَنِيقَاتِ<sup>(٣)</sup> حَتَّىٰ سَقَطَتِ المَدِينَةُ العَرِيقَةُ الحَصِينَةُ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَسَابِيعَ مِنَ الجِهَادِ البُطُولِيِّ الَّذِي لَمْ تَشْهَدْ «أُورُبًا» نَظِيراً لَهُ مِنْ قَبْلُ.

ثُمَّ بَادَرَ القَائِدُ المُظَفَّرُ المُنْتَصِرُ؛ فَتَوَجَّهَ بِجَيْشِهِ الجَرَّارِ<sup>(؛)</sup> إِلَىٰ مَدِينَةِ «تُولُوزَ» عَاصِمَةِ مُقَاطَعَةِ «أُوكْتَانْيَةَ».

فَنَصَبَ حَوْلَهَا المَنْجَنِيقَاتِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ.

وَقَذَفَهَا بِآلَاتِ الحَرْبِ الَّتِي لَمْ تَعْرِفْ لَهَا ﴿ أُورُبًّا ﴾ نَظِيراً مِنْ قَبْلُ .

حَتَّلَىٰ أَوْشَكَتِ المَدِينَةُ المَنِيعَةُ الحَصِينَةُ أَنْ تَخِرٌ بَيْنَ يَدَيْهِ.

عِنْدَ ذَلِكَ وَقَعَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مُحسْبَانِ أَحَدٍ .

فَلْنَتْوُكِ الحَدِيثَ لِلْمُسْتَشْرِقِ الفَرَنْسِيِّ « رِينُو » لِيَسُوقَ لَنَا خَبَرَ تِلْكَ الْمَعْرَكَةِ .

قَالَ « رِينُو » :

<sup>(</sup>٣) المنجنيقات: آلات حربية تُؤمَّيٰ بها القذائف.

<sup>(</sup>٤) الجرار: الكثير الذي يجر وراءه الغبار لكثرته.

<sup>(</sup>١) المارد: القوي الجبار الذي لَا يقهر.

<sup>(</sup>٢) مطمح الطامحين: سبيل الراغبين.

لَمَّا أَصْبَحَ النَّصْرُ قَابَ قَوْسَيْنِ<sup>(١)</sup> مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ أَدْنَىٰ ، هَبَّ «دُوقُ أُوكْتَانْيَةَ » يَسْتَنْفِرُ<sup>(٢)</sup> لِحَرْبِهِمُ البِلَادَ وَالعِبَادَ .

وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ فَطَافُوا ﴿ أُورُبًّا ﴾ مِنْ أَقْصَاهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا .

وَأَنْذَرُوا مُلُوكَهَا وَأُمْرَاءَهَا بِاحْتِلَالِ دِيَارِهِمْ ، وَسَبْي نِسَائِهِمْ وَوِلْدَانِهِمْ .

فَلَمْ يَئِقَ شَعْبٌ فِي « أُورُبًا » إِلَّا أَسْهَمَ مَعَهُ بِأَشَدٌ مُقَاتِلِيهِ بَأْساً ، وَأَكْثَرِهِمْ دداً ...

وَقَدْ بَلَغَ مِنْ وَفْرَةِ<sup>(٣)</sup> الجَيْشِ ، وَعُنْفِ حَرَكَتِهِ ، وَرِثْقَلِ وَطْأَتِهِ ، مَا لَمْ تَعْرِفْ لَهُ الدُّنْيَا نَظِيراً مِنْ قَبْل ... حَتَّىٰ إِنَّ الغُبَارَ المُتَطَايِرَ تَحْتَ أَقْدَامِهِ قَدْ حَجَبَ عَنْ مِنْطَقَةِ « الرُّونِ »<sup>(٤)</sup> عَيْنَ الشَّمْسِ ...

وَلَمَّا تَدَانَىٰ (°) الجَمْعَانِ خُيِّلَ لِلنَّاسِ أَنَّ الجِبَالَ تُلاقِي الجِبَالَ ، ثُمَّ دَارَتْ يَيْنَ الفَرِيقَيْنِ رَحَىٰ مَعْرَكَةٍ ضَرُوسِ <sup>(٦)</sup> لَمْ يَعْرِفِ التَّارِيخُ لَهَا مَثِيلاً مِنْ قَبْلُ .

وَكَانَ السَّمْحُ أَوْ «ذَامَا» كَمَا كُنَّا نُسَمِّيهِ؛ يَظْهَرُ أَمَامَ مُجنُودِنَا فِي كُلِّ مَكَانِ .

وَيَتَوَاثَبُ أَمَامَ عَسْكَرِهِ فِي كُلِّ اتِّجَاهٍ .

وَفِيمَا هُوَ كَذَلِكَ أَصَابَتْهُ رَمْيَةٌ مِنْ سَهْمٍ ، فَخَرَّ صَرِيعًا عَنْ جَوَادِهِ .

<sup>(</sup>١) قابَ قَوْسين: شديد القرب.

<sup>(</sup>٢) يستنفر: يستعين.

 <sup>(</sup>٣) وفرة الجيش: كثرة الحيش وكتافته.
 (٤) RHONE : نهر في سويسرا وفرنسا ٨١٢ كم من أغزر أنهار فرنسا، يروي جينيڤ، وليون LYON،
 وقالنس، واثينيون، 'وآرل ARLES ويصب في المتوسط غرب مرسيليا .

 <sup>(</sup>٥) تدائل الجمعان: اقترب الجيشان.

<sup>(</sup>٦) معركة ضروس: معركة شديدة مهلكة .

فَلَمَّا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ مُجَنْدَلاً (١) فَوْقَ الثَّرَىٰ، فَتَّ المَوْقِفُ فِي عَضُدِهِمْ (٢)...

وَبَدَأَتْ صُفُوفُهُمْ تَتَدَاعَىٰ (٣)...

وَأَصْبَحَ فِي وُسْعِ جَيْشِنَا الجَرَّارِ أَنْ يُبِيدَهُمْ عَنْ بَكْرَةِ أَبِيهِمْ ( ُ )...

لَوْلَا أَنْ تَدَارَكَتْهُمْ العِنَايَةُ الرَّبَّانِيَّةُ بِقَائِدٍ عَبْقَرِيٍّ عَرَفَتْهُ ﴿ أُورُبَّا ﴾ فِيما بَعْدُ ، هُوَ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ .

فَتَوَلَّىٰ أَمْرَ انْسِحَابِهِمْ بِأَقَلَّ قَدْرٍ مِنَ الخَسَائِرِ ، وَعَادَ بِهِمْ إِلَىٰ « إِسْبَانِيَا » . لَكِنَّهُ عَقَدَ العَرْمَ عَلَىٰ أَنْ يُعِيدَ الكَرَّةَ عَلَيْنَا مِنْ جَدِيدٍ ...

\* \* \*

وَ بَعْدُ ...

فَهَلْ رَأَيْتَ العُمُومَ كَيْفَ تَنْقَشِعُ<sup>(٥)</sup> عَنِ البَدْرِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ.

فَيَسْتَضِيءُ بِنُورِهِ التَّائِهُونَ ...

وَيَهْتَدِي بِسَنَاهُ الحَيَارَىٰ<sup>(٦)</sup>؟.

هَكَذَا انْقَشَعَتْ مَعْرَكَةُ «تُولُوزَ » عَنْ بَطَلِ الإِسْلَامِ الفَدِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الغَافِقِيِّ ...

وَهَلْ أَبْصَرْتَ العِطَاشَ المُوفِينَ (٧) عَلَىٰ الهَلَاكِ فِي جَوْفِ الصَّحْرَاءِ كَيْفَ يَلُوحُ لَهُمُ المَاءُ.

<sup>(</sup>١) مجندلاً: صريعاً.

ر) . (٢) فتَّ في عضدهم: مزَّق قواهم وأضعف مشاعرهم. (٥) تَنقشع: تنكشف.

 <sup>(</sup>٣) تتداعى: تتصدع.
 (٣) الحيازى: التائهون، والذين لا يعرفون الطريق.

 <sup>(</sup>٤) بكرة أبيهم: جميعاً.
 (٧) الموفين عَلَىٰ الهلاك: المقبين عَلَىٰ الموت.

فَيَمُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِ ؛ لِيَغْتَرِفُوا مِنْهُ غَرْفَةً تَرُدٌّ إِلَيْهِمُ الحَيَاةَ ؟ .

هَكَذَا مَدَّ جُنْدُ الْمُسْلِمِينَ أَيْدِيَهُمْ إِلَىٰ القَائِدِ العَظِيمِ يَنْشُدُونَ عِنْدَهُ النَّجَاةَ ... وَيُبَايِعُونَهُ عَلَىٰ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ...

وَلَا غَرْوَ فَقَدْ كَانَتْ مَعْرَكَةُ «تُولُوزَ» أَوَّلَ مُحْرَحٍ غَائِرٍ (١) أُصِيبَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مُنْذُ وَطِئَتْ أَقْدَامُهُمْ «أُورُبًا».

وَكَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ بَلْسَمَ<sup>(٢)</sup> هَذَا الجُرْحِ...

وَاليَّدَ الحَانِيَةَ الَّتِي أَحَاطَتُهُ بِالعِنَايَةِ وَالرِّعَايَةِ ...

وَالقَلْبَ الكَبِيرَ الَّذِي أَفَاضَ عَلَيْهِ الحَنَانَ ...

\* \* \*

أَرْمَضَتْ<sup>(٣)</sup> أَنْبَاءُ النَّكْسَةِ الكُبْرَىٰ الَّتِي مُنِيَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فِي «فَرَنْسَا» فُؤَادَ الخِلَافَة فِي «دِمَشْقَ».

وَأَجَّجَ<sup>(٤)</sup> مَصْرَءُ البَطَلِ الكَمِيِّ (٥) السَّمْحِ بْنِ مَالِكِ الخَوْلَانِيِّ فِي صَدْرِهَا نَارَ الحَمِيَّةِ لِلْأَخْذِ بِالنَّأْرِ .

فَأَصْدَرَتْ أَوَامِرَهَا بِإِقْرَارِ الجُنْدِ عَلَىٰ مُبَايَعَتِهِمْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقيِّ .

وَعَهِدَتْ إِلَيْهِ بِإِمَارَةِ « الأَنْدَلُسِ » مِنْ أَقْصَاهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا .

وَضَمَّتْ إِلَيْهِ مَا جَاوَرَهَا مِنَ الأَرَاضِي «الفَرَنْسِيَّةِ » المَفْتُوحَةِ .

وَأُطْلَقَتْ يَدَهُ فِي العَمَلِ كَيْفَمَا يَشَاءُ.

لَا غَرْوَ فَقَدْ كَانَ الغَافِقِيُّ حَازِماً صَارِماً ، تَقِيًّا نَقِيًّا ، حَكِيماً مِقْدَاماً ...

\* \* \*

(٥) الكُمِيُّ : الشجاع .

<sup>(</sup>١) غائير: عميق. (٣) أَرْمضت: أوجعت.

<sup>(</sup>٢) بىسىم الجرح: دواء النكبة , ﴿ (٤) أَجُّتَجَ : أُوقد .

بَادَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ مُنْذُ أُسْنِدَتْ إِلَيْهِ إِمَارَةُ « الأَنْدَلُسِ » ؛ يَعْمَلُ عَلَى اسْتِعَادَةِ ثِقَةِ الجُنْدِ بِأَنْفُسِهِمْ . . .

وَاسْتِرْدَادِ شُعُورِهِمْ بِالعِزَّةِ ، وَالقُوَّةِ ، وَالغَلَبِ .

وَتَحْقِيقِ الهَدَفِ الكَبِيرِ الَّذِي طَمَحَ (١) إِلَيْهِ قَادَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي «الأَنْدَلُس».

ابْتِدَاءً مِنْ مُوسَىٰى بْنِ نُصَيْرِ (٢)...

وَانْتِهَاءً بِالسَّمْحِ بْنِ مَالِكٍ الخَوْلَانِيِّ .

فَلَقَدِ انْعَقَدَتْ هِمَمُ هَؤُلَاءِ الأَبْطَالِ عَلَىٰ الاِنْطِلاقِ مِنْ «فَرَنْسَا» إِلَىٰ «إِيطَالِيَا» وَ«أَلْمَانِيَا».

وَالْإِفْضَاءِ<sup>(٣)</sup> مِنْهُمَا إِلَىٰ « القُسْطَنْطِينِيَّةِ » .

وَجَعْلِ البَحْرِ الأَثْيَضِ المُتَوَسِّطِ بُحَيْرَةً إِسْلَامِيَّةً ، وَتَسْمِيَتِهِ بِبَحْرِ الشَّامِ ... بَدَلاً مِنْ بَحْرِ « الرُّوم » ...

\* \* \*

لَكِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيَّ كَانَ يُوقِنُ بِأَنَّ الإِعْدَادَ لِلْمَعَارِكِ الكُبْرَىٰ إِنَّمَا يَتِدَأُ بِإِصْلاحِ التَّفُوسِ، وَتَرْكِيَتِهَا ...

وَيَعْتَقِدُ أَنَّهُ مَا مِنْ أُمَّةٍ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحَقِّقَ غَايَاتِهَا فِي النَّصْرِ إِذَا كَانَتْ مُصُونُهَا مُصَدَّعَةً<sup>(٤)</sup>، مُهَدَّدَةً مِنَ الدَّاخِل...

<sup>(</sup>١) طُمَح إليه: تطلع إليه وعمل عَلَىٰ نيله.

<sup>(</sup>٢) مُوسَىٰ بْن نُصَير: فاتح المغرب الأقصىٰ والأندلس.

<sup>(</sup>٣) الإفضاء منها: الانتقال منها.

<sup>(</sup>٤) مصدَّعة: مشقَّقة.

لِذَلِكَ هَبَّ يَطُوفُ بِلَادَ «الأَنْدَلُسِ» بَلَداً إِثْرَ بَلَدٍ، وَيَأْمُرُ المُنَادِينَ أَنْ يُنَادُوا فِي النَّاس:

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ (١) عِنْدَ وَالِ مِنَ الوُلَاةِ ، أَوْ قَاضٍ مِنَ القُضَاةِ ، أَوْ أَحدِ مِنَ النَّاسِ ؛ فَلْيَوْفَعْهَا إِلَىٰ الأَمِيرِ .

وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ المُعَاهَدِينَ (٢). ثُمَّ طَفِقَ يَنْظُرُ فِي المَظَالِمِ (٣) مَظْلَمَةً مَظْلَمَةً .

فَيَقْتَصُّ لِلضَّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ ... وَيَأْخُذُ لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَّالِم .

ثُمَّ جَعَلَ يُحَقِّقُ فِي أَمْرِ الكَنَائِسِ المُغْتَصَبّةِ ، وَالمُسْتَحْدَثَةِ .

فَيَوْدُ مَا قَضَتْ بِهِ العُهُودُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ...

وَيَهْدِمُ مَا بُنِيَ مِنْهَا بِالرِّشْوَةِ ...

ثُمَّ نَظَرَ فِي أَمْرِ عُمَّالِهِ وَاحِداً وَاحِداً ...

فَعَزَلَ مَنْ ثَبَتَتْ لَهُ خِيَانَتُهُ وَانْحِرَافُهُ.

وَوَلَّىٰ مَكَانَهُ مَنِ اسْتَوْثَقَ مِنْ حِكْمَتِهِ ، وَحُنْكَتِهِ ، وَصَلَاحِهِ .

وَكَانَ كُلَّمَا أُمَّ<sup>(٤)</sup> بَلَداً مِنَ البُلْدَانِ دَعَا النَّاسَ إِلَىٰ صَلَاةِ جَامِعَةِ ، ثُمَّ وَقَفَ فِيهِمْ خَطِيباً ، وَانْطَلَقَ يَحُضُّهُمْ عَلَىٰ الجِهَادِ ...

وَيُرَغِّبُهُمْ فِي الاسْتِشْهَادِ ...

وَيُمَنِّيهِمْ بِرِضْوَانِ اللَّهِ، وَالفَوْزِ بِثَوَابِهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) مظلمة : أمر فيه ظلم . (٣) المظالم : الشكاؤي .

 <sup>(</sup>٢) المعاهدون: الذين بيتُهم وبين المسلمين عهد.
 (٤) أمَّ بلداً: دَخل بلداً وزاره.

وَقَدْ قَرَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ القَوْلَ بِالفِعْلِ، وَدَعَّمَ الآمَالَ بِالأَعْمَالِ.

فَطَفِقَ مُنْذُ اللَّحْظَةِ الأُولَىٰ لِوَلاَيَتِهِ ؛ يُعِدُّ العَتَادَ ، وَيَشْتَكْمِلُ السَّلَاحَ .

وَيُرَمِّمُهُ<sup>(١)</sup> المَعَاقِلَ، وَيَثِني الحُصُونَ .

وَيُشَيِّدُ الجُسُورَ ، وَيُقِيمُ القَنَاطِرَ<sup>(٢)</sup>...

وَكَانَ مِنْ أَعْظَم مَا بَنَاهُ قَنْطَرَةُ « قُوْطُبَةً » عَاصِمَةِ « الأَنْدَلُس » .

وَقَدْ شَادَهَا عَلَىٰ نَهْرِ « قُوْطُبَةً » العَظِيم ؛ لِيَعْبُرَ عَلَيْهَا النَّاسُ وَالجُنْدُ ...

وَتَقِيَ البِلَادَ ، وَتَصُونَ العِبَادَ مِنْ شَرِّ الفَيَضَانِ<sup>(٣)</sup>.

وَتُعَدُّ هَذِهِ القَنْطَرَةُ مِنْ أَعَاجِيبِ الدُّنْيَا .

فَقَدْ بَلَغَ طُولُهَا ثَمَانِمِائَةِ بَاعِ<sup>(٤)</sup>...

وَارْتِفَاعُهَا سِتِينَ بَاعاً ...

وَعَرْضُهَا عِشْرِينَ ...

وَبَلَغَ عَدَدُ حَنَايَاهَا (٥) ثَمَانِيَ عَشْرَةَ حَنِيَّةً ...

وَعَدَدُ أَبْرِاجِهَا (٦) تِسْعَةَ عَشَرَ بُوجاً ...

وَهِيَ مَا تَزَالُ قَائِمَةً تَنْعَمُ بِهَا « إِسْبَانِيَا » حَتَّىٰ يَوْمِنَا هَذَا ...

\* \* \*

وَقَدْ دَأَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ عَلَىٰ الاَجْتِمَاعِ بِقَادَةِ الجُنْدِ وَوُجُوهِ القَوْمِ فِي كُلِّ بَلَدِ يَحُلُّهُ .

<sup>(</sup>١) يرمُّهُ المعاقل: يصلح مرابض الجند في الجبال المشرفة عَلَىٰ العدو.

<sup>(</sup>٢) القناطِر: ما يبنَىٰ فوق الماء للعبور علية.

 <sup>(</sup>٣) القيضان: الشيل.
 (٥) الباع: مقدار مَدَّ البدين.
 (١) أبراجها: الحصون التي تحصّنها.

وَكَانَ يُنْصِتُ بِجَوَارِحِهِ إِلَىٰ كُلِّ مَا يَقُولُونَ ...

وَيُدَوِّنُ جَمِيعَ مَا يَقْتَرُحُونَ ...

وَيَتَمَلَّىٰ <sup>(١)</sup> مِنْ سَائِر مَا يَنْصَحُونَ .

وَقَدْ أَخَذَ نَفْسَهُ فِي هَذِهِ المَجَالِس بِأَنْ يَسْمَعَ كَثِيراً ، وَأَنْ يَتَكَلَّمَ قَلِيلاً .

وَكَمَا كَانَ يَلْتَقِي الغَافِقِيُّ بِأَعْيَانِ الْمُسْلِمِينَ...

فَقَدْ كَانَ يَجْتَمِعُ مَعَ كِبَارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنَ المُعَاهَدِينِ.

وَكَثِيراً مَا كَانَ يُسَائِلُهُمْ عَمَّا خَفِيَ عَلَيْهِ مِنْ أُمُور بِلاَدِهِمْ ، وَمَا يَشْغَلُ بَالَهُ مِنْ أَحْوَال مُلُوكِهِمْ ، وَقُوَّادِهِمْ .

وَفِي ذَاتِ مَرَّةِ اسْتَدْعَلِي أَحَدَ كِبَارِ الـمُعَاهَدِينَ مِنْ أَبْنَاءِ « فَرَنْسَا » ، وَأَدَارَ مَعَهُ حَديثاً مُتَشَعِّباً (٢) ثُمَّ قَالَ لَهُ:

مَا بَالُ مَلِكِكُمْ الأَكْبَرُ ﴿ شَارْلَ ﴾ لَا يَتَصَدَّىٰ لِحَرْبِنَا ...

وَلَا يَنْصُرُ مُلُوكَ المُقَاطَعَاتِ عَلَيْنَا ؟! .

فَقَالَ: أَيُّهَا الأَميرُ ...

إِنَّكُمْ وَفَيْتُمْ لَنَا بِمَا عَاهَدْتُمُونَا عَلَيْهِ ، فَمِنْ حَقُّكُمْ عَلَيْنَا أَنْ نَصْدُقَكُمُ القَوْلَ فِيمَا تَسْأَلُونَنَا عَنْهُ ...

إِنَّ قَائِدَكُمُ الكَبِيرَ مُوسَىٰى بْنَ نُصَيْرِ قَدْ أَحْكَمَ قَبْضَتَهُ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ « إِسْبَانِيَا »

 <sup>(</sup>١) يتملَّىٰ: ينتفع.
 (٢) متشعّباً: متنوعاً متعدّد الموضوعات.

<sup>(</sup>٣) أحكم قبضَتَه: شدٌّ يديه.

ُ كُلِّهَا ، ثُمَّ طَمَحَتْ <sup>(١)</sup> هِمَّتُهُ لِأَنْ يَجْتَازَ جِبَالَ «البِرنِيه» الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَ دِيَارِ «الأَنْدَلُس» وَبِلَادِنَا الجَمِيلَةِ .

فَجَفَلَ<sup>(۲)</sup> مُلُوكُ المُقَاطَعَاتِ وَقُسُسُهَا إِلَىٰ مَلِكِنَا الأَعْظَمِ، وَقَالُوا لَهُ: مَا هَذَا الخِزْيُ الَّذِي لَصِقَ بِنَا وَبِحَفَدَتِنَا أَبَدَ الدَّهْرِ أَيُّهَا المَلِكُ؟!... فَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ بِالْمُسْلِمِينَ سَمَاعاً...

وَنَخَافُ وَثْبَتَهُمْ عَلَيْنَا مِنْ جِهَةِ مَشْرِقِ الشَّمْسِ ، وَهَا هُمْ أُوْلَاَءِ قَدْ جَاءُونَا الآنَ مِنْ مَغْرِبِهَا ...

فَاسْتَوْلُوا عَلَىٰ «إِسْبَانِيَا» كُلِّهَا، وَامْتَلَكُوا مَا فِيهَا مِنَ العُدَّةِ وَالعَتَادِ، وَاعْتَلُوا قِمَمَ الحِبَالِ الَّتِي تَفْصِلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ.

مَعَ أَنَّ عَدَدَهُمْ قَلِيلٌ ...

وَسِلَاحَهُمْ هَزِيلٌ ...

وَأَكْثَرَهُمْ لَا يَمْلِكُ دِرْعاً تَقِيهِ ضَرَبَاتِ السَّيُوفِ، أَوْ جَوَاداً يَمْتَطِيهِ إِلَىٰ سَاحِاتِ القِتَال .

فَقَالَ لَهُمُ المَلِكُ:

لَقَدْ فَكَّرْتُ فِيمَا عَنَّ <sup>(٣)</sup> عَلَىٰ بَالِكُمْ كَثِيراً ...

وَأَنْعَمْتُ ( ٤ ) النَّظَرَ فِيهِ طَويلاً .

فَرَأَيْتُ أَلَّا نَتَعَرَّضَ لِهَؤُلَاءِ القَوْمِ فِي وَثْبَتِهِمْ هَذِهِ ، فَإِنَّهُمُ الآنَ كَالسَّيْلِ الجَارِفِ يَقْتَلِعُ كُلَّ مَا يَعْتَرِضُ طَرِيقَهُ ، وَيَحْتَمِلُهُ مَعَهُ ، وَيُلْقِي بِهِ حَيْثُ يَشَاءُ .

(٢) جَفَلَ: لجأ، واتَّجه. (٤) أنعمت النَّظر: أطلت النظر وتعمقت في التفكير.

<sup>(</sup>١) طمحت: امتدت، وشمخت. (٣) عَنَّ عَلَىٰ بالهم: خطر لهم.

وَوَجَدْتُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ لَهُمْ عَقِيدَةٌ وَنِيَّةٌ ؛ تُغْنِيَانِ عَنْ كَثْرَةِ العَدَدِ ، وَوَفْرَةِ

وَلَهُمْ إِيمَانٌ ، وَصِدْقٌ ؛ يَقُومَانِ مَقَامَ الدُّرُوعِ ، وَالحُيُمُولِ ...

وَلَكِنْ أَمْهِلُوهُمْ حَتَّىٰ تَمْتَلِئَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الغَنَائِمِ ...

وَيَتَّخِذُوا لِأَنْفُسِهِمُ الدُّورَ وَالقُصُورَ ...

وَيَسْتَكْثِرُوا مِنَ الإِمَاءِ وَالخَدَم ...

وَيَتَنَافَسُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَىٰ الرِّئَاسَةِ ...

فَعِنْدَ ذَلِكَ تَتَمَكَّنُونَ مِنْهُمْ بِأَيْسَرِ السُّبُل، وَأَقَلِّ الجُهْدِ.

فَأَصْرَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ إِطْرَاقَةً حَزِينَةً ، وَتَنَهَّدَ تَنَهُّداً عَمِيقاً ، وَفَضَّ المَجْلِسَ وَقَالَ:

حَيَّ عَلَىٰ الصَّلَاةِ ، فَقَدِ اقْتَرَبَ وَقْتُهَا .

لَبِثَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ عَامَيْنِ كَامِلَيْنِ يُعِدُّ الغُدَّةَ لِلْغَزْوِ الكَبِيرِ ...

فَكَتَّبَ (١) الكَتَائِبَ ، وَعَبَّأُ الجُنُودَ ...

وَشَحَذَ (٢) الهمَمَ ، وَعَمَّرَ القُلُوبَ ...

وَاسْتَنْجَدَ بِأَمِيرِ ﴿ إِفْرِيقِيَةَ ﴾ فَأَمَدُّهُ بِنُحْبَةٍ مِنَ الجُنْدِ ؛ يَتَلَطُّونَ (٣) شَوْقاً إِلَىٰ الجهاد ...

وَيَتَحَرَّقُونَ لَهْفَةً عَلَىٰ الاسْتِشْهَادِ ...

<sup>(</sup>٣) يَتْلُطُّونَ: يَتَقَدُونَ وَيَتَحَرِقُونَ.

ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ « عُثْمَانَ بْنِ أَبِي نُسْعَةً » أَمِيرِ الثُّغُورِ بِأَن يُشَاغِلَ العَدُوَّ بِغَارَاتِهِ إِلَىٰ أَنْ يَقْدَمَ عَلَيْهِ هُوَ بِجَمْهَرَةِ الجَيْشِ .

لَكِنَّ عُثْمَانَ هَذَا كَانَ يَنْضَوِي عَلَىٰ (١) ضَغِينَةِ لِكُلِّ أَمِيرٍ بَعِيدِ (٢) الهِمَّةِ عَظِيمِ الطُّمُوحِ؛ يُقْدِمُ عَلَىٰ عَمَلٍ كَبِيرٍ يَرْفَعُ ذِكْرَهُ فِي الأَنَامِ، وَيُخْمِلُ (٣) غَيْرَهُ مِنَ الوُلَاةِ وَالعُمَّالِ .

أَضِفْ إِلَىٰ ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ ظَفِرَ فِي إِحْدَىٰ غَارَاتِهِ السَّابِقَةِ عَلَىٰ « فَرَنْسَا » بِابْنَةِ « دُوقِ أُكْتَانْيَةَ » ، وَتُدْعَىٰ : « مِينِينَ » .

وَكَانَتْ « مِينِينُ » هَذِهِ فَتَاةً رَيَّانَةً ( الشَّبَابِ ، بَارِعَةَ الجَمَالِ .

قَدْ جَمَعَتْ إِلَىٰ فِتْنَةِ الحُسْنِ عِزَّةَ المُلْكِ ...

وَمَزَجَتْ يَيْنَ رَوْنَقِ<sup>(٥)</sup> الصِّبَا، وَدَلَالِ بَنَاتِ القُصُورِ.

فَشَغَفَتْ<sup>(٦)</sup> فُؤَادَهُ مُحَبًّا، وَهَامَ بِهَا وَجُداً، وَحَظِيَتْ<sup>(٧)</sup> عِنْدَهُ كَمَا لَمْ تَحْظَ زَوْجَةٌ.

وَقَدْ زَيَّنَتْ لَهُ أَنْ يُهَادِنَ أَبَاهَا ، فَعَقَدَ مَعَهُ مُعَاهَدَةً ؛ أَمَّنَهُ فِيهَا مِنْ غَارَاتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ مُقَاطَعَتِهِ الَّتِي كَانَتْ تُتَاخِمُ الثَّغُورَ « الأَنْدَلُسِيَّةَ » .

فَلَمَّا جَاءَهُ أَمْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيِّ بِالرَّحْفِ عَلَىٰ بِلَادِ حَمِيهِ (^) « دُوقِ أُكْتَانْيَةَ » شُقِطَ فِي يَدِهِ <sup>(٩)</sup>...

وَبَاتَ حَيْرَانَ لَا يَدْرِي مَاذَا يَفْعَل؟ .

<sup>(</sup>١) ينضوي عَلَىٰ ضَغينَة : يمتليء حقداً .

<sup>(</sup>٢) بعيد الهمَّة: عالى الهمة سامي المقاصد.

 <sup>(</sup>٣) يخمل: يخفي ويُسقط.

<sup>(</sup>٤) ريَّانة الشباب : غضة الشباب.

<sup>(</sup>٥) رونق الصُّبَا: بهاء الفتوة .

<sup>(</sup>٦) شغفت فؤاده: استولت عَلَىٰ قلبه.

<sup>(</sup>٧) حظيت عنده: أصبحت ذات مكانة مرموقة عنده.

<sup>(</sup>٨) حَمِيه: أبو زوجته.

<sup>(</sup>٩) سقط في يده: تحير فما عاد يدري ما يفعل.

لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ بَادَرَ فَكَتَبَ إِلَىٰ الأَمِيرِ الغَافِقِيِّ يُرَاجِعُهُ فِيمَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَ يَقُولُ لَهُ:

إِنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْفِرَ (١) عَهْدَ « دُوقِ أُكْتَانْيَةَ » قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ ... فَاسْتَشَاطَ<sup>(٢)</sup> عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ مِنْهُ غَضَباً …

وَ بَعَثَ إِلَيْهِ يَقُولُ:

إِنَّ العَهْدَ الَّذِي قَطَعْتَهُ لِلْفِرَنْجَةِ دُونَ عِلْمٍ أَمِيرِكَ لَا يُلْزِمُهُ ، وَلَا يُلْزِمُ مجيُوشَ الْمُسْلِمِينَ بِشَيْءٍ.

وَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تُبَادِرَ إِلَىٰ إِنْفَاذِ مَا أَمَوْتُكَ بِهِ دُونَ تَرَدُّدِ وَلَا تَلَكُّو (٣)...

فَلَمَّا يَئِسَ ابْنُ أَبِي نُسْعَةً مِنْ حَمْلِ الأَمِيرِ عَلَىٰ الإِقْلَاعِ عَنْ عَرْمِهِ ؛ بَعَثَ إِلَىٰ حَمِيهِ رَسُولاً يُخْبِرُهُ بِمَا جَرَىٰ.

وَيَدْعُوهُ لِأَنْ يَأْخُذَ حِذْرَهُ (٤)...

لَكِنَّ عُيُونَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيِّ كَانَتْ تَرْصُدُ حَرَكَاتِ ابْنِ أَبِي نُسْعَةَ وَسَكَنَاتِهِ ... فَنَقَلَتْ إِلَىٰ الأَمِيرِ أَخْبَارَ اتَّصَالِهِ مَعَ العَدُوِّ .

فَبَادَرَ الغَافِقِيُّ وَجَهَّزَ كَتِيبَةً اخْتَارَ رِجَالَهَا مِنْ ذَوِي الشُّدَّةِ وَالبَأْس<sup>(٥)</sup>… وَعَقَد لِوَاءَهَا لِمُجَاهِدٍ مِنَ الكُمَاةِ المُجَرَّبِينَ.

وَأُمَرُهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِعُثْمَانَ بْنِ أَبِي نُسْعَةَ حَيًّا أَوْ مَيِّتاً .

<sup>(</sup>١) يخفر: ينقض العهد.

<sup>(</sup>٢) اشتَشَاطَ: اتقد واشتعل.

٣١) تَلَكُون توقف.

<sup>(</sup>٤) يأخذ حذره: يعد نفسه ويحذر من عدوه.

أه) البأس: القوة والقدرة.

بَاغَتَتِ الكَتِيبَةُ مُعَسْكَرَ ابْنِ أَبِي نُسْعَةً ، وَأَوْشَكَتْ أَنْ تَظْفَرَ بِهِ لَوْلَا أَنَّهُ نَذِرَ<sup>(١)</sup> بِهَا فِي آخِرِ لَحْظَةٍ ...

فَفَرَّ إِلَىٰ الحِبَالِ يَصْحَبُهُ عَدَدٌ مِنْ رِجَالِهِ ...

وَمَعَهُ زَوْجَتُهُ الحَسْنَاءُ « مِينِينُ » الَّتِي كَانَ لَا يُفَارِقُهَا أَبَداً ، وَلَا يَرَىٰ الدُّنْيَا إِلَّا بِهَا .

فَمَضَتِ الكَتِيبَةُ فِي إِثْرِهِ<sup>(٢)</sup>، وَأَحَاطَتْ بِهِ وَبِمَنْ مَعَهُ.

فَدَافَعَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ زَوْجَتِهِ دِفَاعَ الأَسَدِ عَنْ شِبْلِهِ<sup>(٣)</sup>...

وَظُلُّ يُنَاضِلُ دُونَهَا حَتَّىٰ سَقَطَ قَتِيلاً ..

وَفِي جِسْمِهِ مَا لَا يُحْصَىٰ مِنْ ضَرَبَاتِ السُّيُوفِ، وَطَعَنَاتِ الرِّمَاحِ...

فَاحْتَرُّ الجُنُودُ رَأْسَهُ، وَحَمَلُوهُ مَعَ الأَمِيرَةِ الحَسْنَاءِ إِلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيِّ.

فَلَمَّا صَارَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَأَىٰ جَمَالَهَا البَاهِرَ ؛ غَضَّ مِنْ طَوْفِهِ ...

وَأَشَاحَ عَنْهَا بِوَجْهِهِ ...

ثُمَّ أَرْسَلَهَا هَدِيَّةً إِلَىٰ دَارِ الخِلَافَةِ ...

فَانْتَهَتْ حَيَاةُ الأَمِيرَةِ « الفَرَنْسِيَّةِ » الحَسْنَاءِ فِي حَرَمِ الخَلِيفَةِ الأَمَوِيِّ فِي « دِمَشْقَ » .

<sup>(</sup>١) نَذِر بها: وقف عَلَىٰ أمرها وعَلِمَه.

<sup>(</sup>٢) في إثره: وراءه.

<sup>(</sup>٣) شَبله: وَلَٰدِهِ .

## عَنْدُ الرَّحْمَ الغَّافِيقِي بَطَلُّ مَعَرَّذِ بَلَاطِ الشُّهَادِ

« لَوْلَا انْتِصَارُ شَارْلَ مَارْتِلَ الهَمَجِيِّ عَلَىٰ الـمُسْلِمِينَ وَقَائِدِهِمُ الغَافِقِيُّ ؛ لَظَلَّتُ إِسْبَانِيَا تَنْعَمُ بِسَمَاحَةِ الإِسْلَامِ ، وَلَـمَا تَأْخَرَ سَيْرُ الـمَدَنِيَّةِ فِي أُورُبًا ثَمَانِيَة قُرُونِ » إسْبَانِيَا تَنْعَمُ بِسَمَاحَةِ الإِسْلَامِ ، وَلَـمَا تَأْخَرَ سَيْرُ الـمَدَنِيَّةِ فِي أُورُبًا ثَمَانِيَة قُرُونِ » إسْبَانِيَا تَنْعَمُ بِسَمَاحَةِ الإِسْلَامِ ، وَلَـمَا تَأْخَرَ سَيْرُ الـمَدَنِيَّةِ فِي أُورُبُّ ثَمَانِيَة قُرُونِ »

قَالَ الشَّاعِرُ الانْكِلِيزِيُّ « سُوذِي » يَصِفُ مُجْيُوشَ الْمُسْلِمِينَ الَّتِي غَزَتْ « أُورُبًا » بَعْدَ فَتْح « الأَنْدَلُسِ » (\*) :

« مجمُوعٌ لَا تُحْصَىٰ ...

« مِنْ عَرَبٍ ، وَبَرْبَرٍ ، وَرُومٍ خَوَارِجَ ...

« وَفُرْسٍ ، وَقِبْطِ ، وَتَنَرِ ، قَدْ انْضَوَوْا (١) جَمِيعاً تَحْتَ لِوَاءِ وَاحِدِ ...

« يَجْمَعُهُمْ إِيمَانٌ ثَائِرٌ ، رَاسِخُ الفُتُوَّةِ ...

« وَحَمِيَّةٌ مُتَلَظِّيةٌ (٢) كَالشَّرَرِ ، وَأُخُوَّةٌ مُذْهِلَةٌ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَ البَشَر ...

\* \* \*

« وَلَمْ يَكُنْ قَادَتُهُمْ أَقَلَّ مِنْهُمْ ثِقَةً بِالنَّصْرِ بَعْدَ أَنْ ثَمِلُوا بِحُمَيَّا<sup>(٣)</sup> الظَّفَرِ ...

« وَاحْتَالُوا بِتِلْكَ القُوَّةِ القَوِيَّةِ الَّتِي لَا يَقِفَ أَمَامَهَا شَيْءٌ ...

« وَأَيْقَنُوا أَنَّ مُجْيُوشَهُمْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا الكَلَالُ ( عُ)...

(٤) الكلال: العناء والتعب.

(١) انْضَوَوا: انضموا.(٢) متلظية: متقدة.

<sup>(\*)</sup> من مُنظُومة (سوذي، Southy: Roderic the Last 08 Gorths الحَاصَّة ( يردُريك » أو الوذوريق » آخر مُلُوكِ القوط في (إشبَانيا » .

<sup>&</sup>quot; (٣) ثيلوا بحُمّيا الظفر: سكروا بخمر الغلبة.

« فَهِيَ دَائِماً فَتِيَّةٌ مَشْبُوبَةٌ (١) كَمَا انْطَلَقَتْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ...

« وَآمَنُوا بِأَنَّهَا حَيْثُمَا تَحَرَّكَتْ مَشَىٰ فِي رِكَابِهَا النَّصْرُ وَالغَلَبُ …

« وَأَنَّهَا سَتَنْدَفِعُ دَائِماً إِلَىٰ الْأَمَامِ ...

« حَتَّىٰ يُصْبِحَ الغَرْبُ المَغْلُوبُ كَالشَّرْقِ ...

« يُطَأْطِئُ الرَّأْسَ إِجْلَالًا لِاسْم مُحَمَّدٍ ...

« وَحَتَّىٰ يَنْهُضَ الحَاجُّ مِنْ أَقَاصِي المُتَجَمِّدِ (٢)...

« إِلَىٰ أَنْ يَطَأَ بِأَقْدَامِ الإِيمَانِ الرِّمَالَ المُحْرِقَةَ ...

« المُنْتَثِرَةَ (٣) عَلَىٰ صَحْرَاءِ العَرَبِ ...

« وَيَقِفَ فَوْقَ صُخُورِ مَكَّةَ الصَّلْدَةِ ...» .

\* \* \*

لَمْ تَكُنْ أَيُّهَا الشَّاعِرُ بَعِيداً عَنِ الحَقِيقَةِ.

أَوْ هَائِماً فِي أَوْدِيَةِ الخَيَالِ فِي كَثِيرٍ مِمَّا قُلْتَ .

فَقَدْ كَانَتِ الجُيُوشُ الَّتِي قَادَهَا المُجَاهِدُونَ لِإِخْرَاجِ آبَائِكَ مِنْ جَاهِلِيَّتِهِمُ الجَهْلَاءِ(٤) كَمَا وَصَفْتَ ...

فَفِيهَا عَرَبٌ أَقْوِيَاءُ بِاللَّهِ هَبُّوا إِلَيْكُمْ.

مِنَ الشَّامِ ...

مِنَ الحِجَازِ ...

مِنْ نَـُجْدٍ ...

<sup>(</sup>١) مشبوبة: متقدة. (٣) المنتيرة: المساقطة.

 <sup>(</sup>٢) المتجمد: القطب الشمالي.
 (٤) الجهلاء: المفرقة في الجهل.

مِنَ اليَمَن ...

مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ ...

كَمَا تَهُبُّ الرِّيحُ المُرْسَلَةُ.

وَفِيهَا « بَوْبَرٌ » أَعِزَّةٌ بِالإِسْلَام ؛ تَدَفَّقُوا عَلَيْكُمْ مِنْ فَوْقِ جِبَالِ الأَطْلَس<sup>(١)</sup> كَمَا يَتَدَفَّقُ السَّيْلُ العَرِمُ (٢)...

وَفِيهَا « فُرْسٌ » عَافَتْ <sup>(٣)</sup> عُقُولُهُمْ وَثَنِيَّةَ الأَكَاسِرَةِ<sup>(٤)</sup>، وَفَاءَتْ إِلَىٰ دِين التَّوْحِيدِ ...

وَصِرَاطِ العَزيزِ الحَمِيدِ.

وَفِيهَا « رُومٌ » خَوَارِمُ ، كَمَا قُلْتَ ...

وَلَكِنَّهُمْ خَرَجُوا عَلَىٰ الظُّلْمِ، وَالظُّلُمَاتِ ...

وَانْحَازُوا إِلَىٰ نُورِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ...

وَهُدُوا إِلَىٰ دِينِ القَيِّمَةِ<sup>(٥)</sup>.

وَفِيهَا « قِبْطٌ » رَفَعُوا عَنْ رِقَابِهِمْ نِيرَ العُبُودِيَّةِ لِلْقَيَاصِرَةِ<sup>(٦)</sup>.

لِيَعِيشُوا كَمَا وَلَدَتْهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ أَحْرَاراً فِي أَكْنَافِ(٧) الإِسْلَام...

نَعَمْ لَقَدْ كَانَ الجَيْشُ الَّذِي قَادَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ وَأَسْلاَفُهُ لإِنْقَاذِ أَجْدَادِكَ مِنَ الجَاهِلِيَّةِ ... فِيهِ الأَثْيَضُ وَالأَسْوَدُ ، وَالعَرَبِيُّ وَالأَعْجَمِيُّ .

<sup>(</sup>١) جبال الأطلس: الجبال الواقعة بين المغرب العربي وإسبانيا.

<sup>(</sup>٢) السيل العَرم: السيل المتدفق الجارف.

<sup>(</sup>٣) عَافِتْ: كَرهت واشمأزَّت.

<sup>(</sup>٤) الأكاسرَة: ملوك الفرس.

<sup>(</sup>٥) دين القيمة: الدِّين المستقيم الذي لَا يأتيه الباطِل.

<sup>(</sup>٧) أكناف الإسلام: حملي الإسلام وجِرْزه. (٦) القياصرة: منوك الروم.

لَكِنَّهُمْ انْصَهَرُوا جَمِيعاً فِي بَوتَقَةِ (١) الإِسْلَامِ ...

فَأَصْبَحُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِخْوَاناً .

وَقَدْ كَانَ هَمُّهُمْ \_ كَمَا ذَكَرْتَ \_ أَنْ يُدْخِلُوا الغَوْبَ فِي دِينِ اللَّهِ كَمَا أَدْخَلُوا الشَّرْقَ مِنْ قَبْلُ .

وَأَنْ يَجْعَلُوا البَشَرِيَّةَ كُلَّهَا تُطَأْطِئُ (٢) الرَّأْسَ لِإِلَهِ النَّاسِ.

وَأَنْ يَعُمَّ نُورُ الإِسْلَام بِطَاحَكُمْ<sup>(٣)</sup> وَأَوْدِيَتَكُمْ .

وَأَنْ تُشْرِقَ شَمْسُهُ فِي كُلِّ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِكُمْ.

وَأَنْ يُسَوِّيَ عَدْلُهُ بَيْنَ مُلُوكِكُمْ وَسُوقَتِكُمْ (٤).

وَكَانُوا قَدْ عَزَمُوا عَلَىٰ أَنْ يَدْفَعُوا أَرْوَاحَهُمْ ثَمَناً لِهِدَايَتِكُمْ إِلَىٰ اللَّهِ ...

وَإِنْقَاذِكُمْ مِنَ النَّارِ ...

\* \* \*

وَبَعْدُ ... فَإِلَيْكُمْ القِصَّةَ الأَخِيرَةَ لِهَذَا الجَيْشِ .

وَخَبَرَ بَطَلِهِ الفَذِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الغَافِقِيِّ .

تَنَاهَتْ إِلَىٰ « دُوقِ أُكْتَانْيَةَ » الأَخْبَارُ المُفْزِعَةُ عَنْ مَصْرَعِ صِهْرِهِ مُشْمَانَ بْنِ أَبِي نُسْعَةَ (°).

وَبَلَغَتْهُ أَنْبَاهُ النِّهَايَةِ الحَزِينَةِ الَّتِي صَارَتْ إِلَيْهَا ابْنَتُهُ الحَسْنَاءُ « مِينِينُ » (٦)...

<sup>(</sup>١) البوتقة: الوعاء الذي يذيب فيه الصائغ الذهب والفضة.

<sup>(</sup>۲) تطأطئ: تخفض.(۳) بطاحكم: سهولكم.

<sup>(</sup>٤) سوقتكم: عامتكم.

<sup>(</sup>٥) انظر خبره في: «عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس».

<sup>(</sup>٦) انظرَ خبرها في: « عبد الرحمن الغافقي أُميّر الأندلس».

فَأَدْرَكَ أَنَّ طُبُولَ الحَرْبِ قَدْ دَقَّتْ ...

وَأَيْقَنَ أَنَّ أَسَدَ الإِسْلَامِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيَّ مُمْسٍ فِي دِيَارِهِ، أَوْ مُصْبِحٌ...

فَتَأَهَّبَ لِلدُّفَاعِ عَنْ كُلِّ شِيْرٍ مِنْ أَرْضِهِ ؛ دِفَاعَ المُسْتَمِيتِ .

وَاسْتَعَدُّ لِلنَّضَالِ دُونَ نَفْسِهِ وَمَمْلَكَتِهِ ؛ اسْتِعْدَادَ المُسْتَبْسِل ...

فَقَدْ كَانَ يَخْشَىٰ أَنْ يُسَاقَ هُوَ الآخَرُ أَسِيراً إِلَىٰ دَارِ الخِلَافَةِ فِي الشَّامِ كَمَا سِيقَتِ ابْنَتُهُ .

أَوْ أَنْ يُحْمَلَ رَأْسُهُ عَلَىٰ طَبَقِ ، وَيُطَافَ بِهِ فِي أَسْوَاقِ « دِمَشْقَ » كَمَا طِيفَ يِرَأْسِ « لُذَرِيقَ » مَلِكِ إِسْبَانِيَا مِنْ قَبْلُ .

\* \* \*

لَمْ يُكَذِّبْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ ظَنَّ الدُّوقِ ...

فَانْطَلَق بِجَيْشِهِ اللَّجِبِ<sup>(١)</sup> مِنْ شِمَالِ «الأَنْدَلُسِ» كَمَا يَنْطَلِقُ الإِعْصَارُ<sup>(٢)</sup>.

وَانْصَبَّ عَلَىٰ جَنُوبِ « فَرَنْسَا » مِنْ فَوْقِ جِبَالِ « البِرِنِيهْ » كَمَا يَنْصَبُّ السَّيْلُ .

وَكَانَتْ عِدَّةُ جَيْشِهِ مِائَةَ أَلْفِ مُجَاهِدٍ.

يَيْنَ جَوَانِحِ كُلِّ مِنْهُمْ قَلْبُ أَسَدٍ ...

وَفِي عُرُوقِهِ عَزْمَةُ مَارِدٍ<sup>(٣)</sup>...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللَّجب: الكثيف الجرار.

<sup>(</sup>٢) الإعصار: ربيح تقذف مياه البحار والتراب. (٣) المارد: القوي الذي لَا يُغلَب.

يَمَّمَ (١) الجَيْشُ الإِسْلَامِيُّ وَجْهَهُ شَطْرَ مَدِينَةِ «آرِلَ »(٢) الوَاقِعَةِ عَلَىٰ ضِفَافِ نَهْرِ « الرُّونِ » .

فَلَقَدْ كَانَ لَهُ مَعَهَا حِسَابٌ ...

ذَلِكَ أَنَّ «آرِلَ » هَذِهِ كَانَتْ قَدْ صَالَحَتِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنْ تَدْفَعَ لَهُمُ الجزْيَةَ.

فَلَمَّا اسْتُشْهِدَ «السَّمْحُ بْنُ مَالِكِ الحَوْلَانِيُّ » فِي مَعْرَكَةِ «تُولُوزَ »<sup>(٣)</sup>، وَتَضَعْضَعَ الْمُسْلِمُونَ لِمَصْرَعِهِ ؛ نَبَذَ<sup>(٤)</sup> أَهْلُ «آرِلَ » الطَّاعَةَ ، وَنَكَثُوا العَهْدَ ، وَالْمَسْلِمُونَ لِمَصْرَعِهِ ؛ نَبَذَ<sup>(٤)</sup> أَهْلُ «آرِلَ » الطَّاعَةَ ، وَنَكَثُوا العَهْدَ ، وَالْمَتْنَعُوا عَنْ دَفْعِ الجِزْيَةِ .

وَلَمَّا بَلَغَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ ضَوَاحِيَ المَدِينَةِ ، وَجَدَ أَنَّ « أُودَ » « دُوقَ أُكْتَانْيَةَ » قَدْ عَبَّأَ قُواتِهِ الكَثِيفَةَ عِنْدَهَا .

وَحَشَدَهَا حَوْلَ تُخُومِهَا ...

وَتَصَدَّىٰ (<sup>٥)</sup> لِرَدِّ الزَّحْفِ الإِسْلَامِيِّ عَلَيْهَا ...

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ الْتَقَلَىٰ الجَيْشَانِ وَجْهَا لِوَجْهِ .

وَدَارَتْ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ مَعْرَكَةٌ طَحُونٌ<sup>(٦)</sup>...

قَذَفَ خِلَالَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ بِكَتَائِبَ مِنْ جَيْشِهِ تُحِبُّ المَوْتَ أَكْثَرَ مِمَّا يُحِبُّ أَعْدَاؤُهَا الحَيَاةَ، فَزَلْزَلَ أَقْدَامَ العَدُوُّ... وَمَزَّقَ صُفُوفَهُ ...

وَدَخَلَ المَدِينَةَ فِي هَذِهِ المَرَّةِ حَرْباً .

<sup>(</sup>١) يمَّم وَجْهه: ولَّني وجهه، واتجه.

<sup>(</sup>٢) ARLES : مدينة في جنوب فرنسا علىٰ نهر الرون شمالي مرسيليا .

<sup>(</sup>٣) TOULOUSE : مدينة في جنوب فرنسا على نهر الغارون وهي قاعدة محافظة غارون العليا .

 <sup>(</sup>٤) نبذوا الطَّاعة: عَصَوا وخرجوا على الطَّاعة. (٥) تصدَّى: اتجه وتعرَّض. (٦) طمحون: طاحنة، قاسية.

فَأَعْمَلَ السَّيْفَ فِي رِقَابِ أَهْلِهَا .

وَأَثْخَنَ (١) فِيهِمْ إِثْخَاناً.

وَغَنِهَ مِنْهُمْ غَنَائِهَ عَزَّتْ عَلَىٰ الحَصْرِ .

أُمًّا الدُّوقُ ﴿ أَودُ ﴾ فَقَدْ فَرَّ بِمَنْ بَقِيَ حَيًّا مِنْ مُجنُودِهِ ...

وَطَفِقَ يُعِدُّ العُدَّةَ لِلِقَاءِ آخَرَ مَعَ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ.

فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ مَعْرَكَةَ «آرِلَ » كَانَتْ بِدَايَةَ الطَّرِيقِ ، وَلَيْسَتْ نِهَايَتَهُ .

\* \* \*

عَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ بِجَيْشِهِ الجَرَّارِ نَهْرَ «الجَارُونَ »<sup>(٢)</sup>، وَطَفِقَتْ كَتَائِبُهُ الظَّافِرَةُ تَجُوسُ<sup>(٣)</sup> مُقَاطَعَةَ «أُكْتَانْيَةَ » ذَاتَ اليَمِينِ، وَذَاتَ الشِّمَالِ .

وَأَخَذَتِ المُدُنُ وَالقُرَىٰ تَتَسَاقَطُ تَحْتَ سَنَابِكِ<sup>(٤)</sup> خَيْلِهِ كَمَا تَتَسَاقَطُ أَوْرَاقُ الشَّجَرِ فِي فَصْلِ الخَرِيفِ إِذَا هَبَّتْ عَلَيْهَا الرُّيَامُ الهُومُ<sup>(٥)</sup>.

وَأَضَافَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ غَنَائِمِهِمُ السَّابِقَةِ غَنَائِمَ لَاحِقَةً لَمْ تَرَهَا عَيْنٌ مِنْ لُ...

وَلَمْ تَسْمَعْ بِهَا أُذُنَّ ...

وَقَدْ حَاوَلَ دُوقُ ﴿ أُكْتَانْيَةَ ﴾ أَنْ يَتَصَدَّىٰ لِهَذَا الزَّحْفِ الكَبِيرِ مَرَّةً أُخْرَىٰ فَاشْتَبَكَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ فِي مَعْرَكَةٍ ضَرُوسٍ .

<sup>(</sup>١) أَثْخَنَ: اشتدَّ في قتلهم وبالغ فيه أشدَّ المبالغة.

GARONNE (۲) : نهر في جنوب غربي فرنسا ٦٥٠كم ينبع من اسبانيا ويروي تولوز، وآجن وبوردو، ويصب في الأطلسي .

<sup>(</sup>٣) تجوس: تجول وتستقصي.

<sup>(</sup>٤) سنابك خيله: حوافر جياده.

<sup>(</sup>٥) الهوج: التي تقلع البيوت.

لَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا لَيِثُوا أَنْ هَزَمُوهُ هَزِيمَةً طَاحِنَةً (١)...

وَأَنْزَلُوا بِهِ نَكْبَةً سَاحِقَةً مُدَمِّرَةً ...

وَمَزَّقُوا جَيْشَهُ شَرَّ مُمَزَّقٍ ...

وَتَرَكُوا جُنْدَهُ يَيْنَ قَتِيلٍ، وَأُسِيرٍ، وَهَزِيمٍ<sup>(٢)</sup>.

\* \* \*

ثُمَّ اتَّجَهَ الْمُسْلِمُونَ إِلَىٰ مَدِينَةِ « بُورْدُو » (٣) كُبْرَىٰ المُدُنِ « الإِفْرَنْسِيَّةِ » ( آنَذَاكَ ، وَعَاصِمَةِ مُقَاطَعَةِ « أُكْتَانْيَةَ » .

وَخَاضُوا مَعَ أَمِيرِهَا مَعْرَكَةً لَا تَقِلُّ هَوْلاً عَنِ الْمَعَارِكِ السَّابِقَةِ ...

اسْتَبْسَلَ فِيهَا المُهَاجِمُونَ وَالمُدَافِعُونَ اسْتِبْسَالاً يُثِيرُ العَجَبَ وَالإِعْجَابَ (١)...

لَكِنَّ المَدِينَةَ الكَبِيرَةَ الخَطِيرَةَ مَا لَبِشَتْ أَنْ سَقَطَتْ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ كَمَا سَقَطَتْ أَخْوَاتُهَا مِنْ قَبْلُ.

وَمَا لَبِثَ أُمِيرُهَا أَنْ قُتِلَ فِي مُحْمَلَةِ القَتْلَلَى .

وَأَحْرَزَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ غَنَائِمٍ « بُورْدُو » مَا هَوَّنَ<sup>( • )</sup> فِي أَعْيَيْهِمْ كُلَّ مَا أَحْرَزُوهُ مِنْ غَنَائِمَ .

وَقَدْ كَانَ سُقُوطُ « بُورْدُو » فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ فَاتِحَةً لِسُقُوطِ مُدُنِ أُخْرَىٰ كَثِيرَةِ خَطِيرَةِ .

<sup>(</sup>١) الطاحنة: التي تطحن ما تقع عليه طحناً.

<sup>(</sup>٢) هزيم : مهزوم .

رًا) كرياً المركزي (٣) BORDEAUX : مرفأ في فرنسا على نهر الغارون وهي الآن قاعدة محافظة جيرونده.

 <sup>(</sup>٤) الإعجاب: الإكبار والدهشة.
 (٥) ما هؤن في أعينهم: ما جعلهم يستجفُّون به ويعتبرونه قليلاً.

أَهَمُّهَا « لِيونُ »(١) وَ« بِيزَانْشُونُ »(٢) وَ« سَانْسُ SENS».

وَكَانَتْ هَذِهِ الأَخِيرَةُ لَا تَبْعُدُ عَنْ « بَارِيسَ » أَكْثَرَ مِنْ مِاثَةِ مِيل .

\* \* \*

اهْتَزَّتْ «أُورُبَّا» مِنْ أَقْصَاهَا إِلَىٰ أَقْصَاهَا لِشُفُوطِ نِصْفِ «فَرَنْسَا» الجَنُوبِيِّ كُلِّهِ فِي يَدَيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيِّ خِلَالَ بِضْعَةِ أَشْهُرٍ...

وَفَتَحَ الفِرَنْجَةُ أَعْيَنَهُمْ عَلَىٰ الخَطَرِ الدَّاهِمِ<sup>(٣)</sup>.

وَدَبَّ الصَّرِيخُ فِي كُلِّ مَكَانِ يَدْعُو العَجَزَةَ وَالقَادِرِينَ إِلَىٰ الوُقُوفِ فِي وَجْهِ هَذَا الهَوْلِ<sup>(٤)</sup> القَادِم مِنَ الشَّوْقِ .

وَيَحُضُّهُمْ عَلَىٰ التَّصَدِّي لَهُ بِالصَّدُورِ إِذَا عَزَّتِ السُّيُوفُ.

وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ سَدِّ الطَّرِيقِ أَمَامَهُ بِالأَجْسَادِ إِذَا انْعَدَمَ العَتَادُ<sup>(٥)</sup>.

فَاسْتَجَابَتْ « أُورُبًا » لِدَعْوَةِ الدَّاعِي .

وَأَقْبَلَ النَّاسُ عَلَىٰ الانْضِوَاءِ تَحْتَ لِوَاءِ « شَارْلَ مَارْتِلْ » وَمَعَهُمُ الشَّجَرُ ، وَالحَجَرُ ، وَالشَّوْكُ ، وَالسُّلَامُ .

\* \* \*

كَانَ الجَيْشُ الإِسْلَامِيُّ آنَذَاكَ قَدْ بَلَغَ مَدِينَةَ «تُورَ TOURS» طَلِيعَةَ مُدُنِ « فَرَنْسَا » وَفْرَةً فِي السُّكَّانِ ، وَقُوَّةً فِي البُنْيَانِ ، وَعَرَاقَةً (٦) فِي التَّارِيخِ ...

وَكَانَتِ الْمَدِينَةُ ـ فَوْقَ ذَلِكَ ـ تَخْتَالُ<sup>(٧)</sup> عَلَىٰ أَكْثَرِ مُدُنِ ﴿ أُورُبُّا ﴾ بِكَنِيسَتِهَا الفَحْمَةِ ، الضَّحْمَةِ ، العَامِرَةِ بِجَلِيلِ الأَعْلَاقِ<sup>(٨)</sup>، وَكَرِيم التَّفَائِسِ .

<sup>(</sup>١) LYON : مدينة في جنوب شرقي فرنسا علىٰ ملتقىٰ الرون والسون وهي قاعدة محافظة الرون .

<sup>(</sup>٢) BESANCON : مَدينة في شرقَ فرنسا على نهر دو قاعدة محافظة دوّ .

 <sup>(</sup>٣) الدَّاهم: المفاجئ.
 (١) الدَّاهم: المفاجئ.
 (٤) القول: الخطر المرعب.

ر<) المتاد : كل ما أعدُّ من سلاح ودواب وآلة حرب . (٨) الأعلاق : الآثار القديمة ، النفيسة الشمينة .

فَأَحَاطَ بِهَا الْمُسْلِمُونَ إِحَاطَةَ الغُلِّ<sup>(١)</sup> بِالغُنُقِ...

وَانْصَبُّوا عَلَيْهَا انْصِبَابَ المَنُونِ إِذَا جَاءَ الأَجَلُ ...

وَاسْتَرْخَصُوا فِي سَبِيلِ افْتِتَاحِهَا الأَرْوَاحَ وَالمُهَجَ...

فَمَا لَبِثَتْ أَنْ سَقَطَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ عَلَىٰ مَوْأَىٰ « شَارْلَ مَارْتِلْ » وَمَسْمَعِهِ ...

\* \* \*

وَفِي العَشْرِ الأَخِيرَةِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَة أَرْبَعِ وَمِائَةٍ لِلْهِجْرَةِ ؛ زَحَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ بِجَيْشِهِ اللَّجِبِ عَلَىٰ مَدِينَةِ « بُوَاتْيِيهْ POITIERS».

وَهُمَاكَ الْتَقَلَىٰ مَعَ مُجْيُوشٍ أُورُبًا الحِرَّارَةِ بِقِيَادَةِ « شَارْلَ مَارْتِلْ » .

وَوَقَعَتْ بَيْنَ الفَرِيقَيْنِ إِحْدَىٰ الْمَعَارِكِ الفَاصِلَةِ لَا فِي تَارِيخِ الْـمُسْلِمِينَ وَالفِرِنْجَةِ فَحَسْبُ ...

وَإِنَّمَا فِي تَارِيخِ البَشَرِيَّةِ كُلُّهَا .

وَقَدْ عُرِفَتْ هَذِهِ الْمَعْرَكَةُ بِمَعْرَكَةِ « بَلَاطِ الشُّهَدَاءِ » .

\* \* \*

كَانَ الجَيْشُ الإِسْلَامِيُّ يَوْمَعِيْدِ فِي ذُرْوَةِ انْتِصَارَاتِهِ البَاهِرَةِ .

لَكِنَّ كَاهِلَهُ (٢) كَانَ مُثْقَلاً بِتِلْكَ الغَنَائِمِ الَّتِي انْصَبَّتْ عَلَيْهِ انْصِبَابَ الغَيْثِ ...

وَتَكَدَّسَتْ فِي أَيْدِي مُجْنُودِهِ تَكَدُّسَ السُّحُبِ...

وَقَدْ نَظَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ إِلَىٰ هَذِهِ الثَّرُورَةِ الطَّائِلَةِ الهَائِلَةِ نَظْرَةَ قَلَق وَإِشْفَاقِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) النَّل: القيد. (٢) كَاهِله: ظهره. (٣) إشفاق: خوف وحَذَر.

وَتَوَجَّسَ<sup>(١)</sup> مِنْهَا خِيفَةً عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ .

فَقَدْ كَانَ لَا يَأْمَنُ أَنْ تَشْغَلَ هَذِهِ النَّفَائِسُ قُلُوبَهُمْ عِنْدَ اللَّقَاءِ ...

وَأَنْ تُوَزِّعَ نُفُوسَهُمْ فِي لَحَظَاتِ البَأْسِ<sup>(٢)</sup>...

وَأَنْ تَجْعَلَ إِحْدَىٰ عَيْنَيِ الوَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَىٰ العَدُوِّ المُقْبِلِ عَلَيْهِ ...

وَعَيْنَهُ الأُخْرَىٰ عَلَىٰ الغَنَائِمِ الَّتِي فِي يَدَيْهِ ...

وَلَقَدْ هَمَّ بِأَنْ يَأْمُرَ مُجنُودَهُ بِالتَّخَلُّصِ مِنْ هَذِهِ الثَّرْوَاتِ الطَّائِلَةِ الهَائِلَةِ ...

وَلَكِنَّهُ خَشِيَ أَلَّا تَطِيبَ قُلُوبُهُمْ (٣) بِذَلِكَ القَرَارِ الخَطِيرِ ...

وَأَلَّا تَسْمَحَ نُفُوسُهُمْ بِالتَّخَلِّي عَنْ ذَلِكَ الكَنْزِ الثَّمِينِ .

فَلَمْ يَجِدْ وَسِيلَةً خَيْراً مِنْ أَنْ يَجْمَعَ هَذِهِ المَغَانِمَ فِي مُخَيَّمَاتِ خَاصَّةٍ ... وَأَنْ يَجْعَلَهَا وَرَاءَ المُعَسْكَرِ قَبْلَ إِنْشَابِ<sup>(٤)</sup> القِتَالِ .

## \* \* \*

وَقَفَ الجَيْشَانِ الكَبِيرَانِ بِضْعَةَ أَيَّامٍ كُلِّ مِنْهُمَا قُبَالَةَ<sup>(٥)</sup> الآخَرِ فِي شُكُونِ ، وَتَرَقُّبٍ وَصَمْتٍ ، كَمَا تَقِفُ سِلْسِلَتَانِ مِنَ الجِبَالِ إِحْدَاهُمَا فِي وَجْهِ الأُخْرَىٰ .

فَقَدْ كَانَ كُلِّ مِنَ الجَيْشَيْنِ يَخْشَىٰ بَأْسَ عَدُوِّهِ ، وَيَحْسِبُ لِلِقَائِهِ أَلْفَ حِسَابٍ .

فَلَمَّا طَالَ الوَقْتُ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ، وَوَجَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ

<sup>(</sup>١) توجَّس خيفة : أحسُّ بالفزع .

<sup>(</sup>٢) البأس: الشُّدَّة.

<sup>(</sup>٣) تطيب قلوبهم: ترتاح نفوسهم وتجود أيديهم.

<sup>(</sup>٤) إنشاب القتال : إثارة الحرب.

<sup>(</sup>٥) قُبالة الآخر: في مواجهة الآخر.

مَرَاجِلَ<sup>(١)</sup> الحَمِيَّةِ وَالْإِقْدَام تَغْلِي فِي صُدُورِ رِجَالِهِ ، آثَرَ أَنْ يَكُونَ هُوَ البَادِئَ بِالهُجُوم مُعْتَمِداً عَلَىٰ مَنَاقِبِ (٢) جُنْدِهِ ...

مُتَفَائِلاً بِحُسْنِ طَالِعِهِ (٣) فِي النَّصْرِ .

انْقَضَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ بِفُرْسَانِهِ عَلَىٰ صُفُوفِ الفِرَنْجَةِ انْقِضَاضَ الأُسُودِ الكاسِرةِ.

وَصَمَدَ لَهُمُ الفِرَنْجَةُ صُمُودَ الأَطْوَادِ<sup>(٤)</sup> الرَّاسِخَةِ .

وَانْقَضَىٰ اليَوْمُ الأَوُّلُ مِنْ أَيَّامِ المَعْرَكَةِ دُونَ أَنْ تَرْجُحَ فِيهِ كَفَّةٌ عَلَىٰ

وَلَمْ يَحْجُرْ بَيْنَ الـمُتَقَاتِلِينَ غَيْرُ هُبُوطِ الظَّلامِ عَلَىٰ مَيْدَانِ القِتَالِ ...

ثُمَّ تَجَدَّدَ النِّزَالُ فِي اليَوْمِ التَّالِي، وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ الفِرَنْجَةِ حَمَلَاتِ بَاسِلَةً ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا مِنْهُمْ وَطَرَأُ (٥).

وَظَلَّتِ المَعْرَكَةُ تَدُورُ عَلَىٰ هَذِهِ الحَالِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ طَوِيلَةً ثَقِيلَةً .

فَلَمَّا كَانَ اليَوْمُ الثَّامِنُ كَرَّ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ كَرَّةً وَاحِدَةً .

فَفَتَحُوا فِي صُفُوفِهِ ثُغْرَةً كَبِيرَةً لَاحَ لَهُمْ مِنْ خِلَالِهَا النَّصْرُ كَمَا يَلُوحُ ضَوْءُ الصُّبْح مِنْ خِلَالِ الظَّلَام .

عِنْدَ ذَلِكَ أَغَارَتْ فِرْقَةٌ مِنْ كَتَائِبِ الفِرَنْجَةِ عَلَىٰ مُعَسْكَرَاتِ الغَنَائِم. فَلَمَّا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ غَنَائِمَهُمْ قَدْ أَوْشَكَتْ أَنْ تَقَعَ فِي أَيْدِي أَعْدَائِهِمْ.

<sup>(</sup>١) المراجِلَ: المواقد، والْمِرْجَلُ: القِدْر أيضاً.

<sup>(</sup>٢) المناقب: المزايا والخصائص.

<sup>(</sup>٣) طالعه: حظّه.

<sup>(</sup>٤) الأطواد : الجبال .

<sup>(</sup>٥) وَطراً: بُغْيَةً.

انْكَفَأَ(١) كَثِيرٌ مِنْهُمْ لِاسْتِخْلَاصِهَا مِنْهُ.

فَتَصَدَّعَتْ لِذَلِكَ صُفُوفُهُمْ ...

وَتَضَعْضَعَتْ جُمُوعُهُمْ ...

وَذَهَبَتْ رِيحُهُمْ (٢)...

فَهَبَّ القَائِدُ العَظَيمُ يَعْمَلُ عَلَىٰ رَدِّ المُنْكَفِئِينَ ...

وَمُدَافَعَةِ المُهَاجِمِينَ ...

وَسَدُّ الثُّغُورِ (٣)...

وَفَيمَا كَانَ بَطَلُ الإِسْلَامِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ يَذْرَعُ أَرْضَ المَعْرَكَةِ عَلَىٰ صَهْوَةِ (١) جَوَادِهِ الأَشْهَبِ (٥) جِيئَةً وَذَهَاباً ...

وَكُوًّا وَفَرًّا ...

أَصَابَهُ سَهْمٌ نَافِذٌ فَهَوَىٰ عَنْ مَتْنِ فَرسِهِ كَمَا يَهْوِي العُقَابُ<sup>(٦)</sup> مِنْ فَوْقِ قِمَمِ الجِبَالِ .

وَثَوَىٰ صَرِيعاً شَهِيداً عَلَىٰ أَرْضِ المَعْرَكَةِ .

فَلَمَّا رَأَىٰ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ عَمَّهُمُ الذُّعْرُ وَسَادَهُمُ الإضْطِرَابُ.

وَاشْتَدَّتْ عَلَيْهِمْ وَطْأَةُ العَدُوِّ، وَلَمْ يُوقِفْ بَأْسَهُ عَنْهُمْ إِلَّا مُحلُولُ الظَّلَامِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انكفأ: تراجع.

<sup>(</sup>٢) ريحهم: قوتهم وغلبتهم.

 <sup>(</sup>٣) الثغور: الأماكن التي ينفذ منها العدو.
 (٤) الصهوة: مقعد الفارس من الفرس.

<sup>(</sup>٥) الأَشْهِب: الذي خالط بياضه سواده.

 <sup>(</sup>٦) النُقاب: طائر من الجوارح قوي المخالب ذو منقار أعقَفْ .... انظر كتاب ٥ الصيد عند العرب ٥ للمؤلف .

فَلَمَّا أَصْبَحَ الصُّبْحُ وَجَدَ « شَارْلُ مَارْتِلْ » أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدِ انْسَحَبُوا مِنْ « بُوَاتْييهْ » .

فَلَمْ يَجْوُؤُ عَلَىٰ مُطَارَدَتِهِمْ ...

وَلَوْ طَارَدَهُمْ لَأُفْنَاهُمْ .

ذَلِكَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ انْسِحَابُهُمْ مَكِيدَةً مِنْ مَكَائِدِ الحَرْبِ دُبِّرَتْ<sup>(١)</sup> فِي لَيْل ...

فَآثَرَ البَقَاءَ فِي مَوَاقِعِهِ مُكْتَفِياً بِذَلِكَ النَّصْرِ الكَبِيرِ .

لَقَدْ كَانَ يَوْمُ بَلَاطِ الشُّهَدَاءِ يَوْماً حَاسِماً فِي التَّارِيخ.

أَضَاعَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ أَمَلاً مِنْ أَعَزِّ الآمَالِ ...

وَفَقَدُوا خِلَالَهُ بَطَلاً مِنْ أَعْظَمِ الأَبْطَالِ ...

وَتَكَرَّرَتْ فِيهِ مَأْسَاةُ يَوْم «أُحُدِ» (٢)...

سُنَّةُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ ...

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً ...

\* \* \*

هَزَّتْ أَنْبَاءُ فَاجِعَةِ يَوْمِ بَلَاطِ الشَّهَدَاءِ نُفُوسَ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ هَزَّا عَنِيفاً...

وَزُلْزِلَتْ<sup>(٣)</sup> لِهَوْلِهَا أَفْئِدَتُهُمْ زِلْزَالاً شَدِيداً...

وَعَمَّ الحُوْنُ بِسَبَيِهَا كُلَّ مَدِينَةٍ ، وَكُلَّ قَرْيَةٍ ، وَكُلَّ بَيْتٍ .

<sup>(</sup>١) ذُبُّرت في ليل: حيلة احتيل بها سِرًّا.

<sup>(</sup>٢) لقدَ كان الحَرِص عَلَىٰ الفنائم في هَذَا اليوم وفي يوم «أُحَدِ » سبباً في هزيمة المسلمين.

<sup>(</sup>٣) زُلزلت: أَرْجِفَتْ.

وَمَا زَالَ مُحِرْمُحُهَا المُمِيضُّ<sup>(١)</sup> يَنْزِفُ<sup>(٢)</sup> مِنْ قُلُوبِهِمْ دَمَّا حَتَّىٰ اليَوْمِ. وَسَيَظَلُّ يَنْزِفُ مَا بَقِيَ عَلَىٰ ظَهْرِ الأَرْضِ مُسْلِمٌ.

\* \* \*

وَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّ هَذَا الجُرْحَ العَمِيقَ الغَائِرَ قَدْ أَمَضَّ أَفْئِدَةَ الْمُسْلِمِينَ وَحْدَهُمْ .

وَإِنَّمَا شَارَكَهُمْ فِي ذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ مُقَلَّاءِ الفِرَنْجَةِ .

رَأَوْا فِي انْتِصَارِ أَجْدَادِهِمْ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي « بُوَاتْيِيهْ » مُصِيبَةٌ كُبْرَىٰ رُزِقَتْ<sup>(٣)</sup> بِهَا الإِنْسَانِيَّةُ .

وَخَسَارَةً تُحْظُمَلِي أَصَابَتْ «أُورُبًا » فِي صَهِيمِهَا ...

وَنَكْبَةً جُلَّىٰ نُكِبَتْ بِهَا الحَضَارَةُ.

وَإِذَا شِئْتَ أَنْ تَقِفَ عَلَىٰ رَأْيِ بَعْضِ هَوُّلَاءِ فِي فَجِيعَةِ بَلَاطِ الشُّهَدَاءِ فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ « هِنْرِي دِي شَامْبُون » مُدِيرِ مَجَلَّةِ « رِيڤي بَارْلمِنْتِير » الفَرَنْسِيَّةِ فَاسْتَمِعْ إِلَىٰ « هِنْرِي دِي شَامْبُون » مُدِيرِ مَجَلَّةِ « رِيڤي بَارْلمِنْتِير » الفَرَنْسِيَّةِ خَيْثُ قَالَ :

« لَوْلَا انْتِصَارُ جَيْشِ « شَارْلَ مَارْتِلْ » الهَمَجِيِّ عَلَىٰ العَرَبِ الْمُسْلِمِينَ فِي « فَرَنْسَا » لَمَا وَقَعَتْ بِلَادُنَا فِي ظُلُمَاتِ القُرُونِ الوُسْطَىٰ (٤)...

وَلَمَا أُصِيبَتْ بِفَظَائِعِهَا .

وَلَا كَابَدَتِ المَذَابِحَ الأَهْلِيَّةَ الَّتِي دَفَعَ إِلَيْهَا التَّعَصُّبُ الدِّينيُ المَذْهَبِي، ...

<sup>(</sup>١) المُمِض: الموجع.

<sup>(</sup>٢) ينزف: يقطر دماً.

<sup>(</sup>٣) رُزِئَتْ: فجعت.

<sup>(</sup>٤) اَلْقُرُون الوسطىي: وهي القرون المظلمة التي تمتد من سنة ٤٧٦ إلى سنة ١٥٠٠م.

نَعَمْ ، لَوْلَا ذَلِكَ الاِنْتِصَارُ الوَحْشِيُّ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ فِي « بُوَاتْبِيهْ » لَظَلَّتْ « إسْبَانِيَا » تَنْعَمُ بِسَمَاحَةِ الإِسْلَامِ .

وَلَنَجَتْ مِنْ وَصْمَةِ مَحَاكِم التَّفْتِيشِ(١).

وَلَمَا تَأَخَّرَ سَيْرُ المَدَنِيَّةِ ثَمَانِيَةَ قُرُونٍ .

وَمَهْمَا اخْتَلَفَتِ المَشَاعِرُ وَالآرَاءُ حَوْلَ انْتِصَارِنَا ذَاكَ .

فَنَحْنُ مَدِينُونَ لِلْمُشلِمِينَ بِكُلِّ مَحَامِدِ حَضَارَتِنَا فِي العِلْمِ، وَالفَنِّ، وَالفَنِّ،

مَدْعُوُونَ لِأَنْ نَعْتَرِفَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مِثَالَ الكَمَالِ البَشَرِيِّ .

فِي الوَقْتِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ مِثَالَ الهَمَجِيَّةِ .

وَافْتِرَاءٌ مَا نَدَّعِيهِ اليَوْمَ مِنْ أَنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَار<sup>(٢)</sup>.

وَأَنَّ الْمُسْلِمِينَ وَصَلُوا فِي هَذَا العَصْرِ إِلَىٰ مَا كُنَّا عَلَيْهِ فِي العُصُورِ الوُسْطَىٰ » (\*).

 <sup>(</sup>١) محاكم الثّفتيش: هي المحاكم التي عقدها فردينانذ والمدكة إيزابيلا للمسلمين في الأندلس وارتكبا فيها من الجرائم الإنسانية ما يندنى له جيين التاريخ.

<sup>(</sup>٢) استدار : قد عاد إلَّىٰ ما كان عليه .

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة مِنْ أخبار عَبْدِ الرَّحْمَنِ الغَافِقِيِّ ووقعة بُوَاتِئِيهِ انظر:

١ – ابن الأثير: ٥/ ٦٤.

۲ - غزوات العرب: ۸۷ ـ ۱۰۲.

٣ – البيان المغرب: ٢٦/٢ ـ ٢٨.

٤ - نفح الطيب: ١/ ٤٨٠.

٥ - جمّهرة الإنساب: ٣٠٩.

٦ - علماء الأندلس لابن الفَرْضِي: ٢١٤.

٧ - جذوة المقتبس: ٢٥٣ ـ ٢٥٥.



«لَمَّا مَاتَ النَّجَاشِيُّ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ لَا يَزَالُ يُرَىٰ عَلَىٰ قَبْرِهِ نُورٌ ...» [عَائِشَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ ]

عَلَمُنَا هَذَا تَابِعِيِّ إِذَا ذُكِرَ التَّابِعُونَ ...

صَحَابِيٍّ إِذَا عُدَّ الصَّحَابَةُ ...

رَاسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَرَاسَلَهُ النَّبِيُّ ...

وَلَمَّا لَحِقَ بِالرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ (١) صَلَّىٰ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلِيَّةٍ صَلَاةَ الغَائِبِ ؛ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ غَائِبِ سِوَاهُ .

إِنَّهُ ﴿ أَصْحَمَةُ بْنُ أَبْجَرَ ﴾ المَعْرُوفُ بِالنَّجَاشِيِّ <sup>(٢)</sup> ، فَتَعَالَوْا نَقْضِ هَذِهِ اللَّحَظَاتِ المُبَارَكَاتِ مَعَ هَذَا العَلَمِ <sup>(٣)</sup> الفَذُ مِنْ أَعْلَامٍ الْمُسْلِمِينَ .

\* \* \*

كَانَ وَالِدُ « أَصْحَمَةَ » مَلِكاً « لِلْأَحْبَاشِ » وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ سِوَاهُ .

فَقَالَ بَعْضُ زُعَمَاءِ «الحَبَشَةِ» لِبَعْض:

إِنَّ مَلِكَنَا لَا وَلَدَ لَهُ غَيْرَ هَذَا الغُلَام ...

وَإِنَّ ذَلِكَ سَيَفُتُّ فِي عَضُدِهِ<sup>(٤)</sup> وَهُوَ حَيِّ ، وَيَقْضِي عَلَىٰ مُلْكِهِ إِذَا مَاتَ ، وَيَسُوفُنَا إِلَىٰ مَا لَا تُحْمَدُ عُثْبَاهُ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) لحق بالرفيق الأعلى: تُوفِّي.

 <sup>(</sup>٢) أصحتة: استه، والتّجاشي: لقب له ولملوك الحبشة، مثل كسرى: لملك الفرس، وقيصر: لملك الروم.

 <sup>(</sup>٣) العلم: سيد القوم، والفذ الفرد.
 (٤) سَيْفُت في عضده: يضعفه.

<sup>(</sup>٥) لَا تحمد عقباه: لَا يَشُرُ.

فَحَبَّذَا لَوْ قَتَلْنَاهُ ، وَمَلَّكْنَا أَخَاهُ ؛ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْ عَشَرَ وَلَداً يُؤَازِرُونَهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَيَرْثُونَهُ بَعْدَ مَمَاتِهِ .

وَمَا زَالَ يُوَسْوِسُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ ، وَيَبُثُّ فِي رَوْعِهِمْ مِنْ رَوْعِهِ<sup>(١)</sup>، حَتَّىٰ قَتَلُوا مَلِكَهُمْ ، وَبَايَعُوا أَخَاهُ مِنْ بَعْدِهِ .

\* \* \*

نَشَأَ «أَصْحَمَةُ » فِي كَنْفِ<sup>(٢)</sup> عَمُّهِ ، وَأَخَذَتْ بَرَاعِمُهُ تَتَفَتَّحُ عَنْ ذَكَاءٍ لَامِعِ ، وَحَرْمِ رَائِعِ ، وَبَيَانِ مُشْرِقِ ، وَشَخْصِيَّةٍ فَذَّةٍ .

حَتَّىٰ مَلاَّ فُؤَادَ عَمِّهِ إِعْجَابًا بِهِ ، وَتَقْدِيراً لِمَزَايَاهُ ، وَتَفْضِيلاً لَهُ عَلَىٰ أَبْنَائِهِ .

ثُمَّ وَسْوَسَ<sup>(٣)</sup> الشَّيْطَانُ مَرَّةً أُخْرَىٰ لِسَادَةِ «الأَحْبَاشِ» فَقَالَ بَعْضُهُمْ ض:

وَاللَّهِ إِنَّا لَنَحْشَىٰ أَنْ يُفْضِيَ (٤) المُلْكُ إِلَىٰ هَذَا الشَّابِّ .

وَلَئِنْ تَمَّ لَهُ ذَلِكَ ؛ لَيَنْتَقِمَنَّ مِنَّا شَرَّ انْتِقَامٍ ...

وَلِيَقْتُلنَّنَا أَجْمَعِينَ جَزَاءَ مَا قَتَلْنَا أَبَاهُ.

ثُمَّ مَضَوْا إِلَىٰ المَلِكِ وَقَالُوا:

أَيُّهَا المَلِكُ إِنَّا لَا تَطِيبُ نُفُوسُنَا وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُنَا، إِلَّا إِذَا قَتَلْتَ (أَصْحَمَةَ »، أَوْ أَحْرَجْتَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرنَا ...

فَهَا هُوَ ذَا قَدْ شَبَّ ، وَإِنَّا لَنَحْشَلَىٰ أَنْ يَنْتَقِمَ مِنَّا جَزَاءَ مَا قَتَلْنَا أَبَاهُ .

فَقَالَ لَهُمُ المَلِكُ: بِئْسَ القَوْمُ أَنْتُمْ ...

<sup>(</sup>١) يبث في زوعهم من روعه: يثير مخاوفهم.

<sup>(</sup>٢) في كنف عمّه: في رعاية عمّه وحرزه.

<sup>(</sup>٣) وَشُوَسَ له: حدثه ٱلشيطان بالشُّرِّ وأغراه به. ﴿ ٤) يَفْضِي: يَنتهي.

لَقَدْ قَتَلْتُمْ أَبَاهُ بِالأَمْسِ، وَتَطْلُبُونَ مِنِّى أَنْ أَقْتُلُهُ اليَوْمَ !!... وَاللَّه لَا أَفْعَلُ.

فَقَالُوا : إِذَنْ نَأْخُذُهُ ، وَنَرْمِي بِهِ خَارِجَ بِلَادِنَا ...

فَأَذْعَنَ<sup>(١)</sup> لَهُمْ عَلَىٰ كُرْهِ مِنْهُ وَعَجْزِ .

لَمْ يَمْضِ عَلَىٰ إِبْعَادِ « أَصْحَمَةَ » غَيْرُ يَوْمٍ وَبَعْضِ يَوْمٍ حَتَّىٰ وَقَعَ مَا لَمْ يَكُنْ في الحُسبَان .

فَلَقَدْ تَلَبَّدَ (٢) الأُفْقُ بِالغُيُومِ الدُّكْنِ ...

وَهَاجَتِ السَّمَاءُ بِالصَّوَاعِقِ وَمَاجَتْ<sup>(٣)</sup>...

ئُمّ سَقَطَتْ إِحْدَاهَا عَلَىٰ عَمّهِ الحَزِينِ عَلَىٰ فِرَاقِهِ ، فَأَرْدَتُهُ قَتِيلاً ...

فَهَبَّ « الأَحْبَاشُ » إِلَىٰ أَوْلَادِ المَلِكِ ؛ لِيَعْهَدُوا إِلَىٰ وَاحِدِ مِنْهُمْ بِالمُلْكِ ، فَلَمْ يَجِدُوا فِيهِمْ خَيْراً.

فَاشْتَدَّ عَلَيْهِمُ الكَرْبُ (٤)، وَضَاقَ فِي وُجُوهِهِمُ الأُمْرُ.

وَقَدْ زَادَهُمْ ضِيقاً وَكَرْباً أَنَّ بَعْضَ الشُّعُوبِ المُجَاوِرَةِ « لِلْحَبَشَةِ » ؛ هَمَّتْ بأَنْ تَغْتَنِمَ الفُرْصَةَ ، وَأَنْ تَغْزُوَ دِيَارَهُمْ ...

فَقَالَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ : وَاللَّهِ إِنَّهُ لَا يُقِيمُ أَمْرَكُمْ<sup>(°)</sup>، وَيَحْفَظُ مُلْكَكُمْ أَحَدّ غَيْرُ ذَلِكَ الفَتَىٰ الَّذِي رَمَيْتُمْ بِهِ فِي الأَمْسِ.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِي أَمْرِ « الحَبَشَةِ » حَاجَةٌ (٦) فَأَدْرِكُوهُ ، وَأَعِيدُوهُ ...

 <sup>(</sup>١) أذعن: انقاد.

<sup>(</sup>٥) لَا يَقْيِم أَمْرَكُم: لَا يَحَقُّقُ غُرْضُكُم. (٢) تلبُّد بالغيوم الدكن: تكاثفت عليه الغيوم. (١) حاجة: أرب.

<sup>(</sup>٣) هاجت وماجت: ثارت، واضطربت.

ثُمَّ خَرَجُوا فِي طَلَبِهِ ، وَأَعَادُوهُ إِلَىٰ وَطَنِهِ ...

وَوَضَعُوا عَلَىٰ رَأْسِهِ التَّاجَ، وَبَايَعُوهُ بِالمُلْكِ، وَدَعَوْهُ بِالنَّجَاشِيِّ .

فَسَاسَ (١) البِلَادَ بِالحُنْكَةِ (٢) وَالحِكْمَةِ ...

وَأَرَاحَ العِبَادَ مِنَ الاضْطِرَابِ وَالفَوْضَىٰ ...

وَمَلاَّ « الحَبَشَةَ » عَدْلاً وَخَيْراً ؛ بَعْدَ أَنِ امْتَلاَّتْ ظُلْماً وَشَرًا ...

\* \* \*

لَمْ يَكَدِ النَّجَاشِيُّ يَسْتَقِرُّ عَلَىٰ كُرْسِيٍّ مُلْكِهِ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحقِّ ، وَأَخَذَ المَهْدِيُّونَ السَّابِقُونَ إِلَىٰ الإِسْلَامِ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ وَاحِداً إِثْرُ<sup>(٣)</sup> آخَرَ ...

فَهَبَّتْ قُرَيْشُ تُلْحِقُ بِهِمُ الأَذَىٰ ، وَتُنْزِلُ بِهِمُ الضُّرَّ<sup>(٤)</sup>.

فَلَمَّا ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ مَكَّةُ بِمَا رَحُبَثْ<sup>(ه)</sup>، وَأَنْزَلَ بِهِمُ المُشْرِكُونَ مِنَ الأَذَىٰ مَا يُوَلِّزِلُ<sup>(٦)</sup> الصُمَّ الصِّلَابَ<sup>(٧)</sup>، قَالَ لَهُمُ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ:

(إِنَّ فِي أَرْضِ الحَبَشَةِ مَلِكًا لَا يُظْلَمُ أَحَدٌّ عِنْدَهُ ...

فَالْحَقُوا بِيِلَادِهِ، وَلُوذُوا بِحِمَاهُ<sup>(٨)</sup>، حَتَّىٰ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ فَرَجاً، وَيُهَيِّئَ لَكُمْ مِنْ ضِيقِكُمْ مَحْرَجاً<sup>(٩)</sup> ).

\* \* \*

(٧) الصُمُّ الصِّلَاب: الجبال الراسية.

(٨) لوذوا بحماه: الجأوا إليه.

<sup>(</sup>١) ساس البلّاد: دبَّر أمور البلّاد.

<sup>(</sup>٢) الحنكة: الخبرة.

<sup>(</sup>٣) إثره: بعده.

<sup>(</sup>٤) الضُرُّ: ضد النفع.

<sup>(</sup>٥) رحبت: اتسعت .

<sup>(</sup>٦) يَزَلزل: يرجف ويهزُّ. (٩) مُخْرَجاً: منفذاً وسُبيلاً إِلَىٰ الخروج.

مَضَىٰ رَكْبُ المُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ إِلَىٰ أَرْضِ « الحَبَشَةِ » .

وَكَانُوا ثَمَانِينَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ .

فَتَذَوَّقُوا لِأَوَّلِ مَرَّةٍ طَعْمَ الأَمْنِ وَالاسْتِقْرَارِ ...

وَتَمَتَّعُوا بِحَلَاوَةِ التُّقَىٰ وَالعِبَادَةِ ؛ دُونَ أَنْ يُعَكِّرَ صَفْقَ عِبَادَتِهِمْ مُعَكِّرٌ ، أَوْ يُكَدِّرَ حَلَاوَةَ إِيمَانِهِمْ مُكَدِّرٌ .

لَكِنَّ قُرَيْشاً مَا كَادَتْ تَعْلَمُ بِرَحِيلِ هَذَا النَّفَرِ (١) الثَّمَانِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ أَرْضِ «الحَبَشَةِ»، وَاسْتِقْرَارِهِمْ فِيهَا ... حَتَّىٰ هَبَّتْ تَأْتُمِرُ (٢) بِهِمْ لِتَقْضِيَ عَلَيْهِمْ، أَوْ تَسْتَرِدَّهُمْ إِلَىٰ مَكَةً .

## \* \* \*

أَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَفْذَاذِ<sup>(٣)</sup> رِجَالِهَا ذَكَاءً وَحُنْكَة<sup>(٤)</sup>. هُمَا عَمْرُو بْنُ العَاص<sup>(٥)</sup>، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ .

وَبَعَثَتْ مَعَهُمَا بِهَدَايَا وَفِيرَةِ لِلنَّجَاشِيِّ وَبَطَارِقَتِهِ (٦) مِمَّا كَانُوا يَسْتَطْرِفُونَهُ (٧) مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ .

فَلَمَّا قَدِمَا « الحَبَشَةَ » بَادَرَا إِلَىٰ لِقَاءِ البَطَارِقَةِ قَبْلَ أَنْ يَلْقُوُا النَّجَاشِيُّ .

وَدَفَعَا إِلَىٰ كُلِّ بِطْرِيقٍ هَدِيَّتَهُ ، وَقَالَا لَهُ :

<sup>(</sup>١) النفر: الجماعة.

<sup>(</sup>٢) تأتّمر بهم: يأمر بعضها بعضاً بقتلهم.

<sup>(</sup>٣) الأفذاذ: سادة القوم ودهاتهم.

<sup>(</sup>٤) الحُنكة: الحكمة والدهاء.

<sup>(</sup>٥) عمرو بن العاص: أنظره في كتاب وصور من حياة الصحابة » للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المعروبية المعروبية

<sup>(</sup>٦) البطارقة: جمع بطريق وهو القائِد وذو الرتبة.

<sup>(</sup>٧) يستطرفونه: يرغبون فيه ويجدونه حديثاً.

إِنَّهُ قَدْ حَلَّ فِي أَرْضِكُمْ غِلْمَانٌ مِنْ شُفَهَائِنَا؛ صَبَثُوا<sup>(١)</sup> عَنْ دِينِ آبَائِهِمْ وَأَجْدَادِهِمْ، وَمَزَّقُوا كَلِمَةَ قَوْمِهِمْ ...

فَإِذَا كَلَّمْنَا المَلِكَ فِي أَمْرِهِم ؛ فَأَشِيرُوا عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُمْ إِلَيْنَا دُونَ أَنْ يَسْأَلَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، فَإِنَّ أَشْرَافَ قَوْمِهِمْ أَبْصَرُ بِهِمْ ...

وَأَعْلَمُ بِمَا يَدِينُونَ .

\* \* \*

دَخَلَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ ، وَسَجَدَا لَهُ كَمَا كَانَ يَسْجُدُ لَهُ قَوْمُهُ .

فَرَحَّبَ بِهِمَا النَّجَاشِيُّ أَجْمَلَ تَوْحِيبِ لِمَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصِ مِنْ وُدٍّ سَابِقِ .

ثُمَّ قَدَّمَا لَهُ الهَدَايَا مَشْفُوعَةً <sup>(٢)</sup> بِتَحِيَّاتِ كِبَارِ رِجَالِ مَكَّةَ ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِمْ « أَبُو سُفْيَانَ »<sup>(٣)</sup> زَعِيمُ قُرَيْشِ .

فَاسْتَطْرَفَ<sup>(٤)</sup> هَدَايَاهُمْ وَأُعْجِبَ بِهَا .

ثُمَّ كَلَّمَاهُ فَقَالَا: أَيُّهَا المَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ أَوَىٰ إِلَىٰ مَمْلَكَتِكَ نَفَرٌ مِنْ أَشْرَارِ غِلْمَانِنَا<sup>(٥)</sup> قَدْ فَارَقُوا دِينَنَا، وَلَمْ يَدْخُلُوا فِي دِينِكُمْ ...

وَجَاءُوا بِدِينٍ لَا نَعْرِفُهُ نَحْنُ، وَلَا تَعْرِفُونَهُ أَنْتُمْ ...

وَقَدْ بَعَثَنَا أَشْرَافُ قَوْمِنَا يَسْأَلُونَكَ أَنْ تُردَّهُمْ إِلَيْهِمْ ...

فَهُمْ أَعْلَمُ بِمَا ابْتَدَعُوهُ<sup>(٦)</sup> مِنْ دِينِ، وَمَا أَحْدَثُوهُ مِنْ فِتْنَةٍ.

<sup>(</sup>١) صَبَقُوا: خرجوا.

<sup>(</sup>٢) مشفوعة: مقرونة.

<sup>(</sup>٣) أبو سُفْيَان : زعيم من زعماء قُرَيْش فِي الجاهلية ، وسيد من ساداتهم فِي الإسلَام .

<sup>(</sup>٤) استطرف هداياهم: استحسنها. (٥) الغلمان: الصبيان. (٦) ابتدعوه: اخترعوه.

فَنَظَرَ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ بَطَارِقَتِهِ ؛ فَقَالُوا :

صَدَقَا أَيُّهَا المَلِكُ ، فَإِنَّنَا لَمْ نَقِفْ عَلَىٰ دِينهِمُ الَّذِي اسْتَحْدَثُوهُ ...

وَإِنَّ قَوْمَهُمْ أَدْرَىٰ بِهِمْ مِنَّا، وَأَعْلَمُ بِمَا ابْتَدَعُوهُ.

فَقَالَ النَّجَاشِيُّ :

لَا وَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ لِأَحَدِ حَتَّىٰ أَسْمَعَ كَلَامَهُمْ ، وَأَقِفَ عَلَىٰ عَقِيدَتِهِمْ .

فَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ شَرِّ أَسْلَمْتُهُمْ لِقَوْمِهِمْ ...

وَإِنْ كَانُوا عَلَىٰ خَيْرِ حَمَيْتُهُمْ وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا دَامُوا فِي بِلَادِي ... ثُمَّ أَرْدَفَ (١) يَقُولُ :

إِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَنْسَىٰى فَضْلَ اللَّهِ عَلَيَّ ...

فَلَقَدْ رَدَّنِي إِلَىٰ أَرْضِي ، وَحَمَانِي مِنْ كَثِيدِ الكَاثِيدِينَ لِي ...

وَصَانَنِي مِنْ بَغْيِ البَاغِينَ عَلَيٌّ .

\* \* \*

دَعَا النَّجَاشِيُّ الصَّحَابَةَ إِلَىٰ لِقَاءِ بَنِي قَوْمِهِمْ عِنْدَهُ ...

فَأَوْجَسُوا (٢) خِيفَةً مِنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :

مَا تَقُولُونَ لَهُ إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ ؟ .

فَقَالَ مُقَدَّمُوهُمْ : نَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ...

وَنُعْلِنُ مَا جَاءَنَا بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ رَبِّهِ.

ثُمَّ مَضَوْا إِلَيْهِ ؛ فَوَجَدُوا عِنْدَهُ عَمْرَو بْنَ العَاص ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَة ...

<sup>(</sup>١) أردف: أتبع. (٢) أوجسوا خيفة: شعروا بالخوف.

وَٱلْفَوْا بَطَارِقَتَهُ جَالِسِينَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَعَنْ شِمَالِهِ .

وَقَدْ اعْتَجَرُوا<sup>(١)</sup> قَلَانِسَهُمْ ...

ونَشَرُوا كُتُبَهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .

فَحَيَّوْهُ بِتَحِيَّةِ الإِسْلَامِ ، وَجَلَسُوا حَيْثُ انْتَهَىٰ بِهِمُ المَجْلِسُ .

فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ عَمْرُو بْنُ العَاصِ وَقَالَ :

مَا لَكُمْ لَا تَسْجُدُونَ لِلْمَلِكِ؟.

فَقَالُوا : إِنَّنَا لَا نَسْجُدُ إِلَّا لِلَّهِ .

فَهَزَّ النَّجَاشِيُّ رَأْسَهُ إِعْجَابًا بِمَا قَالُوا ، وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ فِي رِفْقٍ وَقَالَ :

مَا هَذَا الَّذِي اسْتَحْدَتْتُمُوهُ<sup>(٢)</sup> لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ دِينٍ، وَفَارَقْتُمْ بِسَبَبِهِ دِينَ قَوْمِكُمْ، وَلَمْ تَدْخُلُوا فِي دِينِي ؟! .

فَاسْتَأْذَنَهُ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ<sup>(٣)</sup> وَقَالَ :

أَيُّهَا المَلِكُ، إِنَّنَا لَمْ نَسْتَحْدِثْ لِأَنْفُسِنَا دِيناً، وَإِنَّمَا جَاءَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ بِدِينِ الهُدَىٰ وَالحَقِّ، وَأَخْرَجَنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّور...

فَلَقَدْ كُنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ نَعْبَدُ الأَصْنَامَ، وَنَقْطَعُ الأَرْحَامَ<sup>(٤)</sup>، وَنَأْكُلُ المَيْتَةَ، وَنَأْتِي الفَوَاحِشَ<sup>(٥)</sup>، وَنُسِيءُ الجِوَارَ، وَيَبْطِشُ القَوِيُّ مِنَّا بِالضَّعِيفِ.

وَلَقَدْ بَقِينَا عَلَىٰ حَالِنَا تِلْكَ حَتَّىٰ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولاً مِنَّا نَعْرِفُ نَسَبَهُ ،

<sup>(</sup>١) اعتجروا قلانسهم: تغمُّموا بما يضعونه عَدَىٰ رؤوسهم.

<sup>(</sup>٢) استحدثتموه: ابتدعتموه.

<sup>(</sup>٣) انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٤) نقطع الأرحام: نهجر أهلنا، ونعق آباءنا وأمهاتنا.

<sup>(</sup>٥) الفواحش: جمع فاحشة، وهي الكبيرة من الذنوب.

وَنَثِقُ بِصِدْقِهِ وَأَمَانَتِهِ وَعِفَّتِهِ ؛ فَدَعَانَا إِلَىٰ اللَّهِ ، وَأَمْرَنَا بِعِبَادَتِهِ وَتَوْجِيدِهِ ...

وَحَضَّنَا عَلَىٰ إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ ، وَأَنْ نَحْلَعَ<sup>(١)</sup> مَا كُنَّا نَعْبُدُهُ مِنَ الحِجَارَةِ وَالأَوْثَانِ .

كَمَا أَمْرَنَا بِصِدْقِ الحَدِيثِ، وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ، وَمُحسْنِ الجِوَار، وَالكَفِّ عَن المَحَارِم، وَصَوْنِ الدِّمَاءِ...

وَنَهَانَا عَنْ إِثْيَانِ الفَوَاحِشِ، وَقَوْلِ الزُّورِ<sup>(٢)</sup>، وَأَكْلِ مَالِ اليَتِيم...

فَصَدَّقْنَاهُ ، وَآمَنَّا بِرِسَالَتِهِ ، وَاتَّبَعْنَا مَا جَاءَ بِهِ ...

وَجَعَلْنَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا، وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا .

فَمَا كَانَ مِنْ قَوْمِنَا إِلَّا أَنْ عَدَوْا<sup>(٣)</sup> عَلَيْنَا ، وَأَنْزَلُوا بِنَا أَشَدَّ العَذَابِ ؛ لِيَفْتِنُونَا<sup>(٤)</sup> عَنْ دِينِنَا ، وَيَرَدُّونَا إِلَىٰ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ بَعْدَ أَنْ عَبَدْنَا الوَاحِدَ الدَّيَّانَ<sup>(٥)</sup>.

فَلَمًا قَهَرُونَا ، وَظَلَمُونَا ، وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا ، وَحَالُوا<sup>(٦)</sup> بَيْنَنَا وَبَيْنَ دِينِنَا .

رَغِبْنَا فِي اللُّجُوءِ إِلَىٰ جِوَارِكَ ، وَالْإِقَامَةِ فِي دِيَارِكَ .

وَاخْتَرْنَاكَ عَلَىٰ مَنْ سِوَاكَ ، وَرَجَوْنَا<sup>(٧)</sup> أَلَّا نُظْلَمَ عِنْدَكَ .

فَقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ : هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ مِمَّا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ عَنْ رَبِّهِ؟.

قَالَ : نَعَمْ .

<sup>(</sup>١) نخلع: نتبرأ.

<sup>(</sup>٢) الزور: الباطل والكذب.

<sup>(</sup>٣) عَدُوا علينا : ظلمونا واضطهدونا .

<sup>(</sup>٤) فتنه عن دينه: أضيه.

 <sup>(</sup>٤) فتنه عن دينه: اصله.
 (٥) الدَّيَّان: اسم من أسماء الله عَرُّ وَجَلَّ، وهو المحاسب والمجازي.

 <sup>(</sup>٦) حالوا بيننا: منعونا.
 (٧) رنجونا: أمّلنا.

<sup>249</sup> 

قَالَ: فَاقْرَأْهُ عَلَيَّ.

فَقَرَأَ عَلَيْهِ صَدْراً مِن سُورَةِ مَرْيَمَ، وَكَانَ مِمَّا قَرَأَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الكِتَابِ مَرْيَـمَ إِذِ انْتَبَذَتْ (١) مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِيًّا (٢) \* فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَاباً (٣)...

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا<sup>(٤)</sup> فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيًّا<sup>(٥)</sup> \*

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ<sup>(٦)</sup> مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا \*

قَالَ إِنَّــَمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيَّا<sup>(٧)</sup> \*

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَـمْسَسْنِي بَشَرّ<sup>(٨)</sup> وَلَمْ أَكُ بَفِيًّا<sup>(٩)</sup> «

قَالَ كَذَلِكِ <sup>(١٠)</sup> قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيُنٌّ وَلِيَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْواً مَقْضِيًّا \*

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًا \*

فَأَجَآءَهَا الـمَخَاضُ (١١) إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًا \*

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (١٢) ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>١) انتبذت: اعْتَرْلَتْ وانفردت.

<sup>(</sup>٢) شرقيًا: من جهة مشرق الشمس.

<sup>(</sup>٣) من دونهم حجاباً: من دون أهلها ستراً يَشتُرُها عنهم.

<sup>(</sup>٤) من روحنا: أي جبريل عليه السَّلَام.

 <sup>(</sup>٥) فتمثّل لها بشراً سويًا : فبدا لها في صورة رجل مُغتدل الخلقة .

<sup>(</sup>٦) أعوذ بالرَّحْمَنِ: أُسَيِّجيرِ باللَّهِ.

<sup>.</sup> (y) زكيًّا: طَاهراً مُطهراً مُطهراً بريًّا من الذنوب . (١١) فأجاَعها التخاض: أي أَلْجَأُها الطلق . (٨) لم يَمْسَمنني بشر: لم يقترب منى إنسان . (١٣) الشري : صاحب الفضل والسخاء ، وقبل أنه نهر

<sup>(</sup>٩) وَلَمْ أَكُ يَفِياً: لَمْ أَكُن مِقارِفَة لِلْعَتِبِ. صغير تشرب منه الماء.

<sup>(</sup>١٠) قالُ كذلك: قَالَ لها جَبريل إن الأمر كما تقولين. (١٣) سورة مريم: من الآية ١٦ - ٢٤.

فَبَكَلَىٰ النَّجَاشِيُّ حَتَّىٰ اخْضَلَّتْ<sup>(١)</sup> لِحْيَتُهُ ...

وَبَكَىٰ أَسَاقِفَتُهُ حَتَّىٰ بَلَّلُوا مَصَاحِفَهُمْ حِينَ سَمِعُوا مَا ثُلِيَ عَلَيْهِمْ ...

وَهُنَا الْتَفَتَ النَّجَاشِيُ إِلَىٰ عَمْرِو بْنِ العَاصِ وَصَاحِبِهِ وَقَالَ :

إِنَّ هَذَا الَّذِي تُلِيَ عَلَيْنَا ، وَالَّذِي جَاءَ بِهِ عِيسَىٰ ؛ لَيَحْرُجَانِ مِنْ مِشْكَاةٍ<sup>(٢)</sup> وَاحِدَةٍ .

ثُمَّ قَالَ لَهُمَا:

وَاللَّهِ لَا أُسْلِمُهُمْ إِلَيْكُمَا أَبَداً، وَلَا أُحْمَلُ<sup>٣)</sup> عَلَىٰ ذَلِكَ مَا حَيِيتُ ...

ثُمَّ نَهَضَ قَائِماً فَنَهَضَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ، وَانْفَضَّ المَجْلِسُ .

\* \* \*

خَرَجَ عَمْرُو بْنُ العَاصِ وَهُوَ يَتَمَيَّزُ<sup>(٤)</sup> مِنَ الغَيْظِ ...

ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِهِ: وَاللَّهِ لَأَلْفَيَنَّ النَّجَاشِيَّ غَداً، وَلأُحَدِّثَنَّهُ عَنْهُمْ حَدِيثاً يَجْتَتُّ<sup>(٥)</sup> شَجَرَتَهُمْ، وَيَقْضِي عَلَيْهِمْ.

فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ ـ وَكَانَ أَرَقً مِنْهُ قَلْبًا ـ : لَا تَفْعَلْ يَا عَمْرُو ...

فَإِنَّ لَهُمْ فِينَا أَرْحَاماً ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ خَالَفُونَا .

فَقَالَ : وَاللَّهِ لَأُخْيِرَنَّهُ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي عِيسَىٰي بْن مَرْيَمَ شَيْعًا ...

وَكَتَمُوا شَيْعًا ... وَأَنَّهُمْ يَنَالُونَ (٦) مِنْهُ ، وَيَقُولُونَ عَنْهُ أَنَّهُ عَبْدٌ .

فَلَمَّا كَانَ الغَدُ دَخَلَ عَمْرُو عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) اخضلت: نديت وابتلت. (٤) يتميز: يتقطع.

 <sup>(</sup>٢) المشكاة: كرّة غير نافذة، أي من مصدر واحد.
 (٥) يجتث شجرتهم: يقتلع شجرتهم من أصولها.

<sup>(</sup>٣) لَا أُحمل: لَّا أُغْرَىٰ بذَلك. ﴿ (٦) يَتَالُونَ مَنْهُ: يَتَهُمُونُهُ.

أَيُّهَا المَلِكُ ، لَقَدْ أَسْمَعُوكَ بِالأَمْسِ شَيْئًا وَأَخْفَوْا عَنْكَ شَيْئًا ...

فَهُمْ يَقُولُونَ عَنْ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ أَنَّهُ عَبْدٌ ...

فَدَعَاهُمُ النَّجَاشِيُّ وَقَالَ : مَا تَقُولُونَ فِي عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ ؟! .

فَقَالَ لَهُ جَعْفَوُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ:

نَقُولُ فِيهِ مَا جَاءَنَا بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَقَالَ : وَمَا الَّذِي جَاءَكُمْ بِهِ ؟ .

فَقَالَ جَعْفَرُ:

إِنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ العَذْرَاءِ البَتُولِ<sup>(١)</sup>. فَقَالَ النَّجَاشِئِ : وَاللَّهِ مَا خَرَجَ عِيسَىٰ عَمَّا قُلْتَ قِيدَ<sup>(٢)</sup> أُنْمُلَةٍ.

فَتَنَاخَرَ<sup>(٣)</sup> البَطَارِقَةُ مِنْ حَوْلِهِ مُسْتَنْكِرِينَ قَوْلَهُ .

فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ شَزْراً ( ٤ ) وَقَالَ : وَإِنْ تَنَاخَرْتُمْ .

ثُمَّ قَالَ لِجَعْفَرٍ وَمَنْ مَعَهُ:

اذْهَبُوا فَأَنْتُمْ آمِنُونَ فِي أَرْضِي ...

مَنْ نَالَ مِنْكُمْ غَرِمَ<sup>(٥)</sup>...

مَنْ نَالَ مِنْكُمْ غَرِمَ ...

وَإِنِّي مَا أُحِبُّ أَنْ أُعْطَىٰ جَبَلاً مِنْ ذَهَبٍ ، وَأُوذِيَ أَحَداً مِنْكُمْ .

<sup>(</sup>١) البتول: الطاهرة النقية، وهو يطلق عَلَىٰ مريم العذراء.

<sup>(</sup>٢) قيد أنملة: مقدار رأس الإصبع.

<sup>(</sup>٣) تناخر البصارقة: كلم بعضهم بعضاً وأخرجوا من أفواههم أصواتاً كريهة.

<sup>(</sup>٤) شَرْراً: النظر بمؤخرة العين حال الغضب أو السخرية . ﴿ (٥) غَرم: حسر.

ثُمَّ قَالَ لِحُجَّابِهِ:

رُدُّوا عَلَىٰ عَمْرِو وَصَاحِبِهِ هَدَايَاهُمَا ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا بِهَا ، وَإِنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ مِنِّي رِشْوَةً حِينَ رَدَّنِي إِلَىٰ مُلْكِي حَتَّىٰ آخُذَ الرِّشْوَةَ فِيهِ ...

وَمَا أَطَاعَ النَّاسَ فِي أَمْرِي حَتَّىٰ أُطِيعَهُمْ فِي أَمْرِهِ .

\* \* \*

هَبَّ البَطَارِقَةُ يُعْلِنُونَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ النَّجَاشِيَّ قَدْ فَارَقَ دِينَهُ ، وَاسْتَبْدَلَ بِهِ دِيناً آخَرَ ...

وَطَفِقُوا يَدْعُونَهُمْ إِلَىٰ خَلْعِهِ ...

فَتَأَلَّبَ<sup>(١)</sup> « الأَحْبَاشُ » عَلَيْهِ ، وَعَرَمُوا عَلَىٰ نَقْض بَيْعَتِهِ .

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَصْحَابِهِ يُحْبِرُهُمْ بِالْأَمْرِ .

وَأَعَدُّ لَهُمْ سُفُناً .

وَقَالَ لَهُمُ :

ارْكَبُوهَا وَاسْتَعِدُّوا لِمَا سَيَحْدُثُ ...

فَإِنْ هُزِمْتُ ؛ فَامْضُوا حَيْثُ شِئْتُمْ ...

وَإِنْ ظَفِرْتُ ؛ فَاسْتَقِرُوا كَمَا كُنْتُمْ .

ثُمَّ أَحْضَرَ رَقًّا(٢) مِنْ جِلْدِ الغَزَالِ وَكَتَبَ فِيهِ :

« أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ، وَخَاتَمُ رُسُلِهِ .

وَأَشْهَدُ أَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَرُوحُهُ ، وَكَلِمَتُهُ الَّتِي أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَوْيَمَ » .

<sup>(</sup>١) تألبوا عليه : تجمعوا عليه، وحشدوا له.

<sup>(</sup>٢) الرَّق: جلد رقيق يُكتب فيه.

ثُمَّ حَزَمَ الرَّقَّ عَلَىٰ صَدْرِهِ، وَلَبِسَ فَوْقَهُ قِبَاءَهُ (١)، وَمَضَىٰ إِلَىٰ لِقَاءِ الخَارِجِينَ عَلَيْهِ.

فَلَمَّا غَدًا أَمَامَهُمْ نَادَاهُمْ قَائِلاً:

يَا مَعْشَرَ «الحَبَشَةِ» كَيْفَ رَأَيْتُمْ سِيرَتِي فِيكُمْ؟.

فَقَالُوا: خَيْرَ سِيرَةٍ.

قَالَ: فَمَا الَّذِي أَثَارَكُمْ عَلَيَّ ؟ .

فَقَالُوا: لَقَدْ فَارَقْتَ دِينَنَا، وَزَعَمْتَ أَنَّ عِيسَىٰ عَبْدٌ.

قَالَ : مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ فِي عِيسَلَى ؟ .

فَقَالُوا: هُوَ ابْنُ اللَّهِ.

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ قِبَائِهِ ، وَجَعَلَهَا فَوْقَ الرَّقِّ وَقَالَ :

وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ عِيسَىٰ لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ هَذَا شَيْئًا [ وَهُوَ يَعْنِي مَا كَتَبَهُ فِي الرَّقِّ ]. فَسُرُّوا بِمَا قَالَ ، وَانْفَضُّوا<sup>(٢)</sup> رَاضِينَ مُطْمَئِيِّينَ .

\* \* \*

وَقَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَا كَانَ بَيْنَ النَّجَاشِيِّ وَقَوْمِهِ .

وَأَكْبَرَ رِعَايَتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هَاجَرُوا إِلَىٰ دِيَارِهِ ، وَاطْمَأَنُوا فِي جِوَارِهِ .

وَلَقَدْ سُرَّ بِمَا نُقِلَ إِلَيْهِ مِنَ انْحِيَازِهِ لِلإِسْلَامِ ، وَاعْتِقَادِهِ بِصِحَّةِ مَا جَاءَ فِي القُرْآنِ .

ثُمَّ أَخَذَتِ الصِّلَاتُ تَتَعَمَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَتَوثَّقُ . وَفِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ سَبْعِ لِلْهِجْرَةِ ، عَزَمَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّلِيَّةٍ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب كالمعطف. (٢) انفضوا: تفرقوا.

دَعْوَةِ سِتَّةٍ مِنْ عُظَمَاءِ مُلُوكِ الأَرْضِ وَأُمْرَائِهَا ؛ لِلدُّخُولِ فِي دِينِ اللَّهِ .

فَكَتَبَ لِكُلِّ مِنْهُمْ رِسَالَةً يَحُضُّهُ فِيهَا عَلَىٰ الإِسْلَامِ .

وَيُزَيِّنُ لَهُ الإِيمَانَ ، وَيُحَذِّرُهُ مِنَ الكُفْرِ وَالشِّرْكِ .

وَكَانَ قَدْ أَعَدَّ لِهَذَا الغَرَض سِتَّةً مِنْ خِيرَةِ الصَّحَابَةِ .

فَتَعَلَّمَ كُلٌّ مِنْهُمْ لُغَةَ القَوْمِ الَّذِينَ سَيَمْضِي إِلَيْهِمْ ...

ثُمَّ خَرَجُوا لِأَدَاءِ هَذِهِ المُهِمَّةِ فِي يَوْمِ وَاحِدٍ.

وَكَانَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمَرِيُّ هُوَ الَّذِي أُوفِدَ إِلَىٰ مَلِكِ «الحَبَشَةِ » .

\* \* \*

دَخَلَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ عَلَىٰ النَّجَاشِيِّ ، وَحَيَّاهُ بِتَحِيَّةِ الْإِسْلَامِ ، فَرَدَّ التَّحِيَّةَ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ، وَرَحَّبَ بِهِ أَجْمَلَ تَرْحِيبٍ .

فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِهِ المَجْلِسُ قَدَّمَ لِلنَّجَاشِيِّ الكِتَابَ الَّذِي جَاءَهُ بِهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

فَبَادَرَ إِلَىٰ فَضِّهِ (١)... فَوَجَدَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَىٰ الإِسْلَام ، وَيَتْلُو عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ .

فَوَضَعَ النُّجَاشِيُّ الكِتَابَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ إِجْلَالاً لَهُ ...

وَنَزَلَ عَنْ سَرِيرِهِ تَوَاضُعاً لِمَا جَاءَ فِيهِ ...

ثُمَّ أَعْلَنَ إِسْلَامَهُ عَلَىٰ مَلَأٍ<sup>(٢)</sup> مِنْ جُلَّاسِهِ ...

وَشَهِدَ شَهَادَةَ الحَقِّ ، وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) فضه: فتحه. (٢) عَلَىٰ ملاٍّ: عَلَىٰ مشهد جماعة.

لَوْ كُنْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ آتِيَ مُحَمَّداً عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَذَهَبْتُ إِلَيْهِ ... وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ...

وَتَمَرَّغْتُ<sup>(١)</sup> عَلَىٰ قَدَمَيْهِ ...

ثُمَّ كَتَبَ إِلَىٰ النَّبِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ رِسَالَةً رَقِيقَةً ؛ يُجِيبُهُ فِيهَا إِلَىٰ دَعْوَتِهِ ...

وَيُعْرِبُ عَنْ إِيمَانِهِ السَّابِقِ بِنُبُوَّتِهِ ...

عِنْدَ ذَلِكَ أَحْرَجَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ كِتَاباً آخَرَ مِنَ الرَّسُولِ عَيْنِكَةٍ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ يَدْعُوهُ فِيهِ إِلَىٰ أَنْ يُرَوِّجَهُ مِنْ رَمْلَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ.

وَلِأُمُّ المُؤْمِنِينَ رَمْلَةَ المُكَنَّاةِ ﴿ بِأُمُّ حَبِيبَةً ﴾ قِصَّةٌ حَزِينَةٌ فِي بِدَايَتِهَا ...

فَرِحَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ فِي نِهَايَتِهَا.

فَتَعَالَوْا نُلِمُّ بِهَا إِلْمَاماً سَرِيعاً (٢)...

\* \* \*

كَفَرَتْ رَمْلَةُ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ بِآلِهَةِ أَبِيهَا سَيِّدِ قُرَيْشِ ...

وَآمَنَتْ هِيَ وَزَوْمُجَهَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَحْشِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ... وَصَدَّقَتْ رسَالَةَ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فَأَوْهَقَتْهُمَا قُرَيْشٌ مِنْ أَمْرِهِمَا عُسْراً...

وَأَنْزَلَتْ بِهِمَا أَشَدَّ العَذَابِ حَتَّىٰ بَاتَا لَا يُطِيقَانِ البَقَاءَ فِي مَكَّةَ .

فَكَانَا فِي عِدَادِ المُهَاجِرِينَ إِلَىٰ اللَّهِ بِدِينِهِمْ، اللَّاجِئِينَ إِلَىٰ النَّجَاشِيِّ إِ

<sup>(</sup>١) تمرغت : وضعت رأسي عَلَىٰ قدميه .

 <sup>(</sup>٢) للاستزادة من أخبار رَمُّلَة وزوجها: انظر كتاب «صور من حياة الصحابيات» للمؤلف.

فَلَقِيَا عِنْدَهُ مَا لَقِيَهُ إِخْوَانُهُمُ المُهَاجِرُونَ مِنْ كَرَمِ الوِفَادَةِ، وَمُحسْنِ لجِوَارِ.

حَتَّىٰ خُيِّلَ لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ الأَيَّامَ قَدْ صَفَتْ لَهَا بَعْدَ عُبُوسٍ (١).

إِذْ لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ مَا خَبَّأَتْهُ لَهَا المَقَادِيرُ.

فَلَقَدْ شَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَتْ حِكْمَتُهُ أَنْ يَمْتَحِنَ أُمَّ حَبِيبَةَ امْتِحَاناً قَاسِياً تَطِيشُ<sup>(۲)</sup> فِيهِ العُقُولُ.

ذَلِكَ أَنَّ زَوْجَهَا عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ جَحْشٍ قَدِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ وَتَنَصَّرَ، وَجَعَلَ يَهْزَأُ بِالإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.

ثُمَّ أَكَبُّ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ حَانَاتِ الخَمَّارِينَ ، يُعَاقِرُ أُمَّ الخَبَائِثِ<sup>(٤)</sup>؛ فَلَا يَوْتَوِي مِنْهَا وَلَا يَشْبَعُ .

وَقَدْ خَيَّرَهَا بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحْلَاهُمَا مُرِّ ...

فَإِمَّا أَنْ تُطَلَّقَ ...

وَإِمَّا أَنْ تَتَنَصَّرَ ...

\* \* \*

وَجَدَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ نَفْسَهَا بَيْنَ ثَلَاثٍ ...

فَإِمَّا أَنْ تَسْتَجِيبَ لِزَوْجِهَا فَتَتَنَصَّرَ ؛ وَبِذَلِكَ تَبُوءُ بِخِزْيِ الدُّنْيَا ، وَعَذَابِ الآخِرَةِ ...

<sup>(</sup>١) العبوس: التقطيب والبشاعة .

<sup>(</sup>٢) تطيش: تذهب.

<sup>(</sup>٣) أكب على الشيء: أقبل عليه ولزمه. (٤) يعاقر أم الخبائث: يشرب الخمر، وقد دعيت بأم الخبائث لأنها تقود شاربها إلَى ضروب من الشر.

وَإِمَّا أَنْ تَعُودَ إِلَىٰ نَيْتِ أَبِيهَا فِي مَكَّةَ ، وَهُوَ مَا زَالَ قَلْعَةَ الشُّوكِ ...

وَإِمَّا أَنْ تَبْقَىٰ فِي بِلَادِ « الحَبَشَةِ » وَحِيدَةً شَرِيدَةً ، وَمَعَهَا ابْنَتُهَا الصَّغِيرَةُ

فَآثَرَتْ رِضَىٰ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ كُلِّ أَمْرٍ ...

. وَأَزْمَعَتْ <sup>(١)</sup> البَقَاءَ فِي « الحَبَشَةِ » حَتَّىٰ يَأْتِي اللَّهُ بِفَرَج مِنْ عِنْدِهِ .

\* \* \*

لَمْ تَطُلْ مَأْسَاةُ أُمِّ حَبِيبَةَ كَثِيراً

فَلَقَدْ قَضَىٰى زَوْجُهَا نَحْبَهُ وَهُوَ سَكْرَانُ مَحْمُورٌ ...

ثُمَّ إِنَّهَا مَا إِنْ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا مِنْهُ حَتَّىٰ أَتَاهَا الفَرَجُ.

فَفِي ذَاتِ ضُحَى فِضِّيِّ السَّنَا بَهِيِّ القَسَمَاتِ ... طُرِقَ عَلَيْهَا البَابُ ، فَلَمَّا فَتَحَتْهُ ، فُوجِئَتْ بِأَبْرَهَةَ وَصِيفَةِ (٢) النَّجَاشِيِّ وَهِيَ تُحَيِّيهَا وَتَقُولُ لَهَا :

إِنَّ المَلِكَ يُهْدِيكِ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكِ:

إِنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللَّهِ قَدْ خَطَبَكِ لِنَفْسِهِ ...

وَوَكَّلَهُ أَنْ يَعْقِدَ لَهُ عَلَيْكِ ...

فَوَكُّلِي عَنْكِ مَنْ تُرِيدِينَ إِذَا شِئْتِ .

فَاسْتَطَارَتْ أُمُّ حَبِيبَةً فَرَحاً ... وَهَتَفَتْ :

بَشَّرَكِ اللَّهُ بِالحَيْرِ ...

بَشَّرَكِ اللَّهُ بِالخَيْرِ ...

<sup>(</sup>۱) أزمعت: عزمت.

 <sup>(</sup>٢) الوصيفة: المرأة الَّتِي تتقن الحدمة.

ثُمَّ قَالَتْ: لَقَدْ وَكَّلْتُ عَنِّي خَالِدَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ<sup>(١)</sup>. فَهُوَ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَىَّ فِي هَذِهِ الدِّيَارِ.

\* \* \*

وَفِي قَصْرِ النَّجَاشِيِّ ، اجْتَمَعَ الصَّحَابَةُ المُقِيمُونَ فِي « الحَبَشَةِ » لِيَشْهَدُوا عَقْدَ أُمِّ حَبِيبَةَ عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

فَلَمًا اكْتَمَلَ الجَمْعُ حَمِدَ النَّجَاشِيُّ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ:

أَمَّا بَعْدُ ... فَإِنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ طَلَبَ مِنِّي أَنْ أُزَوِّجَهُ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي شُفْيَانَ ، فَأَجَبْتُهُ إِلَىٰ مَا طَلَبَ .

وَأَمْهَوْتُهَا<sup>(٢)</sup> نِيَابَةً عَنْهُ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارِ ذَهَباً عَلَىٰ سُنَّةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ .

ثُمَّ قَامَ خَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاسْتَعَانَ بِهِ ، وَصَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَىٰ نَبِیِّهِ ثُمَّ قَالَ :

أَمًّا بَعْدُ ... فَقَدْ أَجَبْتُ طَلَبَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

وَزَوَّجْتُهُ مُوَكِّلَتِي رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ...

فَبَارَكَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ فِي زَوْجَتِهِ ...

وَهَنِيئًا لِرَمْلَةَ بِمَا أَحْظَاهَا<sup>(٣)</sup> اللَّهُ بِهِ مِنَ الخَيْرِ .

\* \* \*

أَعَدُّ النَّجَاشِيُّ سَفِينَتَيْنِ مِنَ سُفُنِهِ ...

<sup>(</sup>١) إنظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة» لِلمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) أمهرتها": أعطيتها صداقها، والصداق: ما يعطَىٰ للمرأة من المال مهراً لها.

<sup>(</sup>٣) أحظاها: منحها وأكرمها وخصُّها.

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمَا أُمَّ الـمُؤْمِنِينَ رَمْلَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ وَابْنَتَهَا حَبِيبَةَ ، وَمَنْ بَقِيَ عِنْدَهُ مِنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

كَمَا أَرْسَلَ مَعَهُمْ طَائِفَةً مِنَ « الأَحْبَاشِ » الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ...

وَتَشَوَّقُوا لِلِقَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ ، وَأَرْكَىٰ السَّلَامِ ...

وَالتَّمَلِّي (١) مِنْهُ ...

وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُ ...

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ جَمِيعاً جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

ثُمَّ أَهْدَىٰ إِلَىٰ رَمْلَةَ أَمِّ الـمُؤْمِنِينَ جَمِيعَ مَا عِنْدَ نِسَائِهِ مِنْ نَفِيسِ الطُّيبِ، وَالوَرْسِ، وَالعُودِ، وَالعَنْبَرِ<sup>(٢)</sup>.

كَمَا حَمَّلَهُمْ بَعْضَ الهَدَايَا إِلَىٰ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

وَكَانَ فِي مُحمْلَةِ مَا أَهْدَاهُ إِلَيْهِ ثَلَاثُ عِصِيٍّ مِنْ رَوَاثِعِ عِصِيٍّ « الحَبَشَةِ » .

فَأَمْسَكَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا .

أَمَّا الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ ؛ فَأَهْدَاهُمَا لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، وَعَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا .

وَقَدْ كَانَ بِلَالٌ<sup>(٣)</sup> رِصْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، يَمْشِي بَيْنَ يَدَي النَّبِيِّ بِالعَصَا الَّتِي اسْتَبْقَاهَا لِنَفْسِهِ ... وَيَرْكُزُهَا أَمَامَهُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ...

وَذَلِكَ فِي الْأَمَاكِنِ الَّتِي لَا يَكُونُ فِيهَا مَسْجِدٌ وَلَا بِنَاءٌ يُحَدِّدَانِ القِبْلَةَ .

<sup>(</sup>١) التَّمَلِّي منه: التمتع به أمداً طويلاً.

<sup>(</sup>٢) الورس، والعود، والعنبر: أنواع من الطيب.

 <sup>(</sup>٣) بلال بن رباح: انظره في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

وَفِي أَسْفَارِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

وَفِي العِيدَيْنِ ، وَفِي صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ .

وَقَدْ ظَلِّ بِلَالٌ يَمْشِي بِهَا بَيْنَ يَدَيْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

فَلَمَّا آلَتِ الحِٰلَافَةُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ الحَطَّابِ، وَإِلَىٰ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مِنْ بَعْدِهِ ؛ مَشَىٰ بِهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمَا « سَعْدٌ القَرَظِيُّ » .

ثُمَّ تَتَابَعَ الخُلَفَاءُ عَلَىٰ ذَلِكَ زَمَناً طَوِيلاً.

كَمَا أَهْدَىٰ النَّجَاشِيُّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِلْيَةٌ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ ىب...

فَأَخَذَهُ ، وَإِنَّهُ لَمُعْرِضٌ عَنْهُ .

ثُمَّ أَرْسَلَهُ إِلَىٰ ﴿ أُمَامَةَ ﴾ ابْنَةِ بِنْتِهِ زَيْنَبَ ، وَقَالَ لَهَا :

( تَحَلَّيْ بِهَذَا يَا بُنَيَّةُ ) .

\* \* \*

وَقُبَيْلَ فَنْح مَكَّةَ بِقَلِيلِ انْتَقَلَ النَّجَاشِيُّ إِلَىٰ جِوَارِ رَبِّهِ .

فَدَعَا الرَّسُولُ عَيْلِيُّلُمُ الصَّحَابَةَ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ ، وَقَالَ :

( إِنَّ أَخَاكُمْ « أَصْحَمَةَ » النَّجَاشِيَّ قَدْ تُوُفِّي فَصَلُّوا عَلَيْهِ ﴾ .

ثُمَّ أَمَّهُمْ ؛ فَصَلُّوا عَلَيْهِ صَلاَةَ الغَائِبِ.

مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يُصَلِّ عَلَىٰ غَائِبٍ قَبْلَ النَّجَاشِيِّ ، وَلَا بَعْدَهُ .

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنْ « أَصْحَمَةَ » النَّجَاشِيِّ ، وَأَرْضَاهُ ...

وَجَعَلَ جَنَّاتِ الخُلْدِ مَثْوَاهُ .

فَلَقَدْ قَوَّىٰ المُسْلِمِينَ السَّابِقِينَ مِنْ ضَعْفِ ...

وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ...

وَاثْتَغَىٰ فِي ذَلِكَ مَرْضَاةَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (\*).

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أُخبار النَّجَاشِيِّ انظر:

اً - السيرة النبويَّة لابن هشام: ١/٣٥٦، ٢٥٥، ٢٥٩، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٣، ٣٦٩ و٢٣٣٣

و۶/۲ ـ ۱۰، ۲۹۰. ۲ – أعكّرم النبلاء للذَّهبي: ۸۱، ۱۲۳، ۲۰۱.

۲ – اعلام النبلاء للدهبي: ۱ ۳ – تاريخ خليفة: ۹۹۱.

٤ – أسد الغابة: ١١٩/١.

٥ - تهذيب الأسماء واللغات: ٩/٢٨٧.

٦ - مجمع الزوائد: ٩/٩١٤.

٧ - الإصابة: ١٠٩/١ أو الترجمة (٤٧٣).



« لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِالقُرْآنِ بَعْدَ الصَّحَابَةِ مِن أَبِي العَالِيَةِ ، ثُمَّ يَلِيهِ سَعِيدُ بِنُ مُجَنَيْرٍ »

[ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاوُدَ ]

رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ المُكَنَّىٰ بِأَبِي العَالِيَةِ عَلَمْ مِنْ أَعْلَامِ الْمُسْلِمِينَ ... وَرَائِعَةٌ مِنْ رَوَائِعِ القُرَّاءِ وَالْمُحَدِّثِينَ .

كَانَ مِنْ أَعْلَم التَّابِعِينَ بِكِتَابِ اللَّهِ ...

وَأَدْرَاهُمْ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِيُّهُ ...

وَأَقْدَرِهِمْ عَلَىٰ فَهْمِ القُرْآنَ العَزِيزِ ، وَالنَّفُوذِ إِلَىٰ أَغْوَارِهِ (١)...

وَأَعْمَقِهِمْ فِي إِدْرَاكِ مَرَامِيهِ <sup>(٢)</sup> وَأَسْرَارِهِ .

فَتَعَالَوْا نَبْدَأْ حَيَاتَهُ مِنْ أَوَّلِهَا .

فَحَيَاتُهُ غَنِيَّةٌ بِرَوَائِعِ المَوَاقِفِ وَالصُّورِ ...

حَافِلَةٌ بِثَمِينِ العِظَاتِ وَالعِبَرِ ...

\* \* \*

وُلِدَ رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ فِي بِلَادِ « فَارِسَ » ، وَعَلَىٰ أَرْضِهَا نَشَأَ وَتَرَعْرَعَ ، وَلَمَّا شَرَعَ الْمُسْلِمُونَ بِغَرْهِ بِلَادِ « الفُرْسِ » لِيُحْرِجُوا أَهْلَهَا مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَىٰ النُّورِ ...

كَانَ رُفَيْعٌ هَذَا أَحَدَ الشَّبَّانِ الأَرِقَّاءِ الَّذِينَ وَقَعُوا فِي أَيْدِي الْمُشلِمِينَ الحانِيَةِ<sup>(٣)</sup>، وَآلُوا إِلَىٰ رِحَابِهِمُ الخَيِّرَةِ البَانِيَةِ .

<sup>(</sup>١) أغواره: أعماقه. (٢) مراميه: مقاصده. (٣) الحانية: الرحيمة الشفوقة.

ثُمَّ مَا لَبِثَ أَنْ وَقَفَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ عَلَىٰ سُمُوِّ الإِسْلَامِ ...

وَوَازَنُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ...

فَطَفِقُوا يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً ...

ثُمَّ أَقْبَلُوا عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ...

وَجَعَلُوا يَتَمَلُّوْنَ<sup>(١)</sup> مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ...

\* \* \*

حَدَّثَ رُفَيْعٌ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَمَا آلَ إِلَيْهِ ، قَالَ :

وَقَعْتُ أَنَا وَنَفَرٌ مِنْ بَنِي قَوْمِي أَسَارَىٰ فِي أَيْدِي المُجَاهِدِينَ ، ثُمَّمَ مَا لَبِثْنَا أَنْ غَدَوْنَا مَمْلُوكِينَ لِطَائِفَةِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي « البَصْرَةِ » .

فَلَمْ يَمْضِ عَلَيْنَا طَوِيلُ وَقْتِ حَتَّىٰ آمَنَّا بِاللَّهِ ، وَتَعَلَّقْنَا بِحِفْظِ كِتَابِ اللَّهِ ...

وَكَانَ مِنًا مَنْ يُؤَدِّي الضَّرَائِبَ<sup>(٢)</sup> لِمَالِكِيهِ، وَمِنَّا مَنْ يَقُومُ عَلَىٰ خِدْمَتِهِمْ ...

وَكُنْتُ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ.

فَكُنَّا نَخْتِمُ القُوْآنَ الكَرِيمَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَرَّةً ، فَشَقَّ (٣) عَلَيْنَا ذَلِكَ ...

فَجَعَلْنَا نَخْتِمُهُ مَرَّةً كُلَّ لَيْلَتَيْنِ، فَشَقَّ عَلَيْنَا أَيْضاً...

فَجَعَلْنَا نَخْتِمُهُ كُلَّ ثَلَاثٍ ، فَشَقَّ عَلَيْنَا لِمَا كُنَّا نُعَانِيهِ مِنْ جُهْدٍ فِي النَّهَارِ...

<sup>(</sup>١) يتملُّون: يتشبعون.

<sup>(</sup>٢) الضرَّائب: جمعٌ ضريبة وهي مبلغ من المال يدفعه الإنسان نظير خدمة تؤدى له، أو إعفائه من مهمة واجبة عليه .

<sup>(</sup>٣) شق: صعب.

وَسَهَرٍ فِي اللَّيْلِ ...

فَلَقِينَا بَعْضَ أَصْحَابِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَشَكَوْنَا لَهُمْ مِمَّا نُكَابِدُهُ مِنَ السَّهَر فِي قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ .

فَقَالُوا: اخْتِمُوهُ كُلُّ جُمُعَةٍ مَرَّةً؛ فَأَخَذْنَا بِمَا أَرْشَدُونَا إِلَيْهِ ...

وَجَعَلْنَا نَفْرَأُ القُوْآنَ طَرَفاً مِنَ اللَّيْلِ ، وَنَنَامُ طَرَفاً آخَرَ مِنْهُ .

فَلَمْ يَشُقُّ عَلَيْنَا بَعْدَ ذَلِكَ .

\* \* \*

وَلَقَدْ آلَ<sup>(١)</sup> رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ إِلَىٰ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي «تَمِيم».

وَكَانَتْ هَذِهِ المَوْأَةُ سَيِّدَةً رَصَاناً رَزَاناً<sup>(٢)</sup>...

مُفْعَمَةً (٣) تُقَى وَإِيمَاناً ...

فَكَانَ يَخْدِمُهَا بَعْضَ النَّهَارِ، وَيَرْتَاحُ فِي بَعْضِهِ الآخَرِ.

فَأَتْقَنَ القِرَاءَةَ وَالكِتَابَةَ فِي أَوْقَاتِ فَرَاغِهِ ، وَتَلَقَّىٰ خِلَالُهَا طَرَفاً مِنْ عُلُومِ الدِّينِ ، دُونَ أَنْ يَنَالَ ذَلِكَ شَيْئًا مِنْ مُحَقُّوقِهَا عَلَيْهِ .

\* \* \*

وَفِي ذَاتِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الجُمَعِ<sup>(٤)</sup> تَوَضَّأَ رُفَيْغٌ؛ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ .

ثُمَّ اسْتَأْذَنَ سَيِّدَتَهُ بِالانْصِرَافِ.

فَقَالَتْ: إِلَىٰ أَيْنَ يَا رُفَيْعُ؟.

فَقَالَ: ابْتَغِي المَسْجِدَ.

<sup>(</sup>١) آل: انتهَىٰ أَمرُهُ . (٣) مفعمة: ممتلقة .

عاقلة وقوراً. (٤) أيام الجمع: جمعٌ مفرده مجمّعة.

<sup>(</sup>٢) رصاناً رزاناً: رصينة عاقلة وقوراً.

فَقَالَتْ: أَيُّ المَسْاجِدِ تُريدُ؟.

فَقَالَ: المَشجِدَ الجَامِعَ(١).

فَقَالَتْ: هَيَّا بنَا.

ثُمَّ مَضَيًا مَعاً ، وَدَخَلَا المَسْجِدَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا تُرِيدُ .

فَمَا إِنِ امْتَلَأَ الجَامِعُ، وَارْتَقَىٰ الإِمَامُ المِثْبَرَ حَتَّىٰ أَمْسَكَتْ بِيَدِ رُفَيْعٍ، لَتْ :

اشْهَدُوا يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ أَنِّي أَعْتَقْتُ غُلَامِي هَذَا رَغْبَةً فِي ثَوَابِ اللَّهِ ... وَطَمَعاً بِعَفْوِهِ وَرِضَاهُ ...

وَأَنَّه لَيْسَ لِأَحَدِ عَلَيْهِ مِنْ سَبِيلٍ إِلَّا سَبِيلَ المَعْرُوفِ .

ثُمَّ نَظَرَتْ إِلَيْهِ وَقَالَتْ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدَّخِرُهُ عِنْدَكَ لِيَوْمِ لَا يَنْفَعُ فِيهِ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ...

وَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ ؛ انْطَلَقَ رُفَيْحٌ إِلَىٰ سَبِيلِهِ ، وَانْطَلَقَتْ هِيَ الأُحْرَىٰ إِلَىٰ سَبِيلِهَا أَيْضاً .

\* \* \*

دَأَبَ رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ عَلَىٰ التَّرَدُّدِ إِلَىٰ المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ . فَحَظِيَ بِلِقَاءِ الصِّدِّيقِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ بِقَلِيلٍ .

كَمَا سَعِدَ بِالاجْتِمَاعِ إِلَىٰ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ القُوآنَ، وَصَلَّىٰ خَلْفَهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الجامع: المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة.

وَكَمَا أَكَبُّ رُفَيْعٌ المُكَنَّىٰ بِأَبِي العَالِيَةِ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ ؛ فَقَدْ تَعَلَّقَ بِحديثِ رَسُولِ اللَّهِ ...

فَجَعَلَ يَسْمَعُ رِوَايَتَهُ مِنَ التَّابِعِينَ الَّذِينَ كَانَ يَلْقَاهُمْ فِي « البَصْرَةِ » .

لَكِنَّهُ مَا لَبِثَ أَنْ طَمَحَتْ (١) نَفْسُهُ لِمَا هُوَ أَثْبَتُ (٢) مِنْ ذَلِكَ .

فَأَخَذَ يَمْضِي إِلَىٰ المَدِينَةِ حِيناً بَعْدَ حِين ؛ لِيَسْمَعَهُ مِنْ أَفْوَاهِ صَحَابَةِ الرَّسُولِ عَلِيْكُ أَنْفُسِهِمْ ؛ حَتَّىٰ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَيَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِلَّا شَخْصٌ وَاحِدٌ هُوَ الصَّحَابِيُّ .

فَأَخَذَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْغُودٍ ، وَأُتِيِّ بْن كَعْبِ ، وَأَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ<sup>(٣)</sup>، وَغَيْرِهِمْ وَغَيْرِهِمْ ...

وَلَمْ يَقْتَصِرْ أَبُو العَالِيَةِ عَلَىٰ رُوَاةِ الحَدِيثِ فِي المَدِينَةِ المُنَوَّرَةِ .

وَإِنَّمَا كَانَ يَنْشُدُ حَدِيثَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ مَكَانٍ .

فَإِذَا وُصِفَ لَهُ رَجُلٌ بِالعِلْم ؛ ضَرَبَ إِلَيْهِ أَكْبَادَ الإِبِلِ<sup>(٤)</sup> مَهْمَا كَانَ بَعِيدَ الدَّار ، نَائِيَ المَزَار .

فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ بَادَرَ فَصَلَّىٰ خَلْفَهُ .

فَإِذَا وَجَدَهُ لَا يُتْقِنُ صَلَاتَهُ أَحْسَنَ الإِتْقَانِ ...

وَلَا يُوَفِّيهَا حَقَّهَا أَكْمَلَ التَّوْفِيَةِ ؛ أَعْرَضَ عَنْهُ وَقَالَ فِي نَفْسِهِ :

<sup>(</sup>١) طمحت نفسه: ارتقت نفسه وشمخت.

<sup>(</sup>٢) أثبت: أشدَّ ثبوتاً وأقوى صِحَّةً.

 <sup>(</sup>٣) انظرهم في كتاب اصور من حياة الصحابة اللمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.
 (٤) ضرب إليه أكباد الإبل: قطع إليه المسافات البعيدة.

إِنَّ الَّذِي يَتَهَاوَنُ فِي صَلَاتِهِ يَكُونُ أَشَدَّ تَهَاوُناً فِي غَيْرِهَا ... ثُمَّ يَحْمِلُ عَصَاهُ ، وَيَعُودُ مِنْ حَيْثُ جَاءَ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ بَلَغَ أَبُو العَالِيَةِ مَنْزِلَةً فِي العِلْمِ فَاقَ بِهَا جَمِيعَ أَقْرَانِهِ ... مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ أَصْحَابِهِ قَالَ :

رَأَيْتُ أَبَا العَالِيَةِ يَتَوَضَّأُ، وَالسَاءُ يَقْطُرُ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ.

وَالطُّهَارَةُ تَتَأَلُّتُو (١) عَلَىٰ كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاثِهِ ...

فَحَيَّيْتُه وَقُلْتُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ، وَيُحِبُّ المُتَطَهُّرِينَ.

فَقَالَ يَا أُخِي:

لَيْسَ الـمُتَطَهِّرُونَ الَّذِينَ يَتَطَهَّرُونَ بِالمَاءِ مِنَ الدَّرَنِ<sup>(٢)</sup>... وَإِنَّمَا هُمُ الَّذِينِ يَتَطَهَّرُونَ بِالتَّهْوَىٰ مِنَ الذُّنُوبِ.

فَتَأْمَّلْتُ مَا قَالَهُ، وَأَدْرَكْتُ أَنَّهُ أَصَابَ وَأَخْطَأْتُ، وَقُلْتُ:

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْراً ، وَزَادَكَ عِلْماً وَفَهْماً .

\* \* \*

وَلَقَدْ دَأَبَ أَبُو العَالِيَةِ عَلَىٰ حَضِّ النَّاسِ عَلَىٰ طَلَبِ العِلْمِ، وَجَعَلَ يَرْسُمُ لُهُمْ سُبُلَ الوُصُولِ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ:

رَوِّضُوا<sup>(٣)</sup> أَنْفُسَكُمْ عَلَىٰ تَلَقِّي العِلْمِ، وَأَكْثِرُوا مِنَ الشُّوَالِ عَنْهُ. وَاعْلَمُوا أَنَّ العِلْمَ لَا يَخْفِضُ جَنَاحَيْهِ لِمُسْتَحِ، أَوْ مُتَكَبِّرِ. فَالْمُسْتَحِى لَا يَسْأَلُ لِحَيَائِهِ...

<sup>(</sup>١) تتألَّق: تلمع، وتبرق. ﴿ (٢) الدُّرَن: الوسخ. ﴿ (٣) رؤَّضُوا: ذَلُلوا وطَوَّعُوا.

وَالمُتَكَبِّرُ لَا يَسْأَلُ لِكِبْرِيَائِهِ .

وَكَانَ يَخُضُّ طُلَّابَهُ عَلَىٰ تَعَلَّمِ القُوآنِ، وَرِعَايَتِهِ، وَالاسْتِمْسَاكِ بِمَا جَاءَ فِيهِ، وَالإِعْرَاضِ عَمَّا يَتَقَوَّلُهُ الـمُتَقَوِّلُونَ<sup>(١)</sup>...

فَيَقُولُ: تَعَلَّمُوا القُرْآنَ ...

فَإِذَا تَعَلَّمْتُمُوهُ ، فَلَا تَرْغَبُوا عَنْهُ ...

وَعَلَيْكُمْ بِالصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ فَإِنَّهُ الإِسْلَامُ ...

وَإِيَّاكُمْ وَهَذِهِ الأَهْوَاءَ<sup>(٢)</sup>؛ فَإِنَّهَا تُوقِعُ نَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ .

وَلَا تَحِيدُوا عَنِ الأَمْرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيْكُمْ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ...

فَنَقَلُوا ذَلِكَ إِلَىٰ الحَسَنِ البَصْرِيِّ<sup>(٣)</sup> فَقَالَ :

لَقَدْ نَصَحَكُمْ أَبُو العَالِيَةِ ـ وَاللَّهِ ـ وَصَدَقَكُمْ .

\* \* \*

كَمَا كَانَ يَرْسُمُ لِطُلَّابِ العِلْمِ الطَّرِيقَ الأَمْثَلَ لِحِفْظِ القُرْآنِ ، فَيَقُولُ : تَعَلَّمُوا القُرْآنَ خَمْسَ آيَاتٍ ؛ فَإِنَّهُ أَيْسَوُ عَلَىٰ أَذْهَانِكُمْ ... وَأَقْوَىٰ عَلَىٰ أَفْهَامِكُمْ ...

فَإِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَنْزِلُ بِهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ خَمْسَ آيَاتٍ ، خَمْسَ آيَاتِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) يتقوله المتقولون: يبتدعه المبتدعون.

<sup>(</sup>٢) الأُهْواء: البِّدُّع وما تميل إليه الأُفكار مما لا يوافق ما جاء في كتاب الله، وحديث رَسُول اللَّه عَيَّكُم.

<sup>(</sup>٣) الحسن البصري: انظره ص ٩٥.

وَلَمْ يَكُنْ أَبُو العَالِيَةِ مُعَلِّماً فَحَسْبُ ، وَإِنَّمَا كَانَ مُوَجِّهَاً أَيْضاً ... ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ يَمْلاُ عُقُولَ طُلَّابِهِ بِالمَعْرِفَةِ النَّافِعَةِ ...

وَيُغَذِّي أَفْئِدَتَهُمْ بِالمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ ...

وَيَجْمَعُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ فِي كَثِيرِ مِنَ الأَحْيَانِ .

مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ لَهُمْ:

إِنَّ اللَّهَ قَضَىٰ عَلَىٰ نَفْسِهِ : أَنَّ مَنْ آمَنَ بِهِ هَدَاهُ ...

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ:

﴿ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ﴾ (١).

وَأَنَّ مَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ ...

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰي :

﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَىٰ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (٢)﴾ (٣).

وَأَنَّ مَنْ أَقْرَضَهُ (٤) جَازَاهُ ...

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً ﴾ (٥).

وَأَنَّ مَنْ دَعَاهُ أَجَابَهُ ...

وَمِصْدَاقُ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَتْ كَلِمَتُهُ:

<sup>(</sup>١) سورة التغابن: آية ١١.

<sup>(</sup>٤) أقرضه: تصدُّق عَلَىٰ النَّاس طمعاً برضاه.

<sup>(</sup>۲) حسبه: معطيه وكافيه.(۳) سورة الطلاق: آية ۳.

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية ٧٤٥.

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ (١).

\* \* \*

وَكَانَ يَقُولُ لِتَلَامِيذِهِ:

اعْمَلُوا بِالطَّاعَةِ ، وَأَقْبِلُوا عَلَىٰ المُطِيعِينَ لِطَاعَتِهِمْ ...

وَاجْتَنِبُوا المَعْصِيَةَ ، وَعَادُوا العُصَاةَ لِمَعْصِيَتِهِمْ ...

ثُمَّ كِلُوا أَمْرَ العُصَاةِ إِلَىٰ اللَّهِ ؛ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ .

وَإِذَا سَمِعْتُمُ الرَّجُلَ يَرْفَعُ مِنْ شَأْنِ نَفْسِهِ فَيَقُولُ:

إِنَّنِي أُحِبُّ فِي اللَّهِ ، وَأَكْرَهُ فِي اللَّهِ ...

وَأُفْضِّلُ كَذَا مَرْضَاةً لِلَّهِ ، وَأُعْرِضُ عَنْ كَذَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ ...

فَلَا تَعْتَدُّوا<sup>(٢)</sup> بِهِ .

\* \* \*

وَلَمْ يَكُنْ أَبُو العَالِيَةِ عَالِماً عَامِلاً فَحَسْبُ، وَلَا وَاعِظاً مُوْشِداً فَقَطْ.

وَإِنَّمَا كَانَ مُجَاهِداً أَيْضاً ...

فَكَانَ يَقْضِي قَدْراً مِنْ وَقْتِهِ فِي مَيَادِينِ الحِهَادِ مَعَ المُجَاهِدِينَ ...

أَوْ مُرَابِطاً عَلَىٰ ثُغُورِ الأَعْدَاءِ مَعَ الـمُرَابِطِينَ ...

وَلَقَدْ آثَرَ<sup>(٣)</sup> أَنْ يُشَرِّقَ فِي جِهَادِهِ وَأَنْ يُغَرِّبَ ... فَحَارَبَ « الرُّومَ » فِي بِلَادِ الشَّام ، كَمَا حَارَبَ « الفُرْسَ » فِي بِلَادِ مَا « وَرَاءَ النَّهْرِ » ( ُ ) ...

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية ١٨٦.

<sup>(ُ</sup>٢) فلا تعتدواً به: فلا تلتفتوا إِلَىٰ ما يقول.

<sup>(</sup>٣) آثر: فضَّل ورغب.

 <sup>(</sup>٤) بلاد ما وراء النهر: هي البلاد الواقعة وراء نهر جيحون، وهي من أخصب بلاد الدنيا.

وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ الأَذَانَ فِي تِلْكَ الدِّيَارِ .

\* \* \*

وَلَمَّا نَشِبَ القِتَالُ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ... كَانَ لِأَبِي العَالِيَةِ مِنْهُ مَوْقِفٌ حَدَّثَنَا عَنْهُ فَقَالَ :

لَمَّا وَقَعَ مَا وَقَعَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً كُنْتُ مُمْتَلِقًا حَيَوِيَّةً وَنَشَاطأً ...

وَكَانَ القِتَالُ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ المَاءِ البَارِدِ فِي اليَوْمِ القَائِظِ.

فَتَجَهَّرْتُ بِجِهَازِ ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ ؛ فَإِذَا بِي أَمَامَ صَفَّيْنِ مَا يُدْرَىٰ طَرَفَاهُمَا (١)...

إِذَا كَبَّرَ هَؤُلَاءِ كَبَّرَ هَؤُلَاءِ...

وَإِذَا هَلَّلَ (٢) هَؤُلَاءِ هَلَّلَ هَؤُلَاءِ.

فَرَجَعْتُ إِلَىٰ نَفْسِي وَقُلْتُ:

أَيُّ الفَريقَيْنِ أَعُدُّهُ كَافِراً وَأَحْمِلُ عَلَيْهِ ؟ ...

وَأَيُّهُمَا أَعُدُّهُ مُؤْمِناً وَأُجَاهِدُ مَعَهُ ؟ .

ثُمَّ تَرَكْتُهُمَا وَانْصَرَفْتُ ...

\* \* \*

وَلَقَدْ ظَلَّ أَبُو العَالِيَةِ طَوَالَ حَيَاتِهِ أَسْوَانَ<sup>(٣)</sup> أَسِفاً لِأَنَّهُ لَمْ يَحْظَ بِلِقَاءِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ ...

وَكَانَ يُحَاوِلُ أَنْ يُعَوِّضَ عَنْ ذَلِكَ بِالتَّقَرُّبِ مِنْ كِرَامِ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ تَوَثَّقَتْ صِلَتُهُمْ بِمُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ.

فَكَانَ يُؤْثِرُهُمْ (<sup>؛)</sup> وَيُحِبُّهُمْ ، وَكَانُوا يُؤْثِرُونَهُ وَيُفَضِّلُونَهُ .

<sup>(</sup>١) مَا يُدْرَىٰ طرفاهما: كناية عن بعدهما، وشدَّة طولهما. (٣) أَسْوَان: حزيناً.

<sup>(</sup>٢) ملَّل: قَالَ ﴿ لَا إِلَّه إِلَّا اللَّه ﴾ . (٤) يؤثرهم: يفضلهم عَلَىٰ نفسه .

وَمِنْ آيَاتِ ذَلِكَ أَنَّ أَنساً<sup>(١)</sup> ـ خَادِمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ـ أَهْدَىٰ لَهُ تُقَاحَةً كَانَتْ فِي يَدِهِ .

فَأَخَذَهَا مِنْهُ ، وَجَعَلَ يُقَبُّلُهَا وَيَقُولُ:

تُفَّاحَةٌ مَشَتْهَا يَدٌ مَسَّت يَدَ رَسُولِ اللَّهِ ...

تُفَّاحَةٌ مَسَّتْهَا يَدٌ حَظِيَتْ بِمَسِّ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ...

\* \* \*

ومِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّهُ دَخَلَ ذَات مَرَّةٍ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَ يَوْمَئِذِ يَتَوَلَّىٰ إِمَارَةَ « البَصْرَةِ » مِنْ قِبَلِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ .

فَرَحَّبَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَجْمَلَ التَّرْحِيبِ، وَرَفَعَهُ عَلَىٰ سَرِيرِهِ، وَأَجْلَسَهُ عَنْ يَمِينِهِ.

وَكَانَ فِي المَجْلِسِ طَاثِفَةٌ مِنْ سَادَةِ قُرِيْشٍ ، فَتَغَامَزُوا<sup>(٢)</sup> بِهِ ، وَتَهَامَشُوا بَيْنَهُمْ ...

وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ :

أَرَأَيْتُمْ كَيْفَ رَفَعَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا العَبْدَ عَلَىٰ سَرِيرِهِ ؟! .

وَقَدْ أَدْرَكَ ابْنُ عَبَّاسِ مَا يَتَغَامَزُونَ بِهِ ؛ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ :

إِنَّ العِلْمَ يَزِيدُ الشَّرِيفَ شَرَفاً ، وَيَوْفَعُ قَدْرَ أَهْلِهِ بَيْنَ النَّاسِ ، وَيُجْلِسُ المَمَالِيكَ عَلَىٰ الأَسِرَّةِ .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) أنس بن مالك: انظره في كتاب (صور من حياة الصحابة (المؤلف) الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٢) فتغامزوا: جعل بغضهم يغمز لبعض بعينيه.

وَفِي ذَاتِ سَنَةٍ عَزَمَ أَبُو العَالِيَةِ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؛ فَأَعَدَّ لِلأَمْرِ عُدَّتَهُ ، وَحَزَمَ أَمْرَهُ عَلَىٰ المُضِيِّ مَعَ المُجَاهِدِينَ .

فَلَمَّا طَلَعَ عَلَيْهِ الصَّبْحُ ، فُوجِئَ بِٱلَام مُبَرِّحَةٍ<sup>(١)</sup> فِي إِحْدَىٰ قَدَمَيْهِ .

ثُمَّ مَا زَالَ الأَلَمُ يَشْتَدُّ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ .

فَلَمَّا عَادَهُ الطَّبيبُ قَالَ لَهُ: إِنَّهُ مُصَابٌ بِالأَكَلَةِ.

قَالَ: وَمَا الأَكَلَةُ ؟ .

قَالَ : دَاءٌ يَأْكُلُ العُصْوَ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ ، ثُمَّ يَنْتَقِلُ إِلَىٰ مَا فَوْقَهُ حَتَّىٰ يَأْتِيَ عَلَىٰ الجَسِدِ كُلِّهِ .

> ثُمَّ اسْتَأْذَنَهُ بِالـمُبَادَرَةِ إِلَىٰ بَثْرِ سَاقِهِ ... فَأَذِنَ لَهُ عَلَىٰ كُرْهِ مِنْهُ .

\* \* \*

أَحْضَرَ الطَّبِيبُ مَبَاضِعَهُ (٢) لِشَقِّ اللَّحْم ...

وَمَنَاشِيرَهُ لِنَشْرِالعَظْم ...

ثُمَّ قَالَ لَهُ : أَتُرِيدُ أَنْ نَسْقِيَكَ مجُوعَةً مِنْ مُخَدِّرٍ<sup>(٣)</sup> لِكَيْ لَا تَشْعُرَ بِآلَامِ الشَّقِّ وَالبَتْر ؟ .

فَقَالَ : بَلْ هُنَاكَ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ .

فَقَالَ الطُّبِيبُ: وَمَا هُوَ؟.

فَقَالَ : أَخْضِرُوا لِي قَارِئًا يُتْقِنُ كِتَابَ اللَّهِ ، وَاجْعَلُوهُ يَقْرَأُ عَلَيَّ مَا تَيسَّرَ مِنْ آيَاتِهِ البَيِّنَاتِ .

<sup>(</sup>١) مبرحة: شديدة الوجع.

 <sup>(</sup>۲) المباضع: جمع مبضع، وهو الآلة التي يشق بها الجلد.

فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي قَدِ احْمَرٌ وَجْهِي، وَاتَّسَعَتْ حَدَقَتَايَ، وَنَبَتَ نَظَرِي فِي السَّمَاءِ...

فَافْعَلُوا بِي مَا شِئْتُمْ ...

فَنَقَّذُوا أَمْرَهُ ، وَبَتَرُوا عَظْمَهُ ...

فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ لَهُ الطَّبِيبُ : كَأَنَّكَ لَمْ تَشْعُوْ بِٱلَامِ الشَّقُّ وَالبَتْرِ .

فَقَالَ: لَقَدْ شَغَلَنِي بَرْدُ<sup>(١)</sup> مُحبِّ اللَّهِ ...

وَحَلَاوَةُ مَا سَمِعْتُهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَنْ حَرَارَةِ المَنَاشِيرِ .

ثُمَّ أَخَذَ رِجْلَهُ بِيَدِهِ ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَقَالَ :

إِذَا لَقِيْتُ رَبِّي يَوْمَ القِيَامَةِ وَسَأَلَنِي : هَلْ مَشَيْتُ بِكِ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلَىٰ مُحَرَّم ؟ ...

أَوْ مَسَسْتُ بِكِ غَيْرَ مُبَاحٍ ؟ ... لَأَقُولَنَّ : لَا .

وَأَنَا صَادِقٌ فِيمَا أَقُولُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

\* \* \*

وَبَعْدُ ...

فَقَدْ بَلَغَ مِنْ تُقَىٰ أَبِي العَالِيَةِ ، وَتَرَقُّبِهِ لِلْيَوْمِ الآخِرِ ، وَاسْتِعْدَادِهِ لِلِقَاءِ رَبِّهِ ؛ أَنَّهُ أَعَدَّ لِنَفْسِهِ كَفَناً .

> وَأَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ كَفَنَهُ كُلَّ شَهْرٍ مَوَّةً ثُمَّ يَرَدُّهُ إِلَىٰ مَكَانِهِ... وَلَقَدْ أَوْصَىٰ سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةً ؛ وَهُوَ صَحِيحٌ سَلِيمٌ ...

<sup>(</sup>١) برد حب اللَّه: هناءَة حب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ.

وَكَانَ يُحَدِّدُ لِكُلِّ وَصِيَّةٍ أَجَلاً ، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا نَظَرَ فِيهَا .

فَإِمَّا أَنْ يُعَدِّلَهَا ...

وَإِمَّا أَنْ يُبَدِّلَهَا ...

وَإِمَّا أَنْ يُمْضِيَهَا ...

وَفِي شَهْرِ شَوَّالٍ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَتَسْعِينَ لِلْهِجْرَةِ ...

مَضَىٰ أَبُو العَالِيَةِ إِلَىٰ لِقَاءِ رَبِّهِ ؛ طَاهِرَالذَّيْلِ ...

نَقِيَّ النَّفْسِ ...

وَاثِقاً بِرَحْمَةِ رَبِّهِ ...

مُتَشَوِّقاً إِلَىٰ لِقَاءِ نَبِيِّهِ (\*).

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار رُفّيع بْنِ مِهْرَانَ المكنى بأبي العالِية انظر:

١ - سير أعلام النبلاء للذهبي: ٢٠٧/٤ وما بعدهاً.

٢ - الطبقات الكبرى لابن سعد: ١١٢/٧.

٣ - حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني: ٢١٧/٢ ـ ٢٢٤.

٤ - تهذب التهذيب لابن حجر: ٣/ ٢٨٤.

ه – المعارف لابن قتيبة: ٤٥٤.

٦ - الإصابة في تمييز الصحابة: ٢٨/١ الترجمة ٢٧٤٠.

٧ - التُهذيب لَّابن عساكر.

٨ - تذكرة الحفاظُ للذهبي: ١/ ٥٨.

## الأَحْمَةُ بِي بِنَ بِنَ فَيْسِ يَسُودُ بَنِي تِمَ

« إِنَّ الأَخْنَفَ بْنَ قَيْسِ بَلَغَ مِنَ الشَّرَفِ وَالسُّوْدَدِ مَا لَا تَنْفَعُهُ الوَلَايَةُ وَلَا يَضُرُهُ العَرْلُ»

[ زِيَادُ ابْنُ أَبِيهِ ]

كَانَتْ « دِمَشْقُ » تَضْحَكُ لِلرَّبِيعِ الطَّلْقِ مُخْتَالَةً بِخَمَائِلِهَا (١) النَّضِرَةِ ، مَرْهُوَّةً بِرِيَاضِهَا العَطِرَةِ .

وَكَانَ قَصْرُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ «مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي شُفْيَانَ » قَدْ أَخَذَ أُهْبَتَهُ لِاسْتِقْبَالِ الوَافِدِينَ عَلَيْهِ .

وَمَا إِنْ أَذِنَ لِأَوَّلِ قَادِمٍ عَلَىٰ الحَلِيفَةِ ؛ حَتَّىٰ بَادَرَتْ أُخْتُهُ ﴿ أُمُّ الحَكَمِ بِنْتُ أَبِي شُفْيَانَ ﴾ فَأَخَذَتْ مَكَانَهَا وَرَاءَ السِّنْرِ ؛ لِتَسْتَمِعَ إِلَىٰ مَا يُرْوَىٰ فِي مَجْلِسِ الخِلَافَةِ مِنْ أَخَادِيثِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

وَلِتَتَمَلَّىٰ مِمَّا يَشْئُوهُ<sup>(٢)</sup> مُجلَسَاءُ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ مِنْ نَوَادِرِ الأَخْبَارِ، وَرَوَائِعِ الأَشْعَارِ، وَبَالِغِ الحِكْمَةِ .

فَقَدْ كَانَتْ سَيِّدَةً رَاجِحَةَ العَقْلِ، عَالِيَةَ الهِمَّةِ، تَصْبُو<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ شَرِيفِ المَطَالِب.

وَكَانَتْ تَعْرِفُ أَنَّ أَخَاهَا يَأْذُنُ لِلنَّاسِ بِالدُّخُولِ عَلَيْهِ حَسْبَ مَرَاتِبِهِمْ.

<sup>(</sup>١) الخمائل: جمع خميلة، وهي الحديقة الملتفة الأشجار.

<sup>(</sup>٢) ينثره: يلقيه.

<sup>(</sup>٣) تصبو: تتطلُّعُ.

فَيْقَدِّمُ صَحَابَةَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنْ عَدَاهُمْ ، ثُمَّ يَلِيهِمْ كِبَارُ التَّابِعِينَ ، وَأَهْلُ العِلْم ، وَذَوُو الأَّحْسَابِ<sup>(١)</sup>.

\* \* \*

لَكِنَّ أُمَّ الحَكَمِ وَجَدَتْ أَخَاهَا يَسْتَقْبِلُ زَائِرَهُ الأَوَّلَ اسْتِقْبَالاً يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الفُتُورِ<sup>(٢)</sup>، وَسَمِعَتْهُ يَقُولُ لَهُ :

وَاللَّهِ يَا أَحْنَفُ مَا تَمَثَّلْتُ (٣) يَوْمَ ﴿ صِفِّينَ ﴾ (٤) مَرَّةً ، وَتَذَكَّرْتُ انْحِيَازَكَ عَنَّا، وَوُقُوفَكَ إِلَىٰ جَانِبِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَّا كَانَتْ حَزَازَةٌ فِي قَلْبِي إِلَىٰ أَنْ أَمُوتَ .

فَبَادَرَهُ الرَّجُلُ قَائِلاً:

وَاللَّهِ يَا مُعَاوِيَةً إِنَّ القُلُوبَ الَّتِي أَبْغَضْنَاكَ بِهَا مَا تَزَالُ بَيْنَ جَوَانِحِنَا ...

وَإِنَّ السُّيُوفَ الَّتِي قَاتَلْنَاكَ بِهَا مَا فَتِثَتْ<sup>(٥)</sup> فِي أَيْدِينَا ...

وَإِنْ تَدْنُ مِنَ الحَرْبِ فِتْراً؛ نَدْنُ مِنْهَا شِبْراً...

وَإِنْ تَمْشِ إِلَيْهَا مَشْياً ؛ نَمْضِ إِلَيْهَا هَرُولَةً .

وَوَاللَّهِ مَا حَمَلَتْنَا إِلَيْكَ رَغْبَةٌ فِي عَطَائِكَ ، أَوْ رَهْبَةٌ مِنْ جَفَائِكَ (٦)...

وَإِنَّمَا جِئْنَاكَ لِرَأْبِ (٧) الصَّدْعِ، وَلَمُ الشَّمْلِ، وَجَمْعِ كَلِمَةِ الْمُسْلِمِينَ...

ثُمُّ اسْتَدَارَ وَخَرَجَ مِنْ حَيْثُ أَتَىٰ .

<sup>(</sup>١) الأحساب: جمع حسب، وهو شرف الأصل.

<sup>(</sup>٢) الفتور: قلة الاهتمام.

 <sup>(</sup>٣) تمثلت: تصورت
 (٤) يوم صفين: هو اليوم الذي انتصر فيه عَلِيّ عَلَىٰ مُعَاوية، وصفين: موضع قريب من شاطئ الفرات الأبين.

 <sup>(</sup>٥) ما فتئت: ما زالت.
 (٦) جفائك: خصومتك.
 (٧) لِرَأْبِ الصَّدْع: لإصلاح ذات البين.

فَلَمْ تَمْلِكُ أُمُّ الحَكَم إِلَّا أَنْ تُزيحَ طَرفَ السِّنْرِ ؛ لِتَرَىٰ هَذَا الَّذِي يَرُدُّ إِلَىٰ الخَلِيفَةِ الحَجَرَ مِنْ حَيْثُ جَاءَ<sup>(١)</sup>، وَيَكِيلُ لَهُ الصَّاعَ صَاعَيْنِ<sup>(٢)</sup>...

فَرَأَتْ رَجُلاً قَصِيرَ القَامَةِ، ضَئِيلَ الجِسْم، أَصْلَعَ الرَّأْس، مُترَاكِبَ الأَسْنَانِ ، مَائِلَ الذَّقَن ، مُنْخَسِفَ العَيْنَيْنِ (٣)، أَحْنَفَ الرِّجْلَيْنِ (١٤)، لَيْسَ فِي إِنْسَانِ عَيْثِ إِلَّا وَلَهُ مِنْهُ نَصِيبٌ .

فَالْتَفَتَتْ إِلَىٰ أَخِيهَا وَقَالَتْ:

يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنْ هَذَا الَّذِي يَتَهَدَّدُ الخَلِيفَةَ وَيَتَوَعَّدُهُ فِي عُقْر (°) بَيْته ؟! .

فَتَنَهَّدَ مُعَاوِيَةُ وَقَالَ:

هَذَا الَّذِي إِذَا غَضِبَ ، غَضِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفٍ مِنْ بَنِي « تَمِيمٍ » لَا يَدْرُونَ فِيمَ

إِنَّهُ « الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ » سَيِّدُ بَنِي « تَمِيمٍ » ، وَأَحَدُ أَفْذَاذِ العَرَبِ وَأَبْطَالِهِمُ الفَاتِحِينَ ...

· فَتَعَالَوْا نَسْتَعْرِضْ قِصَّةَ حَيَاةِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ مِنْ أَوَّلِهَا .

فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ الْهِجْرَةِ ، وُلِدَ «لِقَيْسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ السَّعْدِيِّ » مَوْلُودٌ دَعَاهُ « الضَّحَّاكَ » .

غَيْرَ أَنَّ النَّاسَ مَا لَبِثُوا أَنُ لَقَّبُوهُ بِالأَحْنَفِ لِاعْوِجَاجِ فِي رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ غَلَبَ اللَّقَبُ عَلَىٰ الإسْم .

(٣) منخسف العينين: غائر العينين.

<sup>(</sup>١) يرد الحجر من حيث جاء: يقابل الشُّر بالشرِّ.

<sup>(</sup>٤) أحنف الرجلين: معوج الرجلين إلَىٰ الداخل. (٢) يكيل له الصاع صاعين: يربي عليه ويزيد. (٥) في عقر بيته: في وسط داره.

وَلَمْ يَكُنْ قَيْسٌ وَالِدُ الأَحْنَفِ فِي الذُّوْاتَةِ<sup>(١)</sup> مِنْ قَوْمِهِ، وَلَا مِنْ حَوَاشِيهِمْ<sup>(٢)</sup>؛ وَإِنَّمَا كَانَ مِنْ أَوْسَاطِ النَّاسِ .

وَكَانَتْ وِلَادَةُ الأَحْنَفِ فِي مَنَازِلِ قَوْمِهِ غَرْبِيَّ «اليَمَامَةِ» مِنْ أَرَاضِي «نَجْدِ».

وَقَدْ نَشَأَ الفَتَىٰ يَتِيماً ، حَيْثُ قُتِلَ أَبُوهُ وَهُوَ طِفْلٌ لَمْ يَدْرُجْ (٣) بَعْدُ . ثُمَّ غَمَرَتْ أَنْوَارُ الإِسْلَامِ قَلْبَهُ وَهُوَ غُلَامٌ لَمْ يَطُوّ<sup>(٤)</sup> شَارِبُهُ .

فَقَدْ بَعَثَ الرَّسُولُ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قُبَيْلَ وَفَاتِهِ بِسَنَوَاتِ مَعْدُودَاتٍ ؛ دَاعِيَةً مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَىٰ رَهْطِ (٥) الأَحْنَفِ بْنِ فَيْسٍ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ .

غَاجْتَمَعَ الدَّاعِيَةُ إِلَىٰ وُمجُوهِ القَوْمِ وَأَخَذَ يَحُضُّهُمْ عَلَىٰ الإِيمَانِ، وَيَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الإِسْلاَمَ ... فَسَكَتَ القَوْمُ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَىٰ بَعْضٍ، فَبَادَرَهُمُ الأَحْنَفُ ـ وَكَانَ حَاضِراً ـ وَقَالَ:

يَا قَوْمُ مَا لِي أَرَاكُمْ مُتَرَدِّدِينَ ثُقَدِّمُونَ رِجْلاً وَثُوَّخُرُونَ رِجْلاً ؟! ... وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الوَافِدَ عَلَيْكُمْ لَوَافِدُ خَيْرِ ...

وَإِنَّهُ يَدْعُوكُمْ إِلَىٰ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ ، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ مَلَائِمِهَا<sup>(٢)</sup>... وَوَاللَّهِ مَا سَمِعْنَا مِنْهُ إِلَّا مُحْسَناً...

فَأَجِيبُوا دَاعِيَ الهُدَىٰ ، تَفُوزُوا بِخَيْرَيِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ .

فَمَا لَبِثُوا أَنْ أَسْلَمُوا ، وَأَسْلَمَ مَعَهُمُ الفَتَىٰ .

<sup>(</sup>٤) لم يَطُرُّ شاربه: لم يطلع شاربه.

<sup>(</sup>٥) رهط الرجل: قومُه وجماعته.

<sup>(</sup>٦) مَلَاثِمِهَا: ما لا يجوز منها.

<sup>(</sup>١) في الذُّؤابة من قومه: في المرتبة العليا من عشيرته.

<sup>(</sup>٢) من حواشيهم: من صغارهم.

<sup>(</sup>٣) لم يدرج: لم يمش.

ثُمَّ وَفَدَ كِبَارُ القَوْم عَلَىٰ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ .

غَيْرَ أَنَّ الأَحْنَفَ لَمْ يَفِدْ مَعَهُمْ لِحَدَاثَةِ سِنَّهِ ...

فَحُرِمَ مِنْ شَرَفِ الصَّحْبَةِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يُحْرَمْ مِنْ رِضَىٰ الرَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسُولِ الكَّسِينِ عَنْهُ ... وَدُعَائِهِ لَهُ ...

\* \* \*

حَدَّثَ الأَحْنَفُ قَالَ:

يَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ بِالبَيْتِ العَتِيقِ فِي زَمَنِ « عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ » رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ لَقِيَنِي رَجُلٌ أَعْرِفُهُ ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَقَالَ :

أَلَا أُبَشِّرُكَ ؟ .

قَلْتُ : بَلَىٰ ...

قَالَ : أَمَا تَذْكُرُ يَوْمَ بَعَنَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ إِلَىٰ قَوْمِكَ لِأَذْعُوهُمْ إِلَىٰ الإِسْلَامِ، فَجَعَلْتُ أَذْعُوهُمْ، وَأَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الدُّنُولَ فِي دِينِ اللَّهِ، فَقُلْتَ أَنْتَ يَوْمَعِذِ مَا قُلْتَ ؟ .

قُلْتُ : بَلَىٰي .

قَالَ : فَإِنِّي رَجَعْتُ إِلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَتِكَ ، فَقَالَ : (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَحْنَفِ) .

فَكَانَ الأَحْنَفُ يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِي أَرْجَىٰ (١) لِي يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ دَعْوَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أَرْجَىٰىٰ: أعظم رجاءً وأكثر أملاً.

وَلَمَّا لَحِقَ الرَّسُولُ الكَرِيمُ عَيِّلِيَّهُ بِالرَّفِيقِ الأَّعْلَىٰ ، وَطَلَعَ «مُستيْلِمَةُ الكَذَّابُ » عَلَىٰ النَّاسِ بِإِفْكِهِ<sup>(١)</sup>، وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ بِسَتبِهِ مَنِ ارْتَدَّ ؛ مَضَىٰ إِلَيْهِ الأَّحْنَفُ بْنُ قَيْسِ مَعَ عَمِّهِ «المُتَشَمَّسِ» لِيَلْقَيَاهُ ، وَيَسْمَعَا مِنْهُ .

وَكَانَ الأَحْنَفُ يَوْمَثِيدِ فِي بَوَاكِيرِ<sup>(٢)</sup> شَبَايِهِ ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ ، قَالَ «المُتَشَمَّشُ» لاِبْن أَخِيهِ :

كَيْفَ رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَا أَحْنَفُ؟.

فَقَالَ : رَأَيْتُهُ مُبْطِلاً يَفْتَرِي<sup>(٣)</sup> الكَذِبَ عَلَىٰ اللَّهِ وَالنَّاسِ .

فَقَالَ لَهُ عَمُّهُ مُمَازِحاً:

أَلَا تَخْشَىٰ عَلَىٰ نَفْسِكَ إِنْ أَخْبَرْتُهُ بِتَكْذِيبِكَ إِيَّاهُ ؟! .

فَقَالَ الأَحْنَفُ:

عِنْدَ ذَلِكَ أُحَالِفُكَ<sup>(٤)</sup> عِنْدَهُ ، فَهَلْ تَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تُكَدِّبُهُ كَمَا كَذَّبْتُهُ ؟ . وَتَضَاحَكَ الفَتَى وَعَمُّهُ وَثَبَتَا عَلَىٰ إِسْلَامِهِمَا .

\* \* \*

وَلَا غَرَابَةً إِذَا أَخَذَكَ العَجَبُ ، وَاسْتَبَدَّتْ بِكَ الدَّهْشَةُ مِنْ هَذِهِ المَوَاقِفِ الحَازِمَةِ الحَاسِمَةِ الَّتِي يَقِفُهَا الأَحْنَفُ فِي عَظَائِمِ الأُمُورِ ؛ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ حَدَاثَةِ سِنَّهِ .

لَكِنَّ عَجَبَكَ سَيَنْقَضِي ، وَدَهْشَتَكَ سَتَزُولُ ؛ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ فَتَىٰ بَنِي «تَمِيمٍ» كَانَ نَادِرَةً مِنْ نَوَادِرِ الدَّهْرِ فِي حِدَّةِ<sup>(٥)</sup> الخَاطِرِ، وَتَوَقُّدِ الذَّكَاءِ، وَصِدْقِ النَّطْرَةِ، وَصَفَاءِ الفِطْرَةِ.

<sup>(</sup>١) بإنكه: بكذبه.

<sup>(</sup>٢) بُواكير شبابه : أوائل شبابه . (٤) أُخَالِفُك : أَطلب منك أن تحلف .

<sup>(</sup>٣) يفتريّ يختلق الكُذُّب. (٥) حِدَّة الخَاطر: نفاذ الذهن وحدَّته.

وَأَنَّهُ كَانَ مُنْذُ نُعُومَةِ <sup>(١)</sup> أَظْفَارِهِ يُجَالِسُ مَشْيَخَةً قَوْمِهِ، وَيَغْشَىٰ <sup>(٢)</sup> أَنْدِيَتَهُمْ، وَيَشْهَدُ مُؤْتَمَرَاتِهِمْ، وَيَتَتَلْمَذُ عَلَىٰ أَيْدِي مُحَكَمَائِهِمْ، وَمُحلَمَائِهِمْ.

حَدَّثَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ :

كُنَّا نَخْتَلِفُ<sup>(٣)</sup> إِلَىٰ مَجَالِسِ « قَيْسِ بْنِ عَاصِمِ الْمِنْقَرِيِّ »<sup>(١)</sup> لِنَتَعَلَّمَ مِنْهُ الحِلْمَ كَمَا نَخْتَلِفُ إِلَىٰ مَجَالِس العُلَمَاءِ لِنَتَلَقَّىٰ مِنْهُمُ العِلْمَ .

فَقِيلَ لَهُ: وَمَا الَّذِي بَلَغَ مِنْ حِلْمِهِ ؟ .

فَقَالَ : جِثْتُهُ مَرَّةً فَرَأَيْتُهُ قَاعِداً بِفِنَاءِ (٥) يَقِتِهِ ، مُحْتَبِياً (٦) بِحَمَائِلِ سَيْفِهِ ، يُحَدِّثُ قَوْمَهُ ... فَسَلَّمْتُ وَجَلَسْتُ .

وَمَا هُوَ إِلَّا قَلِيلٌ حَتَّىٰ سَمِعْنَا ضَجَّةً ، فَنَظَوْنَا ... فَإِذَا بِهِ قَدْ أُتِيَ لَهُ بِشَابٌ مَكْتُوفِ ، وَآخَرَ مَقْتُولِ ، وَقِيلَ لَهُ :

هَذَا ابْنُ أَخِيكَ قَدْ قَتَلَ ابْنَكَ فُلَاناً ...

فَوَاللَّهِ مَا حَلَّ حُبْوَتَهُ ، وَلَا قَطَعَ كَلَامَهُ .

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَىٰ ابْنِ أَخِيهِ وَقَالَ :

يَا ابْنَ أَخِي قَتَلْتَ ابْنَ عَمُّكَ ؛ فَقَطَعْتَ رَحِمَكَ بِيَدِكَ ...

وَرَمَيْتَ نَفْسَكَ بِسَهْمِكَ ...

<sup>(</sup>١) نُعُومة أَظْفَاره: طفولته وصغر سنه.

<sup>(</sup>٢) يَغْشَلَي أنديتهم: يحضر مجتمعاتهم.

<sup>(</sup>٣) نختلف: نتردُّد.

<sup>(ُ</sup>كَ) قَيْس بْن عَاصِم النِّقْرَيّ : أحد أمراء العرب وعقلائهم، ساد قومه في الجاهلية وحرَّم علمل نَفْسهِ الحمر، وفد عَلَىٰ الوَّسُول عَلِيُنِيِّهِ وَاسْلَم عَلَىٰ يديه .

 <sup>(</sup>٥) بفناء بيته: بساحة منزله.

<sup>(</sup>٦) مُحْتَبِياً: جامعاً بين ظهره وساقيه بعمامة أو نحوها كما كان يجلس السادة من العرب.

ثُمَّ قَالَ لِابْنِ لَهُ آخَرَ:

قُمْ يَا بُنَيَّ فَحُلَّ كِتَافَ<sup>(١)</sup> ابْنِ عَمِّكَ ... وَوَارِ أَخَاكَ .

ثُمَّ سُقْ<sup>(٢)</sup> إِلَىٰ أُمِّهِ مِائَةَ نَاقَةٍ دِيَةَ ابْنِهَا ؛ فَإِنَّهَا غَرِيبَةٌ .

\* \* \*

وَلَقَدْ أُتِيحَ لِلأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنْ يَتَتَلْمَذَ عَلَىٰ أَيْدِي جِلَّةِ الصَّحَابَةِ الكِرَامِ ، وَفِي قِمَّتِهِمُ الفَارُوقُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ .

فَشَهِدَ مَجَالِسَهُ ، وَسَمِعَ مَوَاعِظُهُ ، وَوَعَلَى أَقْضِيَتَهُ (٣) وَأَحْكَامَهُ ؛ فَكَانَ مِنْ أَلْمَعِ التَّلَامِيذِ الَّذِينَ أَنْجَبَتْهُمُ المَدْرَسَةُ العُمَرِيَّةُ ، وَأَعْمَقِهِمْ تَأَثُّراً بِمُعَلِّمِهَا العَبْقَرِيِّ الفَدِّ .

وَلَقَدْ قِيلَ لَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ: بِمَ أُوتِيتَ مَا أُوتِيتَ مِنَ الوَقَارِ<sup>(؛)</sup> وَالحِكْمَةِ؟. فَقَالَ: بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ حَيْثُ قَالَ:

مَنْ مَزَحَ استُخِفَّ بِهِ<sup>(ه)</sup>...

وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ ...

وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ سَقَطُهُ (٦)...

وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ ...

وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ ...

وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ ...

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الكتاف: حبل تشد به اليدان إلى خلف الكتفين. (٤) الوقار: الحلم والرزانة.

<sup>(</sup>٢) سُق: أُعط. (٥) استُمْخِفُ به: استهان النَّاسُ به.

<sup>(</sup>٣) الأَقضية: جمع قضاء، وهو الحكم. (٢) سَقَطه: خطؤه.

وَقَدْ تَسَنَّمَ (١) الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ قَوْمَهُ ؛ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِنْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَعْلَاهُمْ حَسَباً ...

وَلَا أَجَلُّهِمْ أُمًّا وَأُبًّا ...

وَلَكَمْ سَأَلَهُ السَّائِلُونَ عَنْ سِرٌ ذَلِكَ ؛ فَقَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ:

مَنِ الَّذِي يُسَوِّدُهُ (٢) قَوْمُهُ يَا أَبَا بَحْرِ؟.

فَقَالَ: مَنْ كَانَ فِيهِ أَرْبَعُ خِصَالٍ سَادَ قَوْمَهُ غَيْرَ مُدَافَع<sup>(٣</sup>).

فَقِيلَ لَهُ: وَمَا هَذِهِ الخِصَالُ؟.

فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ دِينٌ يَحْجُزُهُ (٤)...

ۇخسىب<sup>(ە)</sup> يَصُونُهُ ...

وَعَقْلُ يُرْشِدُهُ ...

وَحَيَاةٌ يَمْنَعُهُ ...

\* \* \*

وَالأَحْنَفُ بَعْدَ ذَلِكَ أَحَدُ مُلَمَاءِ العَرَبِ الَّذِينَ ضُرِبَ بِحِلْمِهِمُ المَثَلُ. وَقَدْ بَلَغَ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ «عَمْرُو بْنَ الأَهْتَم» أَغْرَىٰ (٦) رَجُلاً بِسَبِّهِ سَبًا

مُقْذِعاً <sup>(٧)</sup> يُثِيرُ الحَفَائِظُ .

لَكِنَّ الأَّحْنَفَ ظَلَّ صَامِتاً مُطْرِقاً ... فَلَمَّا رَأَىٰ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَا يُجِيبُهُ ، وَجَعَلَ يَعَضُّهُ وَهُوَ يَقُولُ :

<sup>(</sup>١) تَسَنَّم: عَلَا ورثِسَ.

<sup>(</sup>٢) يُسَوِّدُه قومه: يجعلونه سَيِّداً عليهم. (٥) الحسب: الشَّرف.

<sup>(</sup>٣) غير مدافع: لا يدافعه أحد عن المنزلة التي بلغها . (٦) أغْرَىٰ : حَضَّ .

<sup>(</sup>٤) يحجزه: يمنعه. (٧) مقذعاً: مفحشاً.

وَاسَوْأَتَاهُ<sup>(١)</sup>، وَاللَّهِ مَا مَنَعَهُ مِنْ جَوَابِي إِلَّا هَوَانِي<sup>(٢)</sup> عَلَيْهِ .

وَاتَّفَقَ أَنْ كَانَ الأَحْنَفُ يَمْشِي فِي حَوَاشِي<sup>(٣)</sup> «البَصْرَةِ» خَالِياً بِنَفْسِهِ ، فَتَعَوَّضَ لَهُ رَجُلٌ، جَعَلَ يَشْتُمُهُ، وَيَعِيبُهُ، وَيُسْمِعُهُ قَوَارِصَ<sup>(٤)</sup> الكَلَام، وَهُوَ سَاكِتُ مَاضِ فِي طَرِيقِهِ .

فَلَمَّا اقْتَرَبَا مِنَ النَّاسِ ؛ الْتَفَتَ إِلَىٰ الرَّمُحِل وَقَالَ :

يَا بْنَ أَخِي إِنْ كَانَ قَدْ بَقِيَ مِنْ كَلامِكَ فَضْلَةٌ (٥) فَقُلْهَا الآنَ ...

فَإِنَّ قَوْمِي إِذَا سَمِعُوا مَا تَقُولُ أَصَابَكَ مِنْهُمْ أَذًى .

وَكَانَ الأَحْنَفُ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ عَبَّاداً ، صَوَّاماً ، قَوَّاماً ، زَاهِداً بِمَا فِي أَيْدِي

وَكَانَ إِذَا جَنَّ<sup>(٦)</sup> عَلَيْهِ اللَّيْلُ أَسْرَجَ<sup>(٧)</sup> مِصْبَاحَهُ، وَوَضَعَهُ قَرِيبًا مِنْهُ، وَوَقَفَ فِي مِحْرَابِهِ يُصَلِّى .

وَهُوَ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّقِيمِ (<sup>٨)</sup>، وَيَتْكِي بُكَاءَ الثَّاكِل<sup>(٩)</sup>؛ إِشْفَاقاً مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ...

وَخَشْيَةً مِنْ غَضَبِهِ ...

وَكَانَ كُلَّمَا اسْتَشْعَرَ ذَنْباً مِنْ ذُنُوبِهِ ، أَوْ لَاح (١٠) لَهُ عَيْبٌ مِنْ عُيُوبِهِ ، قَرَّبَ إِصْبَعَهُ مِنَ المِصْبَاحِ وَقَالَ :

<sup>(</sup>١) واسؤأتاه: واحزناه.

<sup>(</sup>٧) أشرَج: أوقد. (۲) هوانی علیه: ذلی وحقارتی عنده.

<sup>(</sup>٣) حواشى البصرة: أطراف البصرة وما حولها.

<sup>(</sup>٤) قوارص الكلام: الكلام المؤلم.

<sup>(</sup>٥) فَضَّلَّةٌ: بقية وزيادة.

<sup>(</sup>٦) جَنَّ: أَطْبق.

 <sup>(</sup>٨) السَّقِيم: المريض العليل.

<sup>(</sup>٩) الثَّاكِلُ: الفاقد ابنه.

<sup>(</sup>١٠) لاح: ظَهَرَ وبدا.

حَسِّ (١) يَا أَحْنَفُ ...

مَا حَمَلَكَ عَلَىٰ أَنْ فَعَلْتَ كَذَا يَوْمَ كَذَا؟.

وَيْحَكَ يَا أَحْنَفُ إِذَا كُنْتَ لَا تُطِيقُ اليَوْمَ لَهَبَ المِصْبَاحِ ، وَلَا تَصْبِرُ عَلَىٰ حَرِّهِ ؛ فَكَيْفَ تُطِيقُ غَداً لَهَبَ جَهَنَّمَ ، وَتَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُ ؟! ...

اللَّهُمَّ إِنْ تَغْفِرْ لِي فَأَنْتَ أَهْلٌ لِذَاكَ ...

وَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَأَنَا أَهْلٌ لِذَاكَ ...

\* \* \*

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ وَأَرْضَاهُ .

فَقَدْ كَانَ رَائِعَةً مِنْ رَوَائِعِ الزَّمَانِ ...

وَضَوْباً فَرِيداً مِنَ النَّاسِ ...

<sup>(</sup>١) حسّ : توجعْ وتألُّمْ .

## الأُحْنَفُ بُنُ قَنِيسٍ يَتَتَامَنُ عَلَى مَدِي الفَارُوقِ

« إِنَّ هَذَا الْغُلَامَ وَاللَّهِ هُوَ السَّيِّدُ وَإِنَّهُ سَيِّدُ أَهْلِ البَصْرَةِ » [ عُمَرُ بُنُ الخَطَّابِ ]

نَحْنُ الآنَ فِي أَوَائِلِ خِلَافَةِ الفَارُوقِ نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ .

وَهَا هُمْ أَوْلَاءِ الأَنْجَادُ<sup>(١)</sup> الأَمْجَادُ رَهْطُ<sup>(٢)</sup> (الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ » مِنْ بَنِي (<sup>٣)</sup> ...

وَيَتَقَلَّدُونَ السُّيُوفَ الرِّقَاقَ المُرْهَفَاتِ (٤)...

وَيَوْ حَلُونَ عَنْ مَنَازِلِهِمْ فِي « الأَحْسَاءِ » وَ« نَجْدٍ » ، مُيَمِّمِينَ (٥) وُمُجُوهَهُمْ شَطْرَ « البَصْرَةِ » .

يُرِيدُونَ الانْضِمَامَ إِلَىٰ مُجُمُوعِ المُسْلِمِينَ المُحْتَشِيدِينَ هُنَاكَ تَحْتَ قِيَادَةِ « عُتْبَةَ بْنِ غَرْوَانَ »<sup>(٦)</sup> لِقِتَالِ الفُرْسِ جِهَاداً فِي سَبِيلِ اللَّهِ ...

وَطَلَبًا لِمَا عِنْدَ اللَّهِ مِنْ مُحسْنِ الثَّوَابِ.

وَكَانَ مَعَهُمْ فَتَاهُمُ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الأنجاد: جمع نجد، وهو الشجاع الذي يفعل ما يعجز عنه غيره.

<sup>(</sup>٢) رَهْط الرَّاجُلُ: قومه .

<sup>(</sup>٣) الصَّافِئات: جمع مفرده صافن، وهو الذي يقف على أقدام ثلاث ويرفع القدم الرابعة.

<sup>(</sup>٤) الـمُرْهَفَات: السيُّوف المرققة المحدُّدة.

<sup>(</sup>٥) ميممين: قاصدين.

<sup>(^^)</sup> عتبة بن غزوان : أنظره في كتاب ¤ صور من حياة الصحابة ¤ للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة .

وَفِي ذَاتِ يَوْم تَلَقَّىٰ عُتْبَةُ بْنُ غَزْوَانَ كِتَاباً مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ يَأْمُرُهُ فِيهِ بِأَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِ عَشَرَةً مِنْ صُلَحَاءِ عَسْكَرِهِ ، وَأَحْسَنِهِمْ بَلَاءً فِي الخَطَّابِ يَأْمُرُهُ فِيهِ بِأَنْ يُوسِلَ إِلَيْهِ عَشَرَةً مِنْ صُلَحَاءِ عَسْكَرِهِ ، وَلَيْتَمَلَّىٰ (١) مِمَّا عِنْدَهُمْ مِنْ رَأْيِ الْقِتَالِ لِيَقِفَ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَحْوَالِ الجَيْشِ ، وَلِيَتَمَلَّىٰ (١) مِمَّا عِنْدَهُمْ مِنْ رَأْي وَمَشُورَةِ .

فَصَدَعَ عُنْبَةً بِالأَمْرِ<sup>(٢)</sup>، وَجَهَّزَ عَشَرَةً مِنْ صَفْوَةِ رِجَالِهِ .

وَجَعَلَ بَيْنَهُمُ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ .

وَوَجَّهَهُمْ إِلَىٰ «المَدِينَةِ ».

\* \* \*

مَثُلَ رِجَالُ الوَفْدِ يَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، فَرَحَّبَ بِهِمْ وَأَذْنَىٰ مَجَالِسَهُمْ ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ عَنْ حَوَائِجِهِمْ وَحَوَائِجِ عَامَّةِ النَّاسِ .

فَنَهَضُوا إِلَيْهِ تِبَاعاً وَقَالُوا:

أَمَّا عَامَّةُ النَّاسِ فَأَنْتَ وَلِيُّهُمْ ، وَصَاحِبُ شُمُونِهِمْ ، وَأَمَّا نَحْنُ فَنَتَكَلَّمُ عَنْ خَاصَّةِ أَنْفُسِنَا .

ثُمَّ طَلَبَ كُلُّ مِنْهُمْ حَاجَتَهُ الَّتِي تَعْنِيهِ .

وَكَانَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسِ آخِرَ رِجَالِ الوَفْدِ كَلَاماً ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا .

فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ :

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ جُنْدَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَلُّوا فِي «مِصْرَ » قَدْ نَزَلُوا فِي الحُضْرَةِ وَالنُّصْرَةِ<sup>(٣)</sup> والخِصْبِ مِنْ مَنَازِلِ « الفَرَاعِنَةِ » .

<sup>(</sup>١) يتملَّىٰ: يتشبُّع ويمتلئ. (٢) صَدَع بالأمر: بَيُّنَه، واستجاب له. ﴿ ٣) النضرة: المخصَّرة المورقة.

وَإِنَّ الَّذِينَ حَلُّوا فِي دِيَارِ «الشَّامِ» قَدْ نَزَلُوا فِي الرَّغَدِ<sup>(١)</sup>، وَالثُّمَارِ، وَالرُّيَاضِ مِنْ مَنَازِلِ «القَيَاصِرَةِ».

وَإِنَّ الَّذِينَ حَلُّوا فِي دِيَارِ « الفُوْسِ » قَدْ نَرَلُوا عَلَىٰ ضِفَافِ الأَنْهَارِ العَذْبَةِ ، وَالجِنَانِ الوَارِفَةِ مِنْ مَنَازِلِ « الأَكَاسِرَةِ » .

لَكِنَّ قَوْمَنَا الَّذِينِ حَلُّوا فِي ﴿ البَصْرَةِ ﴾ قَدْ نَزَلُوا فِي أَرْضٍ هَشَّاشَةِ نَشَّاشَةٍ (٢) لَا يَجفُّ تُرَائِهَا ، وَلَا يَنْبُتُ مَوْعَاهَا ...

أَحَدُ طَرَفَيْهَا بَحْرٌ أُجَاجٌ<sup>(٣)</sup>، وَطَرَفُهَا الآخَرُ فَلَاةٌ قَفْرٌ.

فَأَزِلْ \_ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ ضُرَّهُمْ ، وَأَنْعِشْ حَيَاتَهُمْ ، وَمُرْ وَالِيَكَ عَلَىٰ « البَصْرَةِ » أَنْ يَحْفِرَ لَهُمْ نَهْراً يَسْتَغْذِبُونَ مِنْهُ المَاءَ وَيَسْقُونَ الأَنْعَامَ وَالزَّرْعَ ...

فَتَحْسُنَ حَالُهُمْ ، وَيَصْلُحَ عِيَالُهُمْ ، وَتَرْخُصَ أَسْعَارُهُمْ ...

وَيَسْتَعِينُوا بِذَلِكَ عَلَىٰ الجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ عُمَرُ فِي إِعْجَابٍ ، وَقَالَ لِرِجَالِ الوَفْدِ :

هَلَّا فَعَلْتُمْ فِعْلَ هَذَا ...

إِنَّهُ \_ وَاللَّهِ \_ لَسَيِّدٌ ...

ثُمَّ قَدَّمَ لَهُمْ جَوَائِزَهُمْ ، وَقَدَّمَ لِلأَحْنَفِ جَائِزَتُهُ فَقَالَ :

وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا قَطَعْنَا إِلَيْكَ الفَلَوَاتِ ، وَلَا ضَرَبْنَا لِلِقَائِكَ أَكْبَادَ<sup>(٤)</sup> الإبل فيي البُكُورِ وَالعَشِيَّاتِ لِنَيْلِ الجَوَائِزِ ...

وَمَا لِيَ مِنْ حَاجَةِ لَدَيْكَ إِلَّا حَاجَةً قَوْمِي الَّتِي ذَكَرْتُ ...

<sup>(</sup>١) الرغد: طيب العيش ووفرة الخصب.

 <sup>(</sup>٢) هشاشة نشاشة: الهشاشة: اللينة المسترخية، والنشاشة: المالحة التي لا تنبت.

<sup>(</sup>٣) الأجاج: المُؤُ من شِدَّةِ ملوحته . ﴿ وَ اللَّهِ الْإِبْلُ : أَجُوافُ النَّوقَ .

فَإِنْ تَقْضِهَا لَهُمْ تَكُنْ قَدْ كَفَيْتَ وَوَفَّيْتَ ...

فَازْدَادَ عُمَرُ إِعْجَابًا بِهِ وَقَالَ : « هَذَا الغُلَامُ سَيِّدُ أَهْلِ البَصْرَةِ » .

وَلَمَّا انْفَضَّ المَجْلِسُ، وَهَمَّ رِجَالُ الوَفْدِ بِالانْصِرَافِ إِلَىٰ رَوَاحِلِهِمْ <sup>(١)</sup> لِيَبِيتُوا عِنْدَهَا، أَجَالَ عُمَرُ بَصَرَهُ عَلَىٰ حَقَائِبِهِمْ؛ فَرَأَىٰ طَرَفَ ثَوْبٍ خَارِجاً مِنْ إحْدَاهَا، فَقَامَ فَلَمَسَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ:

لِمَنْ هَذَا؟.

فَقَالَ الأَحْنَفُ: لِي يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

وَقَدْ أَدْرَكَ أَنَّهُ اسْتَغْلَاهُ (٢).

فَقَالَ لَهُ عُمَوُ: بِكُم اشْتَرَيْتَهُ ؟.

فَقَالَ الأَحْنَفُ بِثَمَانِيَةِ دَرَاهِمَ.

وَلَمْ يَعْرِفْ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ كَذَبَ فِي حَيَاتِهِ كُلِّهَا غَيْرَ تِلْكَ الكِذْبَةِ .

ذَلِكَ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً .

فَنَظَرَ إِلَيْهِ مُحَمُّو فِي رِفْقٍ وَقَالَ:

هَلَّا اكْتَفَيْتَ بِوَاحِدٍ، وَوَضَعْتَ فَضْلَةَ<sup>(٣)</sup> مَالِكَ فِي مَوْضِعٍ تُعِينُ بِهِ مُسْلِماً؟.

ثُمَّ قَالَ :

خُذُوا مِنْ أَمْوَالِكُمْ مَا يُصْلِحُ شَأْنَكُمْ (1)...

<sup>(</sup>١) رواحلهم: الرواحل جمع راحلة، وهي التي يُرْحَلُ عليها.

<sup>(</sup>٢) اسْتَغْلَاه : اعتقد أنه غالى الثَّمن.

<sup>(</sup>٣) فَضْلَة مَالِك: بقية مَالِك.

<sup>(</sup>٤) يصلح شأنكم: يفي بحاجتكم ويقيم حياتكم.

وَضَعُوا الفُضُولَ<sup>(١)</sup> فِي مَوَاضِعِهَا؛ تُرِيحُوا أَنْفُسَكُمْ وَتَوْبَحُوا ...

فَأَطْرَقَ الأَحْنَفُ حَيَاءً مِنْهُ، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

\* \* \*

أَذِنَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ لِرِجَالِ الوَفْدِ بِالعَوْدَةِ إِلَىٰ « البَصْرَةِ » غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَحْ لِلأَحْنَفِ بِالبَرَاحِ<sup>(٢)</sup> مَعَهُمْ ، وَاسْتَبقَاهُ عِنْدَهُ حَوْلاً كَامِلاً .

فَلَقَدْ أَدْرَكَ عُمَرُ بِثَاقِبِ نَطَرِهِ مَا تَوَافَرَ لِلْفَتَىٰ التَّمِيمِيِّ مِنْ حِدَّةِ الذَّكاءِ ...

وَنَصَاعَةِ البَيَانِ ...

وَسُمُوِّ النَّفْسِ ...

وَعُلُوِّ الهِمَّةِ ...

وَغِنَىٰ المَوَاهِبِ...

فَأَرَادَ أَنْ يُبْقِيَهُ قَرِيبًا مِنْهُ لِيَصْنَعَهُ<sup>(٣)</sup> عَلَىٰ عَيْنِهِ .

وَلِيَلْقَىٰ كِبَارَ الصَّحَابَةِ ؛ فَيَهْتَدِيَ بِهَدْيِهِمْ ...

وَيَتَفَقَّهُ فِي دِينِ اللَّهِ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ ...

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَخْتَبِرَهُ عَنْ كَثَبٍ<sup>(٤)</sup>، وَأَنْ يَنْفُذَ إِلَىٰ دَخِيلَةِ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يُولِّيَهُ بَعْضَ شُؤُونِ الْمُسْلِمِينَ .

ذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَخْشَىٰ مِنَ الأَذْكِيَاءِ المَقَاوِلِ<sup>(٥)</sup> القُصَحَاءِ أَشَدَّ الخَشْيَةِ.

<sup>(</sup>١) الفضول: الزوائد.

<sup>(</sup>٢) البراح: المغادرة والذهاب.

<sup>(</sup>٣) يصنعه على عينه: يتعهده ويوجهه ويربيه.

<sup>(</sup>٤) عن كثب: عن قرب.

 <sup>(</sup>٥) المقاول: البلغاء الفصحاء الذين يتقنون الكلام.

فَهُمْ إِذَا صَلُحُوا مَلأُوا الدُّنْيَا خَيْراً...

وَإِذَا فَسَدُوا كَانَ ذَكَاؤُهُمْ وَبَالاً عَلَىٰ النَّاسِ.

وَلَمَّا انْتَهَىٰ الحَوْلُ، قَالَ عُمَرُ لِلأَحْنَفِ:

يَا أَحْنَفُ ، إِنِّي قَدْ بَلَوْتُكَ (١) وَاخْتَبَرْتُكَ فَلَمْ أَرَ إِلَّا خَيْراً .

وَقَدْ رَأَيْتُ عَلَانِيَتَكَ حَسَنَةً، وَإِنِّي لَأَرْمُجُو أَنْ تَكُونَ سَرِيرَتُكَ مِثْلَ عَلَانِيَتِكَ .

ثُمَّ وجَّهَهُ لِحَوْبِ « الفُرْسِ » ، وَكَتَبَ لِقَائِدِهِ ، « أَبِي مُوسَىٰ الأَشْعَرِيِّ » : أَمَّا بَعْدُ ، فَأَدْنِ<sup>(٢)</sup> الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ مِنْكَ ، وَشَاوِرْهُ ، وَاسْمَعْ مِنْهُ .

\* \* \*

انْضَوَىٰ  $^{(7)}$  الأَحْنَفُ تَحْتَ أَلْوِيَةِ  $^{(4)}$  الْمُسْلِمِينَ المُشَرِّقَةِ المُغَرِّبَةِ فِي بِلَادِ  $^{(8)}$  فَارِسَ  $^{(8)}$  .

وَأَئِدَىٰ مِنْ ضُرُوبِ البُطُولَاتِ مَا جَعَلَ سَهْمَهُ يَعْلُو ، وَنَجْمَهُ يَتَأَلَّقُ .

وَأَثِلَىٰ(<sup>(°)</sup> هُوَ وَقَوْمُهُ بَنُو «تَمِيمٍ» فِي قِتَالِ العَدُوِّ أَكْرَمَ البَلَاءِ، وَبَذَلُوا أَسْخَلَى البَذْلِ .

حَتَّىٰ فَتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ مَدِينَةَ « تُسْتَرَ » دُرَّةَ التَّاجِ الكِسْرَوِيِّ ، وَأَوْقَعَ فِي أَسْرِهِمُ « الهُوْمُزَانَ » .

\* \* \*

كَانَ ﴿ الْهُوْمُرَانُ ﴾ مِنْ أَشَدٌ قُوَّادِ ﴿ الْفُوسِ ﴾ بَأْساً ، وَأَقْوَىٰ أُمَرَائِهِمْ شَكِيمَةً ﴿ الْفُوسِ . شَكِيمَةً أَنْ الْمُووبِ .

<sup>(</sup>١) بِلُوتَكَ : جَرُبَتَكَ . (٣) إنضوَىٰ : انضم . (٥) أَبْلَىٰ : أظهر قِوته وكشف عن بأسه .

وَلَقَدْ أَلْجَأَتُهُ انْتِصَارَاتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَىٰ مُصَالَحَتِهِمْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ ، غَيْرَ أَنَّه كَانَ يَغْدِرُ بِهِمْ كُلَّمَا سَنَحَتْ لَهُ الفُوْصَةُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ النَّصْرِ .

فَلَمَّا أَطْبَقُوا<sup>(١)</sup> عَلَيْهِ فِي «تُسْتَرَ» تَحَصَّنَ مِنْهُمْ فِي بُرْجٍ مِنْ أَبْرَاجِهَا المُمَنَّمَةِ وَقَالَ لَهُمْ:

إِنَّ مَعِي مِائَةَ سَهْمٍ .

وَوَاللَّهِ مَا تَصِلُونَ إِلَيَّ مَا دَامَ فِي يَدِي شَيْءٌ مِنْهَا ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَامٍ لَا تُخْطِئُ لَهُ رَمْيَةٌ ...

فَمَا جَدْوَىٰ<sup>(٢)</sup> أَشْرِكُمْ إِيَّايَ بَعْد أَنْ أُصِيبَ مِائَةً مِنْكُمْ بَيْنَ قَتِيلِ وَجَرِيحٍ . فَقَالُوا : وَمَاذَا تُريدُ ؟ .

فَقَالَ : أُرِيدُ أَنْ أَنْزِلَ عَلَىٰ مُحُمْمِ خَلِيفَتِكُمْ عُمَرَ ، وَلْيَفْعَلْ بِي مَا يَشَاءُ . فَقَالُوا : لَكَ ذَلِكَ .

فَرَمَىٰ بِقَوْسِهِ عَلَىٰ الأَرْضِ، وَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُسْتَسْلِماً، فَشَدُّوا وَتَاقَهُ<sup>(٣)</sup>، وَأُرْسِلَ إِلَىٰ «المَدِينَةِ» مَعَ وَفْدِ مِنْ أَبْطَالِ الفَتْح.

وَكَانَ عَلَىٰ رَأْسِهِمْ ﴿ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴾ ﴿ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ ﴾ ﴿ فَالِهِ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَالأَحْنَفُ بْنُ قَيْسِ تِلْمِيذُ المَدْرَسَةِ العُمَريَّةِ .

\* \* \*

مَضَىٰ الوَفْدُ يَحُثُّ الخُطَىٰ ﴿ بِالْهُوْمُزَانِ ﴾ نَحْوَ الْمَدِينَةِ ؛ لِيُبَشِّرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْفَتْحِ .

<sup>(</sup>١) أطبقوا عليه: أحاطوا به.

<sup>(</sup>٢) ما جدویٰ: ما نفع.

<sup>(</sup>٣) الوثاق: القيد والحبل.

 <sup>(</sup>٤) انظره في كتاب و صور من حياة الصحابة ، للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة المشروعة .

وَيَحْمِلَ إِلَىٰ يَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ خُمُسَ الغَنَائِم، وَلِيُسَلِّمَ نَاكِثُ(١) العُهُودِ خَوَّانَ الذِّمَم إِلَىٰ الخَلِيفَةِ ؛ لِيَحْكُمَ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ .

فَلَمَّا بَلَغُوا حَوَاشِيَ <sup>(٢)</sup> المَدِينَةِ، أَعَدُّوا «الهُرْمُزَانَ» لَيَعْرِضُوهُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ هَيْئَتِهِ.

فَأَلْبَسُوهُ ثِيَابَهُ المَنْسُوجَةَ مِنْ ثَمِينِ الدِّيبَاجِ<sup>(٣)</sup> المُوَشَّاةَ بِخُيُوطِ الذَّهَبِ .

وَوَضَعُوا عَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجَهُ المُرَصَّعَ بِالدُّرِّ وَالجَوْهَرِ ، وَقَلَّدُوهُ صَوْلَجَانَهُ<sup>(٤)</sup> المَصْنُوعَ مِنَ الإِبْرِيزِ ، المُكَلَّلَ بِاليَوَاقِيتِ وَاللَّالِيَ .

فَمَا إِنْ وَطِقَتْ أَقْدَامُهُمْ أَرْضَ « يَثْرِبَ » حَتَّىٰ تَجَمَّعَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ شِيباً وَ شُبًّاناً ...

وَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَىٰ أَسِيرِهِمْ ، وَيَعْجَبُونَ مِنْ هَيْئَتِهِ وَزِيِّهِ أَشَدَّ العَجَبِ .

تَوَجَّهَ الوَفْدُ « بِالهُرْمُزَانِ » إِلَىٰ دَارِ عُمَرَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَسَأَلُوا عَنْهُ ...

فَقِيلَ لَهُمْ : إِنَّهُ مَضَىٰ إِلَىٰ المَسْجِدِ لِيَسْتَقْبِلَ وَفْداً قَدِمَ عَلَيْهِ .

فَانْطَلَقُوا إِلَىٰ المَسْجِدِ فَلَمْ يَرَوْهُ هُنَاكَ .

وَكَانُوا كُلَّمَا طَالَ بِهِمُ البَحْثُ عَنِ الخَلِيفَةِ تَكَاثَرَ النَّاسُ عَلَيْهِمْ ، وَاشْتَدَّ زحَامُهُمْ.

وَفِيمَا هُمْ فِي حَيْرَتِهِمْ هَذِهِ ؛ رَآهُمْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ يَلْعَبُونَ ، فَقَالُوا لَهُمْ : مَا شَأْنُكُمْ ؟! ...

<sup>(</sup>١) الناكث: الراجع عمَّا عاهد عليه .

<sup>(</sup>٢) حواشى المدينة : أطراف المدينة ومداخلها . (٤) الصُّولَجَان: العصا المعقوفة الرأس، ومنها صَوْلَجَانِ الملكِ .

نَرَاكُمْ ذَاهِبِينَ آيِبِينَ ، لَعَلَّكُمْ تُرِيدُونَ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ .

فَقَالُوا:

نَعَمْ نُرِيدُهُ .

فَقَالُوا: إِنَّهُ نَائِمٌ فِي مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ، مُتَوسِّدٌ بُرْنُسَهُ(١).

وَكَانَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَدْ خَرَجَ لِلِقَاءِ وَفْدٍ مِنْ أَهْلِ « الكُوفَةِ » فِي بُونُسِ لَهُ ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ الوَفْدُ خَلَعَ البُونُسَ ، وَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ ، وَأَسْلَمَ جَفْنَتِهِ إِلَىٰ الكَرَىٰ(٢).

فَانْطَلَقَ الوَفْدُ « بِالهُرْمُرَانِ » إِلَىٰ مَيْمَنَةِ المَسْجِدِ ، فَلَمَّا رَأُوُا الحَلِيفَةَ نَاثِماً جَلَسُوا دُونَهُ<sup>(٣)</sup>...

وَأَجْلَسُوا أُسِيرَهُمْ مَعَهُمْ ...

\* \* \*

لَمْ يَكُنْ ﴿ الهُرْمُزَانُ ﴾ يَفْقَهُ شَيْئًا مِنَ العَرَبِيَّةِ .

وَمَا كَانَ يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّ هَذَا النَّائِمَ فِي نَاحِيَةِ المَسْجِدِ هُوَ أُمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ .

حَقًّا إِنَّهُ كَانَ قَدْ سَمِعَ عَنْ تَقَشُّفِ<sup>(٤)</sup> عُمَرَ وَزُهْدِهِ فِي زُخْرُفِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا .

لَكِنَّهُ مَا كَانَ يَتَخَيَّلُ ـ مُجَرَّدَ تَخَيُّلٍ ـ أَنْ يَنَامَ قَاهِرُ «الرُّومِ»، وَكَاسِرُ «الأَكَاسِرَةِ» فِي طَرَفِ المَسْجِدِ مِنْ غَيْر غِطَاءِ...

<sup>(</sup>١) البُرْنُس: رداء يكون غطاء الرأس جزءاً منه. (٣) دُونَه: قَرِيباً منه.

<sup>(</sup>٢) الكرّىٰيٰ : النعاس.

وَلَا وِكَاءِ<sup>(١)</sup>...

وَلَا حَرَسِ ...

وَلَا مُحجَّابٍ ...

وَلَمَّا رَأَىٰ القَوْمَ يَجْلِسُونَ صَامِتِينَ ؛ ظَنَّهُمْ يَتَأَهَّبُونَ لِلصَّلَاةِ .

وَيَتَرَقَّبُونَ قُدُومَ الحَلِيفَةِ .

لَكِنَّ الأَّحْنَفَ بْنَ قَيْسِ جَعَلَ يُشِيرُ إِلَىٰ النَّاسِ أَنْ يُمْسِكُوا عَنِ الكَلَامِ ، وَيَكُفُّوا عَنِ الجَلَبَةِ لِكَيْ لَا يُوقِظُوا الخَلِيفَةَ .

فَقَدْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ صُحْبَتِهِ لَهُ أَنَّهُ قَلَّمَا يَعْتَمِضُ لَهُ جَفْنٌ فِي لَيْل .

فَهُوَ إِمَّا قَائِمٌ فِي مِحْرَابِهِ يَعْبُدُ اللَّهَ ...

أَوْ مُتَخَفِّ فِي ثِيَابِهِ يَجُوبُ<sup>(٢)</sup> أَحْيَاءَ المَدِينَةِ لِيَعْرِفَ أَحْوَالَ الرَّعِيَّةِ ...

أَوْ عَاشٌ <sup>(٣)</sup> يَحْرُسُ بُيُوتَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطُّرَّاقِ .

فَأَثَارَتْ إِشَارَاتُ الأَحْنَفِ لِلنَّاسِ انْتِبَاة « الهُوْمُزَانِ » ، فَالْتَفَتَ إِلَىٰ « الـمُغِيرَةِ ابْنِ شُعْبَةَ »<sup>( ؛ )</sup> ـ وَكَانَ يَعْرِفُ الفَارِسِيَّةَ ـ وَقَالَ :

مَنْ هَذَا النَّائِمُ ؟!! .

فَقَالَ لَهُ المُغِيرَةُ:

إِنَّهُ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عُمَرُ ...

<sup>(</sup>١) الوكَّاء: ما يُتَّكَّأُ عليه ويُشتند عليه.

<sup>(</sup>٢) يَجُوب: يقطع ويتجوَّل.

<sup>(</sup>٣) العَاشُ : الحارس في الليل.

 <sup>(</sup>٤) الشغيرة بن شُغية: تُوفي سنة ٥٠ هـ ١٣٧٠م. صحابي ثقفي من دهاة العرب وولاتهم، ولاه عمر بن الخطاب البصرة والكوفة وعزله عثمان بن عفان، ثم ولاه معاوية بن أبي سفيان البصرة، ومات بها.

فَفَغَرَ<sup>(١)</sup> «الهُومُزَانُ » فَمَهُ دَهْشَةٌ وَقَالَ : عُمَرُ؟!! .

أَيْنَ حَرَسُهُ وَمُحَجَّالُهُ ؟!! .

فَقَالَ لَهُ المُغِيرَةُ: لَيْسَ لَهُ حَارِسٌ وَلَا حَاجِبٌ.

فَقَالَ « الهُوْمُزَانُ » : يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَبِيًّا .

فَقَالَ المُغِيرَةُ: بَلْ يَفْعَلُ فِعْلَ الأَنْبِيَاءِ؛ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَلِيْكُم ...

ثُمَّ كَثُرَ النَّاسُ، وَارْتَفَعَتِ الجَلَبَةُ.

فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَاسْتَوَىٰ جَالِساً، وَنَظَرَ إِلَىٰ النَّاسِ فِي دَهْشَةِ ... فَرَأَىٰ الأَمِيرَ الفَارِسِيَّ، وَعَلَىٰ رَأْسِهِ تَاجُهُ المُتَوَهِّجُ تَحْتَ أَشِعَةِ الشَّمْسِ ...

وَفِي يَدِهِ صَوْلَجَانُهُ الَّذِي يَخْطِفُ بَرِيقُهُ الأَبْصَارَ.

فَحَدَّقَ فِيهِ وَقَالَ : « الهُوْمُزَانُ » ؟ .

فَقَالَ لَهُ الأَحْنَفُ: نَعَمْ يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَتَأَمَّلَ عُمَوْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الذَّهَبِ، وَاللَّآلِيِّ، وَاليَوَاقِيتِ، وَالحَرِيرِ.

ثُمَّ أَشَاحَ<sup>(٢)</sup> بِوَجْهِهِ عَنْهُ وَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ...

وَأَسْتَعِينُ بِهِ عَلَىٰ الدُّنْيَا ...

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذَلَّ هَذَا وَأَشْيَاعَهُ لِلإِسْلَامِ.

ثُمَّ قَالَ :

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ تَمَسَّكُوا بِهَذَا الدِّينِ...

وَاهْتَدُوا بِهَدْي نَبِيِّكُمُ الكَرِيم ...

<sup>(</sup>١) فَغَر فمه : فتح فاه بدهشة . (٢) أشاح بوجهه : أمال وجهه وأعرض عنه .

وَلَا تُبْطِرَنَّكُمُ الدُّنْيَا فَإِنَّهَا غَرَّارَةٌ (١)...

فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ كَلَامِهِ بَشَّرَهُ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْس بِالفَتْح ...

وَأَحْبَرَهُ بِمَا أَفَاءَ<sup>(٢)</sup> اللَّهُ عَلَىٰ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الغَنَائِم وَقَالَ لَهُ:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ إِنَّ « الهُوْمُزَانَ » قَدْ اسْتَأْسَرَ<sup>(٣)</sup> لَنَا ، وَطَلَبَ أَنْ يَنْولَ عَلَىٰ مُكْمِكَ فِيهِ، فَكَلِّمْهُ إِذَا شِئْتَ.

فَقَالَ : لَا أُكَلُّمُهُ حَتَّىٰ تَحْلَعُوا مَا عَلَيْهِ مِنْ مَظَاهِرِ البَطَرِ وَالأَشَر<sup>(٤)</sup>.

فَخَلَعُوا عَنْهُ حِلْيَتَهُ وَتَاجَهُ ، وَأَخَذُوا مِنْهُ صَوْلَجَانَهُ ، وَأَلْبَسُوهُ قَوْباً صَفِيقاً<sup>(٥)</sup> يَسْتُو جَسَدَهُ.

عِنْدَ ذَلِكَ الْتَفَتَ إِلَيْهِ مُحَمُّ وَقَالَ:

هِيهِ يَا « هُرْمُزَانُ » ، كَيْفَ وَجَدْتَ وَبَالَ<sup>(٦)</sup> الغَدْرِ ، وَعَاقِبَةَ أَمْرِ اللَّهِ ؟! . فَأَطَّرَقَ « الهُوْمُزَانُ » فِي ذِلَّةٍ ثُمَّ قَالَ :

يَا عُمَرُ، لَقَدْ كُنَّا فِي الجَاهِلِيَّةِ نَحْنُ وَإِيَّاكُمْ؛ وَلَمْ يَكُنِ اللَّهُ مَعَنَا وَلَا مَعَكُمْ ، فَغَلَبْنَاكُمْ ...

فَلَمَّا أَسْلَمْتُمْ وَصَارَ اللَّهُ مَعَكُمْ غَلَبْتُمُونَا ...

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَقَدْ غَلَبْتُمُونَا لِهَذَا الَّذِي ذَكَوْتَ، وَلأَمْر آخَرَ هُوَ الْجِيمَاعُكُمْ وَتَفَرُّقُنَا ...

ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بِشِدَّةٍ وَقَالَ:

<sup>(</sup>٤) الأَشَر والبطر: بمعنى واحد. (١) غَرَّارة: خَدَّاعة.

<sup>(</sup>٢) أَفَاءَ: أَعْطَلَىٰ ومنح. (٥) صَفِيقاً: كثيف النَّسْج. (٦) الوَبَال: العاقبة.

 <sup>(</sup>٣) استأسر لنا: استسلم لنا.

مَا عُذْرُكَ فِي انْتِقَاضِكَ (١) المَرَّة تِلْوَ المَرَّةِ يَا ﴿ هُرْمُزَانُ ﴾ ؟! .

فَقَالَ « الهُوْمُزَانُ » : أَخَافُ أَنْ تَقْتُلَنِي .

فَقَالَ عُمَرُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تُحْبِرَنِي .

فَلَمَّا سَمِعَ «الهُومُزَانُ » ذَلِكَ مِنْ عُمَرَ هَدَأَ رَوْعُهُ (٢) بَعْضَ الشَّيْءِ.

وَقَالَ : إِنِّي عَطْشَانُ ؛ فَأَمَرَ عُمَرُ أَنْ يَسْقُوهُ ...

فَأُتِيَ لَهُ بِمَاءٍ فِي قَدَحٍ غَلِيظٍ ، فَتَأَمَّلَهُ وَقَالَ :

لَوْ مِتُّ عَطَشاً لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَشْرَبَ فِي مِثْلِ هَذَا الإِنَاءِ...

فَأَمَرَ عُمَرُ فَأُتِيَ لَهُ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ يَوْضَاهُ ...

فَلَمَّا أَخَذَهُ فِي يَدِهِ جَعَلَتْ يَدُهُ تَوْتَجِفُ.

فَقَالَ : لَهُ عُمَرُ : مَا بِكَ ؟ .

فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُقْتَلَ وَأَنَا أَشْرَبُ هَذِهِ الجُرْعَةَ مِنَ المَاءِ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: « لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَهَا » .

فَمَا كَانَ مِنَ «الهُرْمُزَانِ» إِلَّا أَنْ كَفَأَ<sup>(٣)</sup> الإِنَاءَ ، وَسَفَحَ<sup>(٤)</sup> المَاءَ .

فَقَالَ عُمَرُ : أَحْضِرُوا لَهُ مَاءً غَيْرَهُ ، وَلَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِ القَتْلَ وَالعَطَشَ .

فَقَالَ « الهُرْمُزَانُ » : لَا حَاجَةَ لِي بِالمَاءِ ...

وَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَأْمِنَ (٥) بِهِ عَلَىٰ نَفْسِي مِنَ الْقَتْلِ.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي قَاتِلُكَ.

<sup>(</sup>١) انتقاضِك: خيانتك لعهدك.

<sup>(</sup>٢) رَوْعِه : خوفه .

<sup>(</sup>٣) كَفَأَ: أوقع.

<sup>(</sup>٤) سَفَحَ الماء: أراقه.

 <sup>(</sup>٥) أشتَأمِن به: أنال الأمان بوساطته.

فَقَالَ « الهُومُزَانُ » : لَقَدْ أَمَّنْتَنِي .

فَقَالَ عُمَرُ: كَذَبْتَ.

فَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ : صَدَقَ \_ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ فَقَدْ أَمُّنْتَهُ .

فَقَالَ عُمَرُ: وَيْحَكَ <sup>(١)</sup> يَا أَنَسُ؛ أَأُومُنُ قَاتِلَ أَخِيكَ « البَرَاءِ بْنِ مَالِكِ » ، وَ« مَجْزَأَةِ بْن ثَوْر »<sup>(٢)</sup>؟! ...

هَيْهَاتَ ...

فَقَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ قُلْتَ لَهُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تُخْبِرَنِي، وَقُلْتَ لَهُ: لَا بَأْسَ عَلَيْكَ حَتَّىٰ تَشْرَبَ الـمَاءَ.

وَأَيْدَ الأَحْمَفُ قَوْلَ أَنَسٍ، وَأَقَوَ الحَاضِرُونَ بِأَنَّ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ قَدْ أَمَّنَ « الهُوْمُزَانَ » .

فَنَظَرَ عُمَرُ إِلَىٰ « الهُوْمُزَانِ » مُغْضَباً وَقَالَ :

لَقَدْ خَدَعْتَنِي (٣)، وَإِنِّي ـ وَاللَّهِ ـ لَا أَنْخَدِعُ إِلَّا لِمُسْلِم.

فَأَسْلَمَ « الهُوْمُزَانُ » ، وَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ أَلْفَيْنِ .

\* \* \*

لَقَدْ كَانَ يُقْلِقُ بَالَ عُمَرَ كَثْرَةُ نَقْضِ « الفُوْسِ » لِعُهُودِهِمْ مَعَ الْمُشلِمِينَ ، وَانْقِلَابُهُمْ عَلَيْهِمْ .

فَجَمَعَ رِجَالَ الوَفْدِ الَّذِي قَدِمَ مَعَ «الهُومُزَانِ » وَقَالَ لَهُمْ:

<sup>(</sup>١) ويح: كلمة تستعمل للتعجّب.

<sup>(</sup>٣) الْبَرَاء بن مَالِك، وَتَجْرَأَةُ بْنَ تُؤْر: من كبار مجاهدي الصحابة، انظرهما في كتاب «صور من حياة الصحابة» للمؤلف، الناشر دار الأدب الإسلامي، الطبعة المشروعة.

<sup>(</sup>٣) خدعتني: أظهرت لي خلاف ما تخفيه.

أَيُوْذِي الْمُسْلِمُونَ أَهْلَ الذِّمَّةِ ، وَيُسِيئُونَ مُعَامَلَتَهُمْ ؛ فَيَنْتَقِضُوا عَلَيْهِمْ ؟ .

فَقَالَ رِجَالُ الوَفْدِ: وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً أَسَاءَ لَهُمْ مُعَامَلَةً .

أَوْ خَفَرَ<sup>(١)</sup> لَهُمْ ذِمَّةً ...

أَوْ غَشَّهُمْ فِي عَقْدٍ ...

فَقَالَ عُمَرُ: فَمَا لَهُمْ يَنْقَلِبُونَ عَلَيْكُمْ كُلَّمَا سَنَحَتْ لَهُمُ الفُرْصَةُ عَلَىٰ الرَّغْمِ مِمَّا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِنْ عُقُودٍ؟.

فَأَجَابَ الوَفْدُ بِكَلَامِ لَمْ يُقْنِعْ عُمَرَ، وَلَمْ يَسْتَرِحْ لَهُ.

عِنْدَ ذَلِكَ قَامَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْس وَقَالَ :

أَنَا أُخْبِرُكَ بِمَا سَأَلْتَ عَنْهُ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ: هَاتِ مَا عِنْدَكَ .

فَقَالَ: إِنَّكَ - يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ - قَدْ نَهَيْتَنَا عَنِ الانْسِيَاحِ فِي بِلَادِ «الفُوس».

وَأَمَرْتَنَا بِالاقْتِصَارِ عَلَىٰ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ أَرَاضِيهِمْ وَمُدُنِهِمْ .

وَإِنَّ « الفُوْسَ » مَا دَامَ لَهُمْ مَلِكٌ حَيِّ ، وَمُلْكٌ قَائِمٌ ... فَسَمُقَاتِلُونَنَا الكَرَّةَ تِلْوَ الكَوَّةِ ؛ لِاسْتِوْجَاعِ مَا فِي أَيْدِينَا مِنْ قَوْمِهِمْ وَدِيَارِهِمْ .

وَسَيَنْضَمُ إِلَيْهِمْ مَنْ عَاهَدَنَا كُلَّمَا دَعَاهُ الدَّاعِي ، وَلَاحَتْ لَهُ فُوْصَةُ النَّصْرِ . وَإِنَّهُ \_ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ \_ لَا يَجْتَمِعُ مَلِكَانِ فِي أَرْضِ وَاحِدَةٍ .

<sup>(</sup>١) خفر ذمتهم: نقض عهدهم.

فَلَا بُدًّ مِنْ أَنْ يُخْرَجَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا بِالانْسِيَاحِ<sup>(١)</sup> فِي بِلَادِهِمْ حَتَّىٰ نَفْضِيَ عَلَىٰ مَلِكِهِمْ، وَنُزِيلَ مُلْكَهُمْ؛ لَانْقَطَعَ رَجَاؤُهُمْ، وَسَكَنَ جَأْشُهُمْ (٢)، واسْتَتَبَّ لَنَا الأَمْرُ.

فَأَطْرَقَ عُمَرُ لَحْظَةً ثُمَّ قَالَ:

لَقَدْ صَدَقَنِي الأَحْنَفُ، وَكَشَفَ لِي مَا غَابَ عَنِّي مِنْ شَأْنِ القَوْم.

وَبَعْدُ ، فَقَدْ كَانَ لِمَوْقِفِ الأَحْنَفِ هَذَا مَا بَعْدَهُ ...

وَكَانَ مِنْ أَثْرِ هَذَا الرَّأْيِ أَنْ غَيَّرَ مَجْرَىٰ التَّارِيخ (\*) ...

<sup>(</sup>١) الانْسِيَاح: الانطلاق.

<sup>(</sup>٢) سَكَنَ جَأْشُهُم: هدأت حركتهم.

للاستزادة من أخبار الأُحْنَفِ بْن قَيْس انظر:

۱ - طبقات ابن سعد: ۷/۹۳.

٢ - طبقات خليفة بن خياط: ٧ / ٩٣.

٣ – المعارف لابن قتيبة: ٤٢٣.

٤ - أخبار أصبهان: ١/٢٢٤.

٥ - تهذيب ابن عساكر: ١٠/٧.

٦ - البداية والنهاية: ٨/ ٣٢٦ ٧ - تاريخ الإسلام للذهبي: ٣/ ١٢٩.

٨ - أَسْدُ الغابة : ١/٥٥.

۹ - شذرات الذهب: ۱/ ۷۸. ١١- النجوم الزاهرة: ١/٤/١.

١١- العبر: ١/ ٨٠.

١٢- الإصابة: ١٠٠/١ أو الترجمة (٤٢٩).

## أُبُوحِينِيفَ النِيُّعُمَانُ لَمُعَاثُ رَائِعَةُ مِنْ حَسَانِير

« لَمْ أَرَ أَعْقَلَ وَلَا أَفْضَلَ وَلَا أَوْرَعَ مِنْ أَبِي حَنِيفَةً » [ يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ ]

كَانَ حَسَنَ الوَجْهِ، وَسِيمَ (١) الطَّلْعَةِ، عَذْبَ المَنْطِقِ، حُلْوَ الحَدِيثِ. لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البَائِنِ (٢)، وَلَا بِالقَصِيرِ الَّذِي تَنْبُو عَنْهُ العُيُونُ (٣).

وَهُوَ إِلَىٰ ذَلِكَ لَبَاسٌ أَنِيقُ الثِّيَابِ ، بَهِيُّ الطَّلْعَةِ ، كَثِيرُ التَّعَطُّرِ ؛ إِذَا طَلَعَ عَلَىٰ النَّاسِ عَرَفُوهُ مِنْ طِيبِهِ قَبْلَ أَنْ يَرَوْهُ .

ذَلِكُمْ هُوَ «التُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المَوْزُبَانِ » المُكَنَّلَى بِأَبِي حَنِيفَةً .

أَوَّلُ مَنْ فَتَّقَ أَكْمَامَ<sup>(٤)</sup> الفِقْهِ ، وَاسْتَخْرَجَ أَرْوَعَ مَا فِيهَا مِنْ طُيُوبٍ .

\* \* \*

أَذْرَكَ أَبُو حَنِيفَةَ طَرَفاً مِنْ آخِرِ عَصْرِ بَنِي « أُمَيَّةَ » ، وَآخَرَ مِنْ أَوَّلِ عَصْرِ بَنِي « العَبَّاس » .

وَعَاشَ فِي زَمَنٍ أَغْدَقَ فِيهِ الخُلْفَاءُ وَالْوُلَاةُ عَلَىٰ أَصْحَابِ المَوَاهِبِ إِغْدَاقاً حَتَّىٰ صَارَ رِزْقُهُمْ يَأْتِيهِمْ رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ .

بَيْدَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَكْرَمَ عِلْمَهُ وَنَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ ، وَحَزَمَ أَمْرَهُ عَلَىٰ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ كَسْب يَمِينِهِ ...

<sup>(</sup>١) وسيم الطلعة: بهي المنظر.

<sup>(</sup>٢) الطويل البائن: الشديد الطول.

<sup>(</sup>٣) تَتْبُو عَنه العيون: تُعرض عنه الأنظار، ولا ترتاح لرؤيته.

 <sup>(</sup>٤) فتي أكمام الفقه: أخصب الفقه وكشف عن روائعه.

وَأَنْ تَكُونَ يَدُهُ هِيَ العُلْيَا دَائِماً ...

\* \* \*

دَعَاهُ « المَنْصُورُ » ذَاتَ مَرَّةٍ إِلَىٰ زِيَارَتِهِ ، فَلَمَّا صَارَ عِنْدَهُ بَالَغَ فِي إِعْظَامِهِ وَإِكْرَامِهِ وَالتَّرْحِيبِ بِهِ ، وَأَدْنَىٰ (١) مَجْلِسَهُ مِنْهُ ، وَجَعَلَ يُسَائِلُهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنْ شُؤُونِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا .

فَلَمَّا أَرَادَ الانْصِرَافَ؛ دَفَعَ إِلَيْهِ بِكِيسٍ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ـ عَلَىٰ مَا كَانَ مَعْرُوفاً مِنْ إِمْسَاكِ<sup>(٢)</sup> المَنْصُورِ ـ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ :

يَا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ ، إِنِّي غَرِيبٌ فِي « بَغْدَادَ » ...

وَلَيْسَ لِهَذَا المَالِ مَوْضِعٌ عِنْدِي ، وَإِنِّي لَأَخْشَىٰ عَلَيْهِ ...

فَاحْفَظُهُ لِي فِي بَيْتِ المَالِ حَتَّىٰ إِذَا احْتَجْتُهُ طَلَبْتُهُ مِنْكَ.

فَأَجَابَهُ المَنْصُورُ إِلَىٰ رَغْبَتِهِ .

غَيْرَ أَنَّ الحَيَاةَ لَمْ تَطُلْ بَعْدَئِذِ بِأَبِي حَنِيفَةَ.

فَلَمًا وَافَاهُ الأَجَلُ؛ وُجِدَتْ فِي تَثِيّهِ وَدَائِعُ لِلنَّاسِ تَزِيدُ عَلَىٰ أَصْعَافِ هَذَا المَبْلَغ، فَلَمَّا سَمِعَ « المَنْصُورُ » بِذَلِكَ قَالَ :

ُ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا حَنِيفَةَ ، فَقَدْ خَدَعَنَا ، وَأَبَىٰ أَنْ يَأْخُذَ شَيْعًا مِنَّا ، وَتَلَطَّفَ فِي رَدِّنَا .

وَلَا غَوْوَ<sup>(٣)</sup> فَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُوقِنُ أَنَّهُ مَا أَكَلَ امْرُقٌّ لُقْمَةً أَزْكَىٰ وَلَا أَعَرَّ مِنْ لُقْمَةِ يَنَالُهَا مِنْ كَسْبِ يَدِهِ .

<sup>(</sup>١) أدنلى: قَرَّب.

<sup>(</sup>٢) الإمساك : ضدُّ الجود .

<sup>(</sup>٣) لا غرو : لا عجب .

لِذَلِكَ نَجِدُهُ يُخَصِّصُ شَطْراً مِنْ وَقْتِهِ لِلتَّجَارَةِ .

فَقَدْ جَعَلَ يَتَجِرُ بِالخَزِّ<sup>(١)</sup> وَأَثْوَابِهِ ، وَكَانَتْ تِجَارَتُهُ ذَاهِبَةً آيِبَةً بَيْنَ مُدُنِ « العِرَاقِ » .

وَكَانَ لَهُ مَتْجَرٌ مَعْرُوفٌ يَقْصِدُهُ النَّاسُ؛ فَيَجِدُونَ فِيهِ الصَّدْقَ فِي المُعَامَلَةِ، وَالأَمَانَةَ فِي الأَخْذِ وَالعَطَاءِ...

وَلَا رَيْبَ فِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَجِدُونَ فِيهِ الذَّوْقَ الرَّفِيعَ أَيْضاً .

وَلَقَدْ كَانَتْ تِجَارَتُهُ تُدِرُّ عَلَيْهِ خَيْراً وَفِيراً ، وَتَحْبُوهُ ( ۖ ) ـ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ـ مَالاً كَثِيراً .

فَكَانَ يَأْخُذُ المَالَ مِنْ حِلِّهِ ، وَيَضَعُهُ فِي مَحَلِّهِ .

فَلَقَدْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ كُلَّمَا حَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ ؛ أَحْصَىٰ أَرْبَاحَهُ مِنْ تِجَارَتِهِ ، وَاسْتَبْقَىٰ مِنْهَا مَا يَكْفِيهِ لِنَفَقَتِهِ ، ثُمَّ يَشْتَرِي بِالْبَاقِي حَوَائِجَ القُرَّاءِ وَالمُحَدِّثِينَ ، وَالثُقَهَاءِ وَطُلَّابِ العِلْمِ ، وَأَفْوَاتَهُمْ وَكِسُوتَهُمْ ...

وَيُخَصِّصُ لِكُلِّ مِنْهُمْ مَبْلَغاً مِنَ النَّقْدِ العَيْنِ، وَيَدْفَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ إِلَيْهِمْ وَيَقُولُ:

هَذِهِ أَرْبَاحُ بَضَائِعِكُمْ أَجْرَاهَا<sup>(٣)</sup> اللَّهُ لَكُمْ عَلَىٰ يَدَيَّ ...

وَاللَّهِ مَا أَعْطَيْتُكُمْ مِنْ مَالِي شَيْعًا .

وَإِنَّمَا هُوَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَّ فِيكُمْ ...

فَمَا فِي رِزْقِ اللَّهِ حَوْلٌ لِأَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الحُزُّ: ما نُسج من صوف وحرير. (٢) تُخبوه: تعطيه وتهبه. (٣) أَجْرَاهَا: حُقُّتُها وأفاضها.

وَلَقَدْ شَرَّقَتْ أَخْبَارُ مجودِ أَبِي حَنِيفَةَ وَسَماحَتِهِ وَغَرَّبَتْ، وَخَاصَّةً مَعَ مجلَسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ.

مِنْ ذَلِكَ أَنَّ أَحَدَ مُجلَسَائِهِ جَاءَ إِلَىٰ مَتْجَرِهِ يَوْماً وَقَالَ :

إِنِّي بِحَاجَةٍ إِلَىٰ ثَوْبِ خَزٌّ يَا أَبَا حَنِيفَةً .

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةً: مَا لَوْنُهُ ؟ .

فَقَالَ: كَذَا وَكَذَا.

فَقَالَ: اصْبِرْ حَتَّىٰ يَقَعَ لِي فَآخُذُهُ لَكَ.

فَمَا إِنْ دَارَتِ الجُمُعَةُ (١) حَتَّىٰ وَقَع لَهُ الثَّوْبُ المَطْلُوبُ .

فَمَرٌ بِهِ صَاحِبُهُ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ :

قَدْ وَقَعَتْ لِي حَاجَتُكَ ... وَأَخْرَجَ إِلَيْهِ الثَّوْبَ ، فَأَعْجَبَهُ وَقَالَ :

كَمْ أَدْفَعُ لِغُلَامِكَ ثَمَنَهُ ؟ .

فَقَالَ: دِرْهَماً (٢).

فَقَالَ الرَّجُلُ فِي اسْتِغْرَابٍ: دِرْهَماً وَاحِداً ؟!.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : نَعَمْ .

فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّكَ تَهْزَأُ<sup>(٣)</sup> بِي يَا أَبَا حَنِيفَةً.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَا هَزِئْتُ بِكَ ...

وَإِنَّمَا اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ وَآخَرَ مَعَهُ بِعِشْرِينَ دِينَاراً ذَهَباً، وَدِرْهَمٍ مِنَ الفِضَّةِ...

<sup>(</sup>١) دارت الجمعة: انقضي الأسبوع.

 <sup>(</sup>٢) درهما : الدرهم من الفِضّة ، والدينار من الذهب .

وَقَدْ بِعْتُ أَحَدَ النَّوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ دِينَاراً ذَهَباً ، وَبَقِيَ عَلَيَّ هَذَا بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ .

وَمَا كُنْتُ لِأَرْبَحَ عَلَىٰ جَلِيسِي .

\* \* \*

وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ عَجُوزٌ تَطْلُبُ ثَوْبَ خَزٌّ ...

فَأَخْرَجَ لَهَا التَّوْبَ المَطْلُوبَ ، فَقَالَتْ لَهُ:

إِنِّي امْرَأَةٌ عَجُوزٌ ...

وَلَا عِلْمَ لِي بِالأَثْمَانِ ...

وَإِنَّهَا الأَمَانَةُ ...

فَيِعْنِي الثَّوْبَ بِمَا قَامَ عَلَيْكُ (١)، وَأَضِفْ إِلَيْهِ قَلِيلاً مِنَ الرِّبْحِ؛ فَإِنِّي ضَعِيفَةٌ.

فَقَالَ لَهَا: إِنِّي اشْتَرَيْتُ ثَوْيَيْنِ اثْنَيْنِ فِي صَفْقَةَ<sup>(٢)</sup> وَاحِدَةٍ ، ثُمَّ إِنِّي بِعْتُ أَحَدَهُمَا بِرَأْسِ المَالِ إِلَّا أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ؛ فَخُذِيهِ بِهَا ، وَلَا أُرِيدُ مِنْكِ رِبْحاً .

\* \* \*

وَقَدْ رَأَىٰ ذَاتَ يَوْمٍ لِيُتاباً رَئَّةً عَلَىٰ أَحَدِ مُجلَسَائِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّاسُ ، وَلَمْ يَتِقَ فِي المَجْلِسِ إِلَّا هُوَ وَالرَّجُلُ قَالَ لَهُ :

ارْفَعْ هَذَا المُصَلَّىٰ وَخُذْ مَا تَحْتَهُ .

فَرَفَعَ الرَّجُلُ المُصَلَّىٰ ؛ فَإِذَا تَحْتَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ .

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: خُذْهَا وَأَصْلِحْ بِهَا مِنْ شَأْنِكَ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) بما قام عليك: بالشمن الذي اشتريته به.

فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي مُوسِرٌ<sup>(١)</sup>، وَقَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ ، وَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا . فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ :

إِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ أَنْعَمَ عَلَيْكَ فَأَيْنَ آثَارُ يِعْمَتِهِ ؟! ...

أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ يَقُولُ:

(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَىٰ أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ ...

فَيَنْبَغِي عَلَيْكَ أَنْ تُصْلِح مِنْ شَأْنِكَ حَتَّىٰ لَا تَغُمَّ<sup>(٢)</sup> صَدِيقَكَ .

\* \* \*

وَلَقَدْ بَلَغَ مِنْ مُحودِ « أَبِي حَنِيفَةَ » وَبِرِّهِ بِالنَّاسِ ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَىٰ عِيَالِهِ نَفَقَةً تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا عَلَىٰ غَيْرِهِمْ مِنَ المُحْتَاجِينَ .

وَإِذَا اكْتَسَىٰ ثَوْبًا جَدِيداً كَسَىٰ المَسَاكِينَ بِقَدْرِ ثَمَنِهِ.

وَكَانَ إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ غَرَفَ مِنْهُ ضِعْفَ مَا يَأْكُلُهُ عَادَةً ، وَدَفَعَ بِهِ إِلَىٰ الفُقَرَاءِ .

\* \* \*

وَمِمَّا يُرُوَىٰ عَنْهُ أَنَّهُ قَطَعَ عَهْداً عَلَىٰ نَفْسِهِ أَلَّا يَحْلِفَ بِاللَّهِ فِي أَثْنَاءِ كَلَامِهِ إِلَّا تَصَدَّقَ بِدِرْهَم فِضَّةٍ .

ثُمَّ تَدَرَّجَ فِي الأَمْرِ، فَجَعَلَ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَهْداً إِنْ حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَتَصَدَّقَنَّ بِدِينَارِ مِنْ ذَهَبِ...

فَكَانَ إِذَا حَلَفَ صَادِقاً تَصَدَّقَ بِدِينَارِ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) موسر: غني . (٢) تغم: تحزن .

وَلَقَدْ كَانَ « حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ » شَرِيكاً لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي بَعْضِ تِجَارَتِهِ فَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ يُجَهِّزُ لَهُ أَمْتِعَةَ الخَرِّ وَيَبْعَثُ بِهَا مَعَهُ إِلَىٰ بَعْض مُدُنِ « العِرَاقِ » .

فَجَهَّزَ لَهُ ذَاتَ مَرَّةٍ مَتَاعاً كَثِيراً، وَأَعْلَمَهُ أَنَّ فِي ثَوْبِ كَذَا وَكَذَا عُمُوباً، وَقَالَ لَهُ:

إِذَا هَمَمْتَ بِبَيْعِهَا فَبَيِّنْ لِلْمُشْتَرِي مَا فِيهَا مِنْ عَيْبٍ ...

فَبَاعَ « حَفْصٌ » المَتَاعَ كُلَّهُ ، وَنَسِيَ أَنْ يُعْلِمَ المُشْتَرِينَ بِمَا فِي الأَنْوَابِ المَعِيبَةِ مِنْ مُمُوبٍ .

وَلَقَدْ أَجْهَدَ<sup>(١)</sup> نَفْسَهُ فِي تَذَكُّرِ الرِّجَالِ الَّذِينَ بَاعَهُمْ الثِّيَابَ المَعِيبَةَ ؛ فَلَمْ يُفْلِعْ<sup>(٢)</sup>...

ُ فَلَمَّا عَلِمَ أَبُو حَنِيفَةَ بِالأَمْرِ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَعْرِفَةِ الَّذِينَ وَقَعَ عَلَيْهِمُ الغَبْنُ<sup>(٣)</sup> لَمْ يَسْتَقِرَّ قَرَارُهُ، وَلَمْ تَطِبْ نَفْسُهُ حَتَّىٰ تَصَدَّقَ بِأَثْمَانِ المَتَاعِ كُلِّهَا.

\* \* \*

وَلَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ فَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ طَيِّبَ المُعَاشَرَةِ، مُحلُو المُؤَانَسَةِ يَسْعَدُ بِهِ جَلِيشُهُ ... وَلَا يَشْقَىٰ ( ُ ) بِهِ مَنْ غَابَ عَنْهُ ، وَلَوْ كَانَ عَدُوًّا لَهُ .

حَدَّثَ أَحَدُ أَصْحَابِهِ قَالَ:

سَمِعْتُ «عَبْدَ اللَّهِ بْنَ المُبَارَكِ »(٥) يَقُولُ لِسُفْيَانَ النَّوْرِيِّ (٦):

يَا أَبًا عَبْدِ اللَّهِ ، مَا أَبْعَدَ أَبَا حَنِيفَةَ عَنِ الغِيبَةِ !! ...

<sup>(</sup>١) أجهد نفسه: عنَّىٰ نفسه وأتعبِها.

<sup>(</sup>٢) لم يفلح: لم ينجح ولم يَصِلُ إلىٰ شيء.

 <sup>(</sup>٣) الغبن: الخديعة في البيع والشراء.
 (٤) يشقل به: ضد يسعد به، أي يتعبه ويتعسه.

 <sup>(</sup>٥) عبد الله بن المبارك: أحد أعلام المسلمين، وواحد من تابعي التابعين تاجر فذ، ومجاهد معروف.

<sup>(</sup>٦) شُفْيَان الثَّرْرِي: أحد أثمة المحدَّثين، لم يكنَّ في زمنه من هو أعلم منه بالحلال والحرام.

فَإِنِّي مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ عَدُوًّا لَهُ بِسُوءٍ قَطٌّ.

فَقَالَ لَهُ شُفْيَانُ :

إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَعْقَلُ مِنْ أَنْ يُسَلِّطَ عَلَىٰ حَسَنَاتِهِ مَا يَذْهَبُ بِهَا .

\* \* \*

وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةً كَلِفاً (١) بِاقْتِنَاصِ (٢) وُدِّ النَّاسِ، حَرِيصاً عَلَىٰ اسْتِدَامَةِ صَدَاقَتِهِمْ...

فَقَدْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ رُبَّمَا مَرَّ بِهِ الرَّمُلُ مِنَ النَّاسِ؛ فَقَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلَا مُجَالَسَةٍ<sup>(٣)</sup>...

فَإِذَا قَامَ سَأَلَ عَنْهُ ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ فَاقَةٌ (٤) وَصَلَهُ ...

وَإِنْ كَانَ بِهِ مَرَضٌ عَادَهُ ...

وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَاهَا ...

حَتَّىٰ يَجُرَّهُ إِلَىٰ مُوَاصَلَتِهِ جَرًّا ...

\* \*

وَلَقَدْ كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَفَوْقَ ذَلِكَ كُلِّهِ صَوَّامَ نَهَارٍ ...

قَوَّامَ لَيْلٍ ...

خَدِيناً (٥) لِلْقُرْآنِ ...

مُشتَغْفِراً فِي الأَسْحَارِ ...

وَكَانَ مِنْ أَسْبَابِ تَوَغُّلِهِ (٦) فِي العِبَادَةِ ، وَانْدِفَاعِهِ فِيهَا ... أَنَّهُ أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم عَلَىٰ جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ فَسَمِعَهُمْ يَقُولُونَ :

<sup>(</sup>١) كَلِفاً: مولعاً. (٣) المجالسة: الرغبة في القعود. (٥) الحدين: الصديق المولع بصديقه.

 <sup>(</sup>٢) الاقتناص: الاصطياد. (٤) الفاقة: الحاجة والفقر. (٦) توغله: تعمقه واستكثأره.

إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِي تَرَوْنَهُ لَا يَنَامُ اللَّيْلَ.

فَمَا إِنْ لَامَسَتْ كَلِمَتُهُمْ هَذِهِ مَسْمَعَهُ حَتَّىٰ قَالَ:

إِنِّي عِنْدَ النَّاسِ عَلَىٰ خِلَافِ مَا أَنَا عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّهِ ...

وَاللَّهِ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ عَنِّي مُنْذُ السَّاعَةِ بِمَا لَا أَفْعَلُ ...

وَلَنْ أَتَوَسَّدَ<sup>(١)</sup> فِرَاشاً بَعْدَ اليَوْم فِي لَيْلِ حَتَّىٰ أَلْقَىٰ اللَّهَ.

ثُمَّ دَأَبَ مُثْذُ ذَلِكَ اليَوْم عَلَىٰ قِيَامِ اللَّيْلِ كُلِّهِ، فَكَانَ إِذَا أَرْخَىٰي الظَّلَامُ سُدُولَهُ(<sup>٢)</sup> عَلَىٰ الكَوْنِ ، وَأُسْلِمَتِ<sup>(٣)</sup> الجُنُوبُ إِلَىٰ المَضَاجِع ...

قَامَ فَلَبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ ، وَسَرَّحَ لِحْيَتَهُ ، وَتَطَيَّبَ ، وَتَزَيَّنَ ...

ثُمَّ يَصِفُّ فِي مِحْرَابِهِ ، وَيَقْطَعُ لَيْلَهُ قَانِتاً<sup>(٤)</sup>، أَوْ مُنْحَنِياً<sup>(٥)</sup> بِصُلْبِهِ عَلَىٰ أُجْزَاءِ القُوْآنِ ، أَوْ رَافِعاً يَدَيْهِ بِالضَّرَاعَةِ .

فَلَوُبَّمَا قَرَأَ القُوْآنَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ...

وَلَوْبُّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ بِآيَةٍ وَاحِدَةٍ ...

فَلَقَدْ رُويَ أَنَّهُ قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ وَهُوَ يُرَدِّدُ قَوْلَهُ جَلَّ وَعَزَّ:

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَلَى وَأَمَرُ ﴾.

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ ، وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ (٦).

وَهُوَ يَبْكِي مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ بُكَاءً يُقَطِّعُ نِيَاطَ<sup>(٧)</sup> القُلُوبِ.

(٥) منحنياً بصلبه: مكباً.

<sup>(</sup>١) أتوسد: أضع وسادة تحت رأسي.

<sup>(</sup>٢) سُدوله: أستار ظلمته.

<sup>(</sup>٦) سورة القمر: آية ٤٦. (٣) أَشْلِمَت الجُنُوب إلَىٰ المضاجع: غرقت في نومها.

<sup>(</sup>٤) قانتاً: قائماً بطاعة الله.

<sup>(</sup>V) نياط القلوب: عروق الأفئدة.

وَيَنْشُجُ $(^{(1)})$  نَشِيجاً مَبْحُوحاً يُفَطِّرُ $(^{(1)})$  الأَفْئِدَةَ .

\* \* \*

وَلَقَدْ عُرِفَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ الفَحْرَ بِوُضُوءِ العِشَاءِ ؛ نَحْواً مِنْ أَرْبَعِينَ عَاماً ... مَا تَرَكَ ذَلِكَ خِلَالَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً .

وَأَنَّهُ خَتَمَ القُرْآنَ فِي المَوْضِعِ الَّذِي تُوفِّي فِيهِ سَبْعَةَ آلَافِ مَرَّةٍ .

وَكَانَ إِذَا قَرَأَ سُورَةَ الزَّلْزَلَةِ اقْشَعَرَّ جِلْدُهُ ...

وَوَجِلَ (٣) فُؤَادُهُ ...

وَأَخَذَ لِحْيَتَهُ بِيَدِهِ وَطَفِقَ يَقُولُ:

يَا مَنْ يَجْزِي بِمِثْقَالِ<sup>(٤)</sup> ذَرَّةِ خَيْرٍ خَيْراً ...

وَيَا مَنْ يَحْزِي بِمِثْقَالِ ذَرَّةِ شَرٍّ شَرًّا ...

أَجِرْ عَبْدَكَ النُّعْمَانَ مِنَ النَّارِ ...

وَبَاعِدْ نَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُقَرِّبُهُ مِنْهَا ...

وَأَدْخِلُهُ فِي وَاسِعِ رَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

<sup>(</sup>١) ينشج: يغصّ بالبكاء.

 <sup>(</sup>٢) يُفَطِّر: عِزُق.

<sup>(</sup>٣) وَجِلَ فؤاده : استشعر الخوف .

<sup>(</sup>٤) مَثْقَالٌ ذَرة : وزْنَ ذرة ، والذَّرّة : جزء متناهِ في الصغر .

## أُبُوحِينيفَ النِّيِّعُمَاكِ وَمَضَاكَ فَدَّهُ مِنْ عِنْقَرِنْ دِوَدُكَائِهِ

«كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ التُعْمَانُ شَدِيدَ الذَّبِّ عَنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ... طَوِيلَ الصَّمْتِ، دَائِمَ الفِكْرِ»

[ الإِمَّامُ أَبُو يُوسُفَ]

أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ .

فَقَالُوا: لَا.

فَقَالَ: هَذَا « النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ » .

هَذَا الَّذِي لَوْ قَالَ عَنْ هَذِهِ السَّارِيَةِ (٢): « إِنَّهَا ذَهَبٌ » لَاحْتَجَّ لِمَا قَالَ ، وَلَخَرَجَتْ كَذَلِكَ .

\* \* \*

لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَالِكٌ مُبَالِغاً فِيمَا وَصَفَ بِهِ أَبَا حَنِيفَةَ مِنْ قُوَّةِ الحُجَّةِ، وَسُرْعَةِ البَدِيهَةِ ، وَتَوَقَّدِ الذِّهْنِ، وَحِدَّةِ الخَاطِرِ.

فَقَدْ طَفِحَتْ كُتُبُ التَّارِيخِ وَالسَّيَرِ بِأَخْبَارِ مَوَاقِفِهِ مَعَ مُحَصُومِهِ فِي الرَّأْي ، وَمُنَاوِئِيهِ فِي العَقِيدَةِ ...

وَكُلُّهَا شَوَاهِدُ عَلَىٰ صِحَّةِ مَا نَعَتَهُ بِهِ الإِمَامُ مَالِكٌ مِنْ أَنَّهُ لَوْ زَعَمَ لَكَ أَنَّ

<sup>(</sup>١) الثُّلَّة: الجماعة الكثيرة.

<sup>(ُ</sup>٢ُ) الشَّارِية: الأسطوانة، وسارية المسجد عمود ينصب فيه.

التُّرَابَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ذَهَبٌ لَمَا وَسِعَكَ إِلَّا أَنْ تُذْعِنَ لِحُجَّتِهِ، وَأَنْ تُسَلِّم لدَعْوَاهُ.

فَكَيْفَ إِذَا كَانَ يُنَاضِلُ عَنِ الحَقِّ ، وَيُجَادِلُ مِنْ أَجْلِهِ .

وَكَانَ ذَا قَدْرِ فِي عُيُونِ بَعْضِ النَّاسِ، وَصَاحِبَ كَلِمَةٍ مَسْمُوعَةٍ لَدَيْهِمْ.

وَكَانَ الرَّجُلُ يَزْعُمُ لِلنَّاسِ فِيمَا يَزْعُمُهُ لَهُمْ أَنَّ « عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ »(١) كانَ يَهُودِيًّا فِي أَصْلِهِ ...

وَأَنَّهُ ظَلَّ عَلَىٰ يَهُودِيَّتِهِ بَعْدَ الإِسْلَامِ أَيْضًا ...

فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو حَنِيفَةَ مَقَالَتَهُ هَذِهِ مَضَىٰ إِلَيْهِ وَقَالَ :

لَقَدْ جِئْتُكَ خَاطِباً ابْنَتَكَ فُلَانَةَ لِأَحَدِ أَصْحَابِي .

فَقَالَ: أَهْلاً بِكَ وَمَوْحَباً ...

إِنَّ مِثْلَكَ لَا تُرَدُّ لَهُ حَاجَةٌ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ...

وَلَكِنْ مَنِ الخَاطِبُ ؟ .

فَقَالَ: رَجُلٌ مَوْسُومٌ (٢) بَيْنَ قَوْمِهِ بِالشَّرَفِ وَالغِنَلِي ...

سَيخِيُّ اليَّدِ، مَبْشُوطُ<sup>(٣)</sup> الكَفِّ ...

حَافِظٌ لِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ ...

<sup>(</sup>١) عثمان بن عفان : انظره في كتاب ٥ صور من حياة الصحابة ٥ للمؤلف ، الناشر دار الأدب الإسلامي ، الطبعة

<sup>(</sup>۲) موسوم: موصوف.

<sup>(</sup>٣) مبسوط الكف: كريم شديد الكرم.

يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ ...

كَثِيرُ البُكَاءِ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ...

فَقَالَ الرَّجُلُ: بَخ بَخ (١)... حَسْبُكَ يَا أَبَا حَنِيفَةً...

إِنَّ بَعْضَ مَا ذَكَرْتَهُ مِنْ صِفَاتِ الخَاطِبِ يَجْعَلُهُ، كُفْتًا لِبِنْتِ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ.

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : غَيْرَ أَنَّ فِيهِ خَصْلَةً لَا بُدٌّ مِنْ أَنْ تَقِفَ عَلَيْهَا .

قَالَ : وَمَا هِيَ ؟! .

قَالَ : إِنَّهُ يَهُودِيٌّ .

فَانْتَفَضَ الرَّجُلُ وَقَالَ : يَهُودِيٌّ ؟! ...

أَتُريدُ مِنِّي أَنْ أُزَوِّجَ ابْنَتِي مِنْ يَهُودِيِّ يَا أَبَا حَنِيفَةَ ؟! ...

وَاللَّهَ لَا أُزَوِّجُهَا مِنْهُ، وَلَوْ جَمَعَ خِصَالَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرينَ ...

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً:

تَأْتِيٰ أَنْ تُزَوِّجَ ابْنَتَكَ مِنْ يَهُودِيٍّ ، وَتُنْكِرُ ذَلِكَ أَشَدَّ الإِنْكَارِ ...

ثُمَّ تَزْعُمُ لِلنَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْكَ رَوَّجَ ابْنَتَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مِنْ يَهُودِيِّ !! .

فَعَرَتِ الرَّجُلَ رِعْدَةٌ <sup>(٢)</sup> وَقَالَ :

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْ قَوْل سُوءِ قُلْتُهُ ...

وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ فِرْيَةٍ افْتَرَيْتُهَا (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بخ بخ: كلمة تستعمل للرضَىٰ والإعجاب.

<sup>(</sup>٣) فرية افتريتها: كلمة باطل قلتها.

<sup>(</sup>٢) عرته رعدة: ارتعد جَسَدُه.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ أَحَدَ الخَوَارِجِ<sup>(١)</sup> وَهُوَ « الضَّحَّاكُ الشَّارِي » جَاءَ إِلَىٰ أَبِي حَنِيفَةَ ذَاتَ يَوْم وَقَالَ :

تُبْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ .

فَقَالَ: مِمَّ أَتُوبُ ؟! .

فَقَالَ الخَارِجِيُّ : مِنْ قَوْلِكَ بِجَوَازِ التَّحْكِيمِ الَّذِي جَرَىٰ بَيْنَ عَلِيٍّ وَمُعَاوِيَةً .

فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةً : أَلَا تَقْبَلُ أَنْ تُنَاظِرَني فِي هَذَا الأَهْرِ؟ .

فَقَالَ الخَارِجِيُّ : بَلَىٰ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِنِ اخْتَلْفُنَا فِي شَيْءٍ مِمَّا نَتَنَاظُرُ فِيهِ؛ فَمَنْ يَحْكُمُ بَيْنَنَا؟.

فَقَالَ الخَارِجِيُّ : حَكِّمْ مَنْ تَشَاءُ .

فَالْتَفَتَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ الخَارِجِيِّ كَانَ مَعَهُ وَقَالَ:

احْكُمْ بَيْنَنَا فِيمَا نَحْتَلِفُ فِيهِ ...

ثُمَّ قَالَ لِلْخَارِجِيِّ : أَنَا رَضِيتُ بِصَاحِبِكَ فَهَلْ تَوْضَىٰ بِهِ أَنْتَ ؟ .

فَسُرَّ الخَارِجِيُّ وَقَالَ : نَعَمْ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: وَيْحَكَ أَتُجَوِّزُ التَّحْكِيمَ فِيمَا يَشْجُرُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (٢)، وَتُنْكِرُهُ عَلَىٰ اثْنَيْنِ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَيِّلِكُمْ ؟! .

فَبُهِتَ الخَارِجِيُّ ، وَلَمْ يُحِرْ جَوَاباً<sup>(٣)</sup>...

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) الخوارج: هم الذين خرجوا عَلَىٰ عَلِيّ ومعاوية رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) يشجر بيني وبينك : يقع بيننا من خلاف . ﴿ (٣) لَمْ يُجِرُ جَوَابًا : سَكَتَ ، وَلَمْ يَجِبُ بَشَّيءَ .

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضاً أَنَّ « جَهْمَ بْنَ صَفْوَانَ » رَأْسَ الفِرْقَةِ « الجَهْمِيَّةِ » الضَّالَّةِ المُبْتَدِعَةِ ، وَزَارِعَ الشَّرِّ فِي أَرْضِ الإِسْلَامِ جَاءَ مَرَّةً أَبَا حَنِيفَةَ وَقَالَ :

لَقَدْ أَتَيْتُكَ لِأُكَلِّمَكَ فِي أَشْيَاءَ هَيَّأْتُهَا لَكَ ...

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: الكَلامُ مَعَكَ عَارٌ ...

وَالْحَوْضُ فِيمَا تَذْهَبُ إِلَيْهِ نَارٌ تَلَظَّىٰ (١).

فَقَالَ جَهْمٌ : كَيْفَ حَكَمْتَ عَلَيَّ بِمَا حَكَمْتَ ، وَأَنْتَ لَمْ تَلْقَنِي مِنْ قَبْلُ ، وَلَمْ تَسْمَعْ كَلَامِي ؟! .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَقَدْ بَلَغَتْنِي عَنْكَ أَقَاوِيلُ لَا تَصْدُرُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ القِبْلَةِ (٢).

فَقَالَ « جَهْمٌ » : أَتَحْكُمْ عَلَيَّ بِالغَيْبِ ؟ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَقَدْ شُهِرَ ذَلِكَ عَنْكَ وَاسْتَفَاضَ<sup>(٣)</sup>...

وَعَرَفَتْهُ العَامَّةُ وَالخَاصَّةُ ؛ فَجَازَ لِي أَنْ أُثْبِتَهُ عَلَيْكَ بِمَا تَوَاتَرَ عَنْكَ .

فَقَالَ « جَهْمٌ » : أَنَا لَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ إِلَّا عَنِ الإِيمَانِ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: أَوَ لَمْ تَعْرِفِ الإِيمَانَ إِلَىٰ هَذِهِ السَّاعَةِ حَتَّىٰ تَسْأَلَنِي عَنْهُ ؟!.

> فَقَالَ « جَهْمٌ » : بَلَىٰ ، وَلَكِنِّي شَكَكْتُ فِي نَوْعٍ مِنْهُ . فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الشَّكُ فِي الإِيمَانِ كُفْرٌ .

<sup>(</sup>١) تلظَّىٰ: تلتهب وتقذف بالشُّرر.

 <sup>(</sup>٢) أهل القبالة: المسلمون، وقد سموا بذلك لأنهم يستقبلون القبلة في صلواتهم.

<sup>(</sup>٣) استفاض: شاع بين الناس وذاع.

فَقَالَ « جَهْمٌ » : لَا يَجِلُ لَكَ أَنْ تَصِمَنِي بِالكُفْرِ إِلَّا إِذَا سَمِعْتَ مِنِّي مَا يُكَفِّرُ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : سَلْ عَمَّا بَدَا لَكَ .

فَقَالَ « جَهْمٌ » : أُخْيِرْنِي عَنْ رَجُلٍ عَرْفَ اللَّهَ بِقَلْبِهِ ، وَعَلِمَ أَنَّهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَلَا نِدَّ<sup>(١)</sup>...

وَعَرَفَهُ بِصِفَاتِهِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ...

ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُعْلِنِ الإِيمَانَ بِلِسَانِهِ .

أَفَيَمُوتُ مُؤْمِناً أَمْ كَافِراً ؟ .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً: يَمُوتُ كَافِراً، وَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ؛ إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِلِسَانِهِ عَمَّا عَرَفَهُ بِجِنَانِهِ<sup>(٢)</sup> مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ التَّصْرِيح بِاللِّسَانِ مَانِعٌ.

فَقَالَ « جَهْمٌ » : كَيْفَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً وَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ؟! .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةً : إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِالقُوْآنِ وَتَجْعَلُهُ مُحَجَّةً كَلَّمْتُكُ بِهِ ...

وَإِنْ كُنْتَ لَا تُؤْمِنُ بِالقُرْآنِ وَلَا تَرَاهُ مُحَجَّةً كَلَّمْتُكَ بِمَا نُكَلِّمُ بِهِ مَنْ خَالَفَ الإِسْلَامَ .

قَالَ « جَهْمٌ » : بَلْ أُومِنُ بالقُرْآنِ وَأَجْعَلُهُ مُحَجَّةً .

فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَعَلَ الإِيمَانَ بِجَارِحَتَيْنِ<sup>(٣)</sup> ائْتَتَيْنِ : بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لَا بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ...

وَكِتَابُ اللَّهِ وَحَدِيثُ رَسُولِ اللَّهِ عَيْلِكُمْ طَافِحَانِ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ :

<sup>(</sup>١) النُّدُّ: المثيل والشبيه .

<sup>(</sup>٢) بجنانه: بقلبه . (٣) بجارحتين: بعضوين .

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيَنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِـمَّا عَرَفُوا مِنَ الحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنًا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُنَا مَعَ القَوْمِ الصَّالِحِينَ \*

فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَـجْرِي مِنْ تَـحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْـمُحْسِنِينَ ﴾ (١).

فَهُمْ عَرَفُوا الحَقَّ بِجَنَانِهِمْ ، وَنَطَقُوا بِهِ بِلِسَانِهِمْ ؛ فَأَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ قُولُوا آمَنًا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ ﴾ (٢).

فَأَمَرَهُمْ بِالقَوْلِ، وَلَمْ يَكْتَفِ مِنْهُمْ بِالمَعْرِفَةِ وَالعِلْم.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ﴿ قُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ تُفْلِحُوا (٣) ﴾ ...

فَلَمْ يَجْعَلِ الفَلَاحَ بِالمَعْرِفَةِ وَحْدَهَا ، وَإِنَّمَا ضَمَّ إِلَيْهَا القَوْلَ .

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ( يَخْرُمُ مِنَ النَّارِ مَنْ <u>قَالَ</u>: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه ) ... فَلَمْ يَقُلْ يَخْرُمُ مِنَ النَّارِ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ .

وَلَوْ كَانَ القَوْلُ لَا يُحْتَامُجُ إِلَيْهِ ، وَيُكْتَفَلَىٰ بِالْمَعْرِفَةِ مِنْ دُونِهِ لَكَانَ إِبْلِيسُ مُؤْمِناً ...

<sup>(</sup>١) سورة المائدة: من الآية ٨٣ - ٨٥.

 <sup>(</sup>٢) سررة البقرة : الآية ١٣٦.
 (٣) تفلحوا: تظفروا برضني الله عزَّ وَجلً ، وتفوزوا بالجنة .

لِأَنَّهُ عَارِفٌ بِرَبِّهِ ؛ فَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَهُ ، وَهُوَ الَّذِي يُعِيتُهُ ، وَهُو الَّذِي يَيْعَثُهُ ، وَهُوَ الَّذِي أَغْوَاهُ (١).

قَالَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ لِسَانِهِ:

﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ (٢).

وَقَالَ : ﴿ رَبِّ فَأَنْظِوْنِي <sup>(٣)</sup> إِلَىٰ يَوْم يُتَعَثُونَ ﴾<sup>(٤)</sup>.

وَقَالَ: ﴿ فَبِمَا أُغْوِيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الـمُسْتَقِيمَ (°) ﴾ (٦).

وَلَوْ كَانَ مَا تَرْعُمُهُ صَحِيحاً لَكَانَ كَثِيرٌ مِنَ الكُفَّارِ مُؤْمِنِينَ بِمَعْرِفَتِهِمْ لِرَبِّهِمْ مَعَ إِنْكَارِهِم لَهُ بِلِسَانِهِمْ.

قَالَ تَعَالَىٰ:﴿ وَجَحَدُوا ( ٰ ۚ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا ( ٰ اَنْفُسُهُمْ ﴾ ( ۖ أَنْفُسُهُمْ ﴾ ( أ

فَلَمْ يَجْعَلْهُمْ مُؤْمِنِينَ بِاسْتَيقَانِهِمْ وَإِنَّمَا عَدَّهُمْ كَافِرِينَ لِجُحُودِ ٱلْسِنَتِهِمْ.

وَمَضَىٰ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَذَفَّقُ عَلَىٰ هَذَا النَّسَقِ تَارَةً بِالقُرْآنِ وَأُحْرَىٰ بِالحَدِيثِ حَتَّىٰ بَدَا الانْبِهَارُ وَالحِذْلَانُ<sup>(١٠)</sup> عَلَىٰ وَجْهِ « جَهْم » ...

وَانْسَلَّ مِنْ يَيْنِ يَدَيْ أَبِي حَنِيفَةً وَهُوَ يَقُولُ:

لَقَدْ أَذْكَرْتَنِي شَيْئًا كُنْتُ نَاسِيَهُ، وَسَأَرْجِعُ إِلَيْكَ.

ثُمَّ مَضَىٰ إِلَىٰ غَيْر عَوْدَةٍ .

أغواه: أَضَلُّه.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: آية ١٦.

<sup>(</sup>Y) جحدوا: كذَّبوا وكفروا.

<sup>(</sup>٨) اسْتَثِقْنَثْهَا: علمتها وتحققت منها.

<sup>(</sup>٩) سورة النمل: آية ١٤.

<sup>(</sup>١٠) الخذلان: الضعف وفقدان النصير.

الأعراف: آية ١٢.

أنظرني: أمهلني وأخرني. سورة الحِجْر: آية ٣٦. (٤)

المستقيم: السوى الذي لا عوج فيه.

وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةً لَقِي طَائِفَةً مِنَ المُلْحِدِينَ الَّذِينَ يُنْكِرُونَ وُجُودَ الخَالِقِ جَلُّ وَعَزَّ، فَقَالَ لَهُمْ:

مَا تَقُولُونَ فِي سَفِينَةِ مَشْحُونَةٍ<sup>(١)</sup> بِالأَثْقَالِ، مَمْلُوءَةِ بِالأَمْتِعَةِ وَالأَحْمَالِ ...

قَدْ أَحَاطَتْ بِهَا فِي لُجَّةِ<sup>(٢)</sup> البَحْرِ أَمْرَاجٌ مُتَلَاطِمَةٌ ، وَعَصَفَتْ بِهَا رِيَاحٌ عَاتِيَةٌ ؛ غَيْرَ أَنَّهَا ظَلَّتْ تَجْرِي هَادِئَةً فِي طَرِيقِهَا المَرْسُومَةِ ، وَتَمْضِي مُطْمَئِنَّةً إِلَىٰ غَايَتِهَا المَعْلُومَةِ ؛ مِنْ غَيْرِ اصْطرَابِ وَلَا خَلَل وَلَا انْحِرَافِ ، وَلَيْسَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مَلَّاحٌ يُحْكِمُ (٣) سَيْرَهَا ، أَوْ مُوَجِّهٌ يُنَظِّمُ خَطُّوهَا ...

أَفَيَصِحُ ذَلِكَ فِي الفِكْرِ؟! .

فَقَالُوا : لَا ، إِنَّ هَذَا شَيْءٌ لَا يَقْبَلُهُ العَقْلُ وَلَا يُجِيزُهُ الوَهْمُ ، أَيُّهَا الشَّيْخُ ... فَقَالَ : يَا سُبْحَانَ اللَّهِ !! .

تُنْكِرُونَ أَنْ تَجْرِيَ سَفِينَةٌ فِي البَحْرِ جَوْياً مُحْكَماً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهَا رُ يَّانٌ يَتَعَهَّدُهَا ...

وَتُقِرُّونَ قِيَامَ هَذَا الكَوْنِ بِبِحَارِهِ الزَّاخِرَةِ، وَأَفْلَاكِهِ السَّائِرَةِ، وَطَيْرِهِ السَّابِحِ، وَحَيَوَانِهِ السَّارِحِ مِنْ غَيْرِ صَانِعِ يُحْكِمُ صَنْعَتَهُ، وَمُدَبِّرٍ يُحْسِنُ تَدْبيرَهُ ؟! .

تَبًّا( ٤) لَكُمْ وَلِمَا تَأْفِكُونَ (٥)...

<sup>(</sup>١) مشحونة: مملوءة.

<sup>(</sup>٤) تبًا: هلاكاً وخُسْراناً. (٢) اللجَّة: أعمق مكان في البحر وأوسعه. (٥) تأفكون: تكذبون.

<sup>(</sup>٣) يُحكم: ينظُّم ويحدُّد.ُّ

وَبَعْد ، فَقَدْ قَطَعَ أَبُو حَنِيفَةَ رِحْلَةَ الحَيَاةِ كُلَّهَا ؛ يُنَافِحُ عَنْ دِينِ اللَّهِ بِمَا وَهَبَهُ الخَالِقُ مِنْ مُحَجَّةٍ بَالِغَةِ ...

وَيُجَادِلُ عَنْ شَرْعِهِ بِمَا حَبَاهُ اللَّهُ مِنْ مَنْطِقِ فَذٍّ .

فَلَمَّا أَتَاهُ اليَقِينُ؛ وَجَدُوا فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهُ عَزَمَ عَلَىٰ أَهْلِهِ أَنْ يَدْفِئُوهُ فِي أَرْضٍ طَيِّبَةٍ ، وَأَنْ يُجَنِّبُوهُ كُلَّ مَكَانٍ فِيهِ شُبْهَةُ غَصْبِ<sup>(١)</sup>.

فَلَمَّا بَلَغَتْ وَصِيَّتُهُ « المَنْصُورَ » قَالَ :

مَنْ يَعْذِرُنَا<sup>(٢)</sup> مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ حَيًّا وَمَيْتاً ؟ .

\* \* \*

وَلَقَدْ أَوْصَىٰ أَبُو حَنِيفَةَ بِأَنْ يَتَوَلَّىٰ غَسْلَهُ « الحَسَنُ بْنُ عَمَّارَةَ » ، فَلَمَّا غَسَّلَهُ :

رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا حَنِيفَةً ، وَغَفَرَ لَكَ جَزَاءَ مَا قَدَّمْتَ .

فَإِنَّكَ لَمْ تُفْطِرْ مُنْذُ ثَلَاثِينَ سَنَةً ...

وَلَمْ تَتَوَسَّدْ بِاللَّيْلِ يَمِينَكَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ...

وَلَقَدْ أَتْعَبْتَ الفُقَهَاءَ مِنْ بَعْدِكَ ...(\*) .

<sup>(</sup>١) شبهة غصب: شك في أنَّه أُخذ غصباً.

<sup>(</sup>٢) من يعذرنا : من يرفع عنا اللوم والعتاب.

 <sup>(\*)</sup> للاستزادة من أخبار أبي خنيفة النَّعْمَانِ انظر.

۱ – البداية والنهاية : ۱۰۷/۱۰.

٢ – وفيات الأعيان: ٥/٥١٥ ـ ٤٢٣.

٣ - النجوم الزاهرة: ٢/ ١٢.
 ٤ - شذرات الذهب: ٢/٧٧١ ـ ٢٢٩.

ع - سدرات الدهب . ۲۰٫۱ . = - مرآة الجنان : ۲/۹۱.

٦ – العبر: ١/٤١٣.

۷ – تاریخ بغداد: ۳۲۳/۱۳ ـ ۳۲۲.

٨ - تاريخ البخاري: ٨ / ٨.

٩ - الجرح والتعديل: ٤٩/٨ ٤ - ٤٥٠.

١٠- ميزان الاعتدال: ٤/ ٢٦٥.

## فهرس ألفبائي للتابعين

| ( <i>w</i> )                                                                        | (1)                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ٣٦٨، ٣٧٨                                    | أَبُو حَازِمِ الأَعْرِمُ = سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ                 |
| سَعِيدُ بْنُ مُجْبَيْرِ                                                             | أَبُو حَنِيفَةً النُّعْمَانُ ٤٩٤ ، ٤٩٤                            |
| سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ                                                            | أَبُو العَالِيَةِ = رُفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ                       |
| سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ                                                              | أَبُو مُشلِمِ الخَوْلَانِيُّ ٢٥٤                                  |
| (ش)                                                                                 | الأَحْنَفُ بَنُ قَيْسٍ<br>أَصْحَمَةُ بْنُ أَبْجَرَ = النَّجَاشِئُ |
| شُرَيْحُ بْنُ الحَارِثِ الكِنْدِيُّ = شُرَيْحُ القَاضِي                             | يَّاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ المُرْزَئِيُّ                             |
| شُرَيْخُ القَاضِي                                                                   | (5)                                                               |
| ( ص )                                                                               | لحَسَنُ البَصْرِيُّ<br>حَسَنُ بْنُ يَسَارِ = الحَسَنُ البَصْرِيُّ |
| صِلَةُ بْنُ أَشْيَمَ العَدَوِيُّ                                                    | ( ذ )                                                             |
| ( ض )                                                                               | :ُكُوَانُ بْنُ كَيْسَانَ = طَاوُولُسُ بْنُ كَيْسَانَ              |
| الصَّحَاكُ بْنُ قَيْسِ السَّعْدِيُّ = الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسِ                        | (,)                                                               |
| (ط)                                                                                 | رَّايِيعُ بْنُ خُنَيْمٍ٢٥                                         |
| طَاۋُوسُ بْنُ كَيْسَانَظاۋُوسُ بْنُ كَيْسَانَ                                       | بِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ = رَبِيعَةُ الرَّأْيِ       |
| (5)                                                                                 | رِيبَعَةُ الرَّأْيِ                                               |
| عَامِرُ بْنُ شُرَاحَبِيلَ                                                           | فَيْعُ بْنُ مِهْرَانَفَيْعُ بْنُ مِهْرَانَ                        |
| عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّقِيمِيُّ ٢٢<br>عَبْدُ الوَّحْمَنِ الغَافِقِيُّ ٣٨٩ | (3)                                                               |
| عَبْدُ اللَّهِ بَنُ ثُوبِ = أَبُو مُشلِم الْحَوْلَانِيمُ                            | يْنُ الْعَابِدِينَ                                                |

| مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ١٢٤                                                  | عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ = مُحَمَّدُ بْنُ الحَنْفِيَّةِ    | عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ         |
| مُحَمَّدُ بْنُ وَالْسِعُ الأَزْدِيُّ ٢٢٩، ٢٤٠                               | عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٌّ = زَيْنُ الْعَابِدِينَ |
| ( ů )                                                                       | عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ٨٠، ٢٥٥، ٣٢٦                   |
| النَّجَاشِيُّ                                                               | ( ق )                                                        |
| النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ المَوْزُبَانِ = أَبُو حَنِيفَةَ النُّعْمَانُ | القَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍاللهِ              |
|                                                                             | ( )                                                          |
|                                                                             | مُحَمَّدُ بْنُ الحَنْفِيَّةِ                                 |

## محتوى الكتاب

| الصفحة                        | الموضوع                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٩                             | ١ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ                                                |
| 77                            | an the second                                                               |
| ٣٨                            | ٣ عُمْرُوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ                                               |
| ۰ ۲                           | ٤ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمٍ                                                  |
|                               | ه إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ المُزَنِيُّ                                      |
| نِي ﴾                         | <ul> <li>عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ « وَابْنُهُ عَبْدُ المَلِل</li> </ul> |
| ٩٥                            | ٧ الحَسَنُ البَصْرِيُّ٧                                                     |
| 111                           | ٨ شُريْحٌ القَاضِي٨                                                         |
| ١٢٤                           | ٩ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ                                                   |
| ١٣٥                           |                                                                             |
| ١ ٤ ٤                         |                                                                             |
| 100                           | ١٢ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ                                                    |
| ١٧٢                           | ١٣ عَامِرُ بْنُ شُرَاحَبِيلَ                                                |
| ١٨٥                           | ١٤ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارِ                                                   |
| 197                           |                                                                             |
| 71 •                          | ١٦ سَعِيدُ بْنُ مُجَبَيْرٍ                                                  |
| ىلدىنَ فِي عَصْرِهِ »         | ١١ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعِ الأَزْدِيُّ «شَيْخُ الزَّاهِ                      |
| ىرَةِ وَزَيْنُ الفُقَهَاءِ »ت | ١٨ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعُ الأَزْدِيُّ «عَابِدُ البَصْ                       |

٣٧ أَبُو حَنِيفَةَ التُّعْمَانُ ﴿ وَمَضَاتٌ فَذَّةٌ مِنْ عَبْقَرِيَّتِهِ وَذَكَائِهِ ﴾ .............. ٤٩٤

فهرس ألفبائي للتابعين ......فهرس ألفبائي للتابعين .....